# مُؤْمِّنَ مِنْ الْمُؤْمِّ الْكُلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْ مركز دراسات المخطوطات الإسلامية





المحب لدالأول (1 - 2000)

ڿٙڤٙڡؖ؞ؙۅؙۘۘٛػڸٙۊۼڮڎ ٳڰڵڶڵڿٳڒڿؠێڟۣڗ۬ڣڿڮؽ ٳڰڵڵڵڿٳڒڿؠێڟۣڗ۬ڣڮػ



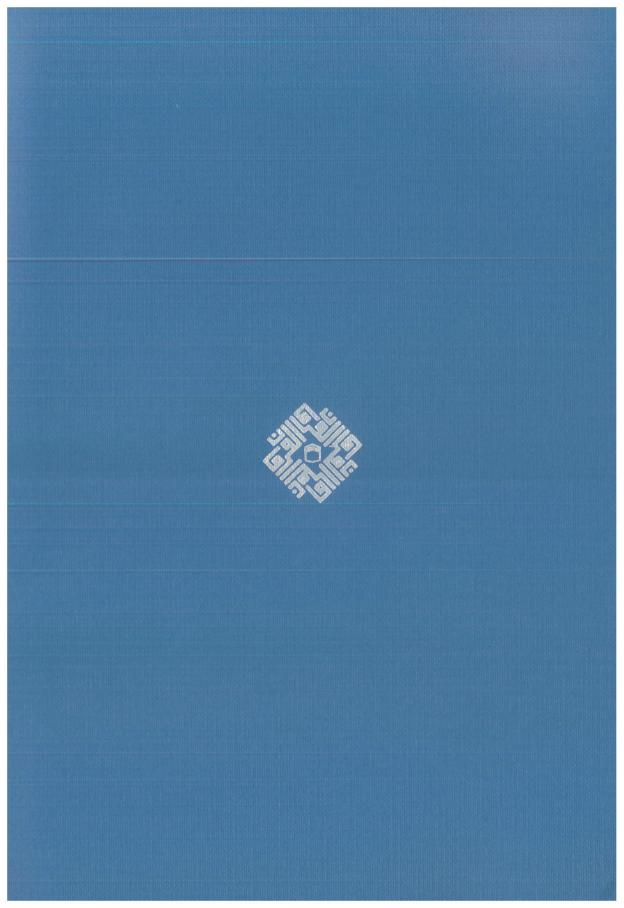

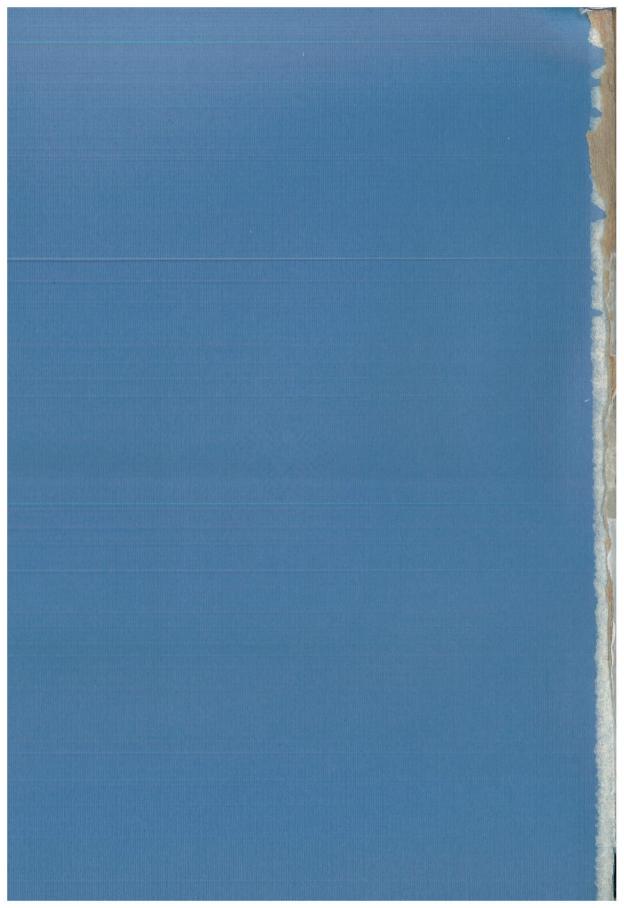

> کتابخانه نیاد دایرة المعارف سلامی







# مُؤْسِّنَيْتُ الْمُزُوازِلُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْمُكْلِلْمُ فِي الْمُعْلِلَةُ الْمُكْلِلْمِينَ الْمُعْلِدُ مِن وراسات المخطوطات الإسلامية

22A Old Court Place London W8 4PL, UK

Tel: + 44 (0) 203 130 1530

Fax: +44 (0) 207 937 2540

Email: info@al-furqan.com

Url: www.al-furqan.com

الطبعة الأولى: 1443هـ/2021م

ردمك: رقم المجموعة: 2-528-1-78814

رقم الجزء: 3-518-1-78814-1-978

محفوظئة جميع لجفوق

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته، بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة مؤسسة الفرقان على هذا كتابة ومُقدّما.

كل الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن رأى المؤسسة

طبع في بيروت، لبنان

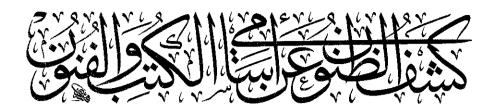

لَصِيْطِلْهِي عَبِيلِالْ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَال بِكَاتِبُ عِبْلِالْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمُلْكِينِ الْمَا بِكُاتِبُ عِبْلِاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللِّلْمِلْمُ اللَّهِ اللْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَحقّقه وعلق عليه



مُؤْسِّنَيْنَةُ لَهُمُ قَالِلْةً النَّالِ الْمِيْلَامِيْنَ الْمِيْلَامِيْنَ الْمِيْلَامِيةُ مُؤَلِّينَ الْمِيْلَامِية



# ينب للفالخ التحنيد تقت للطائع التحنيد

الحمد لله ربّ العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وتحياته الطيبات المباركات على رسوله وخليله محمد الأمين، خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والتحية والإكرام لأهل بيته الطّاهرين الطيبين الكرام، ورضى الله عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمّا بعد،

يسعدني أن أقدّم للعلماء المهتمين بالحضارة الإسلامية والباحثين في مجال التراث الإسلامي نشرةً علمية مُحْكمة لأكبر معجم ببليوجرافي في التراث الإسلامي، وأهمّ كتاب في تاريخ الأدبيات الإسلامية حتى القرن الحادي عشر الهجري، ألا وهو كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، لمؤلّفه مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، المعروف بكاتب چلبي وبحاجي خلفة (١٠١٧-١٠٠٧هـ).

لم يكتف مؤلّف الكتاب بذكر المؤلّفات العربية، بل ذكر أيضا ما كُتِب باللغة التركية والفارسية. وقد استغرق عشرين سنة في جمع مادّة الكتاب وكتابته في مسودة، ثم بدأ بتبييضه، فكتب منه إلى أثناء حرف «الدال»، ثم وافته المنية، رحمه الله، تاركًا وراءه القطعة المبيضة وجميع المسودة.

عني حاجي خليفة بذكر أسماء الكتب والفنون، فكان يذكر الفن ويُعَرِّف به اعتمادًا على «مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة في الأغلب الأعمّ، مع استدراكات عليه، ثم يذكر أسماء الكتب مرتبة على حروف المعجم، مع ذكر

مؤلّفيها إن وقع له ذلك، ويُتبع ذلك بالشروح والمختصرات والحواشي المتصلة بهذا الكتاب، وربما أشار إلى موضوع الكتاب، أو ذكر أوّله، لا سيما في المؤلّفات التي اطّلع على نسخ منها.

ويعد هذا الكتاب النوعي عمدة المُشتغلين بالتراث ومرجعهم الأساسي، وقد احتل أهمية كبيرة بين الباحثين والدارسين والمحققين، فكانوا كثيري الرجوع إليه والاعتماد عليه في أبحاثهم ودراساتهم وتحقيقاتهم؛ وهو ما يدل على العبقرية الموسوعية الاستثنائية لحاجي خليفة، رحمه الله.

ونتيجة لهذه الأهمية البالغة، عني الأوربيون بتحقيقه ونشره وترجمته إلى اللغة اللاتينية، لغة العلم في أوربا إلى عهد قريب، فقام المستشرق الألماني فلوجل (Flügel) بتحقيق الكتاب، ونشر المجلّدين الأولين منه خلال السنوات ١٨٥٥-١٨٥٨م، في لايبزيغ، ثم طُبعت مجلداته من الثالث إلى السابع مع كشافاتها في لندن.

ثم قام اثنان من العلماء الأتراك بإعادة نشر الكتاب، اعتمادًا على النشرة الأوربية، ومقابلتها على نسخة المؤلّف الخطّية من المبيّضة والمسوّدة. وممّا يؤسف عليه أنَّ هاتين الطبعتين لم تستوفيا المنهج العلمي في تحقيق النصوص، إذ تصرّفا في النصّ زيادةً وحذفًا، وقاما بتغيير الكثير من العبارات، ظنًا منهما أنّ هذا ممّا ييسر فهم النص واستوائه، فضلًا عمّا وقع عندهما من تحريف وتصحيف لا تخلو منها صفحة من صفحات طبعاتهما.

ونظرًا للأهميّة البالغة لهذا المرجع الكبير، الذي يستعمله كل المشتغلين بالتراث من مفهرسين وببليوجرافيين وفيلولوجيين ومحققين، إذ إنه يُعتبَر من أهمّ الموسوعات المعرفية في تاريخ الإسلام، ونظرًا لموسوعية العلّامة البارع حاجي خليفة في تأليفه لهذا الكتاب النادر، فقد ارتأى مركز دراسات المخطوطات الإسلامية بمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ضرورة إصدار نشرة نقدية لهذا النص وإتاحته للعلماء والباحثين، وإخراجه للأجيال القادمة، لا سيما بعد ملاحظة الأخطاء الكثيرة الواقعة في النشرتين السالفتين، إضافة إلى الأخطاء التي وقع فيها مؤلف الكتاب نفسه في أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها ووفياتهم، ونسبة الكثير من الكتب إلى غير مؤلفيها، خاصة وأنه لم تتح له الفرصة لإعادة النظر في المسودة التي وضعها، والتي أصبحت المورد الوحيد لهذا النص المهم. وقد أوكل مركز المخطوطات هذه المهمة الثقيلة إلى العالمين البارعين، الأخوين: الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، والأستاذ الدكتور بشّار عوّاد معروف (وفريقه من المحقّقين).

إنّ النشرة التي يتشرّف مركز المخطوطات بمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بأن يقدّمها بين أيديكم هي أوّل نشرة علمية نقدية بحق لهذا النصّ المهمّ، «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، حيث بُذل فيها من الجهد المحمود في اعتماد نسخة المؤلف المبيضة، وما لم يُبيض من المسودة، والتعليق عليها، وتصحيح آلاف الأخطاء الواقعة فيها؛ فضلًا عن تجلية ما أُبهم من نصوصها. وممّا يميّز هذه النشرة أنها لا تنحصر فقط في ضبط النشرة الكاملة للمخطوطة، وتحقيقها تحقيقا نقديًا علميًا واضحًا ودقيقًا فحسب، بل كذلك من نواح أخرى كثيرة، من بينها تذييلها بمسارد تحليلة شاملة.

نرجو أن تكون مؤسسة الفرقان \_ بهذا الإنجاز الكبير وهذه الذخيرة النفيسة \_ قد أضافت لبنة جديدة لمكتبة التراث، وأتاحت مفتاحًا ثمينًا للعلماء والباحثين

والمفهرسين والببليوجرافيين والفيلولوجيين والمحقّقين والطلبة، فتعمّ بذلك فوائدُه، وتُجتنى عوائدُه.

وفي ختام هذه الكلمة، أجدُ لزامًا عليّ أنْ أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العطر ووافر عبارات التقدير إلى الأخوين العزيزين ـ الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، والأستاذ الدكتور بشّار عوّاد معروف (وفريقه من المحقّقين) ـ على هذا العمل المميّز والمتقن، وعلى الجهد العظيم المبذول في تحقيق هذا المرجع المهمّ، وتحريره وإخراجه؛ فجزاهم الله عنا كل خير؛ سائلًا المولى عز وجل أنْ يجعل عملهم هذا في موازين حسناتهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

﴿مَلاكي يَمَكُاكِي رئيس مُؤْمِنَيَّ الْمُؤَالِلْ الْمُؤْلِدِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْل

#### مقدمة التحقيق

# بني \_\_\_\_لِلْهُ الْتِحْرِ الْحَيْدِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد وعلى اله الطيبين وصحابته أجمعين وبعد:

فهذه مقدمة وجيزة لعملنا في تحقيق كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» نأمل أن تنير طريق المستفيد منه.

كاتب چلبى أو حاجى خليفة حياته ومؤلفاته(١):

(۱۰۱۷–۸۲۰۱ه/ ۱۰۱۹)

كاتب چلبي أو حاجي خليفة، كما يُعرف بلقبيه المختلفين، هو واحد من أبرز علماء المسلمين في القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي. وهو \_ كما يتضح من ترجمته التي تضمنتها هذه المقدمة \_ رجل صَرَفَ همّته وقضى عمره في تحصيل العلم وتدوينه ونشره. بدأ يطلب العلم منذ نعومة أظفاره، وظل يشتغل به طيلة حياته في الحضر والسفر، وفي الحرب والسلم، حتى وافته المنية وهو منكب على الكتب في عمر يناهز التاسعة والأربعين.

عاش كاتب چلبي في القرن السابع عشر الميلادي، ذلك العصر الذي لم يلق اهتمامًا كبيرًا من الباحثين وكان يوصف حتى زمن قريب بأنه بداية عهد «الانحطاط» في الحضارة الإسلامية. ولاشك أنه كان واحدًا من أبرز الشخصيات العلمية التي عرفها العالم الإسلامي كله على الإطلاق. فإن انفتاحه في ذلك العهد المبكر على ثقافات مختلفة، ولاسيما على ثقافات وعلوم الغرب قد جعله يتبوأ مكانةً تليق به بين الرواد الذين أقاموا أولى الاتصالات فيما بين الشرق والغرب. كما أن ظهور شخصية بارزة أخرى مثل الرحالة أوليا چلبي في نفس القرن ثم قيامه في رحلاته التي سجلها في كتابه (سياحتنامه) بالكشف عن الحياة الاجتماعية فوق الرقعة الجغرافية الواسعة التي يضمها العالم العثماني بكل ثرائها وتنوعها يؤكد ما كان يذخر به القرن السابع عشر من حيوية اجتماعية ونشاط علمي.

<sup>(</sup>١) كتبه أكمل الدين إحسان أوغلي.

كاتب چلبي هو أنموذج واضح لشخصية المثقف العثماني التركي الذي بدأ حياته العلمية بتعلم القرآن الكريم، وتحصيل علوم العربية، والتخصص في علوم الدين، والتمرّس بالعلوم الرياضية والطبيعية، مع إتقان للغة الفارسية وأدبها إلى جانب إتقانه للغة العربية. وقد ألف \_ كعادة العلماء العثمانيين الأتراك ومن سار على نهجهم من مثقفي الدولة العثمانية غير الناطقين بالعربية \_ باللغتين العربية والتركية في آن معاً. كذلك فإن الأسلوب المسجع الذي هو القاسم المشترك في كافة النصوص النثرية الكلاسيكية التي كتبت في القرنين السادس عشر والسابع عشر لا نجده في أعماله إلا في القليل النادر. فهو لا يعباً بتزويق أفكاره، ولا يعنى باستخدام التعابير والألفاظ الغريبة، أي أنه لا يتعسف في اختلاق الألفاظ والتراكيب، وإنما يميل إلى الكتابة بأسلوب واضح مختصر، ونادرًا ما يستخدم الجناس والتشبيه في الجملة.

كان كاتب چلبي يجيد التركية والعربية والفارسية، أي «الألسنة الثلاثة» بالمصطلح العثماني، ولهذا فقد استطاع بخبرته وبراعته العاليتين الاستفادة في تأليف أعماله من المصادر والمراجع المدونة بتلك اللغات الثلاث. فإلى جانب استخدامه الأوسع للغة التركية التي هي لغته الأم قد استفاد بكل يسر من اللغتين الأخريين عند الحاجة. ويدلنا اختياره للغة معينة منها في تأليفه أو ترجمته لأحد الكتب على ماهية الهدف الذي قصده من ذلك الكتاب وعلى جمهور القراء الذي أراده له. ولسوف يبدو لنا عند الاطلاع على قائمة أعماله ماهية المسوغات في اختيار لغة معينة لتأليف لنا عند الاطلاع على قائمة أعماله ماهية المسوغات في اختيار لغة معينة لتأليف كتاب معين. كما استطاع بمساعدة معاونيه من الأوربيين المسلمين أن يطلع على عدد هام من الكتب الأوربية ليترجمها كما سيأتي بيان ذلك.

ففي الأحوال التي رأى فيها ضرورة مخاطبة النخبة العثمانية وزمرة رجال الحكم في عاصمة الدولة استخدم اللغة التركية. أي أنه استخدم اللغة التركية دائمًا وهو يضع مؤلفاته الهامة في الجغرافيا، وأيضًا عندما يعبر عن آرائه في شئون الدولة والمجتمع، وكذلك وهو يضع كتبه المتعلقة بالتاريخ، سواء كان في تاريخ أوروبا أم كان في تاريخ الدولة العثمانية. كان عند إعداده لأعماله يسعى للاستفادة من المصادر المعاصرة التي جاءت بالمعلومات والمعارف الحديثة التي تنير عقول الفئات التي يخاطبها وتتبح لها التعرف على تاريخها وتاريخ الأمم الأخرى المناهضة لها والتعرف يخاطبها وتتبح لها التعرف على تاريخها وتاريخ الأمم الأخرى المناهضة لها والتعرف

من ثم على تاريخ وجغرافيا العالم. لذا يفضل أن يكون خطابه لهم بلغتهم التي يفهمونها بسهولة، أي باللغة التركية التي هي اللغة الرسمية للدولة.

وكان كاتب چلبي عندما يريد مخاطبة العلماء والمثقفين الموجودين داخل رقعة الأراضي العثمانية وخارجها المنسوبين الى أقوام ومجموعات عرقية متباينة فإنه يختار لهم اللغة العربية، اللغة العلمية المشتركة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك \_ إلى جانب كتابيه \_ كشف الظنون، وسلم الوصول كتابه المعروف اختصارًا باسم فذلكة، والموسوم بعنوان: «فذلكة أقوال الأخيار بعلم التاريخ والأخبار»، والموصوف بالتاريخ الكبير الذي هو تاريخ عام بالعربية يبدأ من بدء الخليقة حتى سنة بالتاريخ الكبير الذي هو تاريخ عام بالعربية يبدأ من بدء الخليقة حتى سنة الموسوعية الثلاثة إنما يكون قد قدم خدمة جليلة في المجال العلمي، كما يصبح جديرا بأن يكون علمًا شامخًا من أعلام تاريخ الثقافة الإسلامية بعد هذه المؤلفات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأدبيات الإسلامية. ولنا أن نبين هنا أن كاتب چلبي قد استفاد كثيرًا من الأدبيات الفارسية إلا إنه لم يصنف بها أيًّا من آثاره الهامة.

إن المؤلفات العديدة التي خَلّفها لنا كاتب چلبي، والتي سوف نأتي على ذكرها باختصار، تنم عن معرفة موسوعية، وعن عمق في تمثل التراث الحضاري الإسلامي. ولا شك أن كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» الذي صار مرجعًا أساسيًا لا غنى عنه لدارسي الحضارة الإسلامية وهو خير دليل على موسوعية كاتب چلبي، وربما لا يعدله في هذه الشمولية بين مؤلفاته إلا كتاب «سُلّم الوصول إلى طبقات الفحول» الذي سبق أن اعتنينا بنشره لأول مرة (١) كما تدلنا كتبه التي ضمّنها أفكاره، حول حاضر الدولة العثمانية، كما خَبرَها من خلال عمله في الجهاز البيروقراطي في العاصمة إستانبول، أو عمله الإداري في الحملات العسكرية، على عقلية نقدية موضوعية، ونظرة تحليلية، وإن له من الآراء ما يعتبر شاهدًا حيًّا على الشعور القلِق بين طبقة المثقفين العثمانيين من التحول في ميزان القوى الذي حصل

<sup>(</sup>١) سلم الوصول إلى طبقات الفحول، إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلى، إستانبول ٢٠١٠، ١RCICA (في ستة مجلدات).

بين الدولة العثمانية والقوى الأوربية في ذلك الحين، ومن بوادر الضعف والخلل الذي أصاب الدولة العثمانية، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها.

أما البعد الآخر في شخصية كاتب چلبي والذي نعتبره من أهم العناصر في تكوينه الفكري و فهو انفتاحه على الثقافة الأوربية، واهتمامه بها، وعمله الدؤوب على نقل بعض المؤلفات الأوربية من كتب التاريخ والجغرافيا، ومحاولاته في الاستفادة من المصادر الغربية في كتاباته. وهو بعمله هذا يعتبر من أوائل الرُّواد في الحضارة الإسلامية في عصره، ممن بادروا بالاتصال بالغرب، وحاولوا فهم السبل التي أدت إلى تقدمه، وكيفية بداية تفوق الأوربيين على العالم الإسلامي، الذي كانت تمثله آنذاك الدولة العثمانية. ولم يقتصر عمل كاتب چلبي على الترجمة أو النقل من اللغة اللاتينية إلى إحدى اللغتين العربية أو التركية، وإنما كانت له نظرات ومقارنات بين الحضارتين الإسلامية والأوربية، أوردها شذراتٍ متفرقات في العديد من مؤلفاته، مما يدل على الإسلامية والأوربية، أوردها شذراتٍ متفرقات في العديد من مؤلفاته، مما يدل على إحساس مبكر منه بسبق الأوربيين للعثمانيين في مجال العلم والثقافة.

ومن السمات المهمة التي جعلته يحوز مكانة متميزة هي همه في البحث عن الحقيقة، فهي ضالته التي انشغل بالعثور عليها، ثم شجاعته في عرض أفكاره والدفاع عنها، وكذلك شجاعته في التناول المحايد للموضوعات الخلافية والجدلية. ولعل ذلك هو الذي جعله يحظى بمكانة متميزة في الشرق والغرب، فتحدث الغربيون عنه وعن أعماله بالإعجاب الشديد، حتى وصفه أحد المستشرقين بأنه «السيوطي» التركي وقد ترك على الكتاب العثمانيين أثرًا كبيرًا، مما حدا ببعضهم أن يقتفي أثره، ويسير على نهجه، فهناك شهري زاده في كتابه (نو پيدا)، ونعيما في تاريخه. ومع ذلك فإن قيمته العلمية الحقيقية لم تظهر في تركيا إلّا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وخاصة منذ كتب عنه عدد من الكتاب والمفكرين الأثراك بعض البحوث والمقالات ابتداءً من الرسائل عنه عدد من الكتاب والمفكرين الأثراك بعض البحوث والمقالات ابتداءً من الرسائل المستقلة التي كتبها بورصه لي محمد طاهر بك، عن حياته، ثم المقالات التي تركزت بوجه خاص حول نظراته العقلانية وأفكاره المتحررة التي جاء بها كتابه «ميزان الحق».

إن كتبه الأخرى في التاريخ والجغرافيا، وكتبه التي حملت آراءه حول الدولة والمجتمع والحياة العلمية والثقافية في أيامه جديرة بالتحقيق المنهجي، والدراسة العلمية المتأنية، والنظرة المتعمقة لمعرفة أدق للوضع الثقافي والمستوى الحضاري

الذي كان عليه العالم الإسلامي في القرن السابع عشر، والذي لم يكن أبدًا مثلما زعم البعض منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخلال القرن العشرين، قرنًا آخر من القرون المظلمة في تاريخ الإسلام، بل على العكس كان يزخر بالنشاط الفكري والعلمي، ويسود المثقفين فيه إحساس بضرورة مراجعة النفس والاتجاه إلى النقد الذاتي.

وفيما يلي نقدم للقارئ العربي نبذة شاملة عن حياة كاتب چلبي وآثاره العلمية ومكانته الثقافية. والمعلومات التي تحتوي عليها هذه النبذة مستمدة مما صنفه المرحوم الاستاذ أورخان شائق گوكياي في كتابه الشامل عن الموضوع وكذلك من مقالته في دائرة المعارف الإسلامية (١)، ومن المقدمة التي كتبناها في نشرنا لكتابه سلم الوصول إلى طبقات الفحول.

#### حياته:

إن الأساس في التعرف على حياة كاتب چلبي هو ما استمددناه من ترجمته هو لنفسه في نهاية كتابيه « سُلّم الوصول إلى طبقات الفحول» (٢) و «ميزان الحق في اختيار الأحق» (٣). ثم من المعلومات التي سردها في مواضع مختلفة من مؤلفاته كلما وجد لذلك مناسبة، ومن بعض الملاحظات والإشارات المقتضبة، وغير ذلك من الشوارد التي لا تُقارَنُ بما جاء في كتابيه المذكورين. فعندما نضم هاتين الترجمتين إلى تلك الملاحظات والإشارات يمكننا الحصول على سيرته وحياته بشكل كاف، وهو ما فعله المرحوم الأستاذ أورخان شائق گوكياي في دراسته المطولة عن صاحب الترجمة، والتي اعتمدناها أساسًا لهذه المقدمة.

أصل اسمه مصطفى، واسم أبيه عبد الله، وهو يكتفي على غير العادة بذكر اسم والده فحسب، وكانت شهرته بين علماء المدينة باسم «كاتب چلبي»، وبين أهل الديوان باسم «حاجي خليفة» [وكلمة خليفة في المصطلح العثماني تعني آمر القلم ورئيسه] وهو حين يعرِّف بنفسه يقول إنه «حنفي المذهب إشراقي المشرب». وقد ولد

Orhan Şaik Gökyay, Katip Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, (1) Ankara, 1991 s.3-90;

Katip Çelebi, İstanbul, 2002, TDV, İslam Ansiklopedisi, Cild 25, s. 36–40. (۲) مكتبة شهيد علي باشا، رقم أ ۱۲۷/۱۸۷۷ .

<sup>(</sup>٣) نشره أبو الضيا، أستانبول ٦ م ١٣٠، ص ١٢٩ وما بعدها.

- حسبما ذكرته والدته - في شهر ذي القعدة عام ١٠١٧هـ (فبراير/ شباط ١٦٠٩م) في مدينة إستانبول، حيث كانت دارهم أيضًا. وهو بحسب قوله: "قسطنطيني المولد والدار". وعمل والده في قسم الـ (أندرون) (١) بالسراي العثماني، ثم "خرج" منه بوظيفة ملحقة بزمرة السلحدارية (٢)، وقنعت نفسه بتلك الوظيفة، فكان يشارك في الحروب والأسفار، وكان على دين وخلق، مواظبًا على مجالس العلماء والشيوخ، حتى إن ليله كان يقضيه في العبادة. ولما بلغ ابنه الخامسة أو السادسة من عمره اتخذ له معلمًا يعلمه القرآن وتجويده، هو الإمام عيسى خليفة القريمي، فتعلم على يديه قراءة القرآن والمقدمة الجزرية في التجويد، كما تعلم مبادئ الصلاة. ثم أسمعه بعد ذلك ما قرأه عليه وحفظه في دار القراء التي تعرف باسم مؤسسها مسيح باشا بإستانبول. وتعلم أيضًا على يدي زكريا علي إبراهيم أفندي، ونَفَس زاده مصطفى أفندي (٣)، واكتفى بحفظ نصف القرآن.

وقرأ بعد ذلك كتابي التصريف والعوامل على إلياس خوجه، وتعلم الخط على يدي الخطاط أحمد چلبي الأحدب (بوگرى) (٤). ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره بدأ والده يمنحه مصروفاً يومياً قدره أربعة عشر درهماً من راتبه، ثم اصطحبه إلى جانبه. وعلى هذا النحو انخرط للعمل مساعدًا (شاگرد) في «قلم محاسبة الأناضول» أحد أقلام الديوان الهمايوني (٥) (١٣٢١هـ/ ١٦٢٢–١٦٢٣م). وهناك تعلم مبادئ الحساب من أحد خلفاء القلم، وتعلم معها الأرقام وخط «السياقت» (١) فأجاده حتى تقدم على أستاذه، أي «الخليفة» نفسه. ولما غادر الجيش إستانبول عام ١٠٣٣هـ/ ١٦٢٢ -٢٤)

<sup>(</sup>١) الأندرون: هو القسم الداخلي في السراي العثماني، وبمثابة المدرسة التي تقوم في إطار نظام محكم على تنشئة فئات مختلفة ممن سيعملون في وظائف الدولة.

 <sup>(</sup>٢) السلحدارية: مجموعة من كبار الضباط الذين يحتفظون بأسلحة السلطان في القصر،
 ويحملونها له عند خروجه الى الحرب.

 <sup>(</sup>٣) انظر: فذلكة ١٩٤/١ وما بعدها، وذيل الشقائق، ٤٥٨ وما بعدها، ومستقيم زاده، مجلة النصاب، مكتبة حالت أفندي، رقم ٦٢٨، ٢٢٦ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحمد الأحدب في تحفة الخطاطين، نشر: تاريخ عثماني انجمني، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الديوان الهمايوني: هو الهيئة التنفيذية العليا التي تتولى إدارة شؤون الدولة في شتى المجالات تحت رئاسة الصدر الأعظم.

<sup>(</sup>٦) نوع من الخط لا يستخدم التنقيط، ويأخذ شكلًا رمزيًا لا يعرفه إلّا من تعاطوه. وقد استخدمه العثمانيون بوجه خاص في شئون الحسابات والمالية.

لإخماد ثورة أباظة باشا سافر مع والده ليشارك في حملة ترجان. وكان آنذاك في آلاي السلحدار. وفي الوقت الذي حمي فيه وطيس الحرب مع أباظة باشا بالقرب من قيسري في ٢٦ ذي القعدة ١٠٣٣هـ (٧ سبتمبر/ أيلول ١٦٢٤م)، سنحت له الفرصة من فوق ربوة عالية «أن يشهد بعينيه عن كثب أحوال تلك الحرب».

ويقول في كتابه (فذلكه) وهو يروي قصة المعركة تلك مجددًا بها الذكرى: «وكان الفقير [يقصد نفسه كعادة العلماء العثمانيين عند الحديث عن أنفسهم تواضعًا] واقفا في ذلك المحل، فرأيت الباشا المرحوم الصدر الأعظم (طباني ياصًى محمد باشا) وقد وضع على رأسه خوذة محلاة بماء الذهب، ولا يزال صليل رمحه في أذني إلى الآن». وشارك كاتب چلبي في حملة العراق عام ١٠٣٥هـ (١٦٢٥ في أذني إلى الآن» وشارك كاتب ولبي في حملة العراق عام ١٠٣٥م الدروية برجًا عاليًا خلف جناح السلحدارية، وشاهد سير المعركة، وكانت طلقات المدافع من برج الأعاجم تمر من فوقه، رغم بعد المسافة (١). واستمر الحصار هناك تسعة أشهر، وشهد بعينيه كيف تكون ضراوة الحروب. ونتيجة لغلبة الخصم بسبب القحط انقطع الأمل وبدأت رحلة العودة، وعندها عاني من الضيق أعظمه مع الجميع. ولكنه راح يسلي نفسه متعللًا بأن البلية إذا عمت طابت.

وقد أو جز كاتب چلبي تصويره المؤلم لتلك العودة بقوله: «لم تكن المشقة التي عاناها عساكر الإسلام في هذا الطريق شيئًا حدث في التاريخ من قبل»، ولما بلغوا مدينة الموصل توفي والله في شهر ذي القعدة عام ١٠٣٥هـ (أغسطس-سبتمبر ١٦٢٦م)، ودفن هناك في مقبرة الجامع الكبير. ولم يمض شهر آخر حتى توفي عمه عند موضع (جَرّاحُلو) بالقرب من نصيبين. وعلى هذا رجع كاتب چلبي إلى ديار بكر مع أحد أقربائه، ومكث هناك مدة. وقام أحد زملاء والده ويدعى أحمد خليفة بتعيينه مساعدًا في «قلم مقابلة السواري» (٢).

وفي عام ١٠٣٧هـ (١٦٢٧-١٦٢٨م) عاد إلى إستانبول، وراح يواظب على دروس قاضي زاده منلا قاسم (ت ٨٩٩هـ/ ١٤٩٤م). ثم شارك بعد ذلك في حصار

<sup>(</sup>١) فذلكة ٢/ ٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو أحد أقلام الديوان الهمايوني، وكانت مهمته مسك دفاتر جنود سواري القبوقولية، وتنظيم تذاكر علوفاتهم ورواتبهم.

مدينة أرضروم، وبعد الحصار الذي دام سبعين يومًا بلا طائل لقي مع غيره عناءً كبيرًا في الطريق إلى توقاد، فقد تجمدت أيادي وأرجل الغالبية من شدة البرد وبترت بعضها، ومات من مات، وتعرض هو خلال تلك الكارثة للكثير من المحن والآلام «التي لم تحدث من قبل».

وفي عام ١٠٣٨هـ (١٦٢٩ – ١٦٢٩م) حضر مدة إلى إستانبول، وراح يواظب على دروس قاضي زاده محمد أفندي (ت ١٤٥٥هـ/ ١٦٣٥م)، وتأثر به كثيرًا، فقد كان الرجل عالمًا طلق اللسان عظيم التأثير في نفوس سامعيه، يحضهم على طلب العلم والتخلص من الجهل، فجعله يتعلق به «وجذبه إلى طريق الشغل وتحصيل العلم جذبة وأي جذبة». وبدأ يتذاكر معه العلوم العالية التي درسها من قبل، وظل مداومًا على دروسه ووعظه حتى خرج للحرب مرة أخرى مع خسرو باشا(١٠). وفي عام ١٠٣٩هـ دروسه ووعظه حتى خرج للحرب، مرة أخرى مع خسرو باشا(١٠). وفي عام ١٠٣٩هـ روكى فيما بعد ما تعرضوا له أثناء تلك الحرب، وأشار إلى المدن والمواقع التي استولوا عليها، مثل قلعة گلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة گلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرها، وذلك في كتابه الكبير في عليها، مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وقب كتابه (فلكه) (٣٠) وقب حرب همدان في عليها و مناه و دوله و مناه و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله و دوله

ويذكر كاتب چلبي حصار الجيش العثماني لبغداد الذي بدأ في ٢٢ صفر ١٠٤٠هـ (٣٠ سبتمبر ١٦٣٠م) في كتابه (فذلكه)، فيقول إنه بسبب الأمر الصادر خلافًا للقاعدة العامة جاء الجيش كله إلى قرب المتاريس ورابط هناك، فارتبك الجميع ورفعوا خيامهم ثم نصبوها خلف المتاريس، وقام كل واحد بحفر خندق أمام خيمته، ثم يصور كاتب چلبي الأمور ببعض الصور الحية عندما يقول: «وكنا نقوم بتكويم القرب الجرداء ونفتح دفتر المقابلة ونجلس وراءه، وفي الليل نحفر حفرة ننام فيها مثل القبر» (٤).

<sup>(</sup>١) ميزان الحق، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) نشر إبراهيم متفرقة، ص٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) فذلكة ٢/ ١١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ٢/ ١٢٨ وما بعدها.

وفي عام ١٠٤١هـ (١٦٣١ - ١٦٣٢م) عاد كاتب چلبي مرة أخرى إلى إستانبول، وراح يواظب على دروس قاضي زاده، وقرأ عليه التفسير وإحياء العلوم، وشرح المواقف، والدرر، والطريقة المحمدية.

وفي عام ١٠٤٣هـ (١٦٣٣-١٦٣٥م) عندما انسحب الجيش تحت قيادة الوزير الأعظم محمد باشا إلى حلب لقضاء الشتاء هناك سافر كاتب چلبي من حلب إلى الحجاز، وفي عودته كان الجيش آنذاك في ديار بكر فقضى فصل الشتاء في تلك المدينة بمصاحبة بعض العلماء والتباحث معهم.

وفي عام ١٠٤٤هـ (١٦٣٤ - ١٦٣٥م) سافر مع السلطان مراد الرابع في حملته على رَوَان، وروى لنا بالتفصيل مشاهداته وانطباعاته عن تلك الحرب.

وبعد أن قضى قدر عشر سنوات يصاحب الجيش في الحروب والحملات المختلفة، و«تم له بذلك أمر الحج والجهاد» عاد إلى إستانبول بقصد التفرغ الكامل لتحصيل «العلم الشريف»، والانتقال من «الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» كما هو شائع. وفي إستانبول أنفق على شراء الكتب إرثًا صغيرًا كان له. وكان أثناء إقامته في حلب قد بدأ يسجل أسماء الكتب التي يراها في حوانيت الوراقين، وكان يميل بطبعه إلى مطالعة كتب التاريخ والطبقات والوفيات أكثر من غيرها، حتى استكمل قراءة كل ما وقع تحت يده منها في عام ٢٤٠١هـ (١٦٣١–١٦٣٧م). ولما توفي أحد أقربائه عام العثمانية)، فانفق قدر ثلاثة منها على شراء الكتب، والباقي على تعمير وإصلاح دار له كانت تقع في الجانب الشمالي لجامع الفاتح (۱)، وفي موضع متوسط بين الجامع المذكور وجامع السلطان سليم، ثم تزوج في السنة نفسها.

ولأنه كان قد عزم على الانقطاع للبحث والتأليف لم يشارك هذه المرة في حملة السلطان مراد الرابع على بغداد، وراح يواظب على دروس مصطفى أفندي الأعرج الذي اشتهر بالعلم والفضل<sup>(٢)</sup>، فقد وجد في ذلك الرجل عِلْمًا وفيضًا يزيد عما وجده لدى كل العلماء الذين حضر دروسهم من قبل، فاتخذه أستاذًا له. كما

<sup>(</sup>١) هو الجامع الذي بناه فاتح إستانبول السلطان محمد الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: فذلكة ٢/ ٣٩٢.

أبدى الأستاذ أيضًا اهتمامًا بكاتب چلبي يزيد عن اهتمامه بباقي طلابه. وقد قرأ على هذا الأستاذ الأندلسية في العروض، وهداية الحكمة (حتى نهاية الباب الرابع)، والملخص في علم الهيئة، وأشكال التأسيس في علم الهندسة مع شرحه (١).

وفي عام ١٠٤٩هـ (١٦٣٩-١٦٤٩م) واظب على سماع دروس الشيخ كُرْد عبد الله واعظ جامع آياصوفيا، وانتقل في العام التالي إلى سماع دروس الشيخ كچه جي محمد أفندي واعظ جامع السليمانية.

أما في عام ١٠٥٢هـ (١٦٤٢ - ١٦٤٣م) فقد قرأ على الواعظ ولي أفندي نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني، وبدأ يسمع دروسه في النخبة أيضًا والألفية. واستطاع في عامين أن يكمل أصول الحديث. ولأن هذا الواعظ كان قد أخذ هذا الفنّ عن الشيخ إبراهيم اللقاني في مصر، فإن كاتب چلبي كان يعد نفسه تلميذًا للأخير بالواسطة. كما قرأ كتاب تلخيص المفتاح على المولى ولي الدين تلميذ المولى أحمد حيدر السُّهْرَاني ومفتي أَرْمَنَاك، وقرأ كتاب الفرائض للإمام سراج الدين محمد وشمسية كاتبي في المنطق.

والتقى عدة مرات بالشيخ المصري سري الدين الرضا الذي جاء إلى إستانبول عام ١٠٥٧هـ (١٦٤٧م) وسمع بعض دروسه. وظل كاتب چلبي قدر عشر سنوات منكبًا ليل نهار على القراءة والبحث، وقد ينسى نفسه أحيانًا مع كتاب، ويظل الشمع مشتعلًا في غرفته من مغيب الشمس إلى مطلعها، فلا يكل ولا يمل أبدًا. وكان يتردد عليه في تلك الآونة بعض الطلاب ليتعلموا على يديه.

واستطاع في عام ١٠٥٥هـ (١٦٤٥ - ١٦٤٦م) أن يشهد بنفسه بمناسبة حملة الجيش العثماني على جزيرة كريت كيف يجري إعداد الخرائط ورسمها، ورأى الكتب المؤلفة في ذلك الموضوع، واطلع على كافة الخرائط. وفي تلك الأثناء حصلت قطيعة بينه وبين كبير موظفي قلم المقابلة (باش خليفه)، لأنه قال له "إن العادة الجارية عند السلف هي تبديل النوبة على خلافة هذا القلم كل عشرين سنة، فهل النوبة لم تأت بعد علينا بحسب أصول الطريق»، فلما رد عليه «الباش خليفة» بأن النوبة «مدى الحياة»، بادر هو بطلب الاستعفاء. وعاش نحو ثلاث سنوات منزويًا بعيدًا عن

<sup>(</sup>١) انظر: جامع المتون، طوب قابي سراي، أمانت خزينه سي، رقم ١٧٦٣، ٥ أ.

الحياة الوظيفية، وكان يدرس عليه في تلك الأثناء عدد من الطلاب في موضوعات مختلفة، لكنه مرض، فكان يقرأ كتب الطب، وطالع أيضًا كتب الأسماء والخواص بقصد البحث عن سبل ووسائل للتداوي من ناحية، والتنقيب عن الشفاء بالطرق الروحانية من ناحية أخرى.

وكان ينعزل عن الناس، ويتقرب إلى الله ثقة منه أن دعواته إليه بقلب سليم والتعويذات التي صنعها سوف تأتي بالنتيجة (١٠ . وفي أثناء عام ١٠٥٧هـ (١٦٤٧م) قام بتدريس شرح الأشكال في الهندسة والمحمدية لعلي قوشجي في الحساب لكل من مولانا محمد بن أحمد الرومي ولولده هو نفسه، كما علمهما من الزيج قاعدة استخراج دستور التقويم.

وفي أواخر عام ١٠٥٨هـ (١٦٤٨م) حصل على وظيفة «الخليفة الثاني» في القلم الذي كان يعمل فيه، وذلك بتوصية من شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي إلى الصدر الأعظم قوجه محمد باشا بسبب كتاب تقويم التواريخ، وذلك رغم ما بذله المعارضون له من مساع لرفض طلبه وجهود مادية ومعنوية للحيلولة دون ذلك (٢٠). وكان عبد الرحيم أفندي هذا صديقًا ودودًا له، مطلعًا على سرّه، يحادثه في شئون الدولة، ويستعين بمشورته في موضوعات شتى (٣). والشاهد على ذلك أنه أفتى بأن كتاب ميزان الحق كتاب مفيد. وقنع كاتب چلبي بما كان يتقاضاه من نقود تكفيه على معيشته، ولم يطلب المزيد. وقد ظهر عدد كبير من مؤلفاته في غضون تلك السنوات الأخيرة، كما استطاع بمساعدة الشيخ محمد إخلاصي (٤) أن ينقل إلى التركية بعض الكتب اللاتينية.

وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة عام ١٠٦٧هـ (٦ أكتوبر ١٠٦٥م) شعر كاتب چلبي بضيق وهو يشرب قهوة الصباح، فسقط الفنجان من يده ومات فجأة (٥). وكان قد كشف عن ذلك من قبلها لزوجته وخادمه، فقال لهما

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون، علم الخواص، ١/ ٧٢٥ وما بعدها، وعلم العزائم، ٢/ ١١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تقويم التواريخ، نشر إبراهيم متفرقة، ٢٤٧ وميزان الحق في اختيار الأحق، ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا: فذلكة ٢/ ٢٩٣، وتحفة الكبار، ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) وهو الراهب الفرنسي الذي اهتدى إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٥) انظر: تقويم التواريخ، أحداث ١٠٦٧هـ، ص ١٣٦.

بعد أن سيطر عليه الخوف عندما أكل بطيخًا فجًّا في تلك الليلة، ثم اغتسل في الصباح بماء بارد: «ماذا يا ترى، فقد فعلنا أشياء تُنَاقِضُ بعضها بعضًا، حفظنا الله تعالى من الضر» (١). وتكررت نفس الأقوال سببًا للوفاة في نسخة من كتاب ميزان الحق جرى استنساخها عام ١١٣٨هـ (٢) ، ولكن يضاف إلى الحادثة بعض التفاصيل. إذ تقول الروايات التاريخية إن كاتب چلبي قد فسدت معدته بسبب البطيخ غير الناضج الذي أكله مساءً، فذكر أن في صدره ألمًا ظهر، «فاستعمل بعض المعاجين والمسهلات، وبينما هو يشرب القهوة بعدها تغيرت حاله، وسقط الفنجان من يده، وراح وهو في هذا الاضطراب يفتش بغير حيلة في كتب الطب، وإذا به يموت فجأة».

وهناك تباين في بعض المصادر حول تاريخ وفاته، إذ يُلاحظ أن تاريخ الوفاة في هذه المخطوطة كان مكتوبًا على شكل (١٠٦٧) ثم تم مَسْحه من بعد وجُعل على شكل (١٠٦٨). كما ذكر محمد عُبَيْدي في (تذكره شكوفجيان) التي تحمل اسم (نتائج الأزهار) أن كاتب چلبي توفي عام ١٠٧٤هـ (١٦٦٣ – ١٦٦٤م) وهو خطأ (٣). بينما يذكر مستقيم زاده في مجلة النصاب أنه توفي في أدرنة عام ١٠٦٤هـ وهذا خطأ أكبر (٤). والواقع أن هذه المخطوطة كتبت بخط بديع الجمال، إلّا أن عدم معرفة الناسخ للعربية جعلتها تفيض بالأخطاء.

ويذكر المؤرخ التركي المعاصر إسماعيل حامي دانشمند تاريخ وفاته على أنه ١٥ من ذي الحجة ١٠٦٨ هـ (٢٤ سبتمبر ١٦٥٧). إلّا أنه لا يذكر كالعادة المصدر الذي اعتمد عليه (٥٠).

ويقع قبر كاتب چلبي في مقبرة صغيرة تلاصق سبيل مياه في أسفل مدرسة بالقرب من جامع زَيْرَك بإستانبول، وهناك صورة فوتوغرافية لشاهد قبره القديم، نشرها شرف الدين يالتقايا في مقدمة كشف الظنون. وفي عام ١٩٥٣م شُيِّدت له مقبرة جديدة ونُقِشَ على شاهدها الجديد اسمه وتاريخ وفاته.

<sup>(</sup>١) انظر: جهاننما، طوپ قاپي، روان، رقم ١٦٢٤، ١/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مكتبة الفاتح، رقم ٥٣٣٥، ١/٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: نتائج الأزهار، مكتبة جامعة إستانبول T.Y.۲۹۲۳ / أ، ورقم T.y ٣٣٨٦ ، ١٥ / ب.

<sup>(</sup>٤) انظر: مكتبة حالت أفندي، رقم ٦٢٧، ورق٣٦١/ أوما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İst. 1948, III, s. 423

#### شخصيته:

يقول محمد عزتي بن لطف الله الذي اشترى معظم مؤلفات كاتب چلبي ومسوداتها من تركته عقب وفاته بعامين إنه كان رجلًا صاحب همّة، حَسَنَ الطباع، قليل الحديث، حكيم النزعة (١).

ويصفه عشاقي زاده الذي صاحبه في شبابه في عدة أبيات من الشعر التركي (7):

مع الزاهد والعابد رفيق وشريك مشرب واحد يرى لكل قاعدة ما يناسبها وأرْسَلَ على هؤلاء المتعلمين الجدد صوته الشجي كالناي حسناً ولم يك قعيدًا كالدجاجة ليلًا عند مسقاها وهو صغيرٌ مع الصغير كبيرٌ مع الكبير (٣).

وقد حظي كاتب چلبي بسمعة طيبة، ونال تقدير الناس واحترامهم في حياته وبعد مماته، ولم يخرج على ذلك إلّا رجل يدعى الشيخ محمد نظمي في كتابه الذي ألفه عام ١١٠٨هـ (١٦٩٦م) تحت عنوان «هدية الإخوان وعبرة الخلان»، فقد كتب عن العلاقة التي كانت بين قاضي زاده والشيخ السيواسي، وتعرض وهو يترجم لحياة الثاني لكاتب چلبي، فَقَدَحَهُ بلسان غليظ. والحق أن مؤلفات كاتب چلبي كلها تشهد على روحه السمحة، وموضوعيته في النقد، وحياده بين الأطراف المختلفة (٤). فقد كان كاتب چلبي رجلًا وقورًا ينفر من الهجاء (٥)، ولم يتحدث في كتابه عن الهزل والمزاح إلّا قليلًا، إذ كان يعرف للأخلاق السامية قدرها، ولهذا امتدح كتاب (اخلاق علائي) في الأخلاق والحكم والسياسة بما لم يمتدح به كتابًا آخر، وامتدح (اخلاق علائي) في الأخلاق والحكم والسياسة بما لم يمتدح به كتابًا آخر، وامتدح

<sup>(</sup>١) انظر: جهاننما، مكتبة طوپ قاپى، رَوَان، رقم ١٦٢٤، ورق ١.

<sup>(</sup>٢) ذيل عشاقي زاده، مكتبة حفيد أفندي، رقم ٢٤٢، ورق ١٣١/أ.

<sup>(</sup>٣) رند وزاهدله همدم وهمرنك.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية الإخوان، مكتبة. السليمانية، حاجي محمود أفندي، رقم ٥٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون، ٢/ ١٠١٠.

مؤلفه قنالى زاده على أفندي، فقال «هو أحسن من الجميع في نفس الأمر، شكر الله سعي مؤلفه، وجعله مثابًا ومأجورًا بسبب هذا التأليف الحنيف والتحرير اللطيف، ولعمري إنه كامل أخلاقه طيب أعراقه، من الأفاضل الأفراد، وآثاره تجذب بيد لطفها عنان الفؤاد». ونعلم أيضًا أنه كان من أصحاب الذوق الرفيع، إذ يهوى تربية الزهور، وكان يزرع نوعًا من السنبل الأزرق كثير الأوراق.

### أعماله:

# ١ - فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار (بالعربية):

وهو أول كتاب شرع في تأليفه فكتبه بالعربية، ويضم مقدمة وثلاثة أصول وخاتمة، وهو في التاريخ الإسلامي العام. وتضم المقدمة أربعة فصول، يتحدث أولها عما يحتويه الكتاب من فصول وأبواب. ويتحدث الفصل الثاني عن معنى التاريخ وموضوعاته وفوائده. بينما يتعرض الفصل الثالث لأسماء الكتب التي كتبت في ذلك الموضوع، مرتبة بحسب الترتيب الألفبائي، وتبدأ بالكتب العربية ثم الفارسية ثم التركية. أما الفصل الرابع فهو يتعرض لذكر القواعد والأصول التي يجب على المؤرخ الالتزام بها في الكتابة. وفي الأصل الأول الذي قسمه إلى قسمين، ثم جعل كل قسم إلى ثلاثة فصول، تحدث في أولهما عن بداية خلق المخلوقات، وفي الثاني عن الأنبياء والرسل، وفي الثالث عن الخلفاء الراشدين الأربعة. أما القسم الثاني فقد تحدث في فصله الأول عن الحكام الذين حكموا قبل ظهور الإسلام، وفي الفصل الثاني عن الحكام الذين جاءوا بعد الإسلام، مرتبين بحسب القرون، وفي الفصل الثانث عن المتغلبة، والخوارج، وعمّن ادعوا النبوة، مريد ذلك بتتمة جمع فيها بعض المعلومات النافعة.

وفي القسم الأول من الأصل الثاني تحدث عن «الأمور الكلية لأحوال البشر»، فقسمه هو الآخر إلى ثلاثة فصول، تحدث في الفصل الأول عن هيئة الأرض والأقاليم، وفي الفصل الثاني عن الأقوام المختلفة وقبائل العرب، وفي الفصل الثالث عن الأسماء والألقاب والكنى والأنساب والوفيات وقواعد كل ذلك. وجعل القسم الثاني مخصصًا للمدن والرجال الذين تحدث عنهم في القسم الأول مرتبين بحسب الثاني مخصصًا للمدن والرجال الذين تحدث عنهم في القسم الأول مرتبين بحسب الترتيب الألفبائي. أما الأصل الثالث والأخير فقد جعله للأحداث والوقائع التي مرت

منذ الهجرة النبوية حتى حياة المؤلف، أي حتى عام ١٠٠٠هـ (١٥٩١م) وذلك بترتيب السنوات. والملاحظ أنه استفاد من تاريخ الجنّابي المعروف بالعيلم الزاخر في الأول والآخر. وقد فرغ المؤلف من كتابته في آخر شهر ربيع الآخر عام ١٠٥٢هـ (يوليه ١٦٤٢م). والنسخة الوحيدة الموجودة منه هي نسخة المؤلف المحفوظة الآن في مكتبة بايزيد العمومية تحت رقم (١٠٣١٨).

#### ٢ - فذلكه (بالتركية):

وقد كتبه ذيلًا للكتاب الأول، فهو في التاريخ، ويبدأ من أول عصر المؤلف، أي قبل مولده (١٠١٧هـ/ ١٦٠٩م) من عام ١٠٠٠هـ (١٥٩١م) إلى عام ١٠٠٥هـ أي قبل مولده (١٦٥٤م). وقد رتب الأحداث فيه على السنين، وجعل في نهاية كل سنة ذكر موجز لوفيات رجال الدولة وحياة المشاهير من العلماء والشعراء، كما تحدث عن مؤلفات مَنْ له مؤلفات منهم. واستفاد من الكتب الأخرى في الأحداث التي لم يشهدها، ولا سيما حسن بكزاده، كما نقل عن يچوي وجَرّاحْزَاده وبيري پاشا زاده وفخري. وينتهي الكتاب بحادثة عصيان إبشير باشا عام ١٠٦٥هـ (١٦٥٤م). وقد طبع ذلك الكتاب في مجلدين في مطبعة جريدة الحوادث بإستانبول (المجلد الأول على سنة ١٢٨٧هـ).

#### ٣- تحفة الكبار في أسفار البحار (بالتركية):

كان كاتب چلبي قد حضر حرب كريت التي بدأت عام ١٠٥٥هـ (١٦٤٥م)، فشاء أن يروي الأحداث والوقائع التي مرت منذ العهد العثماني الأول حتى عام ١٠٦٧هـ (١٦٥٦م)، وهو العام الذي شرع فيه كتابة هذا الكتاب، سواء في البر أم البحر. فقد شهد المؤلف بعينيه الهزائم والانكسارات التي لحقت بالعثمانيين، ومدى طغيان الأعداء وغرورهم، وكل ذلك نتيجة للتدابير الناقصة والأخطاء التي ارتكبها المسئولون، فروى من خلال هذا الكتاب حياة قباطنة الماضي الشجعان وحروب قراصنة البحر والمجاهدين، ثم الآراء والتدابير التي كان يتخذها بعض المسئولين والعقلاء، مستهدفًا تنبيه العثمانيين وإنقاذهم من حالة الفتور التي وقعوا فيها. ولهذا السبب كان وهو يتحدث بخاصة عن الهزائم التي تعرض لها العثمانيون في بداية حملتهم على جزيرة كريت يشير بإيجاز إلى أسباب كل هذه الهزائم، والسبل

الكفيلة للحيلولة دون وقوعها، من خلال كشفه للأخطاء وسوء التدبير. وقد تم طبع ذلك الكتاب في غرة ذي القعدة ١١٤١هـ (١٧٢٩م) في مطبعة إبراهيم متفرقة، وكان ترتيبه الثاني بين الكتب المطبوعة آنذاك، كما زوّده إبراهيم متفرقة بسبع صفحات للمندرجات وصحيفتين لأخطاء الطباعة وعدة خرائط مهمة وأشياء أخرى. وكانت طبعته الثانية عام ١٣٢٩هـ (١٩١٩م) في مطبعة البحرية (١٢+٢٦٦+٢ص). وقد صدرت له مؤخرًا طبعة محققة نشرها الدكتور إدريس بستان (١).

#### ٤ - تقويم التواريخ (بالتركية):

وهو تاريخ إسلامي عام، يضم الوقائع والأحداث التي ذكرتها التواريخ المختلفة، منذ هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض حتى عام ١٠٥٨هـ (١٦٤٨م)، وهو بمثابة جدول زمني أو ثبت بالأحداث التي مرت في الكتب التي كتبها قبل ذلك، وخاصة كتاب الفذلكة العربي، وفرغ من كتابته في شهرين عام ١٠٥٨هـ ذلك، وهو الكتاب الذي أرسل إلى الصدر الأعظم قوجه محمد باشا في نفس سنة الفراغ منه بواسطة شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي، وتمت عندئذ ترقية كاتب چلبي إلى درجة الخليفة الثاني. وللكتاب عدة ذيول، أولها الذي كتبه محمد شيخي أفندي ووصل به حتى عام ١١٤٤هـ (١٧٣١م)، والذيل الثاني هو الذي كتبه إبراهيم متفرقة ووصل به حتى عام ١١٤٦هـ (١٧٣٣م)، ثم قام إبراهيم متفرقة بطبع الكتاب الأصلي مع هذين الذيلين عام ١١٤٦هـ (يونيه ١٧٣٣م).

#### ٥ - تاريخ فرنكى ترجمه سى (بالتركية):

وهو ترجمة تركية لكتاب يوهان كاريون Johann Carion بعنوان A1.70 هوقام بهذه الترجمة كاتب چلبي مع الشيخ محمد إخلاصي في إستانبول عام ١٠٦٥ه (قام بهذه الترجمة كاتب چلبي مع الشيخ محمد إخلاصي في إستانبول عام ١٠٦٥ه مثلما فعل أضيفت لتلك الترجمة بعض ذيول مختصرة أخرى. وقد فعل فيه مثلما فعل في كتاب «لوامع النور» تمامًا، ولأن قصد المترجم ليس هو الترجمة المباشرة، بل ليكون إضافة يضعها على الأعمال التاريخية الأخرى التي كتبها فلم ينظر لتحسين عباراته ولم يراع نظام الكلام وقواعده. وصرح بأنه سوف يقوم بتصحيح الأخطاء الواقعة وهو يضيف تلك الترجمة إلى التواريخ الأخرى. وبعد

<sup>(\)</sup> Tuhfetii'l-Kibâr fi Esfâri'l-Bihâr, Kâtib Çelebi, Hazırlayan: İdris Bostan, Ankara 2008.

الترجمة التي تشغل ١٨٨ صحيفة من هذه الحولية تأتي عدة ذيول أضيفت إليها. ويضم الذيل الأول حديثًا عن السلطان سليمان القانوني وطرد المسلمين من إسبانيا وإرغام قسم منهم على تغيير دينه. وهذا الذيل تم نقله عن تاريخ الراهب الروماني هوراتيوس تورسللينو Horatius Torsellino. ثم يلي ذلك ذيلان آخران.

# ٦ - تاريخ قسطنطينيه وقياصره (رونق السلطنة) (بالتركية):

وهو كتاب نقله كاتب چلبي ترجمة واختصارًا «من كتاب كبير» حسب قوله، ليضم حوادث وقعت في الشرق حتى سنة ١٥٧٩م، وأصل الكتاب وضعه عدة مؤلفين، ثم جرى تذييله بعد ذلك بملوك مدينة القسطنطينية، وهؤلاء المؤلفون هم: يوهانس زواراس نيستاس اكومينات Nicephorus Gregoras ونيسافوروس Raonikos والأثيني لايونيكوس شالكونديل كالمولفون تم طبعه في ونيسافوروس دالكتاب الأصلي الذي وضعه هؤلاء المؤلفون تم طبعه في فرانكفورت عام ١٥٨٧م.

#### ٧- إرشاد الحياري إلى تاريخ اليونان والروم والنصاري (بالتركية):

وهو كتاب تاريخ الدول المجاورة لدول المسلمين، وفي تاريخ حكامها ونظم الحكم فيها. جمعه كاتب چلبي من الكتب الأجنبية التي حاول ترجمتها، مثل أطلس مينور وغيره، بقصد تعريف المسلمين بأحوال وأوضاع تلك الدول. وهو عبارة عن رسالة تقع في ٥٨ ورقة، وتضم مقدمة وعدة فصول. وكان قد بدأ كتابتها في الرابع عشر من كانون الثاني عام ١٦٥٤م، وجعلها على قسمين، تحدث في الأول عن الأديان في أوربا، بينما خصص الثاني لعادات وقوانين الحكام فيها، كما تحدث عن نظم الإدارة والديمقراطية والجمهورية وأصول الانتخاب، وغير ذلك مما تقدم الغرب فيه وعلاقاتهم بالعثمانيين.

# $\wedge$ سلم الوصول إلى طبقات الفحول (بالعربية):

معجم بيوغرافي واسع يشمل الساحة الثقافية للعالم الإسلامي (المشرق، المغرب، آسيا الوسطى والهند). يضم نحو ٨٥٦١ ترجمة. وقد جرى تركيب التراجم في قسمه الأول بحسب أسماء الأشخاص. أما في القسم الثاني فانه يشمل كنى وأنساب

وألقاب هؤلاء الأعلام وفق منهجية معينة. وقد استعان كاتب چلبي بالعديد من المصادر المهمة بالعربية والتركية والفارسية وكذلك بعض كتب الجغرافيا الأوربية التي اعتنى بترجمتها إلى التركية. [حصرنا من هذه المصادر ما يزيد عن ١٥٠ مصدرًا](١).

# ٩ - جهاننما (ومعناه: مرآة العالم) (بالتركية):

وهو كتاب يحوز أهمية تتجاوز تصور العثمانيين للجغرافيا، ونقطة تحول عظيمة من نظرة الشرقيين إلى نظرة الغربيين في علم الجغرافيا. وقد جرت ترجمته عدة مرات إلى اللغات الأوربية، وكان عونًا كبيرًا للرحالة الذين زاروا القسم الآسيوي من تركيا، لا سيما في القرن التاسع عشر. وقد جعله صاحبه على قسمين، تحدث في الأول عن البحار والأنهار والجزر، بينما تحدث في الثاني عن اليابسة، فذكر المدن مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا، وعن الممالك التي تم اكتشافها بعد القرن السابع للهجرة (الثالث عشر الميلادي). وتم طبع هذا الكتاب في مطبعة ابراهيم متفرقة في ١٠ محرم ١١٥٥هـ (٣ يوليه ١٧٣٢م). فكان ترتيبه الحادي عشر في الكتب التي تم طبعها في تلك المطبعة.

# ١٠ - لوامع النور في ظلمات أطلس مينور (بالتركية):

وهو الكتاب الثاني في الجغرافيا لكاتب چلبي، وهو ترجمة لكتاب أطلس مينور الذي وضعه جيرهارد ميركاتور (G. Mercator) ول. هونديوس (Lud. Hundius). وبدأ كاتب چلبي في ترجمته عن اللاتينية بمساعدة الشيخ محمد إخلاصي في أواسط المحرم ١٠٦٤هـ (أوائل ديسمبر ١٦٥٣م). وهو يتحدث فيه عن جغرافية الدول الأوربية واحدة واحدة، ابتداءً من القطب الشمالي وجزيرة ايسلاندا، فيذكر الأنهار والجبال والمدن في خليط من المعلومات الجغرافية والتاريخية ونظم الحكم. أما الأقسام المخصصة في الكتاب لآسيا وإفريقيا وأمريكا فهي ليست بهذا التفصيل. وتوجد مخطوطات ذلك الكتاب محفوظة في أغلب مكتبات إستانبول، أما نسخة المؤلف فهي في مكتبة نورعثمانيه تحت رقم (٢٩٩٨) وتضم ٢٩٩ ورقة.

<sup>(</sup>۱) انظر، التفاصيل في سلم الوصول الى طبقات الفحول، إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلى، إستانبول، IRCICA، المجلد الأول ص٢٩-٨٠.

# ١١ - إلهام المُقَدَّس في فيض الأقدس (بالتركية):

وهي رسالة كتبها كاتب چلبي عندما كان منشغلًا بعلم الهيئة، وسيطرت على ذهنه ثلاث مسائل، فأرجعها إلى مسائل فقهية وطلب الجواب عنها من علماء عصره. الأولى هي تحديد أوقات الصلاة والصوم في البلدان الشمالية، والثانية هي إمكانية طلوع وغروب الشمس من جهة واحدة في نقطة من العالم، والثالثة هي وجود أو عدم وجود بلد غير مكة يمكن أن تكون قبلة، مهما توجه الإنسان بوجهه. ونقل الإجابة عن ذلك في المسألة الأولى من آراء فقهاء الحنفية، بينما استشهد في المسألة الثانية برأي «سدرة المنتهى» لتقي الدين أبي بكر محمد، وشرح المسألة الثالثة مستعينًا برأي مولانا خسرو حول تعريفه للقبلة.

وتوجد مخطوطات تلك الرسالة في مكتبات إستانبول.

١٢ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بالعربية):
 سيأتي الكلام عليه لاحقًا.

# ١٣ - تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار (باللغات الثلاث):

وهو كتاب في المحاضرات، رتبه على حروف المعجم، فهو نوع من الموسوعات، أو هو بتعريف المؤلف «سمير الخلوة». وقد جمعه من الكتب المختلفة، بثلاث لغات هي العربية والتركية والفارسية في الفلسفة والأدب، وفي الأمور المتعلقة بالعائلة وإدارة البلاد، وفي الطيور والحيوان والأعشاب، وفي المِلَحِ واللطائف والحكايات، وفي بعض النقاط المتعلقة بالنحو والصرف، وفي الأشعار والأمثال وغير ذلك.

وتوجد نسخة منه في مكتبة السليمانية (أسعد أفندي ٢٥٣٩/ ٥٦٥ ورق). ١٤- دُرر منتثرة وغرر منتشرة (بالعربية):

وهو مجموع جمعه كاتب چلبي عندما كان يقرأ ويدرس كتب الوفيات والطبقات من أجل إعداد كتابه في التراجم، فهو مختارات من نكات مفيدة ومسائل وبحوث مختلفة. ولم يطلق عليه اسمًا خاصًا في المقدمة، وإنما قال: «هو درر منتثرة وغرر منتشرة وزواهر مختلفة وجواهر غير مؤتلفة مشتملة على فوائد وافية ... الخ». فهو جمع لأمور مختلفة قد لا يربط فيما بينها رابط، مثال ذلك: النيّة، والحُلّة،

واستقبال القبيلة، وآداب الأكل، والافتقار، والذل، والجنين في بطن أمه، واليقين، والطمأنينة، وشرط صحة الملوك، والصلاة في جوف الكعبة، وعلم الكلام، وعقوق الأستاذ، وموضوع العبادة، والسرّ المكتوم، وعيادة المريض، وذم الشعر، وفتنة الأشعرية والحنفية، وإنكار الكرامات، ومزج الخمر بالماء، والشطرنج، وبغداد، والجواب الحاضر، والخوف، والرجاء، والقناعة، وولد السوء، ورد القاضي كتاب السلطان، والافتخار بالبخل، ونَحْوُ الفقهاء.. وغير ذلك مما استخرجه من كتب الغزالي، والحارث المحاسبي، والشافعي، والاصطخري، وأبي ثور، وابن جرير، وابن سريج، وأبي القاسم القشيري، والسبكي، والذهبي، وغيرهم من المؤلفين.

وتوجد النسخة الوحيدة التي هي بخط المؤلف في مكتبة نورعثمانية بإستانبول تحت رقم (٤٩٤٩)، وتقع في ٢٤٣ ورقة.

#### ١٥ - دستور العمل في إصلاح الخلل (بالتركية):

كان كاتب چلبي قد شارك هو الآخر في اجتماع الديوان الهمايوني [السلطاني] الذي انعقد عام ١٠٦٣هـ (١٦٥٣م) بقصد بحث الأسباب التي أدت إلى تناقص الإيرادات وزيادة النفقات في ميزانية الدولة، وإيجاد حلول لعجز الميزانية الذي يقتضي جباية ضرائب العام التالي مقدمًا. وباعتباره رجلًا له تجاربه في الحرب والسلم وعِلْمه بتاريخ السلف فقد قام بوضع رسالة في هذا الصدد من مقدمة وثلاثة فصول ونتيجة، ثم جعل لها ذلك العنوان. فذكر في المقدمة أن حياة المجتمعات تشبه حياة الأفراد من حيث انقسامها إلى مراحل مختلفة، وأن لكل مرحلة خصائصها التي تتميز بها، وأن الدولة العثمانية قد ولجت مرحلة الركود، وأن على المسئولين الذين بيدهم زمام الأمور أن يروا ذلك ويتخذوا له التدابير اللازمة، وأن القاعدة العامة في علاج الخلل أن تتضمن الجانب العضوي والجانب النفسي معًا، وأن لكل مرحلة علاج خاص بها.

أما في الفصل الأول فهو يتحدث عن أحوال الرعية، فيقول إن العلماء والعسكر وأصحاب التيمار [أي الاقطاعات] والرعايا يشكلون الأركان الأربعة الأساسية في المجتمع الذي يحكمه السلطان بواسطة رجال الدولة.

ويقول إن هذه الأركان تشبه الأخلاط الأربعة في البدن، فإذا استفادت من بعضها البعض واتسق عملها صلح البدن، وصلح نظام المجتمع. ثم يشير إلى أنه

رأى بعينيه حالة الخراب التي وصلت إليها كافة القرى أثناء سفره على مدى اثنتي عشرة سنة، ويعدد أسباب ذلك في فداحة الضرائب وانتشار الرشوة ومخالفة القانون، ثم يقول محذرًا: إنه في حالة الاستمرار في ذلك فلا مفر من خراب البلاد مع انتشار الثورات والمظالم.

وفي الفصل الثاني يتعرض لأحوال العسكر، فيقول إن النفقات زادت نتيجة للازدياد المستمر في أعداد العسكر، ثم جرى تخفيض عددهم إلى النصف، وكان هناك تدابير أخرى عديدة يمكن اللجوء إليها دون تخفيض عدد الجند.

أما في الفصل الثالث فهو يتحدث عن أوضاع خزانة الدولة، بينما يسرد في الخاتمة السبل والوسائل التي يراها مناسبة لدفع الخلل.

وقد طبعت هذه الرسالة في إستانبول عام ١٢٨٠ مع رسالة (عين علي) المعروفة باسم «قوانين آل عثمان».

#### ١٦ - رجم الرجيم بالسين والجيم:

وهو كتاب وضعه عام (١٠٦٤-١٠٦٥)، وجمع فيه المسائل الفقهية الغريبة والفتاوى المعضلة العجيبة من خطوط مشايخ الإسلام. وهو كتاب مفقود لم يعثر عليه حتى الآن.

# ١٧ - بيضاوي تفسيرينك شرحي (شرح تفسير البيضاوي) (بالتركية):

كان كاتب چلبي قد قرأ تفسير البيضاوي من أوله على يدي أستاذه الشيخ مصطفى الأعرج، فبدأ في غضون عام ١٠٥٢هـ (١٦٤٣م) يكتب شرحًا له، ولكن يبدو أن المؤلف لم يستمر في هذا العمل، أو أن هذا الشرح مفقود.

#### ١٨ - شرح المحمدية (بالتركية):

وهو شرح كتبه كاتب چلبي على محمدية على قوشجي في علم الحساب في غضون عام ١٠٥٧هـ (١٦٤٧م) برجاء من تلميذه مولانا محمود ابن العالم الآقحصاري أحمد الرومي، ثم سماه «حسن الهدية». فقد كانت تجمعه بذلك التلميذ ألفه وصحبة علمية دون سائر التلاميذ. ولما وصل الشرح إلى باب الجبر والمقابلة في غضون العام التالي توفي ذلك التلميذ، فترك صاحبنا الشرح على حاله دون تبيض. ويبدو أن مخطوطته ضاعت.

### ١٩ - جامع المتون من جل الفنون:

وهو مجموع لمتون من الخلاصات والشروح التي قرأها كاتب چلبي أو 
دَرَّسَها لتلامذته في موضوعات مختلفة، ثم أضاف إليها فيما بعد مقدمات نافعة 
تحت عنوان تتمة وتذييل. وتلك المقدمات هي: مقدمة في علم التفسير من إتمام 
الدراية، وتعليم المتعلم، وبداية الهداية في التذكير، ومقامات الحريري في الأدب، 
وجهينة الأخبار في التاريخ. أما المتون التي جمعها هذا الكتاب فهي: الشافية، 
والكافية، والوضعية العضدية، وتلخيص المفتاح، والأندلسية، والموجز، واللمعة 
في الصناعة الشعرية، ومنار الأنوار، والنقاية مختصر الوقاية، والسراجية، ونخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر، والأربعين النووية، ومقدمة الجزرية، والشاطبية، 
والعقيلة الرائية للشاطبي، والتعرف، والتهذيب، والشمسية في المنطق، ومتن 
السمرقندي، وهداية الحكمة، والرسالة العضدية، وقانونچه، والملخص في الهيئة، 
وسي فصل، وأشكال التأسيس، والشمسية في الحكمة العملية.

والنسخة الوحيدة الموجودة من هذا المجموع محفوظة في مكتبة سراي طوب قابي (امانت خزينه سي، ١٧٦٣)، وهي تقع في ٦٦٦ ورقة.

#### ٠٢- ميزان الحق في اختيار الأحق (بالتركية):

وهو آخر كتابٍ وضعه كاتب چلبي، إذ انتهى من تأليفه في شهر صفر عام ١٠٦٧ هـ (نوفمبر ١٦٥٦م). وقد كتبه حول عدة مسائل كانت مثارًا للجدل في أيامه، مثل الخلاف حول حياة الخضر عليه السلام أو مماته، والتغني، والرقص والدوران، والتصلية والترضية، والتبغ أو الدخان، وشرب القهوة، وتعاطي الأفيون والمكيفات، وفقر أو غنى أبوي النبي محمد عليه وسب يزيد، والاختلاف في الرأي حول مكانة الشيخ محيي الدين ابن عربي، وسب يزيد، والبدعة، وزيارة القبور، والصلاة في ليالي القدر والجمعة الأولى من رجب والنصف من شعبان، والمصافحة، والانحناء، والأمر بالمعروف، والأمة، والرشوة، والحديث حول أبي السعود أفندي والشيخ محمد البركوي، والحديث عن السيواسي وقاضي زاده. وقد طبع ذلك الكتاب الصغير عدة مرات في أعوام (١٨٦١هـ) (١٨٦٤م) و (١٨٦٨م).

#### كشف الظنون<sup>(١)</sup>:

عني المسلمون منذ وقت مبكر بتأليف الكتب الخاصة برصد المؤلفات التي عني العلماء بتأليفها، لكنها قليلة جدًّا قياسًا بما ألفوا في مجالات العلم الأخرى، وأول ما نشير إليه هو كتاب «الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمُحْدَثين وأسماء ما صنفوه من الكُتب»، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم المتوفى سنة ٣٨٠ه والذي يُعد أول كتاب منظم يُعْنَى بذكر المؤلفات المدونة إلى زمانه، وهو جهد متقدم ومتميّز في تلك الأعصر يُسَجّل بعنوان الفخر في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، بل في تاريخ الفكر الإنساني عامة (٢).

وفي المئة السابعة قام مؤرخ العراق الكبير تاج الدين علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن السّاعي خازن الكتب في المدرسة المستنصرية ببغداد والمؤرخ الموسوعي الكبير (٩٣ - ٦٧٤ هـ) بتأليف كتابه «الدر الثمين في أسماء المصنفين» الذي وصلت إلينا قطعة منه حققها صديقنا العلامة أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد حنشي. ومع أنه كتاب تراجم، لكن مادته الأساسية والغرض منه هو رصد المؤلفات التي «كانت تزخر بها الخزانة العربية الإسلامية من درر ونفائس ونوادر أكثر منه كتاب تراجم... ولو وصل إلينا الكتاب كاملًا لوقفنا على مزيد من المترجمين ومن المؤلفات التي فات ذكرها الكثير من معاصريه والذين جاءوا بعده»(٣).

وإذا استثنينا هذين الكتابين فإن أحدًا قبل حاجي خليفة لم يفكر بمثل هذا العمل العلمي الراصد لحركة التراث الإسلامي. نعم، نجد في كتب التراجم ومعجمات الشيوخ والمشيخات والفهارس والأثبات الكثير من أسماء الكتب المؤلفة في فنون شتى، لا سيما تلك التي تُروى فيجتمع طلبة العلم لسماعها، ومن ثم روايتها، لكن ما فكر به هذا العالم العثماني المتنوّر بجمع هذا الكم الكبير من المؤلفات يُعَدُّ نقلة نوعية وتفكيرًا متقدمًا لذكر أمهات الكتب المؤلفة وما جرى عليها من شروح أو

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية المقدمة كتبه بشار عواد معروف.

<sup>(</sup>٢) نشرته مؤسسة الفرقان بتحقيق صديقنا الدكتور أيمن فؤاد سَيّد (لندن ٢٠٠٩م).

<sup>(</sup>٣) من مقدمة العلامة أحمد شوقي بنبين لما نشره من الكتاب ١/ ٦٠ (ط. الأولى ٧٠٠٢م).

تعليقات أو ما كُتِب عليها من الحواشي، وما قام من جاء بعدهم باختصارها أو ترجمتها إلى لغات أخرى لتعم فوائدها وتجتنى عوائدها.

إن بروز مثل هذه الفكرة في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)، يُعد نقلة نوعية في تاريخ الفكر الإسلامي الذي شهد في هذه الأعصر الكثير من الجمود وقلة الإبداع. ومن ثم صار هذا الكتاب من الكتب التي احتلت منزلة متميزة عند العلماء الذين جاءوا بعده تدل على ذلك كثرة الذيول والمستدركات المؤلفة عليه، بل نجد الأوربيين يهتمون به ويعنون بتحقيقه وطبعه وترجمته إلى اللاتينية. ولعل الذين عنوا برصد التراث العربي الإسلامي في عصرنا أمثال كارل بروكلمان وفؤاد سزكين كانوا ممن تأثروا بصنيع حاجى خليفة المتميز في زمانه.

وقد كتب حاجي خليفة كتابه باللغة العربية، وهي اللغة المقدسة لغة هذا الدين الذي أنعم الله به على البشرية. وقد أدرك هذا العالم مثل غيره من علماء الأمة الإسلامية، وإن اختلفت أعراقهم، بأن هذه اللغة هي وعاء هذا الدين وشعاره الذي يتميز به المسلم عن غيره. ومن هنا أكد علماء أصول الفقه على أنَّ المجتهد في الشريعة ينبغي أن يكون متبحرًا في العربية يبلغ مبلغ علمائها من علوم اللغة والنحو والتصريف والمعاني وغير ذلك بحيث يكون قادرًا على فهم ما يُلقى إليه ويميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه (۱۱). ومن هنا وجدنا علماء الدولة العثمانية يعنون بهذه اللغة ويؤلفون فيها، ويتناقشون ويتناظرون في علماء الدولة العثمانية يعنون بهذه اللغة ويؤلفون فيها، ويتناقشون ويتناظرون في حقائقها إلى جانب معرفتهم بالتركية والفارسية.

ومع ضعف المؤلف الظاهر في هذه اللغة إذ يخطئ في الأمور التي لا يخطئ فيها المبتدؤون من نحو رفع المجرور مثل قوله: «لتلميذه أبو سعيد» و «للشيخ أبو الفتوح»، و «للشيخ أبو العباس» ونحو ذلك في مئات المواضع التي علقنا عليها، كما أنه كثير الخطأ في التذكير، أو يذكر ما

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك: المستصفى للغزالي ٢/ ٣٥٢، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٥، و وشرح الأصول للبزدوي ٤/ ١٠٠، وجمع الجوامع للسبكي ٢/ ٤٠٠.

حقه التأنيث، ومنه عدم كتابة ألف لام التعريف لعدم وجودها في لغته الأم؛ فإنه كتب فيها أفضل كتبه، ومنها «كشف الظنون» و «سلم الوصول» و «فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار» وغيرها لعلمه أنَّ عالم الإسلام الفسيح الذي حكمته الدولة العثمانية المتعدد الأعراق واللغات، لا يستغني عن هذه اللغة، لغة دينه، التي أوجب الإسلام على كل مسلم تعلمها، أو تعلم شيء منها يتعبد بها رَبّه، فضلًا عن أنَّ علماء الأمة ما بين مشرق للشمس ومغيب جميعهم يعرفون هذه اللغة، فلا يُطلق على أحد اسم «عالم» إلا أن يكون ممن عرفها وأجادها.

ومما يتعين تذكير القارئ به أنَّ الرجل مع طموحه الشديد وفكره النيّر الذي قاده إلى تأليف هذا الكتاب، فإن ثقافته التراثية ضعيفة، فإنه لم يكن من الموسوعيين الذين سبروا العلوم والمؤلفات التي كُتبت فيها، لذلك وقع في أخطاء كثيرة لا سيما في أسماء العلماء وسيرهم وتواريخ وفياتهم وعناوين مؤلفاتهم، والملحق الذي كتبناه وبيّنا أخطاءه في أكثر من ست مئة وخمسين صفحة كونت المجلد الثامن من هذا الكتاب شاهد على ذلك. ومما زاد الطين بلة أنَّ الرجل لم تتح له فرصة تبييض كتابه سوى ذلك الربع أو دونه مما كان يمكن أن يتلافى بعض الأخطاء التي وقع فيها لو كان بيّض الكتاب كاملًا وأعاد النظر فيه.

على أننا ينبغي أن ننصف الرجل فقد اقتحم موضوعًا يُعْجِزُ الكثير من العلماء، وأخطاؤه مغفورة مغمورة في الفكرة الرائدة التي حاول تحقيقها في ذلك الزمن الرديء الذي غلب عليه الجمود والتخلف وقلة الابتكار.

ومما يذكر له من الفضل العميم تلك الهمة العظيمة في حشد الشروح والمختصرات والمنظومات لكثير من أمهات المؤلفات المشهورة التي عني المسلمون بالتعليق عليها أو شرحها أو تحشيتها أو اختصارها أو نظمها، مما لم يُسبق إلى مثل هذه الفكرة الرائدة التي يعجز عن الإحاطة بها كثيرون.

ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة استغرقت مئة صفحة تقريبًا من المجلد الأول ثم بدأ بذكر أسماء الكتب مرتبة على حروف المعجم، وألحق في كل كتاب ما يتصل به من تذييل أو شرح، أو تعليق، أو حاشية، أو اختصار، أو نقد أو نظم، وهي عملية

تحتاج إلى صَبْر كبير وفكر منظم نشهد للمؤلف به، فهو عمل ليس بالهين، وهو جهد متميز على الرغم مما وقع فيه من أخطاء كثيرة.

وقد تكونت مادة كتابه هذا من مصدرين رئيسين، أولهما ما نقله من الكتب التي وردت فيها أسماء الكتب، فكان يذكر كل اسم كتاب ورد فيها. ولما كانت الموارد التي ينقل منها هي كتب خطية لا تعرف دقة ناسخيها ومعرفتهم بموضوع الكتاب فقد وقع فيها الكثير من التصحيفات والتحريفات انتقلت إلى المؤلف الذي ظنها صحيحة، فضلًا عن اختلاف المؤلفين السابقين الذين ينقل منهم في ذكر أسماء المؤلفات ومؤلفيها بصيغ مختلفة مما أربكه، ولم يكن أمامه مع قلة معارفه المتنوعة إلا أن يذكرها كما ذكروها، فوقع فيها التحريف والتصحيف الذي لم ينتبه إليه.

أما المصدر الثاني فهي المخطوطات أو الشروح أو الحواشي التي وقف عليها ونقل عناوينها وأسماء مؤلفيها كما هو مذكور عليها، وربما أخطأ هو حال الكتابة والنقل، وهي الكتب التي ذكر أولها، وهو دليل قاطع على أنه رأى نسخة خطية من ذلك الكتاب. طبعات الكتاب:

طبع الكتاب أولًا طبعة أوربية مترجمة إلى اللاتينية وهي التي حققها گوستاف فلوجل في سبعة مجلدات ضخمة، طبع منها فلوجل في لايبزك المجلدين الأول والثاني وطبعت المجلدات الخمسة الباقية في لندن بين ١٨٥٥ – ١٨٥٨، والطبعة الثانية هي التي قام بها العالمان التركيان شرف الدين يالتقيا ورفعت كليسي في مجلدين طبعا بين ١٩٤١ – ١٩٤٣ مع مقدمة بالتركية، وعلى هاتين الطبعتين طبع الكتاب غير مرة في بعض المطابع التجارية.

وكتاب «كشف الظنون» ينتهي في الطبعة الأوربية في الصفحة ٥٢١ من المجلد السادس أما بقية المجلد والمجلد السابع فهي مستدركات من كتب أخرى.

ويلاحظ أنَّ الطبعة الأوربية اعتمدت بالدرجة الأولى على نسخة راغب باشا (١٠٣١) المكتوبة سنة ١١٧٠هـ بدلالة نقل المحقق ماكتبه الناسخ في آخرها وهذا نصه:

«قد اتفقَ الفراغُ عن تصحيح هذا الكتاب بعون عناية الملك الوهاب المشتهر بأسماء الكتب لدى أعيان الأفاضل والكتاب. وقد أمرني بتصحيحه من هو وليُّ للعلماء الأعلام وصدر للفضلاء النبلاء الفهام، والحال أنَّ النَّسخ من هذا الكتاب قد تطرق فيها التحريف والتصحيف بكثرة الاستكتاب، وامتثلتُ أمرَهُ بين الإقدام والإحجام لعلمي بما انطوى عليه من الإعجام مع ما فيّ من العجز والقصور والعيّ والفتور واشتغال الأفكار ومصابرة الأقدار، فاعتمدتُ على عوائد مولاي الجليل في إقداره الجَمِيل، فشمّرتُ ساعدَ الاجتهاد وأخذتُ في تحرير ما به قد أشاد بعد أن حصلتُ مسودة المؤلف ليكون الغلط من النسّاخ، إذ الغالب عليهم أن يكونوا للكتب مُسّاخ، فتتبعتُ كل ما فيه من كتب ورسائل وحواش وشروح ومراسل بمراجعة كتب الطبقات والتواريخ التي تنوف عن أربع مئة مجلد، حتى جعلتُ كل كتاب بربه مؤيّد، وحرّرتُ وفيات المصنفين الأمجاد بعد أن كانت متفاوتة الأعداد، وربما كان بعضهم خلي عن ذكر زمن الوفاة فذكرته ليكون مكمّلًا غير مفتقر لما سواه، وأدرجتُ على ترتيبه ما صُنِّف بعده مما بَعُد وما فاته من الكتب والحواشي مما يوجد وكل ما ذكر من بعد تاريخ وفاته فهو مضموم، وما فاته (كذا) مصنّفه مما ألف قبله فهو مفهوم حتى أشرق بتمامه سنة وقت الإشراق من يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر لسنة سبعين ومئة بعد الألف السابع (كذا) فنسأل الله سبحانه أن يجيزنا عليه من كرمه العميم وأن يجزل صلتنا برحمته إنه البر الرؤوف الرحيم، وصلى الله على من كرمه العميم وأن يجزل صلتنا برحمته إنه البر الرؤوف الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين».

إنَّ هذا النص يشير من غير ريب إلى التغيير الكثير الذي أجراه الناسخ على نسخة المؤلف بحيث صار الاعتماد على ما فيه لا يمثل ما كتبه المؤلف في المبيِّضة أو المسودة.

على أنَّ من محاسن هذه الطبعة أنها كانت كثيرًا ما تضع ما يضيفه الناسخ من زيادات بين حاصرتين، ولكن اعتماد فلوجل على هذه النسخة أفسد طبعته.

أما الطبعة التركية فقد زعم القائمون عليها بأنهم اعتمدوا نسخة المؤلف التي بخطه في المبيضة والمسودة، لكن الحق المُر الذي يتعين بيانه بأنهم تابعوا الطبعة الأوربية في أكثر عملهم إذا استثنينا من ذلك القسم الخاص بالمبيضة، زيادة على ذلك أنهم غَيروا الكثير من عبارات المؤلف وتلاعبوا بالنص في آلاف المواضع التي أشرنا في كثير من تعليقاتنا إليها، وزادوا نصوصًا من عندهم، غالبًا ما اقتبسوها من نسخة راغب باشا فأقحموها في النسخة، بل أدرجوا في النص ما كان فلوجل في طبعته

قد أدرجه بين حاصرتين إشارة منه أنه زيادة منه على نص المؤلف، من غير إشارة إلى أنَّ هذا من المدرج، وأمثلة ذلك كثيرة أشرنا إلى مئات منها في تعليقنا على النص. وصف النسخة الخطية:

كتب المؤلف أول ما كتب هذا الكتاب مسوّدة فجاءت في (٢١٩) ورقة من القطع الكبير، مسطرتها مختلفة كونها مسودة، فقد بلغ عدد الأسطر في الأوراق الأولى بين ٩٥-٨٥ سطرًا، في كل سطر ما بين ١٧-٢٠ كلمة فضلًا عن الزيادات التي كتبها في حواشي النسخة حتى أصبحت صعبة القراءة جدًّا، وانتهى من كتابة حرف الصاد منها سنة ٠٥٠١ هـ كما نص على ذلك في نهاية هذا الحرف منها حيث قال: «تم حرف الصاد بعون خالق العباد في أو اخر ربيع الآخر سنة ٠٥٠١». ثم انتهى من كتابتها كاملة سنة ١٠٥١ هـ كما يظهر من رقم كتبه بالحمرة في آخر المسودة، وكما كتب هو في آخره وإن ضرب عليه حقال: «الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على سيد الأنام وآله وأصحابه الكرام. تم الكتاب يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وألف في منزلي بمدينة قسطنطينية حماها الله عن البلية».

والمسوّدة محفوظة بتمامها في خزانة كتب ولي الدين جار الله بإصطنبول برقم (١٦١٩).

وكتب ولِي الدين جار الله في أول هذه النسخة ما يأتي:

"اعلم أنَّ هذا الكتاب المسمى بكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لأستاذ أستاذي حاجي خليفة المشتهر بكاتب چلبي الإستانبولي بَيِّضه بعدما سوّده إلى آخر الكتاب إلى كلمة دروس من حرف الدال المهملة، انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة سبعة (كذا) وستين وألف، وبقي الكتاب من كلمة دروس في مسودته غير مبيّض. ثم اجتمع ستة رجال فبيضوه لكن لم يبيضوه كما ينبغي، والمسودة هي في هذا المجلد بخط المؤلف المُسوِّد رحمه الله.

ولقد رأيت مبيضته بخطه إلى كلمة دروس من حرف الدال في مجلد كامل موجود في بلدة قسطنطينية، وكتب مختصر هذا الكتاب من جهة اللفظ وزاد عليه أسامي كثيرة أستاذنا المتبحر في جميع العلوم والفنون السيد الحسين العباسي النبهاني الحلبي المتوفى بعد خمسة وتسعين وألف في حلب الشهباء».

ثم بدأ بتبييض الكتاب، فكتب منه مجلدًا إلى أثناء حرف الدال، والظاهر أنه توفي بعد ذلك ولم يكمله وهي تكوّن الأوراق الخمسين الأولى من المسودة، وهي أقل من ربع أوراق المسودة المتكونة من ٢١٩ ورقة.

وقد وصل إلينا المجلد المُبيّض، وهو محفوظ اليوم في خزانة كتب ريوان كشك برقم (٢٠٥٩)، وقد كتب المؤلف عنوان الكتاب بالحمرة بخط جميل نصه: «كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مما عُني بجمعه وتأليفه كاتبه الفقير إلى عناية ربه القدير مصطفى بن عبد الله الكاتب القسطنطيني مولدًا ومنشأ، عُفِي عنه».

وكتب المؤلف هذه النسخة المبيضة بخط جميل متقن، ابتدأ اسم كل كتاب بالحمرة، وكذلك الواو التي تفصل بين كتاب وآخر من العنوان نفسه، أو من الشروح والمختصرات والتعليقات والحواشي ونحوها، وكتب بعض التعليقات في حواشي النسخة.

وقد جاء المجلد بخطه إلى لفظة «دروس» في (٣٠٦) أوراق. وآخر ما فيه: «درك في اللفظ المشترك لمحمد بن محمد ابن الحاج المتوفى سنة أربع وسبعين وسبع مئة»، وهو الذي يحمل الرقم (٦٦٩٨) من نشرتنا هذه، تتكون كل ورقة من صفحتين مسطرة الصفحة مختلفة بين ٤٣-٥٠ سطر، في كل سطر ما معدله ست كلمات، ثم زاد بعضهم من «دروس» إلى آخر «رونق الطرفة» (رقم ٨٧٨٤ من طبعتنا)، وهي الأوراق ٣٠٧-٣٦٢ بخط رديء كثير التصحيف والتحريف.

والظاهر أنَّ المؤلف أراد أن يجعل كتابه في عدة مجلدات حيث أنهى المجلد الأول من المبيضة بخطه في نهاية الورقة ٢١٥، وهو آخر حرف الثاء فكتب هناك: «تم المجلد الأول من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون يوم السبت الثامن من صفر سنة اثنتين وستين وألف، ويتلوه المجلد الثاني في حرف الجيم، والحمد لله العزيز العليم».

ثم كتب في الورقة الأولى من المجلد الثاني (الورقة ٢١٦) بالحمرة: «المجلد الثاني من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، وفي ظهر الورقة «باب الجيم». والظاهر أنّه بَيّض منه تسعين ورقة فقط، ثم فجأه الموت فلم يكمل المجلد الثاني.

#### نهج العمل في التحقيق:

قد بيّنا فيما تقدم وصول الكتاب كاملًا بخط مؤلفه، في قسميه المبيّض إلى أثناء حرف الدال، وفي المسودة التي انتهى المؤلف من كتابتها سنة ١٠٥١هـ.

ولما كانت جميع النسخ الكثيرة المتوفرة من هذا الكتاب قد نُسخت من نسخة المؤلف المبيضة ثم من المسودة أو نسخت عن نسخ منسوخة عنها، فقد أصبح اعتماد هذه النسخ لا فائدة ترتجى منه، بل هو نوع من العَبَث الذي لا نجيزه لأنفسنا، ومن ثم كان معولنا على نسخة المؤلف المبيضة إلى كلمة «دروس» ثم بعد ذلك على مسودة المؤلف إلى آخر الكتاب.

ومع صعوبة قراءة نسخة المؤلف وتتبعه فيما كتب في حواشيها وحشر المعلومات فيها حشرًا غير منظم في كثير من الأحيان، فإننا التزمنا التزامًا صارمًا بما كتبه المؤلف، فثبتنا النص كما كتبه وعَلقنا على ما كُنّا نراه حريًا بالتعليق من تصحيح خطأ، أو بيان وهم سواء أكان منه أو ممن نقل منه، واستثنينا من ذلك الأخطاء النحوية الظاهرة وما يماثلها، من نحو حذفه لألف لام التعريف، فقد أصلحناها في المتن وأشرنا إليها في الهامش لكثرتها أولًا ولبشاعتها وإفسادها النص لو بقيت على حالها ثانيًا، أما بقية الأخطاء الكثيرة فأثبتناها كما ذكرها المؤلف وأشرنا إلى صوابها في الهامش التزامًا بالمنهج العلمي في المحافظة على نص المؤلف وعدم التسور عليه.

على أننا، ونحن ننقل نص المؤلف من مسودته بعد انتهاء المبيّضة، فإننا ربما تصرفنا بعض تصرف في ترتيب أسماء الكتب لا سيما تلك التي كتبها في حواشي المسودة أو استدركها في أماكن أخرى، وعذرنا في ذلك أنَّ المؤلف قد أعاد الترتيب عند تبييض ما بَيّضه من المسودة، وهو تصرف فيما نرى لا يضر لأنّه لا يتسوّر على المؤلف ولا يغير في النص الذي كتبه.

وقد قابلنا النص بالمطبوعة التركية وثبتنا الاختلافات الكثيرة بينها وبين النص الذي كتبه المؤلف، لأنها هي الطبعة المنتشرة بين أوساط الباحثين يعتمدونها منذ ظهورها قبل ما يقرب من ثمانين عامًا إلى يوم الناس هذا، وقد زعم ناشروها أنهم رجعوا إلى نسخة المؤلف التي بخطه، وهو أمر فيه نظر شديد، فقد كانوا كثيرًا ما يخالفون هذه النسخة إما اعتمادًا على الطبعة الأوربية أو على نسخة راغب باشا التي غيّرت النص وزادت عليه وحذفت منه وعَدّلت فيه كما نص على ذلك ناسخها، وإن

آلاف التعليقات التي ثبتناها في هوامش نشرتنا هذه وسبقناها بحرف «م» رمز المطبوعة التركية، تنبئ عن هذا الصنيع غير المحمود في علم تحقيق النصوص.

وكان من منهجنا في تحقيق هذا النص التعرف على مؤلفي الكتب والشروح والحواشي والتعليقات والمختصرات والنصوص التي ذكرها المؤلف، وذلك عن طريق بيان وفياتهم أو أزمانهم التي عاشوا فيها، وذكر بعض الموارد المختارة الدالة على تراجمهم من غير استقصاء بل اكتفاء ببعضها، ومن غير ذكر لسيرهم أو شيء منها، لئلا تتضخم هوامش النص بما لا فائدة منه ولا عائدة.

أما الأسماء التي لم نقف على ترجمة لها أو لم نعرفها فقد نصصنا على ذلك، لنثير انتباه القارئ العالم إلى أننا قد بذلنا الوسع واستنفدنا الطاقة في البحث والفحص فلم نوفق، عسى أن يوفق غيرنا في ذلك، وهذا من أوليات البحث العلمي الرصين.

لقد عنينا عناية بالغة بمقابلة النص بأصله الخطي الذي كتبه المؤلف، وأعدنا المقابلة عند التصحيح زيادة في التدقيق، ولم نبخل عليه بوقت أو جهد في قراءة نص متشابك يُعجزُ كثيرًا من الناس قراءته، فكان الصبر والأناة والخبرة لأكثر من نصف قرن في معاناة النصوص الخطية أكبر مساعد في حل ما خفي وصعب منه.

ثم عُنينا بتفصيل النص من حيث إظهار أسماء الكتب وشروحها وحواشيها ومختصراتها وكل ما يتصل بها، فوضعنا لكلً منها رقمًا بدأناه بفقرة جديدة، وهي الأرقام المعتمدة في فهارس الكتاب لتيسير الوصول إليها والإفادة منها. ثم فصّلنا النص من حيث بداية الفقرات، ووضع النقط والفواصل ونحوها مما يُظهرُ المعاني ويُجلِّي النص، فضلًا عن ضبط النص بالحركات، لأهميتها البالغة في قراءة النص قراءة سليمة، وإيمانًا منا بأن تحقيق النصوص من غير ضبط بالحركات لا يُعد تحقيقًا علميًّا متقنًا، فالضبط في النصوص الخالية منه هو المنبئ عن قدرة المحقق في حُسن قراءة النص قراءة سليمة وفهمه فهمًا سويًا كما أراده مؤلفه.

على أننا نرى من الواجب علينا التنبيه على أنَّ كثيرًا من الأسماء التي لم نقف عليها غالبًا ما تكون قد نُقِلت محرفة وقد ضاع صوابها نتيجة التحريف، أو تكون منقولة من مخطوطات كُتبت عليها هذه الأسماء فنقلها المؤلف أو تحرفت عند نقلها، فضاع أصلها.

وقد عُنينا في تحقيقنا لهذا النص ببيان الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها المؤلف، في نسبة كتاب إلى غير صاحبه، أو تحريف في العنوان، أو اسم المؤلف، أو تاريخ وفاته،

أو تكرره على المؤلف من غير أن يدري، فضلًا عن بيان تاريخ وفيات المؤلفين الذين لم يعرف المؤلف وفياتهم حال الكتابة فبيض لها، وهي مئات عديدة، لم نعدها من أخطاء المؤلف التي رأينا من المفيد أن نجمهرها في مكان واحد فيه شيء من التفصيل، هو «الملحق» بأخطاء المؤلف الذي احتل المجلد الثامن من هذه النشرة وزادت صفحاته على الست مئة وخمسين صفحة.

ورأينا من المفيد إلحاق عدد من الكشافات المُيسّرة للإفادة من هذا النص المهم، فصنعنا زيادة على «الملحق» الذي بيّنا فيه أخطاء المؤلف، كشافًا بأسماء المؤلفين المذكورين في هذا الكتاب، وآخر بأسماء المُصنّفات، وثالثًا بأسماء العلوم التي ذكرها في الكتاب، ورابعًا بأسماء الأمكنة والبقاع، وخامسًا بجريدة المصادر والمراجع المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب.

وقد شاركنا في تحقيق هذا الكتاب شابّان فاضلان مُحبّان للعلم والتعلّم والتعلّم والتعلّم والتراث هما: الدكتور مهران محمود الزُّعبي، والدكتور محمود بشار عواد العُبيدي، فبذلا جهدًا محمودًا أبانا فيه عن قُدرة متميزة في هضم مادة الكتاب ومعرفتها، وأسهما إسهامًا فاعلًا في كل مراحل التحقيق، فاستحقا التنويه والعرفان والشكران.

ولا بدلنا وقد بذلنا الجهد واستنفدنا الطاقة في تحقيق هذا النص المهم المتنوع المعارف واللغات وما فيه من أخطاء كثيرة كان من أسبابها وفاة مؤلفه قبل تبييض القسم الأكبر من كتابه وإعادة النظر فيه، فإننا نعترف بأننا لا يمكن أن نكون بديلًا عن الأف الباحثين الذين رجعوا إلى هذا الكتاب في أبحاثهم وتحقيقاتهم، فربما وقف أحدهم على خطأ لم ننتبه إليه لتشعب موضوعات الكتاب وتنوعها، ومن ثم فإننا نهيب بإخواننا طلبة العلم الجادين أن يوافونا بما فاتنا من التعقيبات، ونؤكد أنَّ قلبنا لكل نصيح مفتوح، فالتعاون في مثل هذا الكتاب مطلوب ومحمود.

والشكر موصول دائمًا وأبدًا إلى مؤسسة الفرقان العتيدة والقائمين عليها التي تبنت هذا المشروع التراثي العلمي المهم والإنفاق عليه ونشره لتعم فوائده وتجتنى عوائده.

نسأل الله جل في عُلاه أن يتقبل منا عملنا في خدمة تراث هذه الأمة العظيمة، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المحققان

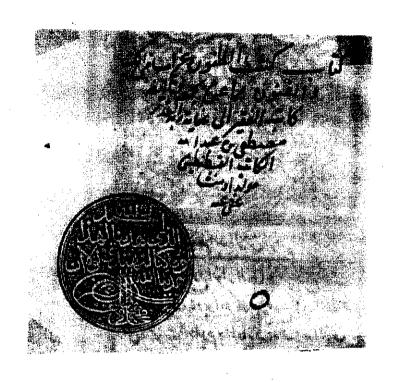

عنوان الكتاب كما كتبه المؤلف في أول المبيضة

فأيف ةوبواهر كمام ينموح إزار أعطاد بالمنتفات العلوم والمبارك وتدام الذي مثل قال(الكال قولت الفلوب والارواح 4 عك النعا بطنال بركزان بانتيانان عاز وتعال فنكا يتعريطاء فامواماعيا بأروم علىبجداة تشقلتها ولوي إلراجه تقاربن العصادا والعلوم والك

بداءة المجلد الأول من المبيضة بخط المؤلف



آخر المجلد الأول من المبيضة بخط المؤلف وفيه تاريخ الانتهاء منه سنة ١٠٦٢هـ

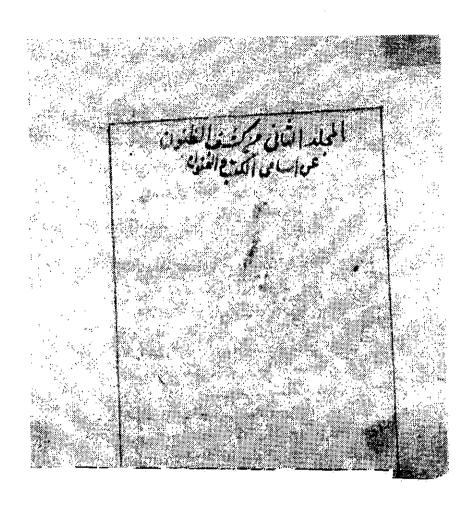

طرة المجلد الثاني من المبيضة بخط المؤلف



بداءة المجلد الثاني من المبيضة بخط المؤلف

التي الله على المعاملات. ارخ المال عُ لَا وُ الْوَالِ وَإِلْكُوالِيَّهُ الْمُؤْكِّ عَالَةً الرَّفِقُ مِنْ الرِّبِي الْسِيرِّقِي السَّرِيِّةِ لَا الرَّلِيَّةِ الط للبارية الكابر الصيونات لمالية عاد الأفاق و تعالى المستلك مع المعالى الماد المستلك المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالم المعالمة العد ووجع الايان والعالم المسلوم الايان الشيخ الواران الإيانية عدر الألاكوك لاعدار الخا

آخر المجلد الثاني من المبيضة بخط المؤلف

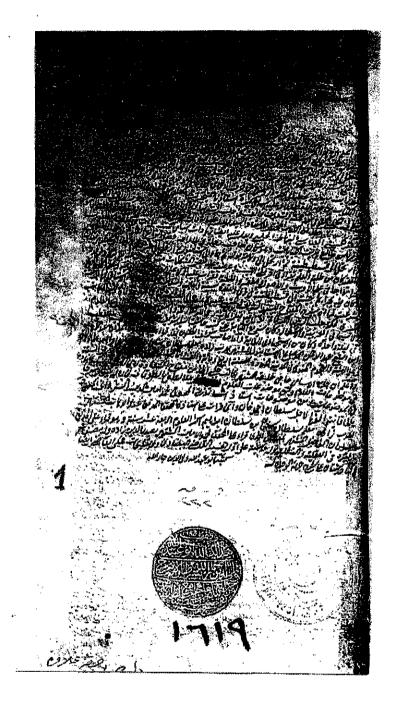

طرة مسودة المؤلف وفيها ما كتبه مالك النسخة ولي الدين جار الله عن هذا الكتاب

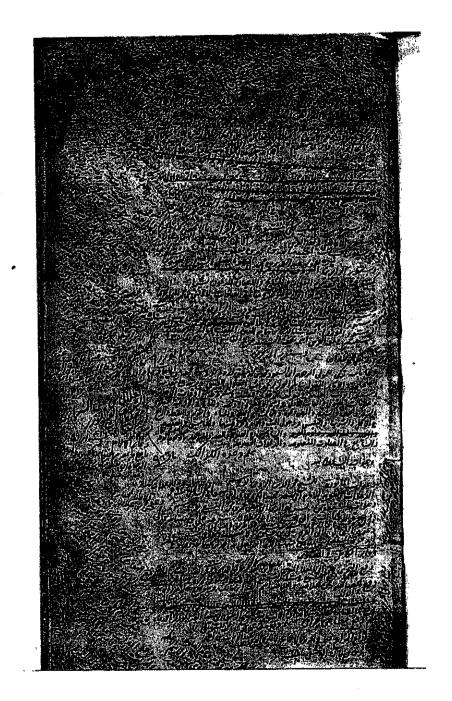

راموز النصف الأول من الورقة • ٥أ التي تبدأ بلفظة «دروس» تتمة المبيضة

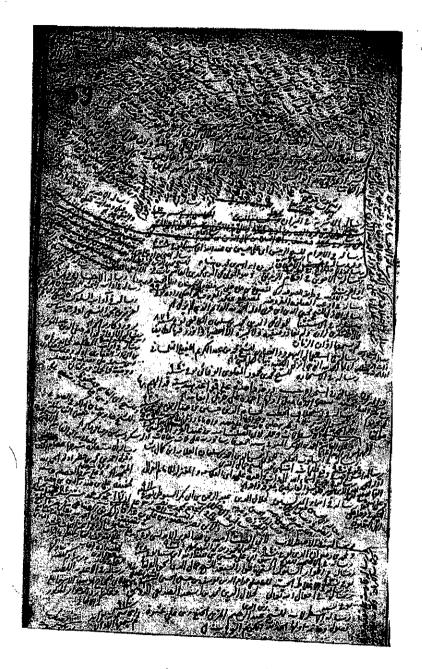

راموز النصف الأول من الورقة ٥٥ أمن مسودة المؤلف



النصف الأخير من الورقة الأخيرة من مسودة المؤلف

## [٣ب] يني ليفوالهم الرحية

زَواهرُ نُطْقٍ يَلُوحُ أَنوار أَلطافِهِ من مَطالع الكُتُب والصَّحائف، وبَواهِرُ كلام يَفُوحُ أَزهار أعطافِهِ على صَفَحاتِ العُلوم والمَعارفِ.

حَمْدًا لله الذي جعل زُلالَ الكَمالِ قوتَ القُلُوبِ والأَرْواح، وخَصَّ مَزايا العِرْفانِ بِفَرْحةٍ خَلا عنها أفراح الرّاح، وفَضَّلَ الذَّوْقَ الرَّوْحاني على الجِسْماني تَفْضيلًا لا يعرفُه إلا من تَضَلَّعَ أو ذاقَ، وأوْدَع في كُنهِ الفَضْل لُطفًا لا يُدركه إلا من تَفَضَّل وفاقَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على الذي كَمَّلَ عُلومَ الأوَّلينَ والآخِرين بكتابٍ ناطِقِ آياتُه ببيناتٍ وحُجَج. قرآنًا عربيًّا غير ذي عِوَج. صلى الله عليه وعلى آله الأبرار، وصَحْبِه الأخيار، ما طَلَعَ شموسُ المَعاني من وراء حجابِ السُّطور والدَّفاتِر، وأنارَ أنوارَ المَزايا من أشعةِ رَشَحات الأقلام والمَحابر، وبعد:

لمّا(١) كانَ كَشْف دَقائق العُلوم وتبيين حَقائِقِها من أَجَلِّ المَواهبِ وأَعزِّ المَطالِب، قيَّضَ اللهُ سبحانه وتعالى في كُلِّ عَصْرٍ عُلماء قاموا بأعباء ذلكَ الأمر العَظيم. وكَشَفُوا عن ساقِ الجِدِّ والاهتمام في التَّعْليم والتَّفْهيم، سيما الأئمةُ الأعلام من عُلماء الإسلام الذين قال فيهم النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «علماء أُمَّتي كأنبياء بني إسرائيل»(٢)، فإنَّهم سُبّاقُ غايات وأساطينُ روَايات ودِرَايات، فمنهُم مَن استنبطَ المَسائِلَ من الدَّلائلِ فأصَّلَ وفَرَّعَ،

<sup>(</sup>١) في م: «فلما»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع، قال الدميري والزركشي وابن حجر العسقلاني: لا أصل له، وذكره علي القاري في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (٢٩٨)، والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٧٤.

ومنهم مَن جَمَعَ وصَنَّفَ فأبدع، ومنهم مَن هَذَّبَ وحَرَّرَ فأجادَ وحَقَّقَ المباحثَ فوقَ ما يُراد، رَحِمَ اللهُ أسلافَهُم. وأيَّدَ(١) أخْلافَهُم. غيرَ أنَّ أسماءَ تَدُويناتِهم لم تُدَوِّن بعدُ على فَصْل وباب، ولم يُرْوَ فيه خَبَر كتاب.

ولا شَكَّ أَنَّ تكحيلَ العُيونَ بغُبارِ أخبارِ آثارِهم على وَجْهِ الاستقصاء. لعَمْرِي إِنَّهُ أَجدى من تَفَارِيقَ العَصَا<sup>(۲)</sup>؛ إذ العُلوم والكُتُب كثيرة، [٤أ] والأعمارُ عزيزةٌ قصيرة، والوقوفُ على تفاصيلها مُتَعَسِّرٌ، بل مُتَعَذِّرٌ، وإنما المَطْلوبُ ضَبْط مَعاقِدها. والشعور على مَقاصدها(٣).

وقد أَنْهَمَنِي اللهُ تعالى جمعَ أشتاتِها، وفَتحَ عَليَّ أبوابَ أسبابِها، فكتبتُ ما رأيتُه في خِلال تَتَبُّعِ المؤلَّفات، وتَصَفُّح كُتُبِ التَّواريخ والطَّبَقات. ولَمَّا تَمَّ تَسُويدَهُ في عُنْفوان الشَّباب، بتيسير الفيّاض الوَهّاب، أسقطتُهُ عن حَيِّز الاعتداد. وأسْبَلتُ عليه رِداءَ الإبعاد. غير أنِّي كُلما وجدتُ شيئًا ألحقته إلى أن جاءَ أجلُه المُقَدَّرُ في تَبْييضهِ، وكانَ أمرُ الله قَدَرا مَقْدُورَا. فشَرَعْتُ بسببٍ من الأسباب، وكانَ ذلكَ في الكِتاب مَسْطورا.

ورَتَّبتُهُ على الحروف المُعْجَمَة «كالمُغْرِب»(٤) و «الأساس»(٥)، حَذَرًا

<sup>(</sup>١) في م: «أبد»، خطأ، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تفاريق العصا عند العرب: أنَّ العصا إذا انكسرت جُعلت أشظةً، ثم تجعل الأشظةُ أوتاداً، ثم تجعل الأشظةُ أوتاداً، ثم تجعل الأوتاد توادي للصرار، يقال: هو خيرٌ من تفاريق العصا. لسان العرب ١٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي م: «الشعور بمقاصدها»، وهي قراءة مخالفة لما كتبه المؤلف، ولعل المؤلف أراد أن يكتب «العثور» فكتب «الشعور»؟

<sup>(</sup>٤) لعله يشير إلى كتاب «المُغْرب في ترتيب المُعْرب» لبرهان الدين أبي الفتح المطرزي الخوارزمي المتوفى سنة ٦١٠هـ، وسيأتي ذكره، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى كتاب «أساس البلاغة» للزمخشري (ت ٥٣٨هـ) والآتي ذكره في هذا الكتاب حيث ذكر هناك أنّ ترتيبه مثل «المغرب».

عن التكرارِ والالتباس، وراعَيْتُ في حُرُوف الأسماء إلى الثالث والرّابع ترتيبًا، فكلُّ ما لهُ اسمٌ ذكرتُه في محله مع مُصَنِّفه وتاريخِه ومُتَعلقاتِه ووَصْفِه تَفْصيلًا وتَبْويبًا. ورُبما أشرتُ إلى ما رُوِيَ عن الفُحُول من الرَّدِّ والقَبُول.

وأوردتُ أيضًا أسماءَ الشُّروح والحَوَاشي؛ لدفع الشُّبْهةِ ورَفْع الغَوَاشي، مع التَّصْريح بأنهُ شَرْحُ كتابٍ فُلاني، وأنه سَبَقَ أو سيأتي في فَصْله؛ بناءً على أنَّ المَتْنَ أصلُ والفرعَ أولى أن يُذْكَرَ عَقِيبِ أصله.

وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى الفن أو مصنفه (۱) في باب التاء والدال والراء والكاف برعاية التَّرتيبِ في حُرُوف المُضاف إليه كتاريخ ابن الأثير (۲)، وتَفْسيرِ ابنِ جَرِير، وديوان المُتنبي، ورِسالة ابن زَيْدون، وكتاب سيبوَيْه. وأوردتُ القصائدَ في القاف وشروح الأسماء الحُسنى في الشِّين.

وما ذكرتُهُ من كُتُب الفُروع، قيدتُهُ بمذهبِ مُصَنِّفه على اليَقِين.

وما ليس بعربي قيدته بأنه تُركى أو فارسيٌّ أو مُتَرْجَمٌ ليزول به الإبهام.

وأشرتُ إلى ما رأيتُهُ من الكُتب بذِكْرِ شيءٍ من أوله للإعْلام، وهو أعْوَنُ على تعيين المَجْهولات ودَفْع الشَّبْهَة. وقد كُنْتُ عَيَّنْتُ بذلك كثيرًا من الكُتُب المُشْتَمة.

وأما أسماء العُلُوم فذكرتُها باعتبار المُضاف إليه؛ فعِلْمُ الفقه مثلًا في: الفاء، وما يليه. كما نَبَّهتُ عليه مع سَرْد أسماء كُتُبه على التَّرْتيب المَعْلوم، وتَلْخِيص ما في كُتُب موضوعات العُلُوم: «كمفتاح السَّعادة» و«رسالة» المولى لطفى الشهيد، و«الفوائد الخاقانية»، وكتاب شيخ الإسلام الحفيد(٣). ورُبما

<sup>(</sup>١) في م: «أو إلى مصنفه»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أثير».

<sup>(</sup>٣) ستأتي في مواضعها.

ألحقتُ علوماً (١) وفوائد من أمثال تلك الكُتُبِ بالعزو إليها، وأوردتُ مباحثَ الفُضلاءِ [٤ب] وتحريراتِهم، بذكرِ ما لها وما عليها.

وسميته بعد أن أتممتُهُ بعون الله وتوفيقه: «كشف الظنون عن أسامي الكُتُب والفُنُون» (٢) وأهديتُه إلى مَعْشَرِ أكابر العُلماء وزُمْرة الفُحُول والفُضَلاء، وما قَصَدْتُ بذلك سِوَى نَفْع الخَلف وإبقاء ذِكْر آثارِ السَّلف. وقد وَرَدَ في الأثر عن سَيِّد البَشَر: «مَن وَرَّخَ مؤمنًا فكأنما أحياهُ» (٣). واللهُ هو المُيسِّر لكل عَسِير، نِعْمَ المُيسِّر ونِعْمَ النَّصِير، ولا حَوْل ولا قوَّةَ إلا بالله العَلِي العظيم. وهو على مُقدمةٍ وأبوابِ وخاتمة.

<sup>(</sup>١) في م: «ألحقت عليها علومًا»، والمثبت من خط المصنف.

 <sup>(</sup>٢) بعده في م: «ورتبته على مقدمة وأبواب وخاتمة»، وإنما جاءت هذه العبارة بخط المصنف في آخر الفقرة، وهو تصرف غريب بالنص.

<sup>(</sup>٣) لا أصل لمثل هذا عن النبي على في كتب العلم.

# المقدمة في أحوالِ العُلُوم

وفيها أبواب وفُصُول:

# الباب الأوَّل في تعريفِ العِلْم وتقسيمِه

وفيه فُصُول:

### الفصل الأول في ماهيته

واعلم أنَّه اختُلِفَ في أنَّ تصور ماهيّة العِلْم المُطْلَقِ هل هو ضَرُوريُّ أو نَظرِي يَعْسَرُ تعريفُه أو نظري غير عَسِيرِ التَّعْريف. والأول: مذهب الإمام الرازي (۱)، والثاني: رأي إمام الحرمين (۲) والغَزَّ الي (۳)، والثالث: هو الراجح، وله تعريفات.

التَّعريف الأوَّل (٤): اعتقادُ الشيءِ على ما هُو به. وهو مَدْخول لدخول التَّقليد المطابق للواقع فزيد فيه قيدٌ (٥) عن ضَرُورةٍ أو دليل، لكن لا يَمْنع الاعتقاد الرَّاجح المُطابق، وهو الظنُّ الحاصلُ عن ضَرُورةٍ أو دليل.

<sup>(</sup>١) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين البكري الرازي صاحب التفسير المشهور وغيره والمتوفي سنة ٢٠٦هـ. تاريخ الإسلام ١٣٧/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله، أبو المعالي الجويني الإمام المشهور المتوفى سنة ٤٧٨هـ. تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) الإمام المشهور أبو حامد محمد بن محمد بن محمد المتوفى سنة ٥٠٥هـ. تاريخ الإسلام ١١/٦٢.

<sup>(</sup>٤) كتب المصنف في الحاشية: «لبعض المعتزلة».

<sup>(</sup>٥) في م: «للواقع فيه فزيد قيد»، والمثبت من الأصل.

الثاني (١): مَعْرفة المَعْلوم على ما هُو به. وهو مدخول أيضًا لخروج علم الله تعالى إذ لا يُسَمَّى معرفةً. ولذكر المَعْلوم وهو مشتق من العلم فيكون دورًا، ولأنَّ معنَى على ما هو به هو مَعْنى المعرفة فيكون زائدًا.

الثالث (٢): هو الذي يُوجب كَوْن مَن قامَ به عالمًا. وهو مدخولٌ أيضًا لذكر العالم في تعريف العِلْم، وهو دور.

الرابع: هو إدراك المَعْلوم على ما هو به. وهو مدخول أيضًا لما فيه من الدور والحَشْو كما مَرَّ؛ ولأنَّ الإدراكَ مجازٌ عن العلم.

الخامس (٣): هو ما يصحُّ ممَّن قام إتقان به الفعل. وفيه أنه يُدْخِل القُدْرَةَ ويُخْرِجُ علمنا إذ لا مَدْخلَ في (٤) صحة الإتقان، فإن أفعالنا ليست بإيجادنا.

السادس: تبيينُ المعلوم على ما هو به. وفيه الزيادة المذكورة والدَّوْرُ مع أنَّ التبيين مُشْعِرٌ بالظُّهور بعد الخفاء فيَخْرُج عنه علمُ الله تعالى.

السابع: إثباتُ المعلوم على ما هو به. وفيه الزيادة والدَّوْرُ. وأيضًا الإثباتُ قد يُطلق على العلم تجوُّزًا فيلْزَمُ تعريفُ الشيء بنفسه.

الثامن: الثقةُ بأنَّ المعلومَ على ما هو به وفيه الزيادةُ والدَّوْرُ مع أنَّه لزم كونُ الباري واثقًا بما هو عالمٌ به وذلك مما يَمْتَنعُ إطلاقُه عليه شرعًا.

التاسع: اعتقادُ جازم مُطابقٍ لموجبٍ إما ضرورةٍ أو دليل. وفيه أنّه يخرجُ عنه الله تعالى عنه التصوُّرُ لعدم اندراجِه في الاعتقاد مع أنه علمٌ. ويخرج علم الله تعالى

<sup>(</sup>١) كتب المصنف في الحاشية: «لأبي بكر الباقلاني».

<sup>(</sup>Y) كتب المصنف في الحاشية: «للأشعري».

<sup>(</sup>٣) كتب المصنف في الحاشية: «لابن فورك»، وابن فورك هو الفقيه الشافعي المتكلّم محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني المتوفى سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) في م: «لا مدخل له في»، والمثبت من الأصل.

لأنَّ الاعتقادَ [٥أ] لا يُطلق عليه ولأنَّه ليس بضرورةٍ أو دليلٍ. وهذا التعريفُ للفَخْر الرازيِّ عَرِّفه به بعدَ تنزُّلِه عن كونِه ضروريًّا.

العاشر: حصولُ صورة الشيءِ في العقل. وفيه أنَّه يتناول الظنَّ والجهلَ المُركَّبَ والتقليدَ والشكَّ والوهم. قال ابنُ صدر الدين (١): هو أصحُّ الحدودِ عند المُحقِّقِين من الحكماء وبعض المتكلِّمين.

الحادي عشر: تمثل ماهيّة المُدْرَك في نفس المُدْرِك. وفيه ما في العاشر وهذان التعريفان للحُكَماءِ مَبنيّانِ على الوجود الذِّهني والعلمُ عندهم عبارةٌ عنه فالأوَّل يتناول إدراكَ الكليّاتِ والجزئياتِ، والثاني ظاهرهُ يفيد الاختصاصَ بالكليّات.

الثاني عشر: هو صفة تُوجب لمحلها تمييزًا بين المعاني لا يَحْتمِل النَّقيض. وهو الحدُّ المُختارُ عند المتكلِّمين إلّا أنّه يَخْرُجُ عنه العلومُ العاديّةُ كعلمِنا مثلاً بأنّ الجبلَ الذي رأيناهُ فيما مضى لم ينقلب الآنَ ذَهَبًا فإنّها تَحْتمِل النَّقيض لجوازِ خَرْقِ العادة وأُجِيبَ عنه في محلّه. وقد يُزادُ قَيْدٌ(٢) بين المعاني الكليّة. وهذا مع الغِنَى عنه يخرج العلم بالجزئيات. وهذا المختار (٣) عند مَن يقولُ العلمُ صفةُ ذاتٍ تعلّقَ بالمعلوم.

الثالث عشر: هو تمييزُ معنى عند النفس تمييزًا لا يحتمل النَّقيض. وهو الحدُّ المختارُ عند مَنْ يقول من المُتكلِّمين إنَّ العلمَ نفسُ التعلقِ المخصوصِ بين العالِم والمعلوم.

<sup>(</sup>١) هو محمد أمين ابن صدر الدين الشيرواني المتوفى سنة ١٠٣٦هـ صاحب كتاب «الفوائد الخاقانية الأحمدخانية» الذي صنّفه للسلطان أحمد العثماني، وجعل مقدمته في ماهية العلم، وسيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في م: «فيه»، وهو تحريف، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «هو المختار»، و«هو» لم ترد في الأصل.

الرابع عشر: هو صفةٌ يتجلّى بها المذكورُ لمن قامت هي به. قال العلامة الشريف(١): وهو أحسن ما قيل في الكَشْفِ عن ماهيّة العلم ومعناه: أنّه صفةٌ يكشف بها لمَنْ قامت به ما من شأنِه أنْ يذكرَ انكشافًا تامَّا لا اشتباهَ فيه.

الخامس عشر: حصولُ معنًى في النفسِ حصولًا لا يتطرَّق عليه في النفس احتمالُ كونِه على غيرِ الوَجْه الذي حصل فيه. وهو للآمدي (٢)، قال: ونعني بحصولِ المَعْنى في النفسِ تميّزَه في النفس عمّا سِواهُ ويَدْخُل فيه العلمُ بالإثباتِ والنَّفْي والمُفْرَد والمُركَّبِ ويَخْرُج عنه الاعتقاداتُ إذْ لا يَبْعُد في النفس احتمالُ كونِ المُعتَقَد والمَظْنون على غيرِ الوَجْهِ الذي حَصَل فيها (٣). التهى.

<sup>(</sup>١) هو الشريف علي بن محمد بن علي المتوفى سنة ٨١٦هـ. الضوء اللامع ٣٢٨/٥، ومفتاح السعادة ١/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي الفيلسوف المتكلم المتوفى سنة ٦٣١هـ. تاريخ الإسلام ١٤/ ٥٠، وسيأتي ذكره في هذا الباب مرارًا.

<sup>(</sup>٣) في م: «فيه»، والمثبت من الأصل.

## الفصل الثاني فيما يتَّصِلُ بماهيّةِ العلم من الاختلافِ والأقوالِ

واعلمْ أنّه اختُلِف في أنَّ العلمَ بالشيء هلْ يستَلْزِمُ وجودُه في الذِّهْنِ كما هو مذهبُ الفلاسِفَةِ وبعضِ المُتكلِّمين أو هو تَعلُّقُ بين العالِم والمعلوم في الذِّهْن كما ذهبَ إليه جمهورُ المتكلِّمين. ثم إنه على الأول لا نزاعَ في إنّا إذا عَلِمنا شيئًا فقد تحقَّقَ أمور ثلاثة: صورةٌ حاصلةٌ في الذِّهْن، وارتسامُ تلك الصُّورة فيه، وانفعال النَّفْس عنها بالقبول.

فاختلف في أنَّ العِلْم أي هذه الثلاثة فذهب إلى كُلِّ منها طائفة، ولذلكَ اختلف في أنَّ العِلْم [٥ب] هل هو من مَقُولة الكَيْف أو الانفعال أو الإضافة، والأصح أنَّهُ من مَقُولة الكَيْف على ما بُيِّنَ في محله.

ثم اعلم أنَّ القائلين بالوُجودِ الذِّهْنيّ منهم من قال: إنَّ الحاصلَ في الدِّهْن إنَّما هو شَبَحُ للمعلوم وظِلُّ له مخالفٌ بالماهية (١)، غايتُهُ أنّه مَبْدأ لانكشافِه لكنَّ دليلَ المبحث لو تمَّ لدَلَّ على أنَّ للمعلوم نحوًا آخرَ من الوجودِ لا كَشَبحِه المُخالف له بالحقيقة.

ومنهم مَن قال: الحاصلُ في الذِّهن هو نَفْس ماهيّة المَعْلوم لكنَّها موجودة بوجودٍ ظِلِّي غير أصلي، وهي باعتبار هذا الوجود تُسَمَّى صُورةً، ولا يترتبُ عليها الآثار. كما أنَّها باعتبار الوجود الأصليِّ تُسَمَّى عَيْنًا ويَتَرتبُ عليها الآثار، فهذه الصُّورةُ إذا وُجِدَت في الخارج كانت عَيْنَ العين، كما أنَّ العينَ إذا وُجِدَت في الخارج كانت عَيْنَ العين، كما أنَّ العينَ إذا وُجِدَت في الذَّهْن كانت عَيْنَ الصُّورةِ، أي شَبَحٌ قائمٌ بنَفْس العالم به،

<sup>(</sup>١) في م: «إياه بالماهية»، ولفظة «إياه» لم ترد في الأصل.

ينكَشِفُ المعلومُ، وهي العلم، وذو صُورةٍ، أي ماهيّة موجودة في الذّهن غير قائم به وهي المَعْلومُ، وهما متغايران بالذّات.

فعلى رأي القائلين بالشَّبَح يكونُ العِلْم من مَقُولةِ الكَيْف بلا إشكال، مع كَوْن المَعْلوم من مَقُولة الجَوْهرِ أو مَقُولةٍ أُخْرَى لاختلافهما بالماهية.

وأما على رأي القائلين بحُصُولِ الماهيات بأنفُسِها في الذِّهْن ففي كَوْنه منها إشْكال مع إشْكال اتحادِ الجَوْهر والعَرَض بالماهيّة، وهما مُتنافيان.

وأجابَ عنه بعضُ المُحقِّقينَ بأنَّ العلمَ مِن كلِّ مَقُولةٍ من المقولات، وأنَّ عَدَّهم العِلْمَ مُطْلَقًا من مَقُولة الكَيْف على سبيل التَّشْبيه(١). ويُرَدُّ عليه أنَّه يَصْدُق على هذا العلم(٢) تعريف الكيف(٣) فيكون كَيْفًا. وبعض المُدَقِّقِينَ جَوَّزَ تَبَدُّل الماهية بأن يكون الشيء في الخارج جوهرًا فإذا وُجِدَ في الذِّهْن، انقلبَ كَيْفًا كالمَمْلَحَة التي ينقلبُ الحيوان الواقعُ فيها مِلْحًا، وهو مَبْحث مشهور. وستقف على ما فيه من الرسائل إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في م: «إنما هو على سبيل التشبيه»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على هذا على العلم»، ولا تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي م: «تعريف الكيف على العلم».

# الفصل الثالث في العِلْم المُدَوَّن وموضوعِهِ ومبادئِهِ ومسائِلِه وغايتِه

واعلم أنَّ لفظ العِلْم كما يُطْلق على ما ذُكِرَ، يُطْلَقُ على ما يُرادفه، وهو أسماءُ العُلوم المدوِّنة كالنَّحْو والفقهِ، فيُطلقُ كأسماء العلوم تارةً على المسائلِ المَخْصوصة، كما يُقال فلانُ يعلمُ النَّحْوَ، وتارةً على التَّصْديقات بتلك المسائلِ عن دَليلِها، وتارةً على المَلكةِ الحاصلةِ من تَكرّر تلكَ التَّصْديقات، أي: مَلكَة استحضارِها. وقد تُطْلقُ (۱) المَلكةُ على التهيؤ التّام، وهو أن يكونَ عنده ما يكفيه لاستِعْلام ما يُراد.

والتَّحقيقُ [7أ] أنَّ المعنى الحقيقي للفْظِ العِلْم هو الإدراكُ. ولهذا المَعْنَى مُتَعَلَّقٌ هو المعلوم، وله تابعٌ في الحصول يكونُ وسيلةً إليه في البقاءِ هو المَلكةُ، فأُطْلِقَ لفظُ العِلْم على كُلِّ منها إمّا حقيقةً عُرفيةً، أو اصطلاحيةً، أو مَجازًا مَشْهورًا.

وقد يُطْلَقُ على مجموع المَسائل والمبادئ التَّصَوريةِ والمبادئ التَّصْدِيقيةِ والموضوعات، ومن ذلكَ يقولونَ: أَجزاءِ العُلوم ثلاثةٌ.

وقد تُطْلقُ (٢) أسماءُ العلوم على مَفْهوم كُلِّيّ إجماليٍّ يُفَصَّل في تعريفه، فإن فُصِّلَ نفسَهُ كانَ حَدًّا إسميًّا، وإن بَيَّنَ لازِّمَهُ كانَ رَسْمًا إسميًّا.

وأما حَدَّهُ الحقيقيُّ فإنَّما هو بتَصَوِّرِ مسائلِه، أو بتَصَوِّرِ التَّصْديقات المُتَعَلِّقة بها، فإنَّ حقيقة كُلِّ عِلْم مسائِل ذلك العِلْم، أو التَّصْديقاتُ بها، وأمّا المبادئ وآنِيَّةِ الموضوعاتِ فإنَّما عُدَّت جُزءًا منها لشِدَّةِ احتياجِها إليها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يطلق».

<sup>(</sup>٢) كذلك.

وفي تحقيق ما ذكرنا بيانات ثلاثة: البيانُ الأوّل: في بَحْث المَوْضوع.

واعلم أنَّ السَّعادة الإنسانية لمّا كانت مَنُوطة بمعرفة حَقائق الأشياء وأحوالِها بقَدَر الطَّاقة البَشَريّة، وكانت الحقائقُ وأحوالُها متكثِّرةً متنوِّعةً تَصَدَّى الأوائلُ لضَبْطِها وتَسْهيل تَعْليمها، فأفرَدُوا الأحوال الذَّاتية المتعلِّقة بشيءٍ واحدٍ، أو بأشياء متناسبة، ودَوَّنُوها على حِدَة، وعَدُّوها عِلْما واحدًا(١) وسَمّوا ذلك الشيء، أو الأشياء، موضوعًا لذلك العِلْم؛ لأنَّ موضوعات مسائِله راجعة إليه. فموضوع العِلْم ما تُنْحَلُ(٢) إليه مَوْضوعاتُ مسائِله، وهو المرادُ بقولِهم في تعريفه بما يُبْحثُ فيه عن عوارضِهِ الذّاتية، فصارَ كُلُّ طائفةٍ من الأحوال، بسببِ تَشارُكها في الموضوع عِلْمًا مُنْفردًا مُمتازًا بنفسِه عن طائفةٍ من مُتشارِكةٍ في موضوع آخر، فتمايزَت العُلُوم في أنفسِها بموضوعاتِها، وهو تمايزُ اعتبرُوهُ مع جوازِ الامتياز بشيءٍ آخر كالغاية والمَحْمول.

وسَلَكت الأواخرُ أيضًا هذه الطَّريقة الثَّانية في علومِهم، وذلك أمرٌ استحسَنُوهُ في التَّعْليم والتَّعَلُّم، وإلّا فلا مانعَ عَقْلًا من أنْ تُعَدَّ<sup>(7)</sup> كُلُّ مسألةٍ عِلْمًا برأسِه، ويُفْرَدُ بالتَّعليم والتَّدُوين، ولا من أنْ تُعَدِّ<sup>(3)</sup> مسائلَ مُتكثِّرةً غيرَ مُتشاركةٍ في الموضوع عِلْما واحدًا يُفْرَدُ بالتَّدُوين، وإن تَشاركت من وجهٍ مَتشاركة في أنها أحكامٌ بأمورٍ على أُخرى، فعُلِمَ أنَّ حقيقة كُلِّ الْحَامُ مُدَوِّن المسائل المُتشارِكةِ في موضوعٍ واحدٍ، وأنَّ لكل علمٍ موضوعًا وغايةً، عَلْمٍ مُدَوِّن المسائل المُتشارِكةِ في موضوعٍ واحدٍ، وأنَّ لكل علمٍ موضوعًا وغايةً،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واحد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يُنحل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يُعد».

<sup>(</sup>٤) كذلك.

كلُّ منهما جَهةُ وَحْدةٍ تَضْبط تلكَ المسائل المُتكثّرة، وتُعَدُّ باعتبارِها عِلْمًا واحدًا [٦ب] إلّا أنَّ الأوّل(١) جهةُ وَحْدةٍ ذاتيةٍ، والثانية جِهةُ وحْدةٍ عَرَضِيةٍ، والثانية جِهةُ وحْدةٍ عَرَضِيةٍ، ولذلك تُعَرَّفُ(١) العُلوم تارةً باعتبارِ المَوْضوع، فيقال في تعريفِ المَنْطِق مثلًا: علمٌ يُبْحَثُ فيه عن أحوال المَعْلومات. وتارة باعتبارِ الغايةِ فيقالُ في تعريفه: آلةٌ قانونيةٌ تَعْصِمُ مُراعاتُها الذِّهْنَ عن الخطأ في الفِكْر.

ثم إنَّ الأحوالَ المتعلِّقة بشيءٍ واحدٍ، أو بأشياء مُتناسِبة (٣) تَناسُبا مُعْتَدًّا به، إمّا في أمرٍ ذاتي كالخَطِّ والسَّطْح والجِسْم التَّعْليميّ، المُتَشاركة في مُطْلَقِ المِقْدار الذي هو ذاتيُّ لها كعِلْم (١) الهَنْدسة، أو في أمرٍ عَرَضيِّ، كالكتابِ والسُّنة والإجماع والقياس، المُتشاركة في كَوْنها موصلة إلى الأحكام الشَّرْعية لعِلْم أُصولِ الفقهِ فتكونُ تلك الأحوالُ من الأعْراضِ الذاتية التي تَلْحقُ الماهيّة من حيثُ هي، لا بواسطةِ أمرٍ أجنبيِّ.

وأمّا التي جميعُ مَباحث العِلْم راجعة إليها فهي إمّا راجعةٌ إلى نَفْسِ الأمرِ الذي هو الواسطةُ، كما يقالُ في الحساب: العددُ إما زَوْجٌ أو فَرْدٌ، أو إلى جُزْئي تحته، كقولنا: الثّلاثة فردُ، وكقولنا في الطبيعي: الصُّورةُ تفسدُ وتخلف بدلًا عنه، أو إلى عَرَضٍ ذاتي له كقولنا: المُفْرَدُ إما أوّل أو مُرَكّب.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، ولو قال: «الأولى» لكان أحسن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يُعَرَّف».

<sup>(</sup>٣) علق المؤلف في الحاشية بقوله: «والأشياء المتناسبة بشُرْط أن تكون متحدة في الجنس أو في النسبة المتصلة أو في الغاية كما أن المقدار جنس الخط والسطح والجسم وكاتحاد النقطة والخط والسطح والجسم في النسبة، فإن نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح، ونسبته كنسبة السطح إلى الجسم، وكاتحاد بدن الإنسان والمزاج والأخلاط والأركان والقوى والأفعال وغيرها من الأدوية والأغذية في كونها منسوبة إلى الغاية في علم الطب وهي الصحة إن جعلت جميع هذه الأمور موضوعاته».

<sup>(</sup>٤) في م: «لعلم»، خطأ.

وأمّا العَرضُ العريبُ، وهو ما يَلْحق الماهيّة بواسطة أمر عَجِيب إمّا خارجٌ عنها أعمّ منها، أو أخص، فالعلوم لا تَبْحثُ عنه، فلا ينظر المُهندس في أنّ الخطّ المُستديرَ أحسن أو المستقيم، ولا في أنّ الدّائرة نظير الخطّ المُستقيم أو ضِدّه؛ لأنّ الحُسْنَ والتّضاد غَريبٌ عن مَوْضُوع عِلْمه، وهو المُستقيم أو ضِدّه؛ لأنّ الحُسْنَ والتّضاد غَريبٌ عن مَوْضُوع عِلْمه، وهو المقدارُ، فإنّهما يَلْحق (١) المِقْدار، لا لأنه مِقْدارٌ، بل لوَصْفِ أعمّ منه، كوجودِه أو كعدَم وجودِه. وكذا الطّبيبُ لا يَنْظرُ في أنّ الجُرْحَ مستديرٌ أم غيرَ مُستديرٍ؛ لأنّ الاستدارة لا تَلْحقُ الجسْمَ من حيثُ هو جَريحٌ بل لأمرٍ غيرَ مُستديرٍ؛ لأنّ الاستدارة لا تَلْحقُ الجسْمَ من حيثُ هو جَريحٌ بل لأمرٍ أعم منه، كما مر، وإذا قال الطبيب: هذه الجراحةُ مستديرةٌ والدَّوائرُ أوسعُ الأشكالِ فيكون بطيء البُرْء، لم يكن ما ذكرَهُ من عِلْمه.

ثم اعلم أنَّ موضوعَ عِلْم يجوزُ أن يكونَ موضوعُ علم آخر، وأن يكونَ أخص منه أو أعم، وأن يكونَ مُباينًا عنه، ولكن يَنْدَرِجان تحتَ أمرٍ ثالثٍ وأن يكونَ مُباينًا له غير مُنْدَرجين تحتَ ثالثٍ لكن يَشْتَركان بوَجْهٍ دونَ وَجْهٍ، ويجوزُ أن يكونا مُتباينيْن مُطْلَقًا، فهذه ستة أقسام:

الأول: أن يكونَ موضوع عِلْم عَيْن موضوع عِلْم (٢) آخرَ، فيُشْتَرط أن يكونَ كُلُّ منهما مُقَيَّدًا بقيدٍ غيرَ قَيْدِ الآخر، وذلك كأجرام العالم، فإنَّها من حيثُ الشَّكْل موضوعُ الهيئةِ، ومن حيثُ الطَّبيعة [٧أ] موضوعٌ لعِلْمِ السَّماء والعالم من الطبيعي، فافترقا بالحيثيتين.

ثم إن اتفقَ أبحاثُ بعض المسائل فيها بالموضوع والمَحْمُول فلا بأسَ به إذْ يختلفُ بالبراهين؛ كقولهم بأنَّ الأرضَ مستديرةٌ، وهي وسط السَّماء في

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المصنف، والأصح: «يلحقان».

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه اللفظة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف.

الصُّور والمعاني، لكنَّ البُرهان عليهما من حيثُ الهيئة غير البُرهان من جهة الطَّبيعي.

الثاني والثالث: أن يكونَ موضوع عِلْمٍ أخصٌ من عِلْمِ آخرَ أو أعمّ منه، فالعمومُ والخُصُوصُ بينهما إما على وَجْه التَّحْقيقِ بأن يكونَ العُمومُ والخُصوصُ بأمرِ ذاتيٍّ له، مثلَ كَوْن العام جِنْسًا للخاص، أو بأمرٍ عَرَضي.

فالأول كالمِقْدارِ والجِسْم التَّعْليميّ فإنَّ الجسمَ التَّعليميَّ أخص، والمِقْدارَ جِنْس له، وهو موضوع الهندسة، والجسمُ التعليميُّ موضوعُ المُجَسَّمات، وكموضوع الطبِّ وهو بَدَنُ الإنسان فإنَّهُ نوعٌ من موضوع العِلْم الطَّبيعي، وهو الجسمُ المُطْلَقُ.

والثاني كالموجود والمِقْدار؛ فإنَّ الموجودَ موضوع (١) العِلْم الإلهيّ، والمقدارَ موضوعُ الهندسة وهو أخَصُّ من الموجود لا لأنَّه جِنْسه بل لكونِه عَرَضًا عامًّا له.

والرابع (٢): أن يكونَ الموضوعان متباينين لكن يَنْدَرِجان تحتَ أمرٍ ثالثٍ كموضوع الهندسة والحِسابِ، فإنَّهُما داخلانِ تحتَ الكَمِّ فيسميان مُتَساويين.

الخامس: أن يكونا مُشْتَرِكين بوجهٍ دُونَ وجهٍ، مثل موضوعي الطُّبِّ والأخلاق، فإنَّ لموضوعيهما اشتراكًا في القِوَى الإنسانية.

السادس: أن يكونَ بينهما تباينٌ كموضوع الحِساب والطِّب، فليسَ بينَ العَدَد وبَدَن الإنسانِ اشتراكٌ ولا مُساواة.

<sup>(</sup>١) شطح قلم المؤلف فكتب هذه اللفظة مرتين.

<sup>(</sup>٢) سقط حرف الواو من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

تنبيه: اعلم أنَّ الموضوع في عِلْم لا يُطْلَبُ بالبُرهان؛ لأنَّ المطلوبَ في كُلِّ علمٍ هي الأعْراضُ الذاتيَّةُ لموضوعِه، والشيءُ لا يكونُ عَرَضًا ذاتيًّا لنفسِهِ بل يكونُ إمّا بَيّنا بنَفْسِه (١) أو مُبرْهَنَا عليه في عِلْمٍ آخرَ فوقه، بحيثُ يكون موضوعُ هذا العِلْم عَرَضا ذاتيًّا لموضوعِهِ إلى أن ينتهي إلى العِلْم الأعلَى الذي موضوعُه الموجود، لكن يجبُ تَصَوُّر الموضوع في ذلك العِلْم والتَّصْديقِ بهليته (٢) بوجهٍ ما، فكونُ عِلْمٍ فَوْقَ علم أو تحتَهُ مَرْجعُهُ إلى ما ذكرْنا، فافْهَم.

#### البيان الثاني: في المبادئ.

وهي المعلومات المُستعملة في العلوم لبناءِ مَطالبها المُكْتَسبة عليها، وهي: إمّا تصوريّة كحُدود<sup>(٣)</sup> موضوعه وحُدود أجزائه وجُزئياته ومحمولاته، إذ لا بُد من تصوّرِ هذه الأمور بالحدِّ المَشْهور، وإمّا تَصْدِيقيّة وهي القضايا المتألّفة عنها قياساتُها، وهي على قسمين:

الأول: أن تكونَ بَيِّنة بنفسها وتُسَمَّى المُتعارَفة، وهي إما مبادئ لكلِّ علم كقولنا: النَّفيُ والإثباتُ لا يَجْتَمعان ولا يَرْتَفِعان، أو لبعض العلوم [٧ب] كقول إقليدس: إذا أُخِذَ من المُتساوِييْن قَدْران مُتساويان بقي الباقيان مُتساويين.

الثاني: أن تكونَ غير بَيِّنةٍ بنفسِها، لكن يجب تَسْليمُها، ومن شأنِها أن تَجِينَ في عِلْم آخرَ، وهي مسائل بالنِّسبة إلى ذلك العِلْم الآخر.

والتَّسليم إن كانَ على سبيلِ حُسْن الظَنِّ بالعلم تُسَمَّى أَصُولًا موضوعةً كقول الفقيه: هذا حَرَامٌ بالإجماع. فكون الإجماع حُجة من الأمور المُسَلَّمة

<sup>(</sup>١) سقطت هذه اللفظة من م، وهو ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الهَلِّية: تعبير مولّد، لعله من هَلَّ يَهِلّ، فيراد به الاستهلال.

<sup>(</sup>٣) في م: «بحدود»، والمثبت من خط المؤلف.

في الفقه لأنّها من مَسائل الأصُول. وإن كانَ على استنكارٍ تُسَمَّى مُصادرات كقوله: هذا الحُكْمُ ثَبَتَ بالاستحسان. فتَسْليمُ كونه حُجة عند القَوْم من المصادرات. ويجوزُ أن تكونَ المُقَدِّمة الواحِدة عندَ شخصٍ من المُصادرات وعندَ آخرَ من الأصول الموضوعة (۱)، وكُلُّ واحدٍ منهما يكون مسائل في علم آخر فوقه إلى الأعلى لكن يجوزُ أن يكونَ بعضُ مسائل العلم السّافِل موضوعًا وأصولًا للعلم العالي بشرط أن لا تكون مُبينة في العلم السّافل بالأصول التي بُنِيَت على تلك المسائِل، بل بمُقدِّمات بَيِّنةٍ بنفسِها أو بغيرِها من الأصول، وألا يَلْزم الدَّور.

وأيضًا لا يجوزُ أن يثبت شيءٌ من المُقدمات الغير بَيِّنة (٢) من الأصولِ المَوْضوعةِ والمُصادرات بالدَّليل أن تُوقفَ عليها جميعُ مقاصد العُلوم للدور وأن (٣) تُوقف عليها بعض مَقاصدها، فيُمكن بيانها في ذلك العِلْم، والأوّل يُسمَّى المبادئ العامة، ككون النَّظَر مُفيدًا للعَيْن، والثاني المبادئ الخاصّة كإبطالِ الحُسْن والقُبْح العَقْليين.

### البيان الثالث: في مسائل العلوم.

وهي القضايا التي تُطلب في كُلِّ عِلْم نسبة مَحْمولاتها بالدَّليل إلى موضوعاتها وكل عِلْم مُدَوِّن المسائل المُتشارِكة في موضوع واحد كما مَرَّ، فتكون المسائل موضوع العِلْم أعني هَلَيتَهُ البَسِيطة وهي آنِيَّتُها.

وموضوعُ المسألة قد يكون بنَفْسِه موضوعًا لذلك العلم كقول النحوي: كُلُّ كلام مُركّبٍ من اسمينِ أو اسم وفِعْل فإنَّ الكلامَ هو موضوع النَّحو أيضًا.

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في الحاشية تعليقًا نصه: «وقد تُسَمَّى الحدود والمقدمات المسلمة أوضاعًا».

<sup>(</sup>٢) في م: «البينة»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «فإن».

وقد يكون موضوع المسألة موضوع ذلك العِلْم مع عَرَضٍ ذاتي له كقولنا في الهندسة: المقدارُ المُباين لشيءٍ مُباين لكلِّ مِقْدار يُشاركه، فالموضوع في المسألة المِقْدار المُباين، والمُباينُ عَرَض ذاتِيٌّ له.

وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع العِلْم كقولنا في الصَّرْف: الاسمُ إمّا ثُلاثي وإمّا زائد(١) على الثُّلاثي، فإنَّ موضوعَ العِلْم الكَلِمة، والاسم نوعها.

وقد يكون موضوع المسألة [٨أ] نوع موضوع مع عَرَض ذاتي له كقولنا في الهَنْدسة: كُلُّ خطٍّ مُستقيم وقعَ على مُستقيم فالزّاويتان الحادثتان إمَّا قائمتان أو مُعادلتان لهما، فالخطُّ نوعٌ للمقدار والمستقيمُ عَرَضٌ ذاتي له.

وقد يكون موضوع المسألة عَرَضًا ذاتيًّا لموضوع العِلْم كقولنا في الهندسة: كُلُّ مُثَلَّث زواياه مُساوية لقائمتين، فالمُثلث من الأعراض الذاتيّة للمِقْدار.

### خاتِمةُ الفَصْلِ: في غايةِ العُلوم

واعلم أنَّهُ إذا تَرَتَّب على فِعْل أثر فذلكَ الأثرُ من حيثُ أنَّهُ نتيجة لذلك الفعل وثَمَرته يُسَمَّى فائدة، ومن حيث أنَّه على طَرَف الفِعْل ونهايتِه يُسَمَّى غاية؛ ففائدة الفعل وغايته مُتَّحِدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. ثم ذلك الأثر المُسَمَّى بفائدة الفعل وغايته مُتَّحِدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. ثم ذلك الأثر المُسَمَّى بالقياس بهذين الأمرين إن كان سَببًا لإقدام الفاعل على ذلك الفِعْل يُسَمَّى بالقياس إلى الفاعل عَرَضًا ومَقْصودًا، ويُسَمَّى بالقياس إلى فِعْلِهِ: عِلةً غائيةً. والغَرَضُ والعِلةُ الغائيّةُ مُتَّحدان بالذّات ومُخْتَلفان بالاعتبار. وإن لم يكن سببًا للإقدام والعِلةُ الغائيّة مُتَّحدان بالذّات ومُخْتَلفان بالاعتبار. وإن لم يكن سببًا للإقدام

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زائدًا».

كانَ فائدةً وغايةً فقط، فالغايةُ أعمُّ من العِلّة الغائيّة كذا أفاده العَلّامة الشَّريف<sup>(١)</sup>، فظهرَ أنَّ غاية العِلْم ما يُطلب ذلك العِلْم لأجله.

ثم إنَّ غاية العُلوم الغير (٢) الآلية حُصُولها أنفسها، لأنَّها في حَدِّ ذاتِها مَقْصُودَة بذواتِها وإن أمكنَ أن يترتب عليها منافع أُخرى. والتَّغايُر الاعتباريّ كافٍ فيه، فاللازمُ من كونِ الشيءِ غاية لنفسِه أن يكونَ وجودُه الذِّهْنِي عِلّةً لوجودِه الخارجي، ولا مَحْذُور فيه.

وأمّا غايةُ العُلوم الآليةِ فهو حُصولُ غيرِها؛ لأنّها متعلقةٌ بكيفية العَمَل فالمقصود منها حُصول العَمل سواء كانَ ذلك العمل مقصودًا بالذَّات أو لأمرٍ آخر يكون غايةً أخيرةً لتلك العلوم.

<sup>(</sup>١) هو الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦هـ، والمؤلف ينقل من كتابه المشهور: التعريفات، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا بمخط المؤلف، والأصح: «غير الآلية».

# الفصل الرابع في تَقْسيم العُلوم بتقسيماتٍ مُعْتبرةٍ وبيان أقسامها إجمالًا

اعلم أنَّ العلمَ وإن كانَ مَعْنَى واحدًا وحقيقةً واحدةً، إلا أنه ينقسمُ إلى أقسام كثيرةٍ من جهاتٍ مُختلفةٍ، فينقَسِمُ من جهةٍ إلى قديم ومُحدث، ومن جهةٍ مُتعلِقِه إلى تَصَوِّر وتَصْديق، ومن جهةٍ طُرُقه إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يَثبُت في النَّفْس، وقسمٌ يُدْرَكُ بالحِسِّ وقسمٌ يُعلَمُ بالقياس.

وينقسمُ من جهةِ اختلاف مَوْضوعاته إلى أقسامٍ كثيرةٍ يُسَمَّى بعضُها عُلومًا وبعضُها صنائِعَ. وقد أوردنا ما ذكرَهُ أصحابُ الموضوعات في حَصْر أقسامها.

التقسيم الأوّل، للعلامة الحَفِيد<sup>(۱)</sup>: وهو أنَّ العلوم المُدَوَّنة على نوعين: الأوّل ما دونه المُتَشَرِّعة لبيان ألفاظ القُرآن [٨ب] أو السنة النبوية لفظًا وإسنادًا أو لإظهار ما قُصِدَ بالقُرآن من التَّفسير والتأويل، أو لإثبات ما يُستفاد منهما أعني: الأحكام الأصلية الاعتقادية أو الأحكام الفَرْعية العَمَلية، أو تعيين ما يُتوَصَّل به من الأصول في استنباط تلك الفُروع، أو ما دُوِّن لمَدْخَلِيّبِه في استخراج المعاني<sup>(١)</sup> من الكِتاب والسُّنة أعني الفُنُون الأدبية.

<sup>(</sup>۱) هو شيخ الإسلام بهراة أحمد بن يحيى بن محمد الحفيد المتوفى سنة ٩١٦هـ، عرف بذلك لأنه حفيد سعد الدين التفتازاني، ذكره المؤلف في هذا الكتاب وذكر وفاته سنة ٩٠٦ ٦٠ هـ وهو خطأ، وترجمه في كتابه سلم الوصول ٢٦٦/١ ووقعت فيه وفاته سنة ٩١٩هـ، وهو خطأ أيضًا، ثم أعاد ذكره في الألقاب منه ٤/٨ ٣ ووقعت فيه وفاته سنة ٩١٨هـ وهو خطأ أيضًا، والصواب ما ذكرناه، وهو الذي نص عليه الخوانساري في روضات الجنات، ص٩٣، وإنما قتله الشاه إسماعيل الصفوي عند دخوله هراة سنة ٩١٦هـ/ ١٥١٠م.

<sup>(</sup>٢) في م: «في تلك المعاني»، ولفظة «تلك» لا أصل لها بخط المصنف.

النوع الثاني ما دونه الفلاسفة لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل على وفق عقولهم. انتهى.

وذكر في عُلوم المُتَشَرِّعة: عِلْمَ القراءة، وعِلْمَ الحديث وعِلْمَ أصوله، وعِلْمَ الأدب، وقال: وعِلْمَ التَّفْسير، وعِلْمَ الكلام، وعِلْمَ الفقه وعِلْمَ أُصوله، وعِلْمَ الأدب، وقال: هذا هو المشهور عند الجُمهور، ولكن للخواص من الصُّوفية علم يُسمَّى بعلم التَّصَوّف. بقي عِلْم المُناظرة وعِلْم الخِلاف والجَدَل لم يظهر إدراجها في علوم المُتَشَرِّعة ولا في علوم الفلاسِفة. لا يقال: الظاهر أنَّ الخِلاف والجَدَل بابٌ من أبواب المُناظرة سُمِّي باسم كالفَرَائض بالنسبة إلى الفقه، لأنّا نقولُ: الغَرَض في المناظرة إظهارُ الصَّواب، والغَرَضُ من الجَدَل والخِلاف الإلزام. ثم إنَّ المُتَشَرِّعة صَنَّفُوا في الخِلاف ويتنوا عليه مسائل الفقه، ولم يُعلم تدوين الحُكماء المُتَاسِب عَدَّهُ من الشَّرْعيات، والحُكماء بنوا مباحثهم على المُناظرة لكنْ فيه، فالمُناظرة لكنْ المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة الفقه، ولم يُعلم المناظرة لكنْ المُناطِرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناط

التقسيم الثاني: ما ذُكِرَ<sup>(۲)</sup> في «الفوائد الخاقانية»: اعلم أنَّ هاهنا تَقْسيمين مَشْهُورين: أحدُهما أنَّ العلومَ إما نَظَرية، أي: غير مُتَعلِّقة بكيفيةِ عَمَل، وإمّا عَمَلية، أي: مُتَعلِّقة بها. وثانيهما: أنَّ العُلومَ إمّا أن لا تكون<sup>(۳)</sup> في نَفْسها آلةً لتَحْصِيل شيءٍ آخر، بل كانت مَقْصُودة بذَواتِها وتُسَمَّى غير آلية، وإما أن تكون<sup>(٤)</sup> آلةً له غير مَقْصودة في نَفْسها وتُسَمَّى<sup>(٥)</sup> آلية

<sup>(</sup>١) قوله: «لكن لم يدونوا علم المناظرة» سقط من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «ذكره»، وقد كتب المؤلف أولًا: «ذكره» ثم أطمس الهاء بعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يكون».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يكون».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ويُسَمَّى».

ومؤداها<sup>(۱)</sup> واحد فإنَّ<sup>(۱)</sup> ما يكونُ في حَدِّ ذاته آلةً لتحصيلِ غَيْرِه لا بُد أَنْ يكونَ في نفسِه يكونَ مُتَعَلِّقًا بكيفية عَمَل ، وما يَتَعلَّق بكيفية عَمَل لا بُدَّ أَن يكونَ في نفسِه آلةً لتحصيل غيرِه (۳). فقد رَجَع معنى الآلي إلى معنى العَمَلي، وكذا ما لا يكون آلةً له كذلك لم يَكُن متعلِّقًا بكيفيةِ عَمَل، وما لم يَتَعلَّق بكيفيةِ عَمَل لم يَكُن في نَفْسِه آلةً لغيرِه، فقد رَجَع معنى النَّظَري وغير الآلي إلى شيءً واحدٍ. ثم النَّظَرِيّ (٤) والعَمَليّ يُسْتَعملان في مَعانٍ ثلاثة:

أحدها: في تقسيم مُطْلَق العُلوم كما ذكرنا، فالمَنْطقُ والحِكْمةُ العملية والطِّبُّ العَمَلي المَذْكور؛ لأنَّها والطِّبُّ العَمَلي المَذْكور؛ لأنَّها بأسرِها مُتعلِّقة بكيفية عَمَل؛ إمَّا ذِهْني كالمَنْطق، أو خارجي كالطِّب مثلًا.

وثانيها: في تقسيم الحِكْمة فإنَّهم بعدما عَرَّفُوا الحِكْمة بأنَّه عِلْمٌ بأحوالِ أعيان المَوْجُودات على ما هي عليه في نَفْس الأمْرِ بقَدَر الطَّاقة البَشَريّة، قالوا: تلك الأعيان، أمَّا الأفْعالُ والأعمالُ التي وجودُها بقُدْرَتنا واختيارنا أولًا فالعِلْمُ بأحوال الأوَّل من حيثُ يؤدِّي إلى صَلاح المَعَاش والمَعَاد يُسَمَّى حِكْمة عَمَليّة، والعِلْمُ بأحوالِ الثَّاني يُسَمَّى حكمة نَظَرِيَة.

وثالثها: ما ذُكِرَ في تَقْسيم الصِّناعة، أي: العِلْم المتعلق بكيفية العَمَل من أَنَّها إمّا عَمَليّة، أي: يتوقف حُصُولُها على مُمارسة العَمَل، أو نظرية لا يَتَوقف حُصُولُها على مُعارسة العَمَل، أو نظرية لا يَتَوقف حُصُولها عليها، فالفِقة والنَّحوُ والمَنْطق والحِكْمة العَمَلية والطِّب العَمَلي

<sup>(</sup>١) شطح قلم المؤلف فكتب «وموادهما».

<sup>(</sup>٢) في م: «فأما»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا بُد أن يكون متعلقًا بكيفية عمل، وما يتعلق بكيفية عمل لا بُد أن يكون في نفسه آله لتحصيل غيره» سقط كله من م.

<sup>(</sup>٤) في م: «ثم إنَّ النظري»، و«إن» لا وجود لها بخط المصنف.

خارجة عن العَمَليَّة بهذا المعنى إذْ لا حاجة في حُصُولِها إلى مُزَاولة الأعمالِ بخلاف عِلْم الخِياطةِ والحِياكةِ والحِجامةِ لتوقفها على المُمارسة والمُزاولة.

التقسيم الثالث: وهو المذكور(١) فيه أيضًا. اعلم أنَّ العلمَ يَنْقَسِمُ إلى حِكْمِيٍّ وغير حِكْميٍّ، والأخيرُ يَنْقَسِمُ إلى دينيٍّ وغير دينيٍّ، والدينيُّ إلى محمودٍ، ومَذْموم، ومُباح. ووجهُ الضَّبْط أنَّه إمّا أن لا يتغيَّر بتغيُّر الأمكِنةِ والأزمان، ولا يتبدَّل بتبَدُّل الدُّول والأديان كالعلم بهَيْئات(٢) الأفلاك أو لا، والأول(٣) العلوم الحِكْمية ويقال له(٤) العلوم الحقيقية أيضًا، أي: الثابتة على مَرِّ الدُّهور والأعوام، والثاني: إمَّا أن يكونَ مُنْتَميًا إلى الوَحْي ومُسْتفادًا من الأنبياء عليهم السَّلام من غير أن يَتَوَقَّف إلى تَجربةٍ وسماع وغيرهما أو لا والأوّل(٥): العلوم الدينية، ويقال لها: الشَّرْعية أيضًا، والثاني: العلوم الغير الدِّينية كالطِّب لكونِه ضَرُوريًا في بقاءِ الأبْدان، والحساب لكونِه ضَرُوريًا في المُعاملات وقِسْمةِ الوَصايا والمَواريث وغيرِها، فمحمودةٌ وإلّا فإنْ لم يكُن له عاقبة حَمِيدة فَمَذْمُومٌ كعلم السِّحْر والطَّلَسْمات والشَّعْبَذة والتَّلْبِيسات، وإلَّا فمباحٌ كعلم الأشعار التي لا شُخْفَ فيها، وكتواريخ الأنبياء عليهم السَّلام وما يَجْرِي مَجْرِاها. وهذه (٦) التفاوت بالنِّسْبة إلى الغايات، وإلَّا فالعِلمُ من حيثُ أنَّه عِلمُ فَضِيلةٍ لا تُنْكَر ولا تُذَم، فالعلمُ بكلِّ شيءٍ أولى من جَهْلِه، فإياكٌ أن تكونَ من الجاهلين.

<sup>(</sup>١) في م: «مذكور»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٢) في م: «بهيئة»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «فالأول»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، ولو قال: «لها» لكان أحسن.

<sup>(</sup>٥) في م: «فالأول»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف.

[9ب] التقسيم الرابع: ما ذَكَرَهُ صاحبُ «شفاء المتألم»(١) وهو أنَّ كلَّ عِلْم إمّا أن يكون مَقْصودًا لذاتِه أو لا، والأول العلوم الحِكْمية، وهي إمّا أن تكونَ مما يُعلم لتُعْتَقَد فالحِكْمةُ النَّظَريّة، أو مما يُعلم ليُعْمَل بها فالحِكْمة النَّظَريّة، أو مما يُعْلَم ليُعْمَل بها فالحِكْمة العَمَليّة.

والأوّلُ يَنْقسمُ إلى أعلى وهو العلم الإلهي، وأدْنَى وهو الطّبيعي، وأوْسَط وهو الرّياضي؛ لأنَّ النَّظَرَ إمّا في أمُورٍ مُجَرَّدة عن المادة أو في أمُورٍ ماديّة في الذّهن والخارج فهو الطّبيعي، أو في أمُورٍ يَصحُّ تجرُّدُها عن المواد في الذّهن فقط فهو الرّياضي، وهو أربعة أقسام؛ لأنَّ نَظَر الرّياضي إمّا أن يكونَ فيما يُمكن أن يُفْرَض فيه أجزاء تتلاقَى على حَدِّ مُشْتَركٍ بينَهُما أو لا، وكلُّ منهما إمّا قارِّ الذَّات أو لا، والأوّلُ: الهَنْدسة، والثاني: الهَيْئة، والثالث: العَدَد، والرّابع: الموسيقي.

والحِكْمةُ العَمَليةُ قِسْمان: علمُ السِّياسةِ، وعِلْمُ الأخلاق؛ لأنَّ النَّظرَ إمَّا مُختصُّ بحالِ الإنسان أو لا. الثّاني هو الأوّلُ.

وأيضًا النَّظَر فيه إمّا في إصْلاح كافة الخَلْقِ في أمورِ المعاشِ والمَعَادِ، فذلك يرجعُ إلى عِلْم الشَّريعة، وعُلُومُها مَعْلومة، وإما من حيث اجتماع الكَلمة الإجْماعيّة وقيام أمْر الخَلْق فهو الأحكام السُّلْطانية أي السِّياسية (٢)، فإن اختصَّ بجماعةٍ مُعَينةٍ فهو تَدْبيرُ المَنْزل، والثّاني وهو ما لا يكون فإن اختصَّ بجماعةٍ مُعَينةٍ فهو تَدْبيرُ المَنْزل، والثّاني وهو إمّا ما تُطلّب مَقْصودًا لذاتِه بل آلة يُطلّبُ بها العِصْمة من الخطأ في غيرها فهو إمّا ما تُطلّب عن الخطأ فيه من المعاني، أو ما يُتَوصَّلُ به إلى إدْراكِها من لَفْظٍ أو كتابةٍ،

<sup>(</sup>١) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن غانم المقدسي المتوفى سنة ٨٥٦هـ، وعنوان كتابه الكامل: «شفاء المتألم في آداب المعلم والمتعلم»، وسيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب، ولم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في م: «السياسة»، والمثبت من خط المصنف.

والأوّل: عِلْم المنطق، والثاني: عِلْم الأدب، وهو ما يُبْحَث فيه عن الدّلالات اللّسانية أو الدّلالات البنانيّة، فالثاني عِلْم الخَطِّ، والأوّل يختص بالدلالات الإفراديّة أو التَّركيبيّة أو يكون مُشْتَركًا بينهُما، والأول إن كان البحثُ فيه عن المُفْردات فهو عِلْمُ اللَّغة، وإنْ كانَ البحثُ فيه عنها من صِيغِها فعِلْمُ الصَّرْف، والثاني إمّا أن يختص بالموزون أو لا، والأوّلُ إن اختص بمقاطع الأبيات فعِلمُ القافية، وإلّا فالعَرُوض، والثاني: إن كانت العِصْمة به عن الخطأ في تأدية أصل المعنى فهو النَّحو وإلا فهو عِلْم البلاغة، والثالث: عِلْم الفصاحة. ثمَّ عِلْم البلاغة إن كان ما يُطْلَب به العِصْمة عن الخطأ في تطبيق الكلام لمقتضى الحالِ فعِلْم المَعاني، وإن كان في أنواع الدِّلالةِ ومَعْرفة كَوْنها خَفيّةً وجَلِيّةً فعِلْمُ البيان. [11] وأمّا عِلْمُ الفَصاحة فإن اختَصَّ بالعِصْمة عن الخطأ في تركيب المُفْردات من حيث التَّحْسين فعِلْمُ البَدِيع.

التقسيم الخامس: ما ذَكَرَهُ صاحبُ «مفتاح السعادة» وهو أحسنُ من الجميع حيث قال (١): اعْلَم أنَّ للأشياءِ وجودًا في أربع مَراتب في الكِتابة، والعبارة، والأذهان، والأعيان. وكلُّ سابقٍ منها وسيلةٌ إلى اللّاحِق؛ لأنَّ الخَطِّ دالُّ على الألفاظِ، وهذه على ما في الأذهان، وهذا على من في الأعيان، والوجودُ العَيْني هو الوجودُ الحقيقي الأصيل، وفي الوجود الذِّهني خلافٌ في أنه حقيقي أو مَجازيّ. وأما الأوّلان فمجازيّان قَطْعًا.

ثم العِلْم المُتعلِّقُ بالثلاث الأُول آليُّ البَتَّة وأمَّا العِلْمُ المُتَعلِّقُ (٢) بالأعيان فإمّا عَمَليُّ لا يُقْصَدُ به حُصُولُ نَفْسه بل غيرِه، أو نَظَريُّ يُقْصَدُ به حصولُ نَفْسِه.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالثلاث الأُوَل آليٌّ البَتَّة، وأمّا العلم المتعلق» سقط كله من م، وهو ثابت بخط المصنف وفي المصدر الذي ينقل منه.

ثم إنَّ كلَّا منهُما إمَّا أَن يُبْحَثَ فيه من حيثُ أنَّه مأخوذٌ من الشَّرْع، فهو العِلْم الشَّرْعيُّ، فهذه هي الشَّرْعيُّ، أو من حيثُ أنَّه مُقْتَضَى العَقْل فقط فهو العِلْم الحِكْمِيِّ، فهذه هي الأصولُ السَّبْعة، ولكلِّ منها أنواعٌ ولأنواعها فُروعٌ يَبْلغ الكُلُّ على ما اجتهدْنا في الفَحْص والتَّنْقِير عنه بحَسَبِ مَوْضوعاتِه وأسامِيه وتَتَبُّع ما فيه من المُصَنَّفات إلى مئة وخَمْسين نَوْعًا، ولعلي سأزيدُ بعد هذا. انتهى.

فرتب كتابَهُ على سَبْع دَوْحات لكلِّ أصلٍ دَوْحة، وجعلَ لكلِّ دَوْحةٍ شُعَبًا لبيان الفُرُوع.

فما أوردَهُ في الأُولى (١) من العلوم الخَطِّية (٢): عِلْمُ أدوات الخَطِّ، عِلْمُ قوانين الكتابة، عِلْمُ تَحْسين الحُروف، عِلْمُ كيفية تَوَلَّد الخُطوط عن أصولِها، عِلْمُ ترتيب حُرُوف التَّهَجِّي، عِلْمُ تركيب أشكال بَسائط الحُروف، عِلْمُ إملاء الخَطِّ العربي، عِلْمُ خَطِّ المُصْحف، عِلْمُ خَطِّ العَروض.

وذكرَ في الثانية العلومَ المتعلقةَ بالألفاظ وهي (٣): عِلْمُ مخارج الحُروف، عِلْمُ اللَّغة، عِلْمُ الوَضْع، عِلْمُ الاشتقاق، عِلْمُ التَّصْريف، عِلْمُ النَّحو، عِلْمُ المعاني، عِلْمُ البَيان، عِلْمُ البَييع، عِلْمُ العَروض، عِلْمُ القوافي، عِلْمُ قَرْض الشَّعْر، عِلْمُ البَيان، عِلْمُ الإنشاء، عِلْمُ مبادئ الإنشاء وأدواتِه، عِلْمُ المُحاضرة، عِلْمُ الدَّواوين، عِلْمُ التواريخ.

وجعل من فروع العلوم العربية: عِلْمَ الأمثالِ، عِلْمَ وقائع الأمم ورسومهم، عِلْمَ استعمالات الألفاظ، عِلْمَ التَّرشُّل، عِلْمَ الشُّروطِ والسِّجلات، عِلْمَ الأحاجي والأغْلُوطات، عِلْمَ الألغاز، عِلْمَ المُعَمَّى، عِلْمَ التَّصْحيف، عِلْمَ

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٧٩ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سيأتي شرح هذه العلوم جميعًا في مواضعها من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١/ ٩٥ فما بعدها.

المَقْلُوب، عِلْمَ الجِناسِ، عِلْمَ مُسامَرةِ الملوكِ، عِلْمَ حكايات الصَّالحين، عِلْمَ أخبار الأنبياء، عِلْمَ المغازي والسِّير [١٠٠ب]، عِلْمَ تاريخ الخُلفاء، عِلْمَ طبقات القُرّاء، عِلْمَ طبقات المُحدِّثين، عِلْمَ سِير الصَّحابة (١٠) عِلْمَ طبقات المُحدِّثين، عِلْمَ سِير الصَّحابة (١٠) عِلْمَ طبقات الشَّافعية، عِلْمَ طبقات الحَنفية، عِلْمَ طبقات المالكيّة، عِلْمَ طبقات الحَنابلة، عِلْمَ طبقات الأطبّاء.

وذَكرَ في الثالثةِ العلومَ الباحثةَ عمّا في الأذْهانِ من المَعْقُولات الثانية وهي (٢): عِلْمُ المَنْطق، عِلْمُ آداب الدَّرْس، عِلْمُ النَّظَرِ، عِلْمُ الجَدَل، عِلْمُ الخِلاف.

وذَكَرَ في الرَّابِعة العلومَ المتعلقةَ بالأعْيانِ وهي (٣): العِلْمُ الإلهيُّ، والعِلْمُ الإلهيُّ، والعلوم الرِّياضية وهي أربِعةٌ: عِلْمُ العَدَد، وعِلْمُ الهَنْدَسة، وعِلْمُ الهَنْدَسة، وعِلْمُ الموسيقى.

وجعلَ من فُروع العِلْم الإلهي: عِلْمَ مَعْرفةِ النَّفْس الإنسانية، عِلْمَ معرفة النَّفْس الممَلكيّة (٤)، عِلْمَ مَعْرفة المَعاد، عِلْمَ أمارات النَّبوة، عِلْمَ مقالات الفِرَق.

وجعلَ من فُروع العِلْم الطَّبيعي (٥): عِلْمَ الطِّبِ عِلْمَ البَيْطَرة، عِلْمَ البَيْوَرة، عِلْمَ البَيْزَرة، عِلْمَ النَّبات، عِلْمَ الحيوان، عِلْمَ الفِلاحة، عِلْمَ المَعادن، عِلْمَ الجَواهر، عِلْمَ الكَوْن والفَساد، عِلْمَ قَوْس قُرْح، عِلْمَ الفِراسة، عِلْمَ تَعْبير الرُّؤيا، عِلْمَ أحكام النُّجوم، عِلْمَ السِّد، عِلْمَ الطَّلسُمات، عِلْمَ السِّمياء، عِلْمَ الكيمياء.

<sup>(</sup>١) في مفتاح السعادة: «الصحابة والتابعين».

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ١/ ٢٦٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١/ ٢٨٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ويقصد: الملائكية، كما في مفتاح السعادة ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف بخطه في حاشية نسخته: «متى كان الموضوع كليًّا فالعلم أصلي، وإذا كان جزئيًّا فالعلم فرعي، كالطب بالنسبة إلى العلم الطبيعي».

وجعلَ من فُروع الطِّبِّ: عِلْمَ التَّشْريح، عِلْمَ الكِحالة، عِلْمَ الأطعمة، عِلْمَ الطَّعمة، عِلْمَ الصَّيْدلة، عِلْمَ طَبْخ الأشربةِ والمَعاجين، عِلْمَ قَلْع الآثار من الثِّياب، عِلْمَ تركيب أنواع المِدَاد، عِلْمَ الجراحة، عِلْمَ الفَصْد، عِلْمَ الحِجامة، عِلْمَ المقاديرِ والأوزان، عِلْمَ الباهِ.

وجعلَ من فُروع الفِرَاسة: عِلْمَ الشَّامات والخَيلان (١)، عِلْمَ الأسارير، عِلْمَ الأسارير، عِلْمَ الأَكْتافِ، عِلْمَ عيافةِ الأَثْر، عِلْمَ قيافة البَشَر، عِلْمَ الاهتداء بالبَراري والأقفار، عِلْمَ الرِّيافة، عِلْمَ الاستنباط (٢)، عِلْمَ نُزول الغَيْث، عِلْمَ العِرَافة، عِلْمَ الاحتلاج.

وجعلَ من فُروع عِلْمَ أحكام النُّجوم: عِلْمَ الاختيارات، عِلْمَ الرَّمل، عِلْمَ الرَّمل، عِلْمَ الطِّيرة.

وجعلَ من فُروع السِّحْر: عِلْمَ الكِهانة، عِلْمَ النِّيْرَنْجات، عِلْمَ الخَواص، عِلْمَ الخَواص، عِلْمَ الكواكب، عِلْمَ الرُّقَى، عِلْمَ العَزَائم، عِلْمَ الاسْتِحْضار، عِلْمَ دَعْوة الكواكب، عِلْمَ الفَلَقْطيرات، عِلْمَ الخَفاء، عِلْمَ الحِيل السَّاسانية، عِلْمَ كَشْف الدَّك(٣)، عِلْمَ الشَّعْبَذة، عِلْمَ تَعلَّق القَلْب، عِلْمَ الاستعانة بخواص الأدوية.

وجعلَ من فروع الهَنْدسة: عِلْمَ عُقود الأبنية، عِلْمَ المَناظر، عِلْمَ المَرايا المُحْرِقة، عِلْمَ مراكز الأثقال، عِلْمَ جرِّ الأثقال، عِلْمَ المساحة، عِلْمَ استنباطَ المُحْرِقة، عِلْمَ الآثوان، عِلْمَ التَّعْديل، عِلْمَ البَنْكامات،

<sup>(</sup>١) سيذكره المصنف في حرف الشين «علم الشامات والخيلان»، لكنه لم يُعَرّفه، قال طاش كبري زادة في مفتاح السعادة ١/ ٣٢٧: «وهو علم باحث عن أحوال العلامات المذكورة بحسب دلالتها على الأحوال الباطنة والأخلاق الموجودة في الإنسان. وقد صنف فيه بعض الحكماء رسائل لكنها قليلة الوجود جدًّا».

<sup>(</sup>٢) يعني استنباط المعادن.

<sup>(</sup>٣) في مفتاح السعادة ١/ ٣٤٥: «علم كشف الدك وإيضاح الشَّك».

عِلْمَ الملاحة، عِلْمَ السِّباحة، عِلْمَ الأوزان والمَوازين، عِلْمَ الآلات المَبْنية على ضَرُورة عدم الخلاء.

وجعلَ من فروع الهيئة: عِلْمَ الزِّيجات والتَّقُويم، [١١] عِلْمَ حساب النَّجوم، عِلْمَ كتاب التَّقاويم، عِلْمَ كيفية الأرصاد، عِلْمَ الآلات الرَّصْدية، عِلْمَ المواقيت، عِلْمَ الآلات الظِلّية، عِلْمَ الأُكُر، عِلْمَ الأُكُر المُتَحَرِّكة، عِلْمَ تَسْطِيح الكُرة، عِلْمَ صُور الكواكب، عِلْمَ مقادير العُلُويات، عِلْمَ مَنازل القَمَر، عِلْمَ جُغرافيا، عِلْمَ مَسالك البُلْدان، عِلْمَ البُرد ومُسافاتها، عِلْمَ خواصِّ الأقاليم، عِلْمَ الأَدُوار والأَكُوار، عِلْمَ القِرَانات، عِلْمَ المَلاحم، عِلْمَ المواسم، عِلْمَ مواقيت الصَّلاة، عِلْمَ وَضْع الأسطرلاب، عِلْمَ وَضْع الرَّبع المُحجيّب والمُقَنْظرات، عِلْمَ عَمَل رُبْع الدَّارَة، عِلْمَ آلات السّاعة.

وجعلَ من فُروع عِلْمَ العدد: عِلْمَ حسابِ التَّحْت والميل، عِلْمَ الجَبْر والمُقابلة، عِلْمَ حِسَابِ الخَطَأين (١)، عِلْمَ حِسَابِ الدور والوصايا، عِلْمَ حسابِ الدِّرْهم والدِّينار (٢)، عِلْمَ حسابِ الفَرَائض، عِلْمَ حسابِ الهَوَاء، عِلْمَ حسابِ العُقود بالأصابع، عِلْمَ أعداد الوَفْق، عِلْمَ خواص الأعداد، عِلْمَ التَّعابي العَدَدِيَّة.

وجعلَ من فُروع الموسيقى: عِلْمَ الآلات العَجِيبة، عِلْمَ الرَّقْص، عِلْمَ النَّقْص، عِلْمَ الغُنْج.

وذكر في الخامسة (٣) العلوم الحِكْمية العَمَلية، وهي (٤): عِلْمُ الأخلاق، عِلْمُ الأخلاق، عِلْمُ السِّياسة.

<sup>(</sup>١) في م: «الخطائين»، خطأ.

<sup>(</sup>٢) في م: «الدراهم والدنانير»، والمثبت من خط المؤلف، وهو الذي في «مفتاح السعادة» ١/ ٣٧١ الذي ينقل منه المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «الخامس».

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/ ٣٧٨ فما بعدها.

وجعلَ من فُروع الحِكْمة العَمَلية: عِلْمَ آداب المُلُوك، عِلْمَ آدابِ الوَزَارة، عِلْمَ الاحتساب، عِلْمَ قَوْد العَسَاكر والجُيوش.

وذكرَ في السّادسة العلومَ الشَّرْعية وهي (١): عِلْمُ القِراءة، عِلْمُ تفسير القُرآن، عِلْمُ رَوَاية الحديث، عِلْمُ أصول الدِّين المُسَمَّى بالكلام، عِلْمُ أصول الفقه، عِلْمُ الفقه.

وجعل من فروع القِراءة: عِلْمَ الشَّواذ، عِلْمَ مخارج الحُرُوف، عِلْمَ مخارج الألِفاظ، عِلْمَ الوقوف، عِلْمَ عِلل القِراءات، عِلْمَ رَسْم كتابة القُرآن، عِلْمَ آداب كتابة المُصْحف.

وجعلَ من فُروع الحديث: عِلْمَ شَرْح الحديث، عِلْمَ أسباب ورُود الأحاديث وأزمنته، عِلْمَ ناسخ الحديث ومَنْسوخه، عِلْمَ تأويل أقوال النبيِّ عليه السَّلام، عِلْمَ رُموز الحديث وإشاراته، عِلْمَ غَرَائب لُغات الحديث، عِلْمَ كَفْع الطَّعْن عن الحديث، عِلْمَ تَلْفِيق الأحاديث، عِلْمَ أحوال رُواة الأحاديث، عِلْمَ طبِّ النبيِّ عليه السَّلام.

وجعلَ من فُروع التَّفْسير: عِلْمَ المكيّ والمَدَنيّ، عِلْمَ الحَضَرِي والسَّفَرِي، عِلْمَ النَّهارِي واللَّيلي، عِلْمَ الصَّيفي والشِّتائي، عِلْمَ الفِرَاشي والنَّومِي، عِلْمَ الأرضِي والسَّمائي، عِلْمَ أول ما نَزَل وآخر ما نَزَل، عِلْمَ سَبَب النُّزول، عِلْمَ ما نزلَ على لسانِ بعضِ الصَّحابة، عِلْمَ ما تَكرَّر نُزُوله، عِلْمَ ما تَكرَّر نُزُوله، عِلْمَ ما تَكرَّر مُفَرَّقًا عِلْمَ ما تَكرَّد مُفَرَقًا وما نزلَ مُفْرَدًا، عِلْمَ ما أنزلَ منه على بعض وما نزلَ مَفْرَدًا، عِلْمَ ما أنزلَ منه على بعض وما نزلَ جَمْعًا، عِلْمَ ما نزلَ مُشَيَّعًا وما نزلَ مُفْرَدًا، عِلْمَ ما أنزلَ منه على بعض وما نزلَ جَمْعًا، عِلْمَ ما نزلَ مُشَيَّعًا وما نزلَ القُرآن، عِلْمَ أسماء القُرآن وأسماء القُرآن وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء وأسماء المُران وأسماء المُران وأسماء وأسماء المُران وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء المُران وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء وأسماء

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ٢/٢ فما بعدها.

سُوره، [١١ب] عِلْمَ جَمْعه وتَرْتيبه، عِلْمَ عَدَد سُوره وآياتِه وكلماتِه وحُرُوفِه، عِلْمَ حُفّاظِه ورُواتِه، عِلْمَ العالي والنّازِل من أسانِيده، عِلْمَ المُتواتر والمَشْهور، عِلْمَ بيان المَوْصول لَفْظًا والمَفْصول معنى، عِلْمَ الإمالة والفَتْح، عِلْمَ الإدغام والإظهار والإخفاء والإقْلاب، عِلْمَ المَدِّ والقَصْر، عِلْمَ تخفيف(١) الهَمْزة، عِلْمَ كيفية تَحَمُّل القُرآن، عِلْمَ آداب تِلاوته وتاليه، عِلْمَ جَواز الاقتباس، عِلْمَ غَريب القُرآن، عِلْمَ ما وقعَ فيه بغير لُغة الحجاز، عِلْمَ ما وقعَ فيه من غير لغة العَرَب، عِلْمَ الوجوه والنَّظائر، عِلْمَ معاني الأدوات التي يَحْتاج إليها المُفَسّر، عِلْمَ المُحْكَم والمُتَشابِه، عِلْمَ مُقَدَّم القُرآن ومؤخَّره، عِلْمَ عام القُرآن وخاصِّه، عِلْمَ ناسخ القُرآن ومَنْسوخه، عِلْمَ مُشْكل القُرآن، عِلْمَ مُطْلق القُرآن ومُقَيَّده، عِلْمَ مَنْطُوق القُرآن ومَفْهومه، عِلْمَ وجوه مُخاطباته، عِلْمَ حقيقةِ ألفاظ القُرآن ومجازِها، عِلْمَ تشبيه القُرآن واستعاراتِه، عِلْمَ كناياتِ القُرآن وتَعْريضاتِه، عِلْمَ الحَصْرِ والاختِصاص، عِلْمَ الإيجاز والإطناب، عِلْمَ الخبر والإنشاء، عِلْمَ بدائع القُرآن، عِلْمَ فواصل الآي، عِلْمَ خَواتِم السُّور، عِلْمَ مُناسبة الآيات والسُّور، عِلْمَ الآيات المُتشابهات(٢)، عِلْمَ إعجاز القُرآن، عِلْمَ العُلوم المُسْتَنْبَطة من القُرآن، عِلْمَ أقسام القُرآن، عِلْمَ جَدَل القُرآن، عِلْمَ ما وقعَ في القُرآن من الأسماء والكُنَى والألقاب، عِلْمَ مُبْهَمات القُرآن، عِلْمَ فضائل القُرآن، عِلْمَ أَفْضل القُرآن وفاضله، عِلْمَ مُفْردات القُرآن، عِلْمَ خواصٌّ القُرآن، عِلْمَ مَرْسوم الخَطِّ وآداب كِتابتِه، عِلْمَ تَفْسيره وتأويلِه وبيانِ شَرَفه، عِلْمَ شُرُوط المُفَسِّرِ وآدابِه، عِلْمَ غرائبِ التَّفسير، عِلْمَ طبقاتِ

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المصنّف، وهو تحريف صوابه «تحقيق»، كما في مفتاح السعادة ٢/ ٣٦٥. وينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) في مفتاح السعادة ٢/ ٤٨٢: «المُشْتَبهات».

المُفَسِّرين، عِلْمَ خواصِّ الحُروف، عِلْمَ الخواصِّ الرُّوحانية من الأوفاق<sup>(۱)</sup>، عِلْمَ التَّصريف بالحُروف والأسماء، عِلْمَ الحُروف النُّورانية والظُّلْمانية، عِلْمَ التَّصرف بالاسم الأعظم، عِلْمَ الكَسْر والبَسْط، عِلْمَ الزَّايرجه، عِلْمَ الجَفْر والجامِعة، عِلْمَ دَفْع مَطاعن القُرآن.

وجعلَ من فُروع الحديث: عِلْمَ المواعظ، عِلْمَ الأدْعية، عِلْمَ الآثار، عِلْمَ الزُّهد والوَرَع، عِلْمَ صلاة الحاجات، عِلْمَ المَغازي.

وجعلَ من فُروع أصول الفقه: عِلْمَ النَّظَر، عِلْمَ المُنَاظرة، عِلْمَ الجَدَل.

وجعلَ من فُروع الفقه: عِلْمَ الفَرائض، عِلْمَ الشُّرُوط والسِّجلات، عِلْمَ الشُّرُوط والسِّجلات، عِلْمَ الشَّرائع، عِلْمَ الفَتاوَى.

فيكون جميع ما ذكرهُ من العلوم المتعلقة بطريق النَّظر ثلاث مئة وخمسة عُلوم.

ثم إنه جعلَ الطَّرَفَ الثَّاني من كتابه في بيان العلوم المُتَعَلِّقة بالتَّصْفية التي هي ثمرةُ العَمَل بالعِلْم فلخص فيه كتاب «الإحياء» للإمام الغَزّالي ولم يذكر عِلْمَ التَّصَوف. فلله دره في الغَوْص على بحار العُلوم وإبرازِ دُرَرِها.

فإن قيل: إنّه قَصدَ تكثير أنواع العُلوم فأورد [١٢] في فُرُوعها ما أوردَ كذكره في فُرُوع عِلْمَ التَّفسير ما ذكرَهُ السُّيُوطي في «الإتقان» من الأنواع وهلا يُرَدّ عليه أنه إن أرادَ بالفُروع المقاصدَ للعِلْم، فعلمُ الطِّبِّ مَثلًا يصلُ إلى ألوف من العلوم، وإن أرادَ ما أُفْرِدَ بالتَّدْوين فلم يستوعِب الأقسامَ في كثيرٍ من العباحث التي أُفرِدَت بالتَّدْوين وقد أخَلَّ بذِكْرها على أنّه أدخلَ في فُروع عِلْم ما ليسَ منه.

<sup>(</sup>١) في مفتاح السعادة ٢/٥٤٨: «من الأفاق العددية والحرفية والتكسيرات العددية والحرفية والحرفية والتكسيرات العددية والحرفية».

قلت: نعم يَرِد لكنَّ الجوادَ قد يَكْبُو والفَتَى قد يَصْبُو ولا تُعدُّ إلا هَفَواتُ العارف وتَدْخلُ الزُّيوفُ على أعلى الصَّوارف(١). ولا يَخْفَى عليكَ أنَّ التعقُبَ على الكُتُب سَيِّما الطويلة سَهْل بالنسبة إلى تأليفِها ووَضْعِها وتَرْصيفها كما يُشاهد في الأبنية العظيمة والهَياكِل القديمة حيثُ يَعْتَرِضُ على بانِيها مَن عَرِيَ في فَنه عن القوى والقدر بحيثُ لا يَقْدَر على وَضْع حجر على حَجَر على حَجَر.

هذا جَوابي عمّا يَرِدُ على كتابي أيضًا. وقد كتب أستاذُ البُلغاء القاضي الفاضل عبد الرَّحيم البَيْساني (٢) إلى العِمَاد الأصفهاني (٣) معتذرًا عن كلام استدركهُ عليه: إنَّه قد وقعَ لي شيءٌ وما أَدْرِي أوقعَ لك أم لا وها أنا أُخبركَ به، وذلكَ أني رأيتُ أنَّهُ لا يَكْتُب إنسانٌ كتابًا في يومه إلّا قال في غَدِه: لو غُيِّر هذا لكانَ أحْسَن ولو زِيْدَ لكانَ يُسْتَحْسَن ولو قُدِّم هذا لكانَ أَفْضَل، ولو تُركَ هذا لكانَ أَجْمَل وهذا من أعْظَم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاءِ النَّقْص على جُملة البَشر (٤). انتهى.

هذا اعتذارٌ قليلُ المِقْدار عن جَميع الإيرادات والأنظار إجمالًا، وأمّا التَّفْصيل فسيأتي في موضع كُلِّ عِلْمٍ مع تَوْجيهه بإنصاف وحِلْمٍ. ورُبَّما زِيْدَ على ما ذكرَهُ من العُلوم على طريق الاستدراك بتمكين مانِح القريحة والذّهن الدَّراك.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والأصح: «الصيارف».

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم بن علي بن الحسن المتوفى سنة ٩٦هـ، صاحب ديوان الإنشاء في دولة صلاح الدين الأيوبي وبعدها. تاريخ الإسلام ١٠٧٣/١.

 <sup>(</sup>٣) عماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد، الوزير البليغ المعروف بابن أخي العزيز
 صاحب «خريدة القصر وجريدة العصر» المتوفى سنة ٩٧٥هـ. تاريخ الإسلام ١٢١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) تفرد حاجي خليفة بذكر هذا النص، ولم أقف عليه عند أحد قبله، ونقله عنه الجم الغفير من المؤلفين والمحققين.

## الفصل الخامس في مَرَاتِب العُلُوم(١) وشَرَفِه وما يَلْحَقُ به

وفيه إعلامات:

الإعلامُ الأوّل: في شَرَفه وفَضْله.

واكتفيتُ مما ورد فيه من الآيات والأخبار بالقليل لشُهْرته وقُوّة الدَّليل. قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩] [١٢] الآيةَ. وعن مُعاذبن جَبَل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَلَّموا العِلْمَ فإنَّ تَعَلَّمَهُ لله خَشْيةٌ وطَلَبَهُ عِبادةٌ، ومُذاكرتَهُ تَسْبيحٌ، والبَحْثَ عنه جِهادٌ، وتَعْليمَهُ لمَنْ لا يَعْلمه صَدَقةٌ، وبَذْلَهُ لأهلِه قُربةٌ، لأنّه معالمُ الحلالَ والحَرام، ومَنارُ سُبُل أهل الجنة، وهو الآنِسُ(٢) في الوَحْشةِ، والصَّاحِبُ في الغُرْبةِ والمُحَدِّثُ في الخَلْوةِ والدَّليلُ على السَّرّاء والضَّرّاء، والسِّلاحُ على الأعداء، والزَّيْنُ عند الأخِلَّاء، يرفعُ الله به أقوامًا فيجعلُهُم في الخَيْر قادةً وأئمةً تُقْتَصُّ آثارُهم ويُقْتَدى بفِعالِهم، تَرْغبُ الملائكةُ في خلَّتِهم وبأجْنِحتِها تَمْسَحُهم، يستغفرُ لهم كُلُّ رَطْبِ ويابس، وحِيتانُ البَحْر وهَوَامُّه، وسِبَاعُ البَرِّ وأنعامُه؛ لأنَّ العِلْمَ حياةُ القُلوبِ من الجَهْل، ومُصابيحُ الأبصار من الظُّلَم، يبلغُ العَبْدُ بالعِلْم منازلَ الأخيارِ والدَّرجات العُلَى في الدُّنيا والآخرة، التفكُّرُ (٣) فيه يَعْدلُ الصِّيامَ ومُدَارستُه تَعْدِلُ (٤) القيامَ، به تُوصَلُ الأرحامُ،

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المصنف، ولو قال: «العلم» لكان أحسن.

<sup>(</sup>٢) في م: «الأنيس»، خطأ، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «والتفكر»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه اللفظة بخط المؤلف.

وبه يُعْرَفُ الحلالُ والحرامُ، هو إمامٌ العَمَلُ تابِعُهُ، ويُلْهَمُهُ السُّعداءُ ويُحْرَمُه الأَشقياء».

أورده ابنُ عبد البر في كتاب «جامع بيان العِلْم» بإسناده (١) وقال: وهو حديث حَسَن جِدًّا وفي إسناده ضعف (٢). وروي أيضًا من طرقٍ شَتّى موقوفًا على مُعاذ (٣). وقد يقال: الموقوف في مثل هذا كالمرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي (٤).

وقال الشافعي: من شَرَف العِلْم أنَّ كُلَّ مَن نُسِبَ إليه ولو في شيءٍ حَقِيرِ فَرِحَ ومن رُفِعَ عنه حَزِن<sup>(٥)</sup>.

وقال الأحنف: كُلُّ عِزِّ لم يُوَطَّد بعلم فإلى ذُل مصيرُه (٦).

ثم إنَّ العلومَ مع اشتراكِها في الشَّرَف تتفاوتُ فيه: فمنه (٧) ما هو بحسب

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) في جامع بيان العلم: "ولكن ليس له إسناد قوي". قال بشار: من أين يأتيه الحُسْن، وقد رواه عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمّي البصري، وهو متروك، قال أبو حاتم الرازي: "تُرِك حديثه، منكر الحديث، كان يُفسد أباه يحدث عنه بالطامات" (الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٦٠٣)، وقال البخاري: تركوه (تاريخه الكبير ٦/ الترجمة ١٨٤٤)، وقال النسائي: متروك (الضعفاء والمتروكون، الترجمة ٣٦٨). وآثار الوضع والصنعة ظاهرة على هذا المتن.

<sup>(</sup>٣) هذا كلام ابن عبد البر، وقد ساقه من طريق معاذ موقوفًا، وهو باطل، بل أسوء من المرفوع فقد رواه الكذاب أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قال ابن المبارك: «كان يضع الحديث». تنظر تفاصيل ترجمته وأقوال أهل العلم فيه في تهذيب الكمال مرا٧٥-٦١ وتعليقنا عليه.

<sup>(</sup>٤) هذا إذا ثبت عن الصحابي، ولم يثبت، ولا يصح البتة حتى يقال فيه هذا.

<sup>(</sup>٥) ذكره الغزّالي في إحياء علوم الدين ١/٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) في م: «فمنها»، والمثبت من خط المؤلف.

الموضوع كالطِّب فإنَّ موضوعَهُ بَدَنِ الإنسان، والتَّفسير فإنَّ موضوعَهُ كلامُ الله، ولا خَفَاء في شَرَفهما.

ومنه (١) ما هو بحَسَب الغاية كعِلْم الأخلاق، فإنَّ غايتَهُ معرفةُ الفَضائل الإنسانية.

ومنها ما هو بحَسَب الحاجة إليه كالفقه فإنَّ الحاجة إليه ماسّة.

ومنها ما هو بحَسَب وثاقة الحجة كالعلوم الرياضية فإنها برهانيّة.

ومن العلوم ما يَقُوى شَرَفُه باجتماع هذه الاعتبارات فيه أو أكثرها كالعِلْم الإلهي، فإنَّ موضوعه شريفٌ وغايتُهُ فاضلةٌ والحاجةُ إليه ماسّةٌ.

وقد يكون أحدُ العِلْمَيْن [١٣] أشرف من الآخر باعتبارِ تَمَرتِه (٢) أو وثاقة دلائِله (٣) أو غايته. ثم إنَّ شَرَف الشَّمرة أولَى من شَرَف قُوةِ الدِّلالة (٤)، فأشرَفُ العُلوم ثمرةُ العِلْم بالله وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ وما يعينُ عليه، فإنَّ ثمرتَهُ السعادةُ الأبديّة.

الإعلام الثاني: في كَوْن العِلْم ألذِّ الأشياءِ وأنْفَعها.

وفيه: تعليمان:

الأول: في لذَّتِه. اعْلَم أنَّ شَرَفَ الشيءِ إمّا لذاتِهِ أو لغَيرِه، والعِلْمُ حائزٌ للشرفين جميعًا؛ لأنَّه لذيذٌ في نَفْسِه فيُطْلَبُ لذاتِهِ، ولذيذٌ لغيرِه فيُطْلَب لأجْلِه. أمّا الأوّل فلا يَخْفَى على أهله أنَّهُ لا لَذَّة فوقها لأنَّها لَذَةٌ رُوحانيّة، وهي اللَّذةُ

<sup>(</sup>١) في م: «ومنها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «كعلم الدين وعلم الطب، فإن في ثمرة الأول الحياة الأخروية وثمرة الثاني الحياة الفانية الدنيوية».

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف في الحاشية معلقًا: «مثل الحساب والنحو فإن الأول أشرف لوثاقة أدلته».

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف معلقًا: «كالطب والحساب، فإن الأول أولى باعتبار ثمرته، والثاني أشرف باعتبار أدلته».

المَحْضةُ. وأمّا اللَّذةُ الجِسْمانيّة فهي دَفْعُ الألم في الحقيقة كما أنَّ لَذّةَ الأكْلِ دَفْعُ أَلم المَعْط وَلَنّة السُّوحانيّة فإنَّها ألَلُّ الم الجُوع ولَذّة الجماع دَفْعُ ألم الامتلاء (١) بخلاف اللَّذة الرُّوحانيّة فإنَّها ألَلُّ وأشْهي (٢) من اللَّذائذ الجِسْمانيّة، ولهذا كانَ الإمامُ الثاني: محمد بن الحسن الشَّيْباني يقول عندما انحلّت له مشكلات العُلوم: أينَ أبناء المُلوك من هذه اللَّذة، سيما إذا كانت الفكرة في حقائق الملكوت وأسرار اللاهوت (٣).

ومن لذّته التّابعة لعزّتِه أنه لا يَقْبل العَزْل والنَّصب، ومع دوامه لا مُزاحمة فيه لأحد؛ لأن المعلومات مُتَّسعة مَزِيدة بكثرةِ الشُّركاء ومع هذا لا ترى أحدًا من الولاة الجُهّال إلّا يتمنون أن يكون عِزّهم كعز أهل العِلْم إلّا أنَّ الموانع البَهِيمية تمنعُ عن نَيْله.

وأمّا اللذائذ الحاصلة لغيره: إما في الأُخْرَى فلكونِه وَسِيلة إلى أعظم اللّذائِذ الأُخْرويّة والسّعادة الأبديّة، وإما في الدُّنيا فالعِزُّ والوَقار ونفوذُ الحُكْم على المُلوك ولُزُوم الاحترام في الطّباع فإنَّكَ تَرَى أغبياءَ التُّرك وأجلاف العَرَب يُصادفُون طباعَهُم مَجْبُولة على التَّوْقير لشيوخِهم، لاختصاصِهم بمزيد عِلْم مُستفادٍ من التَّجْربة، بل البَهِيمة تجدُها تُوقِّر الإنسانَ بطبعِها لشُعورِها بتميُّز الإنسان بكمالٍ مجاوزٍ لدَرَجتها حتى إنها تَنْزَجِرُ بزَجْرِه وإن كانت قُوَّتُها أضعافَ قوة الإنسان (3).

التعليم الثاني: في نَفْعِه. واعْلَم أنَّ السَّعادةَ مُنْحَصِرة في قِسْمين: جَلْب المَنافع ودَفْع المَضار وكُلُّ منهما دُنيويّ ودينيّ. فالأقسام أربعةٌ:

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «أي امتلاء أوعية المني».

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في الحاشية معلقًا: «ولبعض الحكماء تصنيف في تحقيق هذا المبحث».

<sup>(</sup>٣) نقله من مفتاح السعادة ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) هذا كله مقتبس من مفتاح السعادة ١/ ١٥-١٦.

الأول: وهو ما يَنْجَلب بالعِلْم من المَنافع الدِّينيَّة، وهو حَقِّيُّ وخُلُقيُّ، أشار إلى نَفْعِه الأوَّل قوله عليه السَّلام في الحديث السابق: «فإنَّ تَعَلَّمَهُ لله خَشْيةٌ» إلخ، وإلى نَفْعه الثاني قوله عليه السَّلام: «وتَعْلِيمَهُ لمن لا يَعْلمه صَدَقةٌ وبَدْله قُربةٌ» (١).

الثاني: وهو ما يَنْجَلِبُ [١٣ ب] بالعِلْم من المنافع الدُّنيويَّة، وهو وجْدانيُّ وذَوْقيُّ وجاهيُّ رُتَبيُّ. والوُجْداني إمّا راحةٌ أو استيلاءٌ، والرّاحة: إمّا من مشقة وجودٍ ظاهرٍ للنَّفْس أو من فَقْدِ سارٍّ لها بالأنس، وكل منهما إما خارجيّ وإمّا ذاتي، فالرّاحة أربعةُ أقسام.

وقوله عليه السَّلام: «وهو الآنس<sup>(٢)</sup> في الوَحْشة» إشارة إلى الأوّل؛ لأنَّهُ يُريح بأُنْسِه من كُلِّ قَلَقٍ واضطراب.

وقوله عليه السَّلام: «والصاحب في الغُربة» إشارةٌ إلى الثاني؛ لأنه يقرُّ من الغَرِيب عَينَهُ ويريحه من كُمود النَّفْس من الحُزْن وانكسارِها لفَقْد سُرور الأهل والوَطَن.

وقوله عليه السَّلام: «والمُحَدِّث في الخَلْوة» إشارة إلى الثالث لأنَّ العِلْمَ يريحُ المُنْفَرد عن النَّاس بتحديثه من انقِباض الفَهْم وخُموده وهو ألمٌ ذاتيٌّ لأهل الكَمال. وهذا هو السِّرُّ في استِلْذاذ المُسامرة والمُنادمة.

وقوله عليه السَّلام: «الدَّليلُ على السَّرّاء والضَّرّاء»، أي في الماضي والآتي، إشارةٌ إلى الرّابع الذي هو فَقْد سارِّ ذاتيّ، أي: إنَّ العُلوم تقومُ مقامَ ذي الرأي السَّديد إذا استُشِيرَ، إذْ هو دالُّ لصاحبِه على السَّرّاء وأسبابِها وعلى الضَّرّاء ومُوجِباتِها فالحيرةُ وجَهْل عَواقب الأمور مؤلم للنَّفْس ومُضَيِّقُ للصَّدْر لفَقْدِ نُور البَصيرة، فالعِلْمُ يريحُ من تلكَ الهُموم والأحزان.

<sup>(</sup>١) في م: «وبذله لأهله قربة»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «الأنيس»، والمثبت من خط المؤلف.

والاستيلاء قسمان:

أحدهما: استيلاءٌ يَمْحَق الشَرَّ ويَدْفَعُ الضُّرَّ، وإليه أشارَ قولُه عليه السَّلام: «والسِّلاحُ على الأعداء» فبالعِلْم يُزْهَقُ الباطل وتَنْدفعُ الشُّبهة والجِّهالة.

قيل لبعض المناظرين: فيمَ لذتك؟ فقال: في حُجة تَتبَخْتر إيضاحًا وشُبْهة تَتَضاءل افتضاحًا.

وثانيهما: استيلاءٌ يَجْلِبُ الخيرَ ويُذْهِبُ الضَّيْرَ، وإليه أشار قولُه عليه السَّلام: «والزَّينُ عند الأخِلاء» أي: أنَّ العِلْم جمالٌ وحُسْنٌ وكمالٌ يجذبُ القلوبَ من الأخِلاء كما قيل:

العِلْمُ زَيْن وكنزٌ لا نفاذَ له نعمَ القَرِين إذا ما عاقلًا صَحِبا

القسم الثاني: ما يَجْلبهُ العِلْمُ من الوَجَاهةِ والرُّتْبة، وهي إمّا عندَ الله، وإمّا عند الملأ الأعلى، أو عند الملأ الأسفل.

الأول: أشارَ إليه قوله عليه السَّلام: «يرفعُ الله به أقوامًا»، أي: يُعْلِي مَقامَهُم ورُتْبَتَهُم فيَجْعَلهم في الخير قادةً وأئمةً أي: شُرفاء النَّاس وسادتهم. والقادةُ: جَمْع قائد وهو: الذي يجذب [11] إلى الخَيْر، إمّا مع الإلزام كالقاضي والوالي اللَّذين إلزامُهم على الظّاهر وكالخَطِيب والواعظ: اللَّذين إلزامُهم على الظّاهر وكالخَطيب والواعظ: اللَّذين إلزامُهم على الباطِنِ وكالأئمة الذينَ بعلمهم يُهتَدَى وبحالهم يُقْتَدى.

والثاني: أشار إليه قوله عليه السَّلام: «ترغبُ الملائكة في خلَّتهم» أي: لهم من المَنْزلة والمكانة في قُلُوبهم ما استولى على غُيوب بواطنهم فرَغِبُوا في محبتهم وأنِسُوا بملازَمَتِهم وما استولى على ظواهرهم فيتبركون بمَسْحِهم.

والثالث: أشارَ إليه قوله عليه السَّلام: «يَسْتَغفر لهم كُلُّ رَطْب ويابس»، فشَمَل النَّاطقَ والنَّافِس. قيل: سببُ استغفار هؤلاء رُجوع أحكامهم إليهم في صَيْدِهم وقَتْلِهم وحِلِّهم وحُرْمَتِهم.

القسم الثالث: ما يَنْدفعُ بالعِلْم من المضار الدِّينية، وهو نوعان: الأوّل(١): فِعْل النَّواهي وتَرْك الأوامر.

فالأول: اتباعُ الشَّهوات المُضِرَّة، وأشارَ إليه قوله عليه السَّلام: «التفكرِ فيه يَعْدل الصِّيام» أي: في كَسْرِه الشَّهْوَتين.

والثاني: الغَفْلة والمَيْل إلى الكَسَل وأشار إليه قوله عليه السَّلام: «ومُدارسته تَعْدل القيام» أي: في نَفْي ما عرض في ذلك لحصول التَّنبيه والنَّشاط والتَّذكرة والانبساط.

القسم الرابع: هو ما يَنْدفعُ بالعِلْم من المَضارّ الدُّنيوية، وهو أيضًا نوعان:

الأول: دفعُ المصالح والمَقاصد وجَلْب المعايب والمفاسد (٢) وإليه أشارَ قولُه عليه السَّلام: «به تُوصل الأرحام» أي: بالعِلْم تُدْفَعُ مَضَرَّة القَطِيعة وتُوصَلُ الأرْحام بين الأنام (٣) وحِقْدِهم وحَسَدِهم ومُحاربَتِهم.

والثاني: مَضَرَّة اجتلاب المَفاسِد برَفْض القانون الشَّرْعي العاصِم من كُلِّ ضَلال، وإليه أشارَ قولُه عليه السَّلام: «وبه يُعرفُ الحلال والحرام»، أي: بالعِلْم تَبَيَّنَ أحدُهما من الآخر وهو أساسُ جميع الخَيْرات.

فتأمَّل في بيان مَنافِع العِلْم وكيفيَّة جوامع الكَلِم وأكْثِرَ الصَّلاةَ على صاحبه عليه السَّلام.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه اللفظة من م.

<sup>(</sup>٢) يريد أنَّ المضار الدنيوية تدفع المصالح وتجلب المفاسد.

<sup>(</sup>٣) في م: «أي بالعلم توصل الأرحام بين الأنام وتدفع مضرة القطيعة»، والمثبت من خط المؤلف، مع أنّ الوارد في م أبين، لكنه مخالف لما كتب المؤلف.

الإعلام الثالث: في دَفْع ما يُتَوَهَّم من الضَّرَر في العِلْم وسَبَب كَوْنه مَذْمُومًا.

اعْلَم أَنَّهُ لا شيء من العُلوم (١) من حيثُ هو عِلْم بضارٌ ولا شيء من الجَهْل من حيثُ هو جَهْلٌ بنافع؛ لأنَّ في كُلِّ علم مَنْفعةٌ ما في أمرِ المعادِ أو المعاش أو الكَمالِ الإنسانيِّ، وإنَّما يُتَوَهَّمُ في بعض العُلوم أنَّهُ ضارٌ أو غير نافع لعدم اعتبارِ الشُّروط التي يجبُ مُراعاتُها في العِلْم والعُلماء؛ فإنَّ لكلِّ علم حَدًّا لا يتجاوزُه [18ب]. فمن الوُجوه المُغَلِّطة (٢) أن يُظنَّ بالعِلْم فوقَ عليهِ كما يُظنَّ بالطِّبِ أنَّه يُبْرئُ جميع (٣) الأمراضِ وليسَ كذلك، فإنَّ منها [ما] (٤) لا يبرأ بالمعالجة.

ومنها أن يُظنَّ بالعِلْم فوقَ مَرْتبتِه في الشَّرف، كما يُظنُّ بالفقه أنَّه أشْرف العُلوم على الإطلاق، وليسَ كذلكَ فإنَّ علمَ التَّوحيد أشرفُ منه قطعًا.

ومنها أن يُقْصَدَ بالعِلْم غير غايتِه كمن يتعلَّم عِلْمًا للمالَ أو الجاه، فالعلوم ليسَ الغَرَض منها الاكتساب، بل الاطلاعُ على الحقائقِ وتَهْذيب الأخلاق، على أنَّه مَن تعلَّم عِلْمًا للاحتراف لم يأت عالمًا، إنّما جاءَ شبيهًا بالعُلماء.

ولقد كُوشِفَ عُلماءُ ما وراء النَّهرِ بهذا الأمر ونَطَقُوا به لمّا بَلَغهُم بناءُ المدارس ببغدادَ أقامُوا مأتمَ العِلْم وقالوا: كانَ يَشْتغلُ به أربابُ الهِمَم العَلِيّة والأَنْفُس الزَّكيّة الذين يَقْصدونَ العِلْم لشرفِه والكمالِ به، فيأتونَ عُلماء يُنتَفَع بهم وبعلمِهم، وإذا صارَ عليه أَجْرة تَدانَى إليه الأخِسّاءُ وأربابُ الكَسَلِ فيكون سببًا لارتفاعِه (٥). ومن هاهنا هُجِرت علومُ الحِكْمةِ وإن كانت شَريفة لذاتِها.

<sup>(</sup>١) في م: «العلم»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الضبط من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «من جميع»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

<sup>(</sup>٥) هذا النص مما تفرد به المؤلف، لا أدري من أين اقتبسه، وهو نص نفيس.

ومنها: أن يُمتَهَن العِلْمُ بابتذالِهِ إلى غيرِ أَهْلِه، كما اتفقَ في علم الطِّب، فإنَّه كانَ في الزمن القديم حِكْمةً موروثةً عن النُّبوة فصارَ مُهانًا لمَّا تعاطاهُ اليهودُ فلم يَشْرُفوا به بل رَذُلَ العِلْم بهم.

وما أحسن قول أفلاطون: إنَّ الفَضِيلةَ تَستحيلُ في النفس الرَّدِية رذيلةً، كما يستحيلُ الغذاء الصّالحُ في البَدَن السَّقِيم إلى الفساد.

ومن هذا القَبِيل الحال في عِلْم أحكام النُّجوم فإنه لم يكن يتعاطاه إلا العلماء به للملوك ونحوهم فرَذُلَ حتى صارَ لا يتعاطاهُ غالبًا إلا جاهلٌ يُرَوِّجُ أكاذيبَهُ.

ومنها أن يكونَ العِلْمُ عزيزَ المنالِ رفيعَ المَرْقَى قَلَما يتحَصَّل غايتُه، ويتعاطاهُ مَن ليسَ من أهلِه لينالَ بتمويههِ غَرَضًا كما اتفقَ في عُلوم الكيمياء والسِّيمياء والسِّيمياء والطَّلَسْمات والعَجَبُ ممن يقبل دَعْوَى من يَدَّعي عِلْمًا من هذه العُلوم فإنَّ الفِطْرةَ (١) قاضيةٌ بأنَّ مَن يَطَّلِع على ذُنابةٍ (٢) من أسرار هذه العُلوم يكتمها عن والده ووَلَده.

ومنها ذَمُّ جاهل متعالم لجهلِه إيّاه، فإنَّ مَن جَهِلَ شيئًا أنكرَهُ وعاداهُ كما قيل: المرءُ عدوٌ لمّا جَهِلَهُ، أو ذمُّ عالم مُتجاهل لتعصّبِه على أهْله بسبب من الأسباب فإنَّك تَسْمعُهم يقولون [١٥] بتحريم المَنْطق مع كونِه ميزان العُلوم وتحريم الفَلْسَفة مع أنها عبارةٌ عن مَعْرفة حقائقِ الأشياء، وليسَ فيها ما يُنافي الشَّرْع المُبِين والدِّين المَتِين غير المسائل اليَسِيرة التي أوردَها أصحاب(٣) الشَّرْع المُبِين والدِّين المَتِين في كُتُب الحنفيّة القولُ بتَحْريم المَنْطق غير التهافت»(٤) كما سيأتي. وليسَ في كُتُب الحنفيّة القولُ بتَحْريم المَنْطق غير

<sup>(</sup>١) في م: «فالفطرة»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الذُّنابة: التابع، والشيء اليسير.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وصوابه: «صاحب»، لأنَّ مؤلفه واحد وهو الإمام أبو حامد الغزَّالي.

<sup>(</sup>٤) يعني: «تهافت الفلاسفة».

الأشباه، فإن كانَ صاحبُهُ رآهُ كان المُناسب أن يُنْقَل. وأما ما في كُتُبِ الشَّافعية من التَّصريح به فمن قَبِيل سَدِّ الذَّرائع وصَرْف الطَّبائع إلى علوم الشَّرائع.

ولعل المرادَ من مَنْع الأئمةِ عن تَعْليم بعض العُلوم وتَعَلّمِه تخليصُ أصحاب العُقول القاصرة من تضييع العُمر وتَعْذِيبه (١) بلا فائدة؛ فإنَّ في تَعْليم أمثالِه ليسَ له عائدة، وإلا فالعِلْمُ إن كانَ مَذْمومًا في نفسِه على زَعْمِهم لا يخلو تَحْصيلُه عن فائدة أقلّها رَدِّ القائلين بها.

#### الإعلام الرابع: في مراتب العُلوم في التَّعليم.

ولا يَخْفَى أَنَّه يُقَدَّمُ الأهمّ فالأهمّ فيه، والوسيلةُ مُقَدَّمةٌ على المَقْصَدِ، كما أَنَّ المباحثَ اللَّفظية مُقَدَّمةٌ على المباحثِ المعنوية؛ لأنّ الألفاظ وسيلةٌ إلى المَعاني، ويُقَدَّم الأدبُ على المَنْطق، ثم هُما على أصول الفقه، ثم هو على الخلاف.

والتحقيق أن يُقَدَّم (٢) العِلْمُ على العِلْم لثلاثة أمور:

إما لكونِه أهم منه كتقديم فَرْض العَيْن على فرضِ الكفايةِ، وهو على المَنْدوب إليه، وهو على المُباح.

وإمّا لكونِه وَسِيلةً إليه كما سبق، فيُقَدَّم النَّحوُ على المَنْطق.

وإمّا لكون موضوعِهِ جزءًا من موضوع العِلْم الآخر، والجزءُ مُقَدَّم على الكُلِّ، فيُقَدَّمُ التَّصريُف على النَّحو، ورُبّما يُقَدَّمُ علمٌ على علمٍ لا لشيءٍ منها، بل لغرض التَّمْرين على إدراك المَعْقولات كما أنَّ طائفةً من القُدماء قَدَّموا تعليمَ عِلْم الحساب. وكثيرًا ما يُقَدَّمُ الأهونُ فالأهون ولهذا (٣) قَدَّمَ

<sup>(</sup>١) في م: «وتعذيبهم»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «تقدم»، خطأ.

<sup>(</sup>٣) في م: «ولذا»، والمثبت من خط المؤلف.

المصنفون في كُتُبهم النَّحو على التَّصْريف، ولعلَّهم راعَوا في ذلك أنَّ الحاجةَ إلى النَّحو أمَسِّ.

ثم إنَّه تختلفُ فُرُوض الكفاية في التأكّد وعدمه بحسب خُلو الأعصار والأمصار من العُلماء، فرُب مِصْرٍ لا يُوجد فيه مَن يَقْسِم الفَرِيضة إلا واحدٌ أو اثنان، ويوجد فيه عشرون فقيهًا، فيكون تعلم الحِساب فيه آكدُ من أصول الفقه.

واعْلَم أنَّ الواجبَ علمه هو فَرْضُ عَيْنٍ، وهو كُلُّ ما أوجبَهُ الشَّرْعُ على الشَّخْص في خاصّةِ نفسِه وأمّا ما أوجبَهُ على المجموع ليَعْملوا به لو قام به واحدٌ لسقط [10 اب] عن الباقي (١)، ويُسَمَّى فَرْضُ كِفايةٍ. والعُلوم التي هي فُروضُ كِفايةٍ على المشهور كُلُّ عِلْمٍ لا يُسْتَغْنَى عنه في قوام أمر الدُّنيا وقانُون الشَّرْع، كفهم الكتابِ والسُّنةِ وحَفْظِهما عن (٢) التَّحْريفاتِ، ومَعْرفةِ الاعتقادِ بإقامةِ البُرْهان عليه وإزالةِ الشُّبْهةِ ومَعْرفةِ الآفات والفَرائض والأحكام الفَرْعية وحِفْظ الأبدان والأخلاق والسِّياسة وكُلِّ ما يُتوصَّل [به] (٣) إلى شيءٍ من هذه، كاللُّغةِ والتَّصْريف والطِّبِ والنَّحو والمَعاني والبيان، وكالمَنْطق وتَسْيير الكواكب ومَعْرفة الأنساب والحِسَاب إلى غير ذلكَ من العُلوم التي هي وسائلُ إلى هذه المقاصِد وتفاوتِ درجاتِها في التأكيد بحسَب الحاجة إليها.

<sup>(</sup>١) في م: «الباقين»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «من»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

## الباب الثاني في مَنْشأ العُلوم والكُتُب

وفيه: فصول أيضًا.

### الفصل الأوّل في سَبَبه (۱)

وفيه: إفهامات:

الإِفهام الأوَّل: في أنَّ العِلْمَ طبيعيٌّ للبَشَر، وأنَّهُ مُحتاجٌ إليه.

واعْلَم أَنَّ الإنسانَ قد شاركَهُ جميعُ الحيوانِ في حَيْوانيتِه من الحِسِّ والحَرَكة والغِذَاء وغير ذلك من اللوازم، وإنما يمتازُ عنه بالفِكْر وإدْراك الكُلّيات الذي يَهْتَدِي به لتحصيل مَعاشِه والتَّعاون عليه بأبناء جِنْسِه وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى والعَمَل واتباعِ صَلاحِ أُخْراهُ فهو مُفَكرٌ في ذلك دائمًا لا يفتر عنه.

وعن هذا الفِكْرِ تنشأ العُلوم والصَّنائعُ ثم لأجلِه، ولِمَا جُبِلَ عليه الإنسانُ بل الحيوان من تَحْصيل ما تَسْتدعيه الطِّباعُ يكون الفِكْر راغبًا في تَحْصيل ما ليسَ عندَهُ من الإدراكات فيرجعُ إلى ما استفادَ عنه، إمّا من الأفواهِ أو من الدَّوالِ عليه.

فهذا ميلٌ طبيعيٌّ من البَشَرِ إلى الأخذِ والاستفادة، فمنهم مَن ساعدَهُ فَهُمَه ومنهم مَن لم يساعده مع ميلِه إليه. وأما عَدِيم (٢) المَيْل فلأمرٍ عارِضيّ كفسادِ المِزاجِ وبُعد المكان عن الاعتدال فلا اعتداد به.

<sup>(</sup>١) في م: «سببها»، والمثبت من خط المؤلف، والمقصود: العلم.

<sup>(</sup>٢) في م: «عدم»، والمثبت من خط المؤلف، والعبارة مستقيمة.

الإفهام الثاني: في أنَّ العِلْمَ والكتابة من لوازم التَّمدُّن.

واعْلَم أَنَّ نوعَ الإنسانِ لمّا كانَ مَدَنيًّا بالطبع وكانَ مُحتاجًا إلى إعلامِ ما في ضَمِيره إلى غيره، وفَهْم ما في ضَمِير الغير اقتَضَت الحِكْمة الإلهية إحْداث دَوَالّ يَخْفِي عليه إيرادها ولا يحتاجُ إلى غير الآلات الطَّبيعية، فقادَهُ الإلهامُ الإلهيُّ إلى استعمالِ الصَّوْت وتَقْطِيع النَّفْس الضَّرُوري بالآلة الذَّاتيّة إلى حُروفٍ يمتازُ بعضُها [٢١أ] عن بَعْض باعتبار مَخارجِها وصفاتِها حتَّى يَحْصُلَ منها بالتَّركيب كلمات دالة على المعاني الحاصِلة في الضَّمِيرِ فيتيسَّر لهم فائدة التَّخاطبِ والمحاوراتِ والمَقاصدِ التي لا بُدَّ منها في معاشهم.

ثم إنَّ تَرْكيباتِ تلكَ الحُروف لمّا أمكنت على وُجوه مختلفةٍ وأنحاء مُتَنوعة حَصَلَ لهم ألْسِنةٌ مُختلفةٌ، ولغاتٌ متباينةٌ، وعُلوم متنوّعة.

ثم إنَّ أَرْبابَ الهمَم مِن بين الأُمم لمّا لم يَكْتفوا بالمُحاورة في إشاعة هذه النَّعَم لاختصاصِها بالحاضِرينَ سَمَت هِمَّتُهم السّامية إلى إطلاع الغائبينَ ومن بَعْدَهم على ما استَنْبَطُوه من المعارف والعُلوم وأَتْعَبُوا نُفُوسَهُم في تَحْصِيلها لينتفعَ بها أهلُ الأقطارِ ولتزْدادَ العُلومُ بتلاحُقِ الأفكار وَضَعُوا قواعدَ الكتابةِ الثّابتة نُقُوشُها على وجه كُلِّ زمانٍ، وبَحثُوا عن أحوالِها من الحَركات والسَّكناتِ والضَّوابط والنُّقاط، وعن تَرْكيبِها وتَسْطيرها لينتقلَ منها النّاظِرونَ إلى الألفاظِ والحُروف، ومنها إلى المعاني فنَشأ من ذلك الوَضْع جُملةُ العُلوم والكُتُب.

الإفهام الثالث: في أوائل ما ظهر من العِلْم والكِتاب.

واعْلَم أَنَّهُ يُقال: أَنَّ آدمَ عليه السَّلام كانَ عالمًا بجميع اللُّغات لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ﴾ [البقرة: ٣١].

قال الإمام الرّازي(١): المرادُ أسماء كُل ما خَلَقَ اللهُ تعالى من أجناس المَخْلوقات بجميع اللُّغات التي يتكلّم بها وَلَدُه اليومَ.

وعَلَّم أيضًا مَعانيها، وأنزلَ عليه كتابا، وهو كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله، أي كتابٍ أُنْزِلَ على آدم؟ قال: كتابُ المُعْجَم. قلتُ: أي كتاب المُعْجَم؟ قال: أب ت ث ج. قلتُ: يا رسول الله، كم حَرْفًا؟ قال: تسعةٌ وعشرونَ حَرْفًا» الحديث (٢). وذكرُوا أنَّه عَشْر صُحُفٍ فيها سُوَر مُقَطَّعة الحُروف، وفيها الفرائضُ والوَعْدُ والوَعِيدُ وأخبارُ الدُّنيا والآخرة، وقد بَيَّنَ أهلَ كُلِّ زمان وصُورَهم وسيرَهُم مع أنبيائهم ومُلوكهم، وما يَحْدُث في الأرضِ من الفِتَنِ والملاحم.

ولا يَخْفَى أنَّه مُسْتَبْعدٌ عندَ أصحابِ العُقول القاصرة، وأمّا مَن أمْعنَ النَّظرَ في الجَفْر ولاحظَ شمولَهُ على غَرائبِ الأمورِ فعندهُ ليسَ ببعيدٍ سيما في الكُتُب المُنْزَلة.

ورُوِيَ أَنَّ آدمَ عليه السَّلام وضعَ كتابًا بأنواع الألسنِ والأقْلام قبلَ موته بثلاث مئة سنة كَتبَها في طين [١٦٦ب] ثم طَبَخهُ فلمّا أصابَ الأرضَ الغرقُ وجدَ كلُّ قومٍ كتابًا فكتبُوه من خَطِّهِ فأصابَ إسماعيل عليه السَّلام الكتاب العربي، وكانَ ذلكَ من مُعجزات آدم ذكرهُ السُّيوطي في «المُزْهر»(٣).

وفي رواية: أنَّ آدمَ عليه السَّلام كان يَرْسم الخطوط بالبنان وكانت(٤)

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ٢/ ٣٩٨، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع، ذكره ابن عَرّاق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) المُزهر في علوم اللغة وأنواعها ٢/ ٢٩٣، وقال: هذا الأثر أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف عن كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٤) في م: «وكان»، والمثبت من خط المؤلف.

أولادُه تَتلقّاها بوصيةٍ منه، وبعضُهم بالقوّة القُدسية القابليّة. وكان أقرب عهد إليه إدريس عليه السَّلام، فكتبَ بالقَلَم واشتُهِرَ عنه من العُلوم ما لم يُشْتَهر عن غيرِه ولُقِّبَ بهرْمِس الهَرَامِسة والمُثلَّث بالنِّعْمةِ، لأَنَّهُ كانَ نبيًّا مَلِكًا حَكِيمًا، وجميعُ العُلوم التي ظهرت قَبْل الطُّوفان إنّما صَدَرت عنه في قول كثيرٍ من العُلماء، وهو هِرْمِس الأوّل، أعني إدريس بن يَرْد بن مَهْلايل بن أنُوش بن شِيث بن آدم عليه السَّلام المُتمكّن بصعيدِ مِصْرَ الأعلى. وقالوا: إنَّه أوّل مَن تكلَّم في الأجرام العُلُوية والحَركات النُّجومية، وأوّل مَن بَنَى الهياكِل وعبدَ الله فيها، وأوّل مَن نظر في الطِّبِ، وألَّف لأهل زَمانه قصائد في السَّباطِط والمُركِّبات وأنذرَ بالطُّوفان، ورأى أنَّ آفةً سماوية تَلْحق الأرض، البَساطِط والمُركِّبات وأنذرَ بالطُّوفان، ورأى أنَّ آفةً سماوية تَلْحق الأرض، فخافَ ذهابَ العِلْم فبنَى الأهرام التي في صعيدِ مصرَ الأعلى وصَوَّرَ فيها خميعَ الصِّناعات والآلات، ورَسَمَ صفاتِ العُلوم والكَمَالات حِرْصًا على تَخْليدها.

ثم كانَ الطُّوفان وانقرضَ النَّاسُ فلم يَبْقَ علمٌ ولا أثرٌ سوى مَن في السَّفينة من البَشَر، وذلك مذهب جميع النَّاس إلا المَجُوس فإنَّهم لا يقولونَ بعُموم الطُّوفان. ثم أخذ يتدرج الاستئنافُ والإعادة فعادَ ما اندرَسَ من العِلْم إلى ما كانَ عليه من الفَضْل والزِّيادةِ فأصْبَح مُؤَسَّسَ البُنْيان مُشَيَّدَ الأركان لا زالَ مؤيدًا بالمِلّة الإسلاميّة إلى يوم الحَشْر والميزان.

## الفصل الثاني في مَنْشأ إنْزال الكُتُب واختلاف النّاس وانقسامهم

وفيه إفصاحات:

الإفصاحُ الأوّل: في حِكْمةِ إنزالِ الكُتُب.

واعْلَم أَنَّ الإنسانَ لما كانَ مُحتاجًا إلى اجتماعٍ مع آخرَ من بني نَوْعِه في اقامة مَعاشِه والاستعدادِ لمعادِه، وذلك الاجتماعُ يجبُ أن يكونَ على شَكْلٍ يَحْصُلُ به التَّمانُعُ والتَّعاونُ حتى يُحفظ بالتَّمانع ما هو له ويَحْصُل بالتَّعاونِ ما ليَحْصُل بالتَّعاونِ ما ليسَ له من الأمورِ الدُّنيويةِ والأُخْرَوية. وكانَ في كثيرٍ منها ما لا طريقَ للعَقْل اليه، وإنْ كانَ فيه فبأنظارٍ دقيقةٍ لا تتيسَّرُ إلا لواحدٍ بعد واحدٍ اقتضَتِ الحِكْمةُ الإلهيةُ إرسالَ الرُّسلِ وإنزالَ الكُتُب للتَّبشيرِ والإنذارِ وإرشادِ النَّس [١٧] إلى ما يحتاجونَ إليه من أمورِ الدِّين والدُّنيا. فصورةُ الاجتماع على هذه الهَيْئة هي المِلّة، والطريقُ الخاصُ الذي يَصِلُ إلى هذه الهَيْئة هو المنهاجُ والشِّرْعةُ، فالشَّريعةُ ابتدأت من نُوح عليه السَّلام، والحدودُ والأحكام ابتدأت من آدمَ فاشرَيعةُ ابتدأت من أمن جم واهتدَى، وشيثَ وإذريسَ وخُتِمَت بأتمِّها وأكمَلِها، فمن الناس مَن آمن جم واهتدَى، ومنهم من اختارَ الضَّلالةَ على الهُدَى فظهرَ اختلافُ الآراء والمَذاهب من الكُفّار والفِرَق الإسلامية، وكُلُّ حِزْبِ بما لديهم فَرِحون.

الإفصاح الثاني: في أقسام النّاس بحسب المَذاهب والدِّيانات.

اعْلَم أنَّ التَّقسيم الضابط أن يُقال: من النَّاس من لا يقولُ بمحسوسٍ ولا بِمَعْقُولٍ، وهم السُّوفَسْطائية، فإنَّهم أنكروا حقائقَ الأشياء.

ومنهم مَن يقولُ بالمَحْسوس ولا يقول بالمَعْقول وهم الطَّبيعيَّة. كُلُّ منهم مُعَطِّلٌ لا يرد عليه فكرُه براد ولا يَهْديه عقلُه ونَظَرُه إلى اعتقاد، ولا

يُرْشدُه ذِهْنُه إلى مَعَاد، قد ألفَ المحسوسَ ورَكَنَ إليه وظَنَّ أَنْ لا عالمَ وراء العالم المحسوس، ويقال لهم: الدَّهْريونَ أيضًا، لأنَّهم لا يثبتون مَعْقولًا.

ومنهم مَن يقولُ بالمَحْسُوسِ والمَعْقولِ ولا يقولُ بحدودِ الأحكام (١)، وهم الفلاسفة، فكلُّ منهم قد تَرَقَّى عن المَحْسوس وأثبتَ المَعْقولَ، لكنّه لا يقولُ بحدودٍ وأحكام وشريعةٍ وإسلام، ويَظنُّ أنَّهُ إذا حصلَ لهُ المعقولُ وأثبتَ العالم مبدأ ومعادًا وصلَ إلى الكَمَالِ المَطْلوب من جِنْسه، فتكون سعادتُه على قدر إحاطته وعلمه وشقاوته بقدر جهله وسفاهته وعقله هو المُسْتَبِدُّ بتحصيل هذه السَّعادة.

وهؤلاء الذين كانوا في الزَّمن الأول دَهْريةٌ وطبيعيةٌ وآلِهية لا الذين أخذوا عُلومهم عن مِشْكاة النُّبوة.

ومنهم من يقول بالمحسوس والمَعْقول والحُدود والأحكام ولا يقولُ بالشَّريعة والإسلام، وهم الصَّابئة، فهم قومٌ يقربُ من الفَلاسفة ويقولونَ بحدودٍ وأحكامٍ عَقْليةٍ رُبَّما أخذوا أصولَها وقوانينَها من مؤيَّدٍ بالوحي إلا أنَّهم اقتصرُوا على الأول منهم وما تعدوا إلى الآخر. وهؤلاء هُم الصّابئةُ الأولى [١٧] الذينَ قالوا بغَاذِيمونَ وهِرْمِس، وهما شِيث وإدريس عليهما السَّلام، ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء.

ومنهم مَن يقولُ هذه (٢) كُلّها وشَرِيعةٍ ما وإسلام، ولا يقولُ بشريعة محمدٍ عليه السَّلام وهم المَجُوس واليهود والنَّصارَى.

ومنهم مَن يقول هذه (٣) كُلُّها وهم المُسلمون وكانوا عندَ وفاة النبي عليه

<sup>(</sup>١) في م: «الأحكام»، خطأ.

<sup>(</sup>٢) في م: «بهذه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) كذلك.

السَّلام على عَقِيدةٍ واحدةٍ إلا مَن كانَ يُبْطِنُ النِّفاقَ. ثم نشأ الخلافُ فيما بينهم أولًا في أمورٍ اجتهاديّةٍ، وكانَ غرضُهم منها إقامةَ مَرَاسم الدِّين، كاختلافهم في التَّخلف عن جيش أُسامة، وفي موتِه عليه السَّلام، وفي مَوْضع دَفْنه، وفي الإمامة، وثبوتِ (۱) الإرث عنه عليه السَّلام، وفي قتالِ مانع (۱) الزَّكاة، وفي خلافة علي ومعاوية، وكاختلافهم في بَعْض الأحكام الفَرْعية، ثم يَتَدرّجُ ويترقّى إلى آخرِ أيام الصحابة، فظهر قومٌ خالفوا في القَدر ولم يَزَل الخلافُ يَتَشَعَّب حتى تَفَرَّق أَملُ الإسلام إلى ثلاث وسبعين فِرَقًا كما أشار إليه الرَّسول عليه السَّلام (۳)، أملُ الإسلام إلى ثلاث وسبعين فِرَقًا كما أشار إليه الرَّسول عليه السَّلام (۳)، وكان من معجزاته، ولكن كِبار الفِرَق الإسلامية ثمانية، وهم: المعتزلةُ، والشَّيْعة، والخَوَارج، والمُرْجئة، والنَّجّارية، والجَبْرية، والمُشَبِّهة، والنَّاجية ويقال لهم أهل السُّنة والجماعة، هذا ما ذكروه في كُتُب الفِرَق.

#### الإفصاح الثالث: في أقسام النّاس بحسب العُلوم.

اعلم أنَّهُم باعتبار العِلْم والصِّناعة قسمان:

قسمٌ اعتنى بالعِلْم فظهَرَت منهم ضُرُوبُ المعارف، فهم صَفْوة الله من خَلْقه، وفرقةٌ لم تعتنِ بالعِلْم عنايةً تستحقُ بها اسمُه، فالأولى أممٌ منهم أهلُ

<sup>(</sup>١) في م: «وفي ثبوت»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «ما نعي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». وهو حديث صحيح من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال الإمام الترمذي في جامعه (٢٦٤٠): «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». وقد أخرجه بهذا اللفظ أو ما يقاربه: أحمد في المسند ١٨٤٤ (٢٣٩٦)، وابن ماجة في سننه (٢٩٩١)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦)، وأبو يعلى في مسنده (٥٩١٠) و(٧٩٧١)، و(٢١١٧)، وابن حبان في الإحسان (٢١٤٧)

مصرَ والرُّوم والهِنْد والفُرْس والكِلْدانيون واليُونانيون والعَرَب والعِبْرانيون. والثانية بقية الأمم؛ لكن الأنبه منهم الصِّين والتُّرك.

وفي «المِلَل والنِّحل» (١): أنَّ كبارَ الأُمَمِ أربعة: العربُ والعَجَمُ والرُّوم والهِنْد. ثم إنَّ العربَ والهِنْد يتقاربان على مَذْهب واحدٍ وأكثر ميلهم إلى تقريرِ خَوَاصِّ الأشياء والحُكْم بأحكام الماهيّات والحقائق واستعمال الأمور الرُّوحانية. والعَجَمُ والرُّوم يَتقاربان على مَذْهب [11] واحد، وأكثر مَيْلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحُكْم بأحكام الكَيْفِيّات والكَمّيات واستعمال الأمور الجِسْمانية. انتهى.

وفي بيان هذه الأُمم تَلُويحات:

التَّلويح الأوّل: في أهل الهِنْد.

اعلم أنَّ لونَ الهِنْدي وإن كانَ في أوّل مراتِب السُّودان فصارَ بذلك من جِبِلَّتِهم إلا أنَّ اللهُ (٢) تعالى جَبلَهُم (٣) سوءَ أخلاق السُّودان وفَضَّلَهُم على كثيرٍ من السُّمر والبِيض، وعَلَّلَ ذلك بعضُ أهل التَّنْجيم بأنَّ زُحَل وعُطارد يتولَّيان بالقِسْمة لطبيعة الهِنْد، فلولاية زُحَل اسودت ألوانُهم، ولولاية عُطارد خَلُصَت عقُولُهم وأذهانهم، فهُم أهل الآراء الفاضِلة والأحلام الرّاجِحة، لهم التَّحقق بعلم العَدَد والهَنْدسة والطِّبِّ والنُّجوم والعِلْم الطَّبيعي والإلهي، فمنهم البَرَاهمة (١٤)، وهي فرقة قليلةُ العدد، مذهبهم (٥) إبطالُ النُّبوات، فمنهم البَرَاهمة (١٤)، وهي فرقة قليلةُ العدد، مذهبهم (١٥) إبطالُ النُّبوات،

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) في م: «إلا أنه سبحانه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، ولعله أراد أن يكتب «جَنَّبَهُم»، فكتب «جبلهم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «براهمة» من غير ألف لام التعريف.

<sup>(</sup>٥) في م: «ومذهبهم»، والمثبت من خط المؤلف.

وتَحْريم ذَبْح الحيوان. ومنهم الصّابئة (١) وهم جمهور الهِنْد، ولهم في تعظيم الكَوَاكب وأدوارها آراء ومَذَاهب والمشهور في كُتُبهم مَذْهب السِّنْد هِنْد، أي: الدَّهرُ الدّاهر ومذهب الأرْجَهِير ومَذْهب الأرْكَنْد. ولهم في الحساب والأخلاق والموسيقى تأليفات.

#### التلويح الثاني: في الفُرْس.

وهم أعْدَل الأمم وأوسطهم دارًا وكانوا في أول أمرهم موحّدينَ على دين نُوح عليه السَّلام إلى أن تمذهب طَهْمُورث بمَذْهب الصَّابِئين وقَسَرَ الفُرسَ على التَّشَرَّع به، فاعتقدُوه نحو ألف سنة إلى أن تَمجَّسُوا جميعًا بسبب زَرَادَشْت، ولم يزالوا على دينه قريبًا من ألف سنةٍ إلى أن انقرَضُوا.

ولخواصّهم عنايةٌ بالطّبّ، وأحكام النُّجوم ولهم أرصاد ومذاهب في حركاتها.

واتفقوا على أنَّ أصح المذاهب في الأَدْوارِ مذهب الفُرس ويُسمَّى سِني أهل فارس، وذلكَ أنَّ مدة العالم عندهم جُزءٌ من اثني عَشَر ألفًا من مُدَّة السِّنْد هِنْد، وهي أنَّ السَّيّارات وأوجاتها(٢) وجوزهراتها(٣) تجتمعُ كُلها في رأسِ الحَمَلِ في كُلِّ ستة وثلاثين مَرّة مئة ألف سنة شَمْسية، ولهم في ذلك كُتُب جليلة. وفي كتاب «الفهرس»(٤): يقال: إنَّ أوّل من تكلم بالفارسيّة كيومَرْت(٥) وتسميه الفُرس كِلْ شاه، أي: مَلِك الطِّين، وهو عندهم آدم أبو البشر. وأوَّلُ مَن كَتَبَ بالفارسيّة بيُوراسْب المعروف بالضَّحّاك، [١٨ ب] وقيل: فَريدُون.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صابئة».

<sup>(</sup>٢) الأوج: أبعد نقطة من الخارج عن مركز الفلك (كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) الجوزهر: هو عقد الرأس والذّنب في منطقة البروج (كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٠١). والنص منقول من طبقات الأمم لصاعد، ص١٣.

<sup>(</sup>٤) الفهرست للنديم ١/ ٣٠-٣٢ (ط. الفرقان).

<sup>(</sup>٥) في الفهرست: «جيومرت».

قال ابنُ عَبْدُوس<sup>(۱)</sup> في كتاب «الوزراء»: كانت الكُتُب والرَّسائل قبل مُلْك كُشْتاسِب قليلةً، ولم يكُن لهم اقتدارٌ على بَسْط الكلام وإخراج المَعَاني من النُّفوس. ولما مَلَك ظهرَ زَرَادَشْت صاحبُ شَريعة المَجُوس وأظهرَ كتابه القَحِيب<sup>(۱)</sup> بجميع اللُّغات فأخَذَ<sup>(۱)</sup> الناس بتعلم الخَطِّ والكِتاب فزادوا ومَهَرُوا.

وقال ابنُ المقفع (٤): لغاتُ الفارسيّة: الفَهْلوية، والدُّرِّية، والفارسيّة، والخُوزيّة، والسُّرْيانية. أمّا الفَهْلوية فمنسوبة إلى فَهْلَة اسمٌ يقعُ على خَمْسة بُلْدان، وهي: أصبهان والرَّي وهَمَذَان وماءِ نَهاوند وأذْرَبيجان. وأمّا الدُّرِّية فلغة المَدَائن، وبها كانَ يتكلَّمُ مَنْ ببابِ المَلِك، وهي مَنْسوبةٌ إلى الباب، والغالبُ عليها من لُغة أهل خُراسان والمَشْرق لُغةُ أهل بَلْخ. فأمّا الفارسيّة في تكلَّم بها المَوابِذَةُ (٥) والعُلماء، وهي لُغة أهل فارس. وأمّا الخُوزية: فبها كانَ يتكلَّم بها المَوابِذَةُ والأشرافُ في الخَلْوة مع حاشيتِهم. وأمّا السُّريانية فكانَ كتكلَّم بها أهلُ السَّواد، والمُكاتبة في نَوْع من اللَّغة بالسُّرياني فارسيُّ. وللفُرْس ستةُ (١) أنواع من الخُطوط (٧).

وحُرُوفهم مُركّبة من أبجد هُوزي كَلَمن سَفْ رَش تُخذع، فالتاء المثناة والحاء المهملة والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف سواقط.

<sup>(</sup>۱) هذا كلام النديم في الفهرست، قال: «قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتاب الوزراء تأليفه، قال: كانت الكتب... إلخ. وهذا النص، لم يرد في القطعة المنشورة من كتاب «الوزراء والكتاب» (القاهرة ١٩٣٨م).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وفي المطبوع من الفهرست: «العجيب».

<sup>(</sup>٣) في م: «وأخذ»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) هذا من الفهرست أيضًا ١/ ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٥) جمع: مُوبذ، وهو رجل الدين في الديانة المجوسية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة من كتاب «الفهرست»: «سَبْعة»، وهي التي رجحها الدكتور أيمن فؤاد سيّد في تحقيقه.

<sup>(</sup>٧) إلى هنا انتهى النقل من كتاب «الفهرست» للنديم.

التلويح الثالث: في الكُلْدَانيين(١).

وهم أمّة قديمة مسكنهم أرض العراق وجزيرة العَرَب منهم النَّماردة ملوك الأرض بعدَ الطُّوفان وبُخْتَنَصَّر منهم، ولِسانُهم سُرياني، ولم يَبْرَحُوا إلى أن ظهرَ عليهم الفُرْسُ وغَلَبوا مملكتَهُم.

وكان منهم عُلماء حُكماء مُتوسِّعون في الفُنون ولهم عنايةٌ بأرصاد الكَواكب وإثبات الأحكام والخواص، ولهم هياكلُ وطرائقُ لاستجلابِ قُوَى الكَواكب وإظهار طَبائعها بأنواع القَرابين، فظهَرت منهم الأفاعيلُ الغَربيةُ من إنشاءِ الطَّلَسْمات وغيرِها، ولهم مذاهبٌ نَقَلَ منها بَطْلَميوس في «المَجْسِطي».

ومن أشهر عُلمائهم أبْرَخس واصطفَن. وفي «الفهرس» (٢) أن النَّبَطِيّ أفصح من السُّرياني (٣)، وبه كان يتكلَّم أهل بابل. وأمّا النَّبَطِيّ الذي يتكلّم به [أهل] (٤) القُرى فهو سُرياني غير فَصِيح. وقيل: اللسان الذي يُسْتعملُ في الكُتُب الفَصِيحة بلسان أهل سُوريا وحَرّان، وللسُوريانيين (٥) ثلاثة أقلام (٢)، أقدم الأقلام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكلدانيون»، وجاء في حاشية الأصل بخط المؤلف تعليق نصه: «منهم الجرامقة، وهم أهل الموصل والنبط وهم أهل سواد العراق وجزيرة العرب كان ملكهم واحدًا ولسانهم سرياني إلى أن تفرعت العربي والعبراني من السرياني فغلب العبرانيون وهم بنو إسرائيل على الشام وغلبت العرب على جزيرة العرب فبقي بقاياهم في العراق».

<sup>(</sup>٢) الفهرست ١/ ٢٩ (ط. الفرقان).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المصنف، ووجود حرف الجر «من» مشكل هنا، فإن الذي في الفهرست: «النبطي، وهو أفصحُ اللسان السرياني»، وهو الصواب، لأن النبطي من السرياني، وليس مغايرًا له. وهذا هو كلام تيادورس مُفَسّر العهد القديم، والظاهر أنَّ المؤلف نقل ذلك من نسخة خطية من الفهرست فيها حرف الجر هذا.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الفهرست أخلت بها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وكذا هي في فهرست النديم وإن غيرها محققه إلى: «للسريانيين».

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهى النقل من الفهرست.

ولا فَرْقَ بينه وبين العربي في الهجاء إلا أنَّ الثاء المثلثة والخاء والذَّال والضّاد والظاء والغَيْن كلها مُعجمات سواقط وكذا لام ألف، وتُركّب حُرُوفها [19] من اليمين إلى اليسار.

التلويح الرّابع: في أهل اليونان(١).

هم أمةٌ عظيمةُ القَدْرِ بلادُهم بلاد رُوم إيلي وآناطُولي وقَرَمان، وكانت عامّتهم صابئة عَبَدَة الأصنام (٢). وكانَ الإسكندر من ملوكِهم الذي (٣) أجمع مُلوكُ الأرض على الطاعةِ لسُلْطانِه. وبعدَهُ البَطَالِسةُ، إلى أن غَلَب عليهم الرُّوم. وكانَ عُلماؤهم يُسمَّون فلاسفة (٤) إلهيون أعظمهم خَمْسة: بُنْدَقليس: كان في عصر داود عليه السَّلام، ثم فيثاغورس، ثم سُقْراط، ثم أفلاطُون، ثم أرسطاطاليس. ولهم تَصانيفٌ في أنواع الفُنون. وهم من أرفع الناس طبقة وأجل أهل العِلْم مَنْزِلةً، لما ظهرَ منهم من الاعتناء الصَّحيح بفنونِ الحِكْمةِ من العُلوم الرِّياضية والمنطقية والمعارف الطبيعية والإلهية والسياسات المَنْزليّة والمَدْنيّة. وجميعُ العُلوم العَقْلية مأخوذةٌ عنهم.

ولُغة قُدَمائِهم تُسَمّى الإغريقيّة وهي من أوسع اللُّغات، ولُغة المتأخرين تُسَمَّى اللَّطِيني لأنَّهم فِرْقتان: الإغريقيون واللطينيون. وكانَ ظُهور أمة اليُونان

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية نسخته التعليق الآتي: «واختلف في نسبهم فقيل: إنهم من جملة الروم، وذكر المَسْعودي (في مروج الذهب ١/ ٣١٥) أن يونان من ولد عابر بن شالخ، أخو قحطان، انفصل عن ديار أخيه فخرج من اليمن يطلب موضعًا يسكنه فأتى إلى موضع من الغرب فأقام به، فكثر نسله، وهو الأصح».

 <sup>(</sup>٢) كتب المؤلف حاشية قال فيها: «مع أنهم موحدة لله تعالى لا على ما يعتقده الجهال من أنَّ عَبَّاد الأوثان يرى أن الأوثان هي الخالقة للعالم، ولم يعتقد قط هذا ذو فكرة».

<sup>(</sup>٣) في م: «وهو الذي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف في حاشية نسخته تعليق نصه: «واحدهم فيلسوف، وهو اسم يوناني معناه محب الحكمة؛ لأن فيلو: المحب، وسوفا: الحكمة».

في حُدودِ سنة ثمان وستين وخمس مئة من وفاة موسى عليه السلام، وكان قبل ظهور الإسكندر بخمس (١) وأربعين وثمان مئة سنة.

#### التلويح الخامس: في الروم.

وهم أيضًا صابئة إلى أن قامَ قُسْطَنْطين بدين المَسِيح وقَسَرَهم على التَّشَرُّع به، فأطاعُوه. ولم يَزَل دينُ النَّصْرانية يَقْوى إلى أن دخلَ فيه أكثر الأُمم المُجاورة للرُّوم وجميع أهل مِصْر.

وكانَ لهم حُكماء وعُلماء بأنواع الفَلْسَفة. وكثيرٌ من الناسِ يقولُ: إنَّ الفَلاسِفة المَشْهورينَ رُوميّون، والصحيحُ أنَّهم يونانيون، ولتَجاور الأمَّتين مَشْهور العناية بالفَلْسفة دخلَ بعضُهم في بعض واختَلَط خبرُهم، وكلا الأمَّتين مَشْهور العناية بالفَلْسفة إلا أنَّ لليونان من المَزِيَّة والتَّفَضّل ما لا يُنْكَر، وقاعدةُ مَمْلكتهم: رومية الكبرى(٢) ولُغتُهم مُخالفة للغة اليُونان، وقيل: لُغة اليُونان الإغريقية ولُغة الرُّوم اللَّوم اللَّونان والرُّوم من اليسار إلى اليمين، مُرَتَّب على ترتيب أبجد، وحروفهم أبج وزطي كلمن سعفص قرشت ثخ ظغ، فالدالُ والهاء والحاء والذال والضاد ولام ألف سَواقط.

ولهم قَلمٌ يُعرف بالسّاميا ولا نظيرَ له عندنا، فإنَّ الحرفَ الواحد منه يحيطُ بالمعاني الكثيرة ويجمعُ عِدّة كلمات (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خمس» ولا تستقيم.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته تعليقًا بخطه نصه: «وهي من بناء رومانس اللطيني وهو أول مشهور من ملوك الروم، وكان قبل المسيح بسبع مئة سنة، فاتصل ملك اللطينين إلى قيام أغسطس على اليونان وأضاف ملكهم إلى ملكه، فصارت مملكة واحدة، من أرمينية إلى أقصى الأندلس نحو مئة مرحلة ومكثت إلى قيام قسطنطين بدين المسيح وبَنَى قسطنطينية في شط اليونان فصارت قاعدة ملك الروم».

<sup>(</sup>٣) يريد: «فتكلَّمتُ».

قال جالينُوس في بعضِ كُتُبه كنتُ في مجلس عام فكلَّمْتُ (١) في التَّشْريح كلامًا عامًّا فلما كان بعد أيام لقيني صديقٌ لي فقال: إنَّ فُلانًا يحفظُ عليكَ في مجلسِكَ أنَّك كَلَّمْتَ بكلمة [٩٩ب] كذا، وأعاد علي ألفاظي. فقلتُ: من أينَ لك هذا؟ فقال: إني لقيتُ بكاتبٍ ماهر بالسّاميا فكانَ يَسْبقكَ بالكتابة في كلامك. هذا؟ فقال: إني لقيتُ بكاتبٍ ماهر بالسّاميا فكانَ يَسْبقكَ بالكتابة في كلامك. وهذا العِلْم (٢) يتعلمه الملوكُ وجِلّةُ الكُتّاب، ويُمْنَع منه سائر النّاس لجلالته. كذا قال النّدِيمُ في «الفهرس» (٣٠). وذكر أيضًا أنّ رَجُلًا مُتَطببًا جاءَ إليه من بَعْلَبك سنة ثمان وأربعين وزعمَ أنه يكتبُ بالسّاميا، قال: فجربنا عليه فأصبناه إذا تكلّمْنا بعَشْر كلماتٍ أَصْغَى إليها ثم كَتَبَ كلمةً، فاستعدناها فأعادَها بألفاظنا (١٠). انتهى.

تَبْصرة: ذُكِرَ<sup>(0)</sup> في السَّبَ الذي من أجلِه يَكْتُب الرُّوم من اليسار إلى اليمين بلا تَرْكيب أنَّهُم يَعْتقدُونَ أنَّ سبيلَ الجالسِ أن يَسْتقبلَ المشرقَ في كلِّ حالاتِه، فإنَّه إذا توجَّه إلى المَشْرق يكونُ الشِّمال على يَساره، فإذا كانَ كلِّ حالاتِه، فإنَّه إذا توجَّه إلى المَشْرق يكونُ الشِّمال على يَساره، فإذا كانَ كذلك فاليَسارُ يَعْطِي اليَمين، فسبيلُ المكاتب أن يَبْتدِئ من الشِّمال إلى الجَنُوب. وعَلَّل بعضُهم بكون الاسْتِمْداد عن حَرَكة الكَبدِ على القَلْب.

التلويح السادس: في أهل مصر.

وهم أخْلاطٌ من الأُمم إلّا أنَّ جَمْهَرتهم قِبْط، وإنما اختلَطُوا لكثرةِ من تَدَالَ (٢) مُلْك مصر من الأمم كالعَمَالقةِ واليُونانيين والرُّوم، فخَفِي أنسابُهم فانتسبوا إلى مَوْضِعهم.

<sup>(</sup>۱) يريد: «تَكَلَّمْتَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وفي المطبوع من الفهرست: «القَلَم».

<sup>(</sup>٣) الفهرست ١/٣٧.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الذي ذكر ذلك هو جعفر ابن الخليفة المكتفي، كما نقله النديم في الفهرست ١/٣٧-٣٨ ومنه نقل المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في م: «تداول»، والمثبت من خط المؤلف.

وكانوا في السَّلَف صابئةً، ثم تَنَصَّروا إلى الفتح الإسلامي. وكان لقُدمائهم عنايةً بأنواع العُلوم وفيهم (١) هِرْمِس الهَرَامِسة قبل الطُّوفان، وكان بعده عُلماء بضُروب الفَلْسَفة خاصةً بعلم الطَّلَسْمات والنِّيْرَنْجات والمَرَايا المُحْرِقة والكِيمياء. وكانت دارُ العِلْم بها مدينة مَنْف (٢)، فلما بَنَى الإسكندر مدينةً رَغِبَ النّاسُ في عِمارتها، فكانت دار العِلْم والحِكْمة إلى الفَتْح الإسلامي، فمنهم الإسكندرانيون الذين اختَصَرُوا كُتُبَ جالينُوس. وقيل: إنَّ القِبْطَ اكتَسَبَ العِلْم الرِّياضي من الكُلْدَانيين.

### التلويح السابع: في العِبْرانيين.

وهم بنو إسرائيل وكانت عنايتُهم بعلوم الشَّرائع وسِيَر الأنبياءِ فكانَ أحبارُهم أعلم النَّاسِ بأخبار الأنبياء وبَدْء الخَليقة، وعنهم أخَذَ ذلكَ علماءُ الإسلام لكنهم لم يشتهروا بعلوم (٣) الفَلْسَفة.

ولغتُهم تُنْسَبُ إلى عابر بن شالخ. والقلمُ العِبْرانيُّ من اليَمين إلى اليَسار، وهو من: أبجد إلى آخر قرشت، وما بعدَهُ سواقط، وهو مشتقٌ من السُّرياني. التلويح الثامن: في العَرَب.

وهم فرقتان: بائدة، وباقية. والبائدةُ كانت أممًا كعاد وثمُود انقرضُوا وانقطعَ عنا أخبارُهم، والباقيةُ متفرعةٌ من قَحْطان وعَدْنان، ولَهُم حالُ الجاهليةِ وحالُ الإسلام، [٢٠أ] فالأُولى منهم التَّبابعة والجَبَابرة.

ولهم مَذهبٌ في أحكام النُّجوم، لكن لم يَكُن لهم عنايةٌ بأرصاد الكَواكِب ولا بحثٌ عن شيءٍ من الفَلْسفة.

<sup>(</sup>١) في م: «ومنهم»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٥/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) في م: «علم»، والمثبت من خط المؤلف.

وأما سائرُ العَرَب بعد المُلوك فكانوا أهل مَدَرْ ووَبَرٍ، فلم يكن فيهم عالمٌ مَذْكور، ولا حكيمٌ معروفٌ.

وكانت أديانهم مختلفة (١) وعِلْمُهم الذي كانوا يَفْتَخِرُونَ به علم لِسانهم، ونَظْم الأشعار، وتأليفِ الخُطب، وعِلْم الأخبار ومَعْرِفة السِّيرِ والأعصار.

قال الهَمْداني(١): ليسَ يُوصل إلى أحدٍ خَبرٌ من أخبارِ العَرَب والعَجَم إلا بالعَرَب، وذلكَ أنَّ مَن سكنَ بمكة أحاطوا بعِلْم العَرَب العاربة وأخبار أهلِ الكتاب، وكانوا يَدْخلونَ البلادَ للتجارات فيَعْرفون أخبارَ النّاس، وكذلكَ مَن سكنَ الحِيرةَ وجاورَ الأعاجمَ عَلِمَ أخبارَهُم وأيام حِمْير ومَسِيرها في البلاد، وكذلكَ مَن سكنَ الشامَ خَبَّرَ بأخبارِ الرُّوم وبني إسرائيلَ واليُونان، ومَن وقعَ في البَحْرين وعُمانَ فعنه أتت أخبار السِّند والهِند وفارس، ومَن سكنَ اليَمَن عَلِمَ أخبار الأَمم جميعًا؛ لأنَّه كانَ في ظلِّ الملوكِ السَّيّارة.

والعَرَبُ أصحابُ حِفْظ ورواية، ولهم معرفةٌ بأوقاتِ المَطالع والمَغَارب وأنواء الكَواكِب وأمطارِها؛ لاحتياجهم إليه في المَعيشة لا على طريق تَعَلّم الحَقائِق والتَّدَرَب في العُلوم. وأما علم الفَلسَفة فلم يمنحهم الله تعالى شيئًا منه ولا هَيَّأ طباعَهُم للعناية به إلا نادِرًا.

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية نسخته التعليق الآتي: «منهم من يعبد الشمس والكواكب، ومنهم مَن تَهَوَّد، ومنهم من يعبد الأصنام حتى جاء الإسلام».

<sup>(</sup>٢) ذكره صاعد في طبقات الأمم نقلًا عن الهمداني، والظاهر أن المؤلف نقله من كتاب صاعد، ص

## الفصـل الرابع في أهـل الإسلام وعُلُومهـم

وفيه إشارات:

الإشارة الأولى: في صدر الإسلام.

واعْلَم أَنَّ العَربَ في آخر عَصْر الجاهليَّة حينَ بُعِثَ النبيُّ عَلَيْهِ قد تَفَرَّقَ مُلْكُها، وتَشَتَّتَ أَمْرُها، فضَمَّ اللهُ به شاردَها، وجمعَ عليه جماعةً من قَحْطان وعَدْنان فآمنوا به، ورَفَضُوا جميعَ ما كانوا عليه، والتزموا شريعة الإسلام من الاعتقادِ والعَمَل.

ثم لم يَلْبث رسولُ الله عَلَيْ إلا قليلًا حتى تُوفي و حَلَفَهُ أصحابُه رضي الله عنهم فغَلبُوا الملوكَ، وبَلَغت مملكةُ الإسلام في أيام عُثمان بن عفان رضي الله عنه من الجَلالةِ والسَّعةِ إلى حيثُ نَبّة عليه النبيُّ عليه السَّلام في قوله: «زُوِيَت لي الأرضُ فأرِيتُ مَشَارقَها ومَغاربَها، وسيبلغُ مُلك أُمتي ما زُوِيَ لي منها»(۱)، فأبادَ اللهُ تعالى بدَوْلةِ الإسلام دَوْلةَ الفُرْس بالعراق وخُراسان، ودَوْلة الرُّوم بالشّام، ودَوْلة القِبْط بمصر، فكانت العربُ [٢٠٠] في صَدْرِ الإسلام لا تَعْتَني بشيءٍ من العُلوم إلا بلُغتها، ومَعْرفة أحكام شَرِيعتها وبصناعةِ الطّب، فإنها كانت موجودة عند أفراد منهم لحاجةِ النّاسِ طُرًّا إليها، وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم وذلك منهم صَوْنًا لقواعدِ الإسلام وعقائدِ أهلِه عن تَطَرّقِ الخَللِ من عُلوم

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح من حديث أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي كالله عنه، عن النبي كالله عنه، عن النبي كالله اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٣٥٢)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٣٣٩ (١٧١١٥)، ومسلم في صحيحه (٢٨٨٩) (١٩)، وأبو داود في سننه (٢٥٢٤)، والترمذي في جامعه (٢١٧٣) وقال: «حديث حسن صحيح»، وينظر تمام تخريجه في تعليقنا عليه.

الأوائلِ قبل الرُّسوخ والإحكام، حتى يُرْوَى أَنَّهم أَحْرَقوا ما وجدوا من الكُتُبِ في فتوحاتِ البلاد<sup>(۱)</sup>، وقد وردَ النّهي عن النَّظَر في التَّوراة والإنجيل، لاتِّحاد الكلمة واجتماعِها على الأخذِ والعَمَلِ بكتاب الله وسُنّةِ رسولِ الله واستَمرَّ ذلك إلى آخر عَصْر التَّابعين. ثم حدَثَ اختلافُ الآراءِ وانتشار المذاهب، فآلَ الأمرُ إلى التَّدُوين والتَّحْصِين.

## الإشارة الثانية: في الاحتياج إلى التَّدوين.

واعْلَم أنَّ الصَّحابة والتَّابعين رضوان الله عليهم أجمعين لخُلُوص عَقيدَتِهم ببركة صُحبة النبيّ عليه السَّلام وقُرْب العَهْد إليه ولِقلّة الاختلاف والواقِعات وتمكّنِهم من المُراجعة إلى الثِّقاتِ كانوا مُسْتَغنين عن تَدْوينِ عِلْم الشَّرائع والأحكام حتى أنَّ بعضَهُم كَرِه كتابة العِلْم واستدلَّ بما رُويَ عن أبي سعيد الخُدْري أنَّه استأذنَ النبيَّ عليه السَّلام في كتابة العِلْم فلم يأذن له (٢).

ورُويَ عن ابن عباس أنَّه نَهَى عن الكتابة وقال: إنما ضَلَّ مَن كان قبلكم بالكتابة (٣).

وجاءَ رجلٌ إلى عبدِ الله بن عبّاس رضي الله عنهما، فقال: إنِّي كتبتُ كتابًا أريدُ أن أعرضَ عليكَ. فلما عَرَضَ عليه أخَذَ منه ومَحَا بالماءِ، وقيل له:

<sup>(</sup>١) لم يصح ذلك، فلا يوجد خبر ثابت يؤيد هذه المقولة.

<sup>(</sup>۲) يشير إلى حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج»، وهو في صحيح مسلم (٢٠٠٤) وغيره، لكنه معلول، فالصواب أنه موقوف من قول أبي سعيد الخدري: «ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن»، وقد أفاض الدكتور بشار عواد معروف في بيان علته في بحثه عن تدوين الحديث في موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة ٨/ ٢٣٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم ١/ ٢٨.

لماذا فعلت؟ قال: لأنَّهم إذا كَتَبُوا اعتمدوا على الكتابة وتركوا الحِفْظَ فيعرضُ الكتابَ عارضٌ فيفوتُ عِلْمُهم. واستَدَلَّ أيضًا بأنَّ الكتابَ مما يزيدُ فيه ويَنْقص ويُغَيَّر، والذي حَفِظَ لا يمكن تغييره؛ لأنَّ الحافظ يتكلَّم بالعِلْم والذي يُخْبِر عن الكتابة يخبر بالظَّنِّ والنَّظَر (۱).

ولما انتشر الإسلام، واتسعت الأمصار، وتَفَرَّقت الصَّحابةُ في الأقطار، وحَدَثت الفِتَن واختلاف الآراء، وكَثُرَت الفَتَاوى والرُّجوع إلى الكُبراء أخذُوا في تَدُوين الحديث والفِقه وعُلوم القُرآن، واشتَغَلُوا بالنَّظَرِ والاسْتِدْلالِ والاجتهادِ والاستنباط، وتَمْهِيد القواعد والأصول، وتَرْتيب الأبواب والفُصول، وتكثير المسائل بأدلّتها، وإيرادِ الشُّبهة بأجوبتها، وتَعْيين الأوضاع والاصطلاحات، وتَبْيين المَذاهب والاختلافات.

وكان ذلك مَصْلحة عَظِيمة وفِكْرة في الصَّواب مستقيمة، فرأوا [٢١] ذلك مُسْتَحَبَّا، بل واجبًا لقضية الإيجابِ المذكور مع قولِه عليه السَّلام: «العِلْم صَيْدٌ والكتابة قَيْدٌ، قَيِّدُوا رحمكم الله عُلومَكُم بالكِتابة»(٢)، الحديث.

الإشارةُ الثالثة: في أوّل مَن صَنَّف في الإسلام.

واعلم أنَّهُ اختُلِفَ في أوَّل مَن صَنَّفَ، فقيل: الإمام عبد الملك(٣) بن

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد ضعيف موقوفًا: «قيدوا العلم بالكتابة»، أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٠٨، والطبراني في الكبير (٧٠٠)، وكذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه الدارمي في سننه (٤٩٧)، وعن ابن عباس، كما في طبقات ابن سعد ١/ ١٧٠ (متمم الصحابة) وكتاب العلم لابن أبي خيثمة (١٤٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨ والتعليق عليه.

عبد العزيز بن جُرَيْج البَصْريُّ المتوفَّى سنة خمس وخمسين ومئة (١)، وقيل: أبو النَّضْر سعيد (٢) بن أبي عَرُوبة المتوفَّى سنة ست وخمسين ومئة؛ ذكرَهُما الخَطِيب البغدادي (٣).

وقيل: رَبِيع<sup>(١)</sup> بن صَبِيح المتوفَّى سنة ستين ومئة؛ قاله أبو محمد الرامَهُرْمُزِي<sup>(٥)</sup>. ثم صَنَّفَ سُفيان بن عُييْنة ومالك بن أنس بالمدينة<sup>(١)</sup>، وعبد الله بن وَهْب بمصر، ومَعْمَر<sup>(٧)</sup> وعبد الرزاق<sup>(٨)</sup> باليَمَن، وسُفْيان الثوريّ ومحمد بن فُضَيْل بن غَزْوان بالكوفة، وحَمّاد بن سَلَمة ورَوْح بن عُبادة بالبَصْرة، وهُشيم<sup>(٩)</sup> بواسط، وعبد الله بن المبارك بخُراسان. وكان مَطْمحُ نَظَرهم في التَّدُوين ضَبْط مَعاقد القُرآن والحديث ومَعَانيهما، ثم دَوَّنوا فيما هو كالوَسِيلة إليهما.

الإشارة الرابعة: في اخْتِلاط عُلُوم الأوائل والإسلام.

واعْلَم أنَّ عُلومَ الأوائل كانت مَهْجُورة في عَصْر الأمويّة. ولمّا ظهرَ آل العباس كان أول مَن عُنِي مِنْهم بالعُلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المَنْصور،

<sup>(</sup>۱) هكذا قال، وهو وهم، فقد ذكر عمرو بن علي الفلاس أنه توفي سنة ١٤٩هـ وقال علي ابن المديني سنة إحدى وخمسين، ويقال: تسع وأربعين. وقال يحيى القطان، ومكي بن إبراهيم وأبو نعيم الفضل بن دكين، والواقدي وأحمد بن حنبل، وخليفة بن خياط: سنة خمسين ومئة، وهو الصواب. وتنظر التفاصيل في تهذيب الكمال ١٨٨/ ٣٥٢ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١١/ ٥ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٨٩ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٥) في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص٦١١.

<sup>(</sup>٦) هذا خطأ، فإن سفيان بن عيينة إنما صَنَّفَ بمكة، كما في المحدث الفاصل ص٦١١ وغيره، وسفيان كوفي الأصل سكن مكة ومات بها. وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ١١/ ١٧٧ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٧) يعني: معمر بن راشد، صاحب «الجامع».

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني صاحب المصنف.

<sup>(</sup>٩) هشيم بن بشير الواسطى، شيخ الإمام أحمد.

وكانَ رحمه الله مع بَرَاعته في الفقه مُقَدَّمًا في عِلْم الفَلْسَفة وخاصةً في النُّجوم، مُحِبًّا لأهلها.

ثم لما أفضت الخِلافة إلى السّابع عبد الله المأمون ابن الرَّشيد تَمَّمَ ما بدأ به جَدَّهُ، فأقبلَ على طَلَبِ العِلْم في مواضِعِه واستخراجِه من مَعَادِنه بقوة نفسه الشَّرِيفة وعُلو هِمَّتِه المُنيفة، فداخَلَ مُلوكَ الرُّوم وسألَهُم وَصْلَة ما لكَيْهم من كُتُب الفَلاسفة، فبَعَثُوا إليه منها بما حضرَهُم من كُتب أفلاطونَ وأرسطو وبُقْراطَ وجالينُوس وإقْليدس وبَطْلَمْيوس وغيرِهم، وأحْضَر لها مَهَرة المُتَرْجمين فترجموا له على غاية ما أمكنَ ثم كلَّفَ النّاسَ قِراءَهما ورَغَّبهم في تعلّمِها، إذ المَقْصود من المَنْع هو إحكام قواعد الإسلام ورُسوخ عقائد الأنام، وقد حَصَل وانقضَى على أنَّ أكثرها مما لا تَعَلَّق له بالدِّيانات (١) فنَفقت سُوق (٢) العِلْم، وقامَت دولةُ الحِكْمة في عَصْره، وكذلكَ سائرُ الفُنون، فأتقنَ جماعةٌ من ذَوِي الفَهْم في أيامِه كثيرًا من الفَلْسَفة، ومَهّدُوا أصولَ الأدب، وبَيَّنوا منهاجَ الطَّلَب.

ثم أخذَ النَّاسُ يَزْهَدُون في العِلْم [٢١] ويَشْتَغلونَ عنه بتزاحُمِ الفِتَن تارةً وبجمعِ الشَّمْلِ أخرى إلى أن كادَ يَرْتَفع جُملةً. وكذا شأن سائرِ الصَّنائع والدُّول فإنَّها يَبْتدئ (٣) قليلًا قليلًا ولا يزالُ يَزِيد حتى يَصِلَ إلى غاية هي منتهاه، ثم يعودُ إلى النُّقْصان فيؤول أمرُهُ إلى الغَيْبةِ في مَهاوِي النَّسْيان. والحق أنَّ أعظمَ الأسباب في رَوَاج العِلْم وكسادِه هو رَغْبةُ المُلوكِ في كلِّ عَصْر وعَدَم رَغْبتهم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) قال المؤلف معلقًا في الحاشية: «قال العلّامة سَعْد الدين في «شرح المقاصد»: لما كان من المباحث الحِكْمية ما لا يَقْدَح في العقائد الدِّينية ولم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية خَلَطها المتأخرون بمسائل الكلام إفاضة للحقائق وإفادةً لما عسى يُسْتعانُ به في التقصي عن المضايق. انتهى».

<sup>(</sup>٢) في م: «فنفقت له سوق»، و«له» لا أصل لها في نسخة المؤلف ولا لزوم لها.

<sup>(</sup>٣) يعنى: يبتدئ شأنها.

### الباب الثالث في المؤلفين والمؤلفات(١)

وفيه ترشيحاتٌ:

التَّرْشيح الأوّل: في أقسام التَّدوين وأصناف المُدَوّنات.

واعْلَم أَنَّ كُتُبَ العُلوم كثيرةٌ لاختلافِ أغراضِ المُصَنَّفين في الوَضْع والتأليف ولكن تنحصرُ من جهة المَعْنَى في قِسْمين:

الأوّل: إمّا أخبارٌ مُرْسَلةٌ، وهي كُتُب التَّواريخ. وإمّا أوصافٌ وأمثالٌ ونحوها قَيَّدَها النَّظْمُ، وهي دواوينُ الشِّعْر.

والثاني: قواعدُ عُلوم، وهي تَنْحَصِرُ من جهة المِقْدار في ثلاثة أصناف:

الأوّل: مُخْتَصرات تُجْعَلُ تَذْكِرةً لرؤوس المسائلِ يَنْتَفِع بها المُنْتَهي للاستحضارِ وربَّما أفادت بعض المُبْتَدِئينَ الأذكياء لسُرعة هُجومِهم على المعاني من العبارات الدَّقيقة.

والثاني: مَبْسوطات تقابِلُ المُخْتَصر، وهذه يُنْتَفَع بها للمُطالعة.

والثالث: متوسِّطات، وهذه نَفْعُها عام.

ثم إنَّ التأليفَ على سَبْعةِ أقسام لا يُؤلِّفُ عالمٌ عاقلٌ إلّا فيها، وهي: إمّا شيء لم يُسْبَق إليه فيخترعه، أو شيء ناقِصْ يتمّمه، أو شيءٌ مُغْلَقٌ يَشْرحُه، أو شيءٌ طويلٌ يختصرُه دون أن يُخِلَّ بشيءٍ من مَعانِيه، أو شيءٌ متفرِّقٌ يجمعه، أو شيءٌ مُخْتَلِطٌ يُرَتّبه، أو شيءٌ أخطأ فيه مُصَنَّفُه فيصلحه.

<sup>(</sup>١) عَلَّق المؤلف في حاشية نسخته قائلًا: «التأليف إيقاع الألفة بين الكلام مع التمييز بين الأنواع، والتصنيفُ أعمَ منه إذ هو جعل الشيء أصنافًا متميزة هذا بحسب الأصل، وقد يستعمل كل مكان الآخر».

ويَنْبغي لكلِّ مؤلِّف كتابٍ في فَنِّ قد سُبِقَ إليه أن لا يَخْلُو كتابُه من خَمْس فَوائد: استنباطُ شيءٍ كانَ معْضلًا، أو جَمْعه إن كان مُفَرَّقًا، أو شَرْحه إن كان غامِضًا، أو حُسن نَظْم وتأليف، أو إسقاط حَشْوِ وتَطْويل.

وشرطٌ في التأليف إتمام الغرَض الذي وُضِعَ الكتابُ لأجلِهِ من غير زيادةٍ ولا نَقْصٍ، وهَجْر اللَّفْظ الغَريب وأنواع المَجاز، اللَّهُم إلا في الرَّمْز والاحترازِ عن إدخالِ عِلْمٍ في عِلْمٍ آخرَ، وعن الاحتجاج بما يَتَوقّف بيانُه على المُحْتَج به عليه، لئلا يلزم الدَّور. وزادَ المتأخرون: اشتراطَ حُسن التَّرتيب، ووجازَةَ اللَّفْظ، ووضوحَ الدِّلاتِة، ويَنْبَغي أن يكونَ مَسُوقًا على حَسَب إدراكِ أهل الزَّمان، وبمقتضى ما تَدْعُوهم إليه الحاجةُ، فمتى كانت الخَواطرُ ثاقبةً، والإفهام للمُرادِ من الكُتُبِ مُتَناولةً قامَ الاختصارُ لها مقامَ الإكثار، وأغنت بالتَّلُويح عن التَّصْريح، وإلاّ فلا بُدَّ من كَشْفٍ وبيانٍ وإيضاح وبُرهان يُنبّة الذّاهِلَ ويُوقظُ الغافلَ.

وقد جَرَت عادة المُصَنِّفينَ بأن يَذْكُروا في صَدْر كُلِّ كتابٍ تَراجمَ تُعْرِبُ عنه، سَمَّوها الرؤوس وهي ثمانية:

الغَرَضُ وهو الغايةُ السابقةُ في الوَهْم المتأخرةُ في الفِعْل.

والمنفعة [٢٢أ] ليتَشَوَّق الطبعُ.

والعُنوانُ الدّال بالإجمال على ما يأتي تَفْصِيلُه، وهو قد يكون بالتَّسْمِية وقد يكون بالتَّسْمِية وقد يكون بالتَّسْمِية وقد يكون بألفاظٍ وعباراتٍ تُسَمَّى ببراعة الاستهلال.

والواضِعُ ليُعلم قَدْره.

ونَوْع العِلْم وهو الموضوع لتُعلم (١) مَرْتبته. وقد يكون جزءًا من أجزائِه، وقد يكون مَدْخلًا كما سَبَق في بحث الموضوع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليعلم».

ومَرْتبة ذلك الكتاب، أي: متى يجبُ أن يُقْرأ؟ وتَرْتيبه.

ونَحْو التَّعليم المُستَعْمل فيه، وهو بيانُ الطريق المَسْلوك في تحصيل الغاية.

#### وأنحاء التعليم خمسة:

الأوّل: التَّقسيمُ. والقِسْمةُ المُستعملةُ في العُلوم قِسْمةُ العام إلى الخاص، وقِسْمة الكُلِّ إلى الجُزءِ، أو الكُلِّي إلى الجزئيات، وقِسْمةُ الجِنْس إلى الأنواع، وقِسْمة النُوع إلى الأشخاص، وهذه قِسْمةُ ذاتيٍّ إلى ذاتيٍّ. وقد يُقْسَم الكُلِّي إلى الذّاتِي والعَرَضِي، والعَرَضِي، والعَرَضِي إلى الذّاتِي، والعَرَضِي إلى الذّاتِي، والعَرَضِي إلى الذّاتِي، والعَرَضِي إلى النّاتِي، والعَرَضِي إلى العَرَضِي. والتقسيمُ الحاصِرُ هو المُردّدُ بين النّافي والإثبات.

والثاني: التَّركيبُ. وهو جَعْلُ القضايا مُقَدِّمات تؤدِّي إلى المَعْلوم. والثالث: التَّحْليل. وهو إعادةُ تلك المُقَدِّمات.

والرابع: التَّحديد. وهو ذِكْر الأشياء بحدودِها الدَّالة على حقائقها دِلالةً تفصيليَّة.

والخامس: البُرْهان. وهو قياسُ صَحِيح عن مُقَدَّماتٍ صادقةٍ. وإنَّما يمكن استعمالُه في العُلوم الحقيقيَّة، وأمَّا ما عَداها فيُكتَفَى بالإقناع.

التَّرْشيحُ الثاني: في الشَّرْح وبيانِ الحاجةِ إليه والأدب فيه.

واعْلَم أنَّ كلَّ مَن وضعَ كتابًا إنما وضعَهُ ليُفْهَم بذاتِه من غير شَرْح وإنما احتيجَ إلى الشَّرْح لأمور ثلاثة:

الأمرُ الأوّل: كمالُ مَهارة المُصَنِّف؛ فإنَّه لجودة ذِهْنه وحُسنِ عِبارتِه يتكلمُ على مَعانٍ دقيقةٍ بكلامِ وجيزٍ كافيًا في الدِّلالةِ على المَطْلوب، وغيرُهُ

ليسَ في مَرْتبتِه، فربّما عَسِرَ عليه فَهْمُ بعضِها أو تَعَذَّرَ فيحتاجُ إلى زيادةِ بَسْطٍ في العبارةِ لتظهرَ تلك المعاني الخفيّة. ومن هاهنا شَرَحَ بعضُ العُلماءِ تصنيفَهُ.

الأمرُ الثاني: حذفُ بَعْض مُقَدِّمات الأقْيِسة اعتمادًا على وضوحِها أو لأنها من عِلْم آخرَ، أو أهْمَلَ ترتيبَ بعضِ الأقْيِسة فأغفلَ عِلَلَ بعضِ القَضايا فيحتاجُ الشّارحُ إلى أن يَذْكُرَ المُقَدِّمات المُهْمَلة ويُبَيِّنَ ما يُمكن بيانه [٢٢ب] في ذلك العِلْم ويُرْشِد إلى أماكِنَ فيما لا يليقُ بذلك المَوْضع (١) من المُقَدِّمات ويُعطِي عِلَلَ ما لم يُعْطِ المصنَّف.

الأمرُ الثالث: احتمالُ اللَّفْظ لمعانِ تأويلية، أو لطافةِ المَعْنَى عن أن يُعبِّر عنه بلفظ يُوضِّحه، أو للألفاظ المجازيّة، واستعمال الدِّلالة الالتزامية فيحتاجُ الشّارحُ إلى بيانِ غَرَض المُصَنِّف وتَرْجيحِه. وقد يقعُ في بعض التَّصانيف ما لا يَخْلُو البَشَرُ عنه من السَّهُو والغَلَط، والحَذْف لبعض المُهمّات، وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورة، إلى غيرِ ذلك فيُحتاج أن يُنبّه عليه.

#### ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام:

الأُوّل: الشرح بقالَ أقول، كشَرْح المَقَاصد، وشَرْح الطَّوالع للأصفهاني، وشَرْح العَضُد (٢). وأمّا المتنُ فقد يُكتَبُ في بعضِ النَّسخ بتمامِه، وقد لا يُكتَب لكونِه مُنْدَرِجًا في الشَّرْح بلا امتياز.

والثاني: الشَّرْحُ به قوله»، كشَرْح البُخاري لابن حَجَر، والكِرْماني، ونحوِهما. وفي أمثالِه لا يُلتَزَمُ المتنُ، وإنما المَقْصود ذِكْر المَواضع المَشْروحة. ومع ذلك قد يَكْتُب بعضُ النُّسّاخ متنهُ تمامًا إما في الهامش، وإمّا في المُسَطَّر، فلا يُنْكر نفعُه.

<sup>(</sup>١) في م: «الموضوع»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ستأتي في مواضعها من هذا الكتاب.

والثالث: الشَّرْحُ مَزْجًا، ويقال له: شَرْحٌ مَمْزوجٌ، تُمزَجُ فيه عبارةُ المَثْن والشَّرْح، ثم يُمتازُ إما بالميم والشِّيْن، وإما بخَطِّ يُخَطُّ فوقَ المَثْن، وهو طريقةُ أكثر الشُّرّاح المتأخرين من المُحقِّقينَ وغيرِهم، لكنه ليسَ بمأمون عن الخَلْط والغَلَط.

ثم إنَّ من آداب الشَّارح وشَرْطه أن يَبْذُل النُّصْرةَ بما(١) قد التزمَ شَرْحُه بِقَدْرِ الاستطاعةِ ويَذُبُّ عمّا قد تَكَفَّل إيضاحَهُ بِما يَذُبُّ به صاحبُ تلك الصِّناعة ليكونَ شارحًا غير ناقضٍ وجارحٍ ومُفَسِّرًا غيرُ مُعْترضٍ اللَّهُم إلا إذا عَثَرَ على شيءٍ لا يمكن حَمْله على وَجهٍ صحيح فحينئذٍ يَنْبغي أن يُنبِّه عليه بتَعْريضٍ أو تصريح مُتَمسِّكًا بذيل العَدْل والْإِنْصاف، مُتَجنَّبًا عن الغي والاعتساف؛ لأنَّ الإِّنسانَ محل النِّسْيَان، والقَلَمُ ليسَ بمعصوم من الطُّغيان، فكيفَ بمن جمعَ المطالبَ من مَحَالِّها المتفرِّقة، وليسَ كلُّ كتاب يَنْقُل المصنِّف عنه سالما من العَيْب، محفوظًا له عن ظَهْر الغَيْب حتَّى يُلامُ في خَطَئِهِ فينبغي أن يتأدَّبَ عن تَصْرِيح الطَّعْنِ للسَّلفِ مُطْلقًا، ويكنِّي بمثل: قِيلَ، وظَنَّ ووَهِمَ، واعتَرَض وأُجيب [٢٣أ]، وبعضُ الشَّرّاح، والمُحَشِّى، أو بعض الشُّروح والحَوَاشي، ونحو ذلك من غير تَعْيينِ كما هو دأبُ الفُضَلاء من المتأخرين، فإنَّهم تأنَّقُوا في أسلوب التَّحْرير، وتأدَّبُوا في الرَّدِّ والاعتراضِ على المُتَقَدِّمينَ بأمثالِ ما ذُكِرَ تَنْزِيهًا لهُم عما يُفْسِدُ اعتقادَ المبتدئين فيهم، وتَعْظيمًا لحقُّهم، ورُبِّما حَمَلوا هَفُواتِهم على الغَلَط من النَّاسِخين، لا من الرَّاسِخين، وإن لم يَمْكِن ذلك قالوا: لأنَّهم لفَرْط اهتمامِهم بالمُباحثةِ والإفادةِ لم يَفْرغوا لتكرير النَّظَر والإعادةِ وأجابُوا عن ل م ز بَعْضِهم بأنَّ ألفاظَ كذا وكذا ألفاظَ

<sup>(</sup>١) في م: «فيما»، والمثبت من خط المؤلف.

فُلانِ بعبارَتِه بقولهم: إنّا لا نَعْرف كتابًا ليسَ فيه ذلك، فإنَّ تصانيفَ المتأخِّرينَ، بل المُتَقَدِّمين لا تَخْلُو عن مثل ذلك، لا لعدم الاقتدارِ على التَّغْيير، بل حَذَرًا عن تَضْييع الزَّمان فيه، وعن مَثَالَبهم بأنَّهُم عَزَوا إلى أنْفُسِهم ما ليسَ لهم بأنَّهُ إن اتفقَ فهو من تَواردِ الخَواطِر، كما في تعاقبِ الحوافِر على الحوافِر.

### الترشيح الثالث: في أقسام المُصَنِّفين وأحوالِهم.

اعْلَم أَنَّ المؤلفين المُعْتبرة تصانيفُهم فريقان:

الأولى (١): مَن له في العِلْم مَلَكةٌ تامةٌ، ودرْبةٌ كافيةٌ، وتجاربُ وثيقة، وحَدَسٌ صائبٌ، وفَهْمٌ ثاقبٌ، فتصانيفُهم عن قوةِ تَبْصرةٍ ونَفاذِ فِكْرٍ وسَدَاد رأي، كالنَّصير (٢) والعَضُد (٣) والسيّد (٤) والسَّعْد (٥) والجَلال (٢) وأمثالهم، فإنَّ كُلا منهم يَجْمع إلى تحرير المعاني تَهْذيب الألفاظ، وهؤلاء أحسنوا إلى النّاسِ كما أحسنَ اللهُ إليهم، وهذه لا يَسْتَغني عنها أحد.

والثانية (٧): مَن له ذِهْنُ ثاقِبٌ، وعِبارةٌ طَلْقة، طالعَ الكُتُبَ فاستخرجَ دُرَرَها وأحسنَ نَظْمها، وهذه يَنْتَفع بها المبتدئون والمتوسِّطون. ومنهم مَن جمع وصَنَّفَ للاستفادة لا للإفادة فلا حَجْر عليه، بل يُرْغَب إليه إذا تأهّل؛ فإنَّ العُلماءَ قالوا: ينبغي للطّالب أن يَشْتَغِلَ بالتَّخريج والتَّصنيف فيما فَهِمَه منه إذا احتاجَ النّاسُ إليه بتوضيح عِبارتِه، غيرَ مائلِ عن المُصْطَلح، مُبيّنًا مُشْكِلَهُ،

<sup>(</sup>١) في م: «الأول»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) يعنى: نصير الدين الطوسي، محمد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة ٦٧٢هـ.

<sup>(</sup>٣) يعني: عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد المتوفى سنة ٢٥٧هـ.

<sup>(</sup>٤) يعنيُّ: الشريف علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني المتوفى سنة ٦ ١ ٨هـ.

<sup>(</sup>٥) يعني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة ٧٩٣هـ.

<sup>(</sup>٦) يعني: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ٩١١هـ.

<sup>(</sup>V) في م: «الثاني»، والمثبت من خط المؤلف.

مُظْهِرًا مُلْتَبَسَهُ، كي يكتسبهُ(١) جميل الذِّكْر، وتخليده إلى آخر الدَّهر، فينبغي أن يُفْرغ قَلْبه لأجله إذا شَرَع ويَصْرف إليه كُلَّ شُغْله قبل أن يمنعه مانعٌ عن نَيْل ذلك الشَّرف. ثم إذا تَمَّ لا يُخْرِج ما صَنَّفَه إلى النّاس ولا يُدَع(٢) عن يَدِه إلا بعد تَهْذيبهِ وتَنْقيحهِ وتَحْريرِه وإعادة مُطالعته، فإنه قد قيل: الإنسان في فُسْحةٍ من عَقْله، وفي سَلامةٍ من أفواهِ جِنْسه ما لم يَضع كتابًا أو لم يَقُل شِعْرًا وقيل (٣): مَن صَنَّفَ كتابًا فقد استَشْرفَ للمَدْحِ والذَّمِّ، فإن أحسنَ فقد استُهْدِفَ من الحَسَد والغيبةِ، وإن أساءَ فقد تعرَّضَ للشَّتم والقَذْف. قالت الحُكماءُ: مَن أرادَ أن يُصَنِّف كتابًا أو يقولَ شِعْرًا فلا يَدْعوه العُجْب به الحُكماءُ: مَن أرادَ أن يُصَنِّف كتابًا أو يقولَ شِعْرًا فلا يَدْعوه العُجْب به الحُكماءُ: مَن أرادَ أن يُصَنِّف كتابًا أو يقولَ شِعْرًا فلا يَدْعوه العُجْب به المُعار، فإن رأى الأسْماعَ تَصْغِي إليه ورأى مَن يَطْلبه انتحلَهُ وادَّعاهُ، وإلا أشعار، فإن رأى الأسْماعَ تَصْغِي إليه ورأى مَن يَطْلبه انتحلَهُ وادَّعاهُ، وإلا فليأخذ في غير تلك الصناعة.

تذنيب: ومن النّاس من يُنْكر التّصنيف في هذا الزَّمان مُطْلَقًا، ولا وجهَ لإنكارِه من أهله، وإنما يحملُه عليه التَّنافس والحَسَد الجاري بين أهل الأعصار ولله دَرّ القائل في نظمه (٤):

وي رَى للأوائل التَّقْديما وسيبْقى هذا الحديث قديما

قُل لمن لا يَرَى المُعاصر شيئًا إِنَّ ذَاكَ القديم كان حديثًا

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، ولعله أراد: «يكسبه».

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، ولعله أراد: «يدعه».

<sup>(</sup>٣) في م: «وقد قيل»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) البيتان لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني المتوفى سنة ٤٦٠هـ، ذكرهما في أول كتابه مسائل الانتقاد، ص٥، وذكرهما السيوطي في المحاضرات والمحاورات، ص٢٥٣.

واعْلَم أنَّ نتائجَ الأفكار لا تَقِف عندَ حَدٍّ وتصرُّفات الأنظار لا تنتهي إلى غايةٍ بل لكلِّ عالم ومُتعلِّم منها حَظٌّ يحرزُه في وقته المُقَدَّر له وليسَ لأحدِ أن يُزاحمَهُ فيه لأنَّ العالمَ المَعْنَوي واسعٌ كالبَحْر الزّاخِر، والفيضَ الإلهيّ ليسَ له انقطاعٌ ولا آخرٌ، والعُلومُ مِنَحٌ إلهيةٌ، ومواهِبُ صَمَدانيةٌ، فغيرُ مُسْتَبْعدٍ أَن يُدَّخَرَ لبعض المتأخرين ما لم يُدَّخر لكثير من المُتقدِّمين، فلا تغتر بقول القائل: ما تركَ الأوّلُ للآخر، بل القولُ الصَّحيحُ الظاهر: كم تركَ الأوّل للآخر، فإنّما يستجيدُ الشيءَ ويَسْتَرْذله لجودَتِه ورَداءتِه في ذاتِه لا لقِدَمِهِ وحُدُوثِه. ويُقال: ليسَ بكلمة أضر بالعِلْم من قولهم: ما ترك الأول شيئًا لأنّه يقطعُ الآمالَ عن العِلْم ويحمل على التَّقاعُد عن التَّعلّم فيَقْتَصر الآخر على ما قدَّم الأوّل من الظُّواهر، وهو خَطرٌ عظيمٌ وقولٌ سقيمٌ، فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها فالأواخِرُ فازوا بتفريع الأصول وتَشْييدها،كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أُمَّتي أُمَّة مُباركة لا يُدْرَى أُوَّلهُ خير أم آخِرُهُ»<sup>(۱)</sup>.

وقال ابنُ عبد ربه في «العقد»(٢): إني رأيتُ آخرَ كلِّ طَبَقةٍ وواضعي كُلِّ حِكْمة ومؤلفي كُلِّ أدب أهذبَ لفظًا، وأسهلَ نقةً، وأحكمَ مذاهب، وأوضحَ طريقة من الأوّل، لأنّهُ ناقضٌ مُتَعَقِّبٌ، والأولُ بادئ متقدِّمٌ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) في م: «لا يُدرى أولها خير أم آخرها»، والمثبت من خط المؤلف، مع أن المحفوظ فيه ما جاء في م، وهو حديث تالف لا يصح أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/٢٦ من رواية سيف بن عمر من طريق عبد الله بن أبي مليكة ومحمد بن عبد الرحمن بن فروخ، عن عمر و بن عثمان مُرسلًا، وسيف بن عمر متروك.

<sup>(</sup>٢) العقد ١/ ٤.

ورُوِيَ أَنَّ المولى خَوَاجَهْ زَاده (١) كان يقول: ما نظرتُ في كتاب أحدٍ بعدَ تصانيف السَّيِّد الشَّرِيف الجُرْجاني بنيّة الاستفادة.

وذكرَ صاحب «الشَّقائق»(٢) في ترجمة المولى شمس الدين الفَنارِي(٣) أنَّ الطَّلَبة إلى زمانه كانوا يعطلون يوم الجمعة ويوم الثلاثاء فأضاف المولى المذكور إليهما يوم الاثنين للاشتغال بكتابة تصانيف العَلامة التفتازاني وتحصيلها. انتهى.

<sup>(</sup>١) هو مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي، قاضٍ، كان معلمًا للسلطان محمد الفاتح، وتوفي سنة ٨٩٣هـ، وسيأتي ذكره غير مرة في هذا الكتاب. وينظر: شذرات الذهب ٧/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، لطاش كبري زاده، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري، منسوب إلى قرية يقال لها «فنار» في الأصح، كان رفيع القدر عند السلطان بايزيد خان، وتوفي سنة ٨٣٤هـ. ينظر: الضوء اللامع ٢١٨/١١، وشذرات الذهب ٧/ ٢٠٩، وسيأتي ذكره مرارًا.

# الباب الرابع في فوائد منثورة من أبواب العلم

وفيه مناظر وفُتُوحات:

المَنْظر الأوّل: في العُلوم الإسلامية.

واعْلَم أنَّ العُلومَ المُتداولة في الأمصار على صنْفين: صنفٌ طبيعي للإنسان [٢٤] يهتدي إليه بفكره، وهي العُلوم الحِكْمية، وصِنْفٌ نَقْلِي يأخذُه عمّن وضعَهُ، وهي العُلوم النَّقْليّة الوَضْعيّة، وهي كُلُّها مُسْتَنِدة إلى الخَبَر عن الوَضْع الشَّرعي ولا مَجالَ فيها للعَقْل إلا في إلحاق الفُروع من مسائلها بالأصول؛ لأنَّ الخَبريات الحادِثة المُتعاقبة لا تَنْدَرج تحتَ النَّقْل الكُلِّي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسيٍّ إلا أنَّ هذا القياس يتفرَّع عن الخَبر بثبوتِ الحُكْم في الأصل وهو نَقْليُّ، فرجعَ هذا القياس إلى النَّقُل لتفرُّعِه عنه، ثم يَسْتَتْبعُ ذلك علوم اللِّسان العربي الذي هو لِسان المِلّة وبه نزلَ القُرآن. وأصناف هذه العُلوم النَّقلية كثيرةٌ، لأنَّ المكلَّف يجبُ عليه أن يعلم أحكامَ الله المَفْروضة عليه وعلى أبناءِ جنسِه، وهي مأخوذةٌ من الكتاب والسُّنة بالنَّص أو بالإجماع أو بالإلحاق.

فلا بُد من النَّظَر في الكتاب ببيانِ ألفاظِه أولًا، وهذا هو علم التَّفسير. ثم بإسناد نَقْلِه وروايتِه إلى النبيِّ عليه السَّلام الذي جاءَ به من عندِ الله واختلافِ روايات القُرّاء في قراءته، وهو: علم القراءات.

ثم بإسناد السُّنَّة إلى صاحبها والكلام في الرُّواة الناقلينَ لها ومَعْرفة أحوالهم وعَدَالتهم ليقع الوثوقُ بأخبارهم وهذه هي علوم الحديث.

ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصُولها من وجه قانوني يفيدُنا العِلْم بكيفية هذا الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه.

وبعد هذه تَحْصل الثمرة بمعرفةِ أحكام الله في أفعال المُكَلَّفين وهو الفقه.

ثم إنَّ التكاليف منها بَدَني، ومنها قَلْبي وهو المُختصّ بالإيمانِ وما يجبُ أن يُعْتَقَد وهذه هي العقائد في الذَّات والصِّفات والنُّبوات والأخرويّات والقَدَر والاحتجاج عن هذه بالأدلةِ العقليّة هو علم الكلام.

ثم النَّظَر في القُرآن والحديث لا بُدَّ أن تتقدَّمه العُلوم العربية، لأنَّه متوقفٌ عليها، وهي علمُ اللغة والنَّحو والبَيان ونحو ذلك.

وهذه العُلوم النَّقْلية كُلُّها مختصة بالمِلّة الإسلامية، وإن كانت كُلِّ مِلّة لا بُدَّ فيها من مِثْل ذلك، فهي مُشارِكةٌ لها من حيثُ أنها عُلوم الشَّريعة. وأمّا على الخُصوص فمباينة لجميع المِلل، لأنّها ناسخةٌ لها، وكُلُّ ما قَبْلها من عُلوم الملل فمهجورةٌ، والنَّظر فيها محظورٌ وإن كانَ في الكُتُب المنْزلة عَيْر القُرآن كما وردَ النهيُ عن النَّظر في التَّوراة والإنجيل.

ثم إنَّ هذه العُلوم الشَّرعية قد نفقت أسواقُها في هذه المِلَّة بما لا مزيدَ عليه، وانتهت فيها مَدَارك النَّاظرينَ إلى التي لا فَوْقها، وهُذِّبت الاصطلاحات، ورُتِّبت الفُنُون، وكانَ لكلِّ فنِّ رجالُ [٢٤ب] يُرْجع إليهم فيه، وأوضاعٌ يستفادُ منها التعليم، واختصَّ المشرقُ من ذلك والمَغْربُ بما هو مشهورٌ منها.

المنظر الثاني: في أنَّ حملة العِلْم في الإسلام أكثرهم العَجَم(١٠).

وذلك من الغَريب الواقع، لأنَّ عُلماء المِلَّة الإسلامية في العُلوم الشَّرْعية والعَقْلية أكثرهم العَجَم، إلَّا في القليل النَّادر، وإن كان منهم العَرَبيّ في نِسْبَته

<sup>(</sup>۱) هذا المنظر مستفاد من ابن خلدون في مقدمته، وأكثره بحروفه، ٢/ ٤٦٥-٤٦٨، وهو رأي مرجوح، وللعلامة الأستاذ الدكتور ناجي معروف رَدِّ على هذا النظر في موسوعته «العلماء المنسوبون إلى البلدان الأعجمية وهم من أرومة عربية» التي ظهر منها ثلاث مجلدات، وأعيد نشرها بتحقيقنا في الرياض سنة ٢٠١٩م.

فهو أعجميٌ في لُغته. والسَّببُ في ذلك أنَّ المِلّة في أوّلها لم يكن فيها عِلْمُ ولا صناعة لمُقْتَضَى أحوال البَداوة وإنما أحكام الشَّريعة كان الرِّجال يَنْقُلونها في صُدُورهم، وقد عَرَفوا مآخذها من الكِتاب والسُّنة بما تَلَقَّوه من صاحبِ الشَّرْع وأصحابه، والقومُ يومئذٍ عَرَبُ لم يَعْرفوا أمر التَّعْليم والتَّدُوين، ولا دَعَتْهم إليه حاجةٌ إلى آخر عَصْر التَّابعين كما سبق. وكانوا يُسَمَّون المختصين بحَمْل ذلك ونَقْله: القُرّاءَ. فهُم قُرّاءٌ لكتابِ الله والسُّنة المأثورة التي هي في غالب مواردِه تفسيرٌ له وشَرْحٌ.

فلما بَعُد النَّقْلُ من لَدُن دَوْلة الرَّشِيد احتيجَ إلى وَضْع التَّفاسير القُرآنية وتَقْييد الحديثِ مخافةَ ضياعِه، ثم احتيجَ إلى مَعْرفة الأسانيد وتَعْدِيل الرُّواة. ثم كَثُر استخراج أحكام الواقعات من الكِتاب والسُّنّة، وفَسَدَ مع ذلك اللِّسانُ فاحتيجَ إلى وضع القَوانين النَّحْوية، وصارَت العُلوم الشَّرْعية كُلُّها مَلَكَاتٌ في الاستنباط والتَّنْظير والقِياس، واحتاجَت إلى عُلوم أُخْرَى هي وسائلُ لها كقوانين العَرَبية وقوانين الاسْتِنْباط والقِياس والذَّبِّ عن العقائد بالأدِلَّة، فصارت هذه الأمور كُلُّها علومًا مُحتاجةً إلى التَّعْليم فاندَرَجت في جُملة الصَّنائع، والعربُ أبعدُ النَّاسِ عنها، فصارَت العُلوم لذلكَ حَضَريَّة، والحَضَرُ هم العَجَمُ أو مَن في مَعْناهُم؛ لأنَّ أهلَ الحواضِرِ تَبَعٌ للعَجَم في الحضارةِ وأحوالِها من الصَّنائع والحِرَف؛ لأنَّهم أقوَمُ على ذلك للحضارةِ الرَّاسِخةِ فيهم منذُ دولة الفُرْس، فكانَ صاحبُ صناعة النَّحو سيبويه والفارسيّ والزَّجّاج كُلُّهم عَجَمٌ في أنْسابهم اكتسَبُوا اللِّسانَ العربيَّ بمخالطة العَرَب وصَيَّرُوه قوانينَ لمن بَعْدَهُم. وكذلك حَمَلةُ الحديث وحُفّاظه أكثرهم عَجَم أو مُسْتَعْجِمون باللَّغة. وكان عُلماء أصول الفقه كلهم عَجَمًا، وكذا جُمْلة أهل الكلام، وأكثر المُفَسّرين. ولم يَقُم بحفظ العِلْم وتَدْوينه إلا الأعاجم.

وأما العربُ الذين أدركوا هذه الحضارة وخَرَجُوا إليها عن البكاوة فَشَغَلَهُم الرِّياسة في الدَّولة العبّاسية، وما دُفِعوا إليه من القيام بالمُلْك عن القِيام بالعِلْم مع ما يَلْحَقُهم من الأَنفة عن انتحالِ العِلْم لكونِه من جُملة الصَّنائع، والرُّؤساءُ يَسْتَنكفُون عن الصَّنائع.

وأمّا العُلوم العَقْليةِ فلم تظهر في المِلّة إلا بعدَ أَنْ تَمَيَّزَ حملةُ العِلْم [٢٥] ومؤلِّفُوه واستَقَرَّ العِلْمُ كُلُّه صناعةً، فاختُصَّت بالعَجَم وتَرَكها العَرَبُ فلم يَحْملها إلا المُعَرَّبون من العجم.

المنظر الثالث: في أن العِلْم من جُملةِ الصَّنائع لكنَّهُ أشرفُها.

واعْلَم أنَّ الحذاقة والتَّفَنُّنَ في العِلْم والاستيلاءِ عليه إنَّما هو بحصول مَلكةٍ في الإحاطة بمبادئه وقواعدِه، والوُقوفِ على مسائله، واستنباطِ فُروعه من أصوله. وهذه الملكة هي غير الفَهْم والمَلكاتُ كُلُّها جِسْمانيةٌ، والجِسْمانيات كُلُّها مَحْسُوسةٌ، فتفتقرُ إلى التَّعليم، فيكون صناعيًا، ولذلك كانَ السَّندُ فيه مُعْتَبرًا وجميعُ (١) ما يُسَمُّونهُ عِلْمًا أو صناعةً فهو عبارةٌ عن مَلكةٍ نَفْسانية يَقْتَدِر بها صاحبُها على النَّظرِ في الأحوال العارضة لموضوع ما من جهةٍ ما بحيثُ يُؤدِّي إلى الغَرَض، فالعِلْمُ إذَن ما اختصَّ بالجَنان ما من جهةٍ ما بحيثُ يُؤدِّي إلى الغَرض، فالعِلْمُ إذَن ما اختصَّ بالجَنان واللَّسان، والصناعة إذَن ما احتاجت إلى عَمَل بالبَنان كالخياطة.

وقد قيل إنَّ المعلوماتِ الحاصلةَ لصاحب هذه المَلَكة لا تخلُو إمّا أن تَحْصُل على الاستقراءِ والتَّتَبُّع كالنَّحو وصَنائِع الفَصَاحة والبَدِيع، أو تَحْصُل عن النَّظرِ والاستدلال كعلم الكلام، فالأوّلُ يُسَمَّى الصِّناعة، والثاني العِلْم، لكنَّ الزَّمَخْشَري قد عَكَسَ في أول تفسيره فسَمَّى المعاني والبيان عِلْمًا

<sup>(</sup>١) في م: «والبيع»، وهو تحريف غريب.

وسَمَّى الكلامَ صناعة (١). فقال الطِّيبيُّ (٢) والحقُّ أنَّ كُلَّ علم مارسَهُ الرَّجُلُ حتى صارَ له حِرْفة سُمِّي ذلك عندهم صَنْعة، واستشهد عليه بما قاله الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ٦٣].

والأوْلَى أن يُقال: إن أُريد العُرْف الخاص فلا يَنْضَبِط، وإن أُريد العُرف العام المتبادِر إلى الأذهان عند الإطلاق فالحقُ ما قيلَ أوّلا؛ إذ لا يُطْلق على الأساكِفة أنهم عُلماء، ولا على صَنائِعهم أنها علوم، وإن كانت أفعالُهم لا تَصْدُر إلا عن عِلْم العُلماء وحِكْمَةِ الحُكماء، فالصَّنائعُ الحِكم التي تَفْتَقِرُ إلى تَصور الجِنان وتَمْرين البَنان، فإن أطلقت الصَّناعة على ما لا وجود له في الأعيان، فبالمجازِ على طريق التَّشْبيه (٣) وأطْلقوا على العالِم صانعًا للتَّنْبيه على أنّه أحكمَ عِلْمَهُ وتفرَّس فيه.

واعْلَم أنَّ تعليمَ العِلْم من جُملة الصَّنائع إذ هو صناعةُ اختلافِ الاصطلاحاتِ فيه فلكلِّ إمامٍ اصطلاحٌ في التَّعْليم يختصُّ به شأن الصَّنائع، ألا ترى إلى علمِ الكلام كيفَ يُخالَفُ في تعليمِه اصطلاح المُتَقدِّمين والمتأخِّرين فذلَ على أنها صناعات في التَّعليم والعِلْم واحد.

ولما كانَ التعليمُ من جُملة الصَّنائع كانَ العُلوم تكثر [٢٠] حيثُ يكثر العِمْران وتكون نِسْبةُ الصَّنائع في الجَوْدة والكَثْرة بحسب الأمصار على نِسْبة عِمْرانها في الكثرة والقلّة والحَضارة؛ لأنّهُ أمرٌ زائدٌ على المعاش، فضَلَت أعمالُ أهل العِمْران عن معاشهم انصرفَت إلى ما وراء المعاش

<sup>(</sup>١) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ١/ ٢.

<sup>(</sup>٢) في كتابه: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، وهو حاشيته على الكشاف ١/٦٤٦.

<sup>&</sup>quot;) كتب المصنّف في حاشية نسخته معلقًا: «كما أنهم يشبهون ألقاب البديع بالنقوش ويجعلون التأليف بينها كالتأليف بين بعض الأصباغ».

من التَّصرف في خاصيّة الإنسان، وهي العُلوم والصَّنائعُ. ومَن تَشَوَّق بفِطْرته إلى العِلْم ممن نشأ في القُرى فلا يجد فيها التعليم لا بُد له من الرِّحلة في طلبه إلى الأمصار.

## المنظر الرابع: في أنَّ الرِّحْلةَ في الطَّلَب مُفِيدةٌ.

وسبب ذلك أنَّ البشرَ يأخذونَ مَعارفَهُم وأخلاقَهُم وما يَنْتَحِلُونه من المذاهب تارةً عِلْمًا وتعليمًا وإلقاءً، وتارةً مُحاكاةً وتَلْقِينًا بالمُباشرة إلا أنَّ حُصولَ المَلكات على المُباشرة والتَّلْقين أشدُّ استحكامًا وأقوَى رُسوخًا، فعلَى قَدْر كَثْرة الشُّيوخ يكون حُصُولُ المِلكة ورُسُوخُها.

والاصطلاحاتُ أيضًا في تَعْليم العُلوم مغلَطةٌ على المُتعلم حتى ظنَّ كثيرٌ منهم أنَّها جزءٌ من العِلْم، ولا يُدفَع عنه ذلك إلا بمباشرتِه، لاختلافِ الطُّرق فيها من المُعلِّمين؛ فلقاءُ أهل العُلُوم وتَعَدُّدُ المشايخ يفيدُه تمييزَ الطُّرق فيها من المُعلِّمين؛ فلقاءُ أهل العُلُوم وتَعَدُّدُ المشايخ عنها، ويَعْلم الاصطلاحات بما يَرَاهُ من اختلافِ طُّرُقهم فيها فيُجَرِّد العِلْم عنها، ويَعْلم أنَّها أنحاءُ تَعْليم، وتَنْهِضُ قُواهُ إلى الرُّسوخ والاسْتِحكام في المَلكات، فالرِّحلةُ لا بُدَّ منها في طلبِ العِلْم، لاكتسابِ الفَوائد، والكَمَال بلقاءِ المشايخ، ومُباشرة الرِّجال.

#### المنظر الخامس: في موانع العُلوم وعوائقها.

وفيه فُتُوحات:

فَتْحُ: واعلم أَنَّهُ على كلِّ خَيْر مانعٌ، وعلى العِلْم مَوانع، منها: الوُثوق بالمُستقبل، والوثوقُ بالذِّكاء، والانتقالُ من عِلْم إلى عِلْم قبل أن يَحْصُلَ منه قَدْرٌ يُعْتَدُّ به، أو من كتابٍ إلى كتابٍ قبل خَتْمه. ومنها: طَلَبُ المال، أو الجاه، أو الرُّكون إلى اللَّذَات البَهِيمية. ومنها: ضيقُ الحال، وعَدَم المَعُونة

على الاشتغال. ومنها: إقبال الدُّنيا وتقليدُ الأعمال. ومنها: كَثْرةُ التَّوليفُ في العُلوم، وكثرة الاختصارات فإنها مُخِلَّةٌ عائقةٌ.

فَتْحٌ: أمّا الوثوقُ بالمُستقبل فلا يَنْبغي للعاقل، لأنَّ كُلَّ يوم آت بمشاغِلِه، فلا يؤخّرَ شُغْلَ يومِهِ إلى غدٍ.

فَتْحُ: وأمّا الوثوقُ بالذِّكاء فهو من الحماقة وكثير من الأذكياء فاته العِلْم مذا السبب.

فَتْحٌ: وأمّا الانتقالُ من عِلْم إلى عِلْم قبل أن يَسْتحكِمَ الأوّل فهو سببُ الحِرْمان عن الكُلِّ، فلا يجوزُ، وكذا [٢٦] الانتقالُ من كتابِ إلى كتابِ كذلك.

فَتْحُ: وأمّا طلبُ المالِ أو الجاه أو الرُّكون إلى اللَّذَات البَهيميّة، فالعِلْمُ أعزُّ أن يُنَال معَ غيرِه أو على سبيلِ التَّبَعية، ولذلك تَرَى كثيرًا من الناس لا يَنالونَ من العِلْم قَدْرًا صالحًا يُعْتَدُّ به لاشْتِغالِهم عنه بطلبِ المَنْصب والمَدْرسة، وهم يَطْلبونَهُ دائمًا ليلًا ونهارًا سِرَّا وجَهارًا ولا يَفْتُرون، وكانَ ذِكْرُهم وفِكْرُهم تَحْصِيلُ المالِ والجاهِ مع انهماكِهم في اللَّذات الفانية وعَدَم رُكونِهم إلى السَّعادةِ الباقية. ومَناصِبُهم في الحقيقة مناصب أَجْنَبية، لأنَّها شاغِلةٌ عن الشُّغل والتَّحْصِيل على القانون المُعْتَبرِ في طريقه.

فَتْحٌ: وأمّا ضِيقُ الحالِ وعَدَم المعونةِ على الاشتغال، فمن أعظم الموانع وأشدِّها؛ لأنَّ صاحبَهُ مهمومٌ مشغولُ القَلْبِ أبدًا.

فَتْحٌ: وأمّا إقبال الدُّنيا وتَقَلَّد الأعمال فلا شك أنَّهُ يَمْنعُ صاحبَهُ عن التَّعليم والتعلُّم.

فَتْحٌ: وأمّا كَثْرةُ المصنّفات في العُلوم، واختلاف الاصطلاحات في التّعليم فهي عائقةٌ عن التَّحْصيل؛ لأنّه لا يَفِي عُمر الطالب بما كتبَ في صناعةٍ واحدةٍ

إذا تَجَرَّد لها، لأنَّ ما صَنَّفُوه في الفقه مثلًا من المُتون والشُّروح لو التزمَهُ طالبُّ لا يَتَيسَّر له مع أَنَّهُ يحتاجُ إلى تَمْييز طُرُق المُتَقَدِّمين والمتأخِّرين، وهي كُلُّها مُتكرِّرةٌ والمعنى واحد، والمُتعلِّمُ مُطالَبٌ والعُمُر يَنْقضِي في واحدٍ منها، ولو اقتصروا على المَسائل المَذهبيّة فقط لكان الأمرُ دُون ذلك، ولكنة داءٌ لا يَرْتفع.

ومثله عِلْمُ العربيةِ أيضًا في مثل «كتاب» سِيبَوَيْه وما كُتِبَ عليه، وطُرُق البَصْريين والكُوفيين والأَنْدَلُسيين، وطُرُق المتأخِّرين مثل ابن الحاجِب وابنِ مالكِ وجميع ما كُتِبَ في ذلك كيف يُطالب به المُتعلم ويَنْقَضِي عُمُره دُونه، ولا يَطْمعُ أحدٌ في الغاية منه. فالظاهرُ أنَّ المتعلِّم لو قطعَ عُمُرَهُ في هذا كُلِّه فلا يَفي له بتَحْصِيلِ علم العَربيّةِ الذي هو آلةٌ من الآلات ووسيلةٌ، فكيفَ يكون في المقصود الذي هو الثَّمرة، ولكنَّ الله يَهْدِي مَن يشاء.

فَتْحُ: وأمّا كَثْرة الاختصارات في العُلوم فإنّها مُخِلّةٌ بالتّعليم. وقد ذهبَ كثيرٌ من المُتأخرينَ إلى اختصارِ الطُّرق في العُلوم ويُدَوِّنون منها مُخْتصرًا في كل علم يَشْتَمِلُ على حَصْر مسائله وأدلّتِها باختصارٍ في الألفاظ وحَشُو القليل منها بالمَعاني الكثيرةِ من ذلكَ الفَنِّ، فصارَ ذلكَ مُخِلّا بالبلاغةِ وعَسِيرًا على الفَهْم. ورُبّما عَمَدُوا إلى الكُتُب المُطوَّلة فاختصَرُوها تقريبًا للجِفْظِ، كما فعلهُ ابنُ الحاجب في أصُوله وابنُ مالك في العربية، وفيه إخلالُ بالتَّحْصيل؛ لأنَّ فيه تَخْليطًا الحاجب في أصُوله وابنُ مالك في العربية، وفيه إخلالُ بالتَّحْصيل؛ لأنَّ فيه تَخْليطًا ولحاجب في أصُوله وابنُ مالك في العربية، وفيه إخلالُ بالتَّحْصيل؛ لأنَّ فيه تَخْليطًا فيه شُغْلٌ كثيرٌ بتتبع ألفاظِ الاختصار العَوِيصة للفَهْم لتَزاحُم المعاني عليها.

ثم إنَّ المَلَكةَ الحاصلةَ من المُخْتصرات إذا تَمَّ (١) على سَدَادِه فهي مَلَكةٌ قاصِرةٌ عن المَلَكات التي تَحْصُل من الموضوعات البَسِيطةِ لكثرةِ ما فيها

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، ولو قال: «تمت» لكان أحسن.

من التَّكْرارِ والإطالةِ المُفيدين لحصول المَلكة التَّامة، ولما قصدوا إلى تَسْهيل الحِفْظ أَرْكَبُوهم صَعْبًا بقَطْعِهم عن تَحْصِيل المَلكات النَّافعة.

المنظر السادس: في أنَّ الحِفْظَ غير المَلَكة العلميّة.

اعلم أنَّ مَن كانَ عنايتُه بالحِفْظ أكثر من عنايته إلى تَحْصيل المَلَكة، لا يَحْصُل على طائل من مَلَكة التَّصَرُّف في العِلْم، ولذلكَ تَرَى مَنْ حَصَّلَ الحفظ لا يُحسن شيئًا من الفَنِّ، وتَجِد مَلَكته قاصِرةً في عِلْمه إن فاوضَ أو ناظرَ. ومَن ظنَّ أنَّهُ المقصودُ من المَلَكة العِلْمية فقد أخطأ، وإنَّما المقصودُ هو مَلَكة الاستخراج والاستِنْباط وسُرْعة الانتقال من الدَّوالِّ إلى المَدْلُولات، ومن اللَّازم إلى المَلْزوم وبالعكس، فإن انضمَّ إليها مَلَكة الاستحضار فنعمَ المطلوب. وهذا لا يتمُّ بمُجرَّدِ الحِفْظِ، بل الحِفْظُ من أسباب الاستحضار وهو راجعٌ إلى جَوْدةِ القُوّة الحافِظةِ وضَعْفِها، وذلك من أحوال الأمْزِجة الخَلْقِيّة، وإن كانَ مما يَقْبل العلاج.

المنظر السابع: في شَرَائط تَحْصيل العِلْم وأسبابه.

وفيه فُتُوحات أيضًا:

فَتْحٌ: واعْلَم أَنَّ شَرائِطَ التَّحْصيل كثيرةٌ لكنَّها مُجتمعةٌ فيما نُقِلَ عن سُقْراط، وهو قوله: يَنْبغي للطالب أن يكونَ شابًا، فارغَ القَلْب غير مُلْتفتٍ إلى الدُّنيا، صحيحَ المزاج، مُحبًّا للعلم بحيثُ لا يَخْتار على العِلْم شيئًا من الأشياء، صَدُوقًا، مُنْصِفًا بالطَّبْع، مُتَدَيِّنًا، أمينًا، عالمًا بالوظائف الشَّرْعية والأعمال الدينية، غيرَ مُخل بواجبٍ فيها، ويُحَرِّم على نَفْسِه ما يَحْرُم في مِلّة نَبِيّه، ويوافقُ الجمهورَ في الرُّسوم والعادات، ولا يكونُ فَظًّا سيئ الخُلُق، ويَرْحمَ مَن دُونه في المرتبة، ولا يكونُ أكولا ولا مُتَهَتِّكًا، ولا خاشِعًا من الموت،

ولا جامِعًا للمال إلا بقَدْر الحاجة فإنَّ الاشتغالَ بطلبِ أسبابِ المعيشة مانعٌ عن التَّعلم. انتهى.

فَتْحٌ: ومن الشُّروط تَزْكيةُ الطالب عن الأخلاقِ الرَدِيّة، وهي مُتقدِّمة على غيرِها كتقدُّم الطَّهارة، فكما أنَّ الملائكة لا تَدْخل بيتًا فيه كُلْبُ (١)، كذلك لا تَدْخُل القَلْبَ إذا وُجِدَ فيه كلابٌ باطنيةٌ. وكانت الأوائل يختبرونَ المُتعلِّم أولًا، فإن وَجَدُوا فيه خُلُقًا رَدِيًّا مَنَعُوه لئلا يصيرَ آلةَ الفَسادِ، وإن وجدُوهُ مهذّبًا عَلَمُوه ولا يُطْلِقُونه قبل الاستكمال خَوْفًا على فَسادِ [٢٧أ] دِينِه ودِينِ غيرِه.

فَتْحُ: ومنها الإخلاصُ في مُقاساةِ هذا المُسْلَك، وقَطْعُ الطَّمَع عن قبولِ أحدٍ، فيَجِبُ أَن يَنْوِي في تعلّمه أَن يَعْمَل بعِلْمِه لله تعالى، وأَن يُعلِّم الجاهل، ويُوقظَ الغافِل، ويُرشِدَ الغَوِي، فإنه قال عليه السَّلام: «مَن تَعَلَّم الجاهل، ويُوقظَ الغافِل، ويُرشِدَ الغَوي، فإنه قال عليه السَّلام: ويُقْبِل به العِلْم لأربع دخل النَّارَ: ليُباهِي به العُلماء، وليُمارِي به السُّفهاء، ويُقْبِل به وجُوه النَّاس إليه، وليأخذ به الأموال»(٢).

<sup>(</sup>۱) لحديث النبي ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ، ولا صورة تماثيل» من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، أخرجه البخاري (٣٢٢٥) و(٣٣٢٢) و(٤٠٠٢) و(٥٩٤٩)، ومسلم (٢١٠٦) ومن حديث غيره.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، أسانيده كلها ضعيفة، أخرجه ابن ماجة (٢٥٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه حماد بن عبد الرحمن وهو ضعيف وأبي كرب الأزدي وهو مجهول. وأخرجه هو (٢٥٤)، والحاكم ٨٦/١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١٨٧/١، وابن حبان (٧٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه عنعنة ابن جريج وعنعنة أبي الزبير.

وأخرجه ابن ماجة (٢٥٩)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢١) و(٢٢) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وإسناده تالف. وله أسانيد أخرى تالفة.

فَتْحُ: ومن الشُّروط تَقْليلُ العوائق حتى الأهل والأولاد والوَطَن، فإنَّها صارفةٌ وشاغلةٌ، ما جعلَ اللهُ لرجل من قَلْبَين في جَوْفِهِ، ومَهْما توزَّعَتِ الفِكْرة قَصَرَت عن دَرْك الحقائق، وقد قيل: العِلْمُ لا يعطيكَ بعضَهُ حتى تُعطيه كُلَّكَ، فإذا أعطيتَه كُلَّكَ فأنتَ على خَطَرٍ من الوصولِ إلى بعضِه.

فَتْحُ: ومنها تَرْكُ الكَسَل، وإيثارُ السَّهَر في الليالي. ومن جُملةِ أسباب الكَسَل فيه ذِكْر المَوْت والخوف منه لكنه يَنْبَغي أن يكون من جُملة أسباب التَّحْصِيل، إذْ لا عَملَ يَحْصُل به الاستعدادُ للموتِ أفضَل من العِلْم والعَمَل به، والخوفُ (۱) لا ينبغي أن يتسَلَّطَ على الطالبِ بحيثُ يشغلهُ عن الاستعدادِ، وقوله عليه السَّلام: «أكثِرُ وا ذِكْرَ هاذِم اللَّذات» (۲) يدل على أنَّه يَنْبَغي أن يكون ذِكْره سببا للانقطاع عن اللَّذات الفانية دون الباقية.

فَتْحٌ: ومن الشُّروط العَزْمُ والثَّباتُ على التعلُّم إلى آخرِ العُمُر، كما قيل: الطَّلَبُ من المَهْد إلى اللَّحْدِ، وقال تعالى لحبيبه: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]،

<sup>(</sup>١) في م: «والخوف منه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ابنُ أبي شيبة في المصنف (٣٠٤٦٨)، وأحمد في المسند ٣٠١/٣ (٣٠٢٥)، وابن ماجة (٤٢٥٨)، والترمذي (٣٠٠٧)، والنسائي في المجتبى ٤/٤، وفي الكبرى (٣٩٢١)، وابن حبان (٢٩٩٢) و(٢٩٩٢) و(٢٩٩٢) وغيرهم، وصححه العلامة الألباني، وحسنه العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط \_ يرحمهما الله \_ وهو حديث معلول، ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وهو رسمه في الحديث المعلول، وعِلّته أن الصحيح فيه أنه مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٤٦٧) عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: كان رسول الله يقول. ولذلك استنكره الإمام أحمد، كما في مسائل أبي داود (٢٩٢١) وحَمّل محمد بن عمرو عهدته، وذكره الدارقطني في العلل (١٣٩٧) ورجح المرسل، قال: والصحيح المرسل. وهاذم اللذات: وقطع اللذات، وهو الموت.

وقال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمِ عَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٧٦]، والحيلةُ في صَرْف الأوقات إلى التَّحْصيل أَنَّهُ إذا مَلَّ من عِلْمِ اشتغلَ بآخَرَ كما قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما إذا مَلَّ من الكلام مع المُتعلِّمين: هاتُوا دواوينَ الشُّعراء(١).

فَتْحُ: ومنها اختيارُ مُعلِّم ناصح، نَقِيِّ الحَسَب، كبيرِ السِّنَ، لا يُلابِس الدُّنيا بحيث تُشْغِله عن دينِه، ويُسافِرُ في طَلَب الأستاذ إلى أقصى البلاد، ويقال: أوّل ما يُذْكر من المرءِ أستاذُه، فإن كانَ جليلًا جَلَّ قَدْرُه (٢)، وإذا وُجِدَ يُلْقِي إليه زِمامَ أمْرِه ويُذْعِن لنصْحِه إذعان المريضِ للطَّبِيب، ولا يَسْتَبِد بنفسِه اتكالًا على ذِهْنه، ولا يتكبَّر عليه وعلى العِلْم، ولا يَسْتَنْكف؛ لأنَّه قد وردَ في الحديث: «من لم يتحمل ذُل التَّعلم ساعة بقي في ذُل الجهل أبدًا» (٣).

ومن الآداب احترام المُعلِّم وإجلالِه، فمن تأذَّى منه أستاذُه يُحْرَم بَرَكة العِلْم، ولا يَنْتَفِع به إلَّا قليلًا وينبغي أن يُقَدِّمَ حقَّ مُعلِّمِه على حَقَّ أبويه وسائر المُسلمين. ومن تَوْقيرِه تَوْقيرِ أولادِه ومُتَعَلَّقاتِه، ومن تعظيم العِلْم تَعْظيم الكُتُب والشُّرَكاء.

فَتْحُ: ومن الشَّروط أن يأتي على ما قَرأَهُ مُسْتوعِبًا لمسائله من مبادئه إلى نهايته بتَفْهيم واستثباتٍ بالحُجَج وأن يَقْصد فيه الكُتب الجيّدة، وأن لا يعتقد في علم أنه حَصَّلَ منه على مِقْدارٍ لا يُمكن الزِّيادة عليه، وذلكَ طَيْشٌ يوجِبُ الحِرْمانَ.

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد نقل عن حاجي خليفة، نقله صاحب كتاب أبجد العلوم، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «وإنما خفض ذكر محمد بن مقاتل عند أهل العراق لأنه لم يعرف له أستاذ جليل القدر».

<sup>(</sup>٣) لا تصح نسبته إلى النبي على الله وقد أورده السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، ص١٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ٨٢، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٢/ ٢٥ منسوبًا إلى الأصمعي.

فَتْحُ: ومنها أن لا يَدَع [٢٧ب] فَنًا من فنون العِلْم إلا ويَنْظر فيه نظرًا يَطَّلعُ به على غايتِه ومَقْصدِه وطريقتِه، وبعدَ المُطالعةِ في الجميع، أو الأكثرِ إجمالًا، إن مالَ طبعُهُ إلى فَنِّ عليه أن يَقْصدَهُ ولا يتكلَّف غيرَهُ فليسَ كُلِّ النَّاسِ يَصْلُحونَ للتعلّم، ولا كُلِّ مَن يَصْلُح لتعلم العِلْم يَصْلُح لسائِر العُلوم بل كُلُّ مُيسَّر لما خُلِقَ له. وإن كان ميلُه إلى الفُنون على السَّواء مع مُوافقة الأسباب ومُساعدة الأيام طَلَبَ التَّبَحُّرَ فيها، فإنَّ العُلومَ كُلَّها مُتعاونةٌ مُرتبطةٌ بعضُها ببعض، لكن عليه أن لا يَرْغَب في الآخرِ قبلَ أن يَسْتَحْكِمَ الأوّل، لئلا يَصِير مُذَبْذبًا فيحرَم من الكُلِّ.

ولا يَكُن ممن يميلُ إلى البعض ويُعادِي الباقي، لأنَّ ذلكَ جَهْلٌ عظيمٌ، وإياهُ أن يستهينَ بشيءٍ من العُلوم تقليدًا لما سَمِعَهُ من الجهلةِ، بل يجبُ أن يأخذَ من كُلِّ حَظًّا، ويَشْكرَ من هداهُ إلى فَهْمِه.

ولا يَكُن ممن يَذُمُّ العِلْمَ ويَعْدُوه لجهلِه مثل ذَمِّهم المَنْطق الذي هو أصلُ كُلِّ عِلْمٍ وتقويمُ كُلِّ ذِهْنٍ، ومثل ذَمِّهم العُلوم الحِكْمية على الإطلاق من غيرِ مَعْرفة القَدْر المَذْموم والمَمْدوح منها، ومثل ذَمِّ علم النُّجوم مع أنَّ بعضًا منه فَرْضُ كفاية والبعضُ مُباحٌ، ومثل ذَمِّ مَقالات الصُّوفية لاشتباهِها عندَهُم.

والعِلْمُ إِن كَانَ مَذْمُومًا فِي نفسه كَمَا زَعَمُوا فلا يَخْلُو تحصيلُه عن فائدةٍ أَقَلُها رد القائلين بها.

تنبيه: اعْلَم أَنَّ النَّظرَ والمُطالعة في عُلوم الفَلْسفة يَحِلُّ بشَرْطين:

أحدهما: أن لا يكونَ خالي الذّهن عن العقائد الإسلامية بل يكُون قويًا في دينِه راسخًا على الشّريعة الشّريفة. والثاني: أن لا يتجاوز مسائلَهُم المُخالفةِ للشَّريَعة، وإن تَجاوَزَ فإنما يُطالعها للرَّدِّ لا غير. هذا لمن ساعدَهُ الدِّهنُ والسِّنُّ والوَقْتُ، وسامَحَهُ الدَّهر عما يُفْضِيه إلى الحِرْمان، وإلّا فعليه أن يقتصرَ على الأهم وهو قَدْر ما يحتاجُ إليه فيما يَتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى وما لا بُدَّ منه في المبدأ والمَعادِ والمُعاملات والعبادات والأخلاق والعادات.

فَتْحُ: ومن الشُّروط المُعتبرة في التَّحْصيل: المُذاكرةُ مع الأقران ومناظرتِهم، لما قيل: «العِلْمُ غَرْسٌ وماؤه دَرْسٌ»، لكن طَلَبًا للثواب وإظهارًا للصَّواب، وقيل: «مطارَحةُ ساعةٍ خَيْرٌ من تَكْرارِ شَهْرٍ»، ولكن مع مُنْصفٍ سَليم الطَّبْع.

وينبغي للطالبِ أن يكونَ متأمّلًا في دقائق العِلْم ويعتاد ذلكَ، فإنما تُدْرَك به، خُصوصًا قبل الكلام، فإنه [7٨أ] كالسَّهْم فلا بُد من تَقْويمِه بالتأمل أوّلًا.

فَتْحٌ: ومنها: الجِدُّ والهِمّةُ، فإنَّ الإنسانَ يطيرُ بهما إلى شَوَاهِقِ الكَمَالات، وأن لا يؤخِّرَ شُغْلَ يوم إلى غَدٍ؛ فإنَّ لكلَّ يوم مَشاغلُ.

ولا بُدَّ أن يكونَ معه محبرة في كل وقتٍ حتى يكتب ما يَسْمَع من الفوائِدِ ويَسْتَنْبِطه من الزَّوائِد، فإن العِلْمَ صَيْدٌ والكتابة قَيْدٌ.

وينبغي أن يَحْفَظ ما كَتَبهُ، إذ العِلْمُ ما ثَبَتَ في الخَوَاطِر لا ما أودِعَ في الدَّفاتر، بل الغَرَضُ منه المُراجعة إليها عندَ النِّسْيان لا الاعتماد عليها.

فَتْحُ: ومن الشُّروط مُراعاة مَرَاتب العُلوم في القُرْب والبُعْدِ من المَقْصدِ فلكُلِّ منها رُتبةٌ تَرْتببًا ضَرُوريًّا يجبُ الرِّعاية في التَّحْصيل إذ البعضُ طريقٌ الكلِّ منها رُتبةٌ تَرْتببًا ضَرُوريًّا يجبُ الرِّعاية في التَّحْصيل إذ البعضُ طريقٌ إلى البَعْض، ولكلِّ عِلْمٍ حَدُّ لا يَتَعدَّاهُ فعليه أن يَعْرِفَهُ، فلا يَتَجاوز ذلكَ الحَد، مثلًا لا يَقْصُد إقامةَ البَراهين في النَّحو ولا يَطْلب، وأيضًا لا يُقَصِّر عن حَدِّه مثلًا لا يَقْصُد إقامة البَراهين في النَّحو ولا يَطْلب، وأيضًا لا يُقَصِّر عن حَدِّه

كان يَقْنع بالجَدَل في الهيئة، وأن يَعْرفَ أيضًا أنَّ ملاك الأَمْرِ في المعاني هو الذَّوْقُ وإقامةُ البُرهان عليه خارجٌ عن الطَّوْق، ومَن طلبَ البُرهانَ عليه أتعبَ نفسَهُ.

قال السَّكَّاكي (١): قبلَ أن نمنحَ هذه الفُنون حَقَّها فلننبهك على أَصْلِ ليكونَ على ذِكْرِ منكَ، وهو أن ليسَ من الواجبِ في صناعةٍ، وإن كانَ المرجعُ في أصولها وتَفارِيعِها إلى مُجرَّد العَقْل، أن يكونَ الدَّخِيلُ فيها كالناشئ عليها في استفادة الذَّوْق عنها (٢)، فكيفَ إذا كانت الصِّناعة مُسْتَنِدةً إلى (٣) تحكُّماتٍ وَضْعيَّةٍ واعتباراتٍ إلْفِيَّةٍ فلا بأس (٤) على الدَّخيلِ في صناعةِ عِلْم المعاني أن يُقلِّد صاحبها في بعض فتاواه إن فاتَهُ الذَّوْق هناكَ إلى أن يتكامَل له على مَهْل مُوجباتُ ذلك الذَّوْق. انتهى.

فَتْحٌ: ومنها: أنَّ العُلومَ الآلية لا تُوسَّعُ فيها الأنظار؛ وذلكَ لأنَّ العُلومَ المُتداولة على صِنْفين: علومٌ مَقْصودةٌ بالذات؛ كالشَّرْعيات والحِكْميات، وعلومٌ هي آلةٌ ووسيلةٌ لهذه العُلوم كالعَرَبية والمَنْطق.

وأمّا المقاصدُ فلا حَرَج في تَوْسِعة الكلام فيها، وتفريع المسائِل، واستكشافِ الأدِلّةِ فإنَّ ذلكَ يُزِيدُ طالبَها تمكّنًا في مَلَكتِه. وأمَّا العُلوم الآلية فلا يَنْبغي أن يَنْظرَ فيها إلّا من حيثُ هي آلةٌ للغَيْرِ ولا يُوسِّع فيها الكلام؛ لأنَّ ذلك يخرجُ بها عن المقصود، وصارَ الاشتغالُ بها لَغُوًا مع ما فيه مِن صُعوبةِ الحُصُولِ على مَلكَتِها بطُولِها وكَثْرةِ فُرُوعها. وربما يكونُ ذلك عائقًا عن الحُصُولِ على مَلكَتِها بطُولِها وكَثْرةِ فُرُوعها. وربما يكونُ ذلك عائقًا عن

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في مفتاح العلوم: «منها».

<sup>(</sup>٣) في المفتاح: «على».

<sup>(</sup>٤) لفظ: «بأس» لم ترد في المطبوع من المفتاح، ونظنها ساقطة منه، فالمعنى بها يستقيم.

تَحْصِيل العُلوم المَقْصودة بالذّات لطولِ وسائلِها فيكون الاشتغالُ بهذه العُلوم الآلية تَضْييعًا للعُمُر وشُغْلًا بما لا يَعْني. وهذا كما فَعَلَهُ المتأخِرونَ [٢٨ب] في النّحُو والمَنْطِق وأصول الفقه، لأنّهم أوسَعُوا دائرةَ الكلام فيها نَقْلًا واستِدْلالًا، وأكثرُوا من التّفاريع والمَسائِل بما أخرجها عن كَوْنِها آلةً وصَيَّرها(۱) مَقْصودة بذاتها، فيكون لأجل ذلك لَغُوًا ومُضِرًّا بالمُتعلمين، لاهتمامِهم بالمَقْصودِ أكثر من هذه الآلات(۲)، فإذا أفْنَى العُمُر فمتَى يَظْفر بالمقاصِد، فيجبُ عليه أن لا يَسْتَجْر فيها ولا يَسْتَكْثِرَ من مسائلها.

المنظر الثامن: في شُروط الإفادة ونَشْر العِلْم.

وفيه فُتُوحات أيضًا:

فَتْحُ: اعْلَم أَنَّ الإفادة من أفضل العِبادةِ فلا بُدَّ لهُ من النِّيةِ ليكونَ ابتغاءً لمرضاةِ الله وإرشادِ عبادِه، ولا يريدُ بذلكَ زيادةَ جاهٍ وحُرْمةٍ، ولا يَطْلب على إفادتِهِ أجرًا اقتداءً بصاحبِ الشَّرْع عليه السَّلام.

ثم يَنْبغي لهُ مُراعاة أمورٍ منها أن يكونَ مُشْفِقًا ناصحًا على أصحابه (٣)، وأن يُنَبِّهه على غاية العُلوم، ويَزْجره عن الأخلاق الرَّدِيّة، ويَمْنعه أن يتَشَوَّق إلى رُتبةٍ فوقَ استحقاقِه، وأن يتصدَّى للاشتغالِ فوقَ طاقته، وأن لا يُزْجَر إذا تعلَّم للرياسةِ والمُباهاة إذ رُبما يَتَنبّه بالآخرة لحقائق الأمور، بل ينبغي أن يُرَغَّبَ في نوع من العِلْم تُستفاد به الرِّياسة بالإطماع فيها حتى يستدرجه إلى الحق.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المصنف، ولو قال: «وصيروها» لكان أحسن.

 <sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، فكأنّه أراد القول: «لاهتمامهم بهذه الآلات أكثر من المقصود»،
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الأصحاب هنا بمعنى: التلاميذ.

اعْلَم أَنَّ اللهَ تعالى جعلَ الرِّياسةَ وحُسنَ الذِّكُر حِفْظًا للشَّرْع والعِلْم، مثلَ الحَبِّ المُلْقَى حولَ الشَّبَكة، وكالشَّهْوة الدَّاعِية إلى التَّناسل، ولهذا قيل: لولا الرِّياسة لبطلَ العِلْمُ، وأن يَزْجُرَ عما يجب الزَّجْر عنه بالتَّعْريض لا بالتَّصْريح.

فَتْحٌ: ومنها أن يُبْدأ بما يهم للمُتعلم في الحال، إمّا في معاشِه أو في مَعادِه، ويُعِيِّن له ما يليقُ بطبعِه من العُلوم، ويُراعِي التَّرْتيبَ الأحسنَ حَسْبما يقتضيه رُتبتها على قَدْر الاستعدادِ، فمن بلغ رُشْده في العِلْم يَنْبغي أن يَبُثَ إليه حقائقَ العُلوم وإلّا فحِفْظ العِلْم وإمساكه عمن لا يكون أهلًا له أولَى به:

فمن مَنَحَ الجُهَّالَ عِلْمًا أضاعَهُ ومَن مَنَعَ المُسْتَوجبينَ فَقد ظَلَم (١)

فإنَّ بَثَ المعارفِ إلى غيرِ أهلها مذمومٌ، وفي الحديث: «لا تَطْرَحُوا الدُّرَر في أفواه الكلاب»(٢). وكذا يَنْبغي أن يجتنبَ إسماع العوام كلمات الصُّوفية التي يَعْجَزُون عن تَطْبيقها بالشَّرْع، فإنّه يؤدِّي إلى انحلال قَيْد الشَّرْع عنهم، فيُفْتحُ عليهم بابُ الإلحاد والزَّنْدقة فينبغي أن يرشدَ إلى عِلْم

<sup>(</sup>١) هذا البيت ينسب إلى الإمام الشافعي، ذكره الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ١/ ١٧، والدميري في حياة الحيوان ٢/ ٢٥٥، ومحمد بن أيدمر في الدر الفريد وبيت القصيد ٨/ ١١٩.

<sup>(</sup>۲) حديث تالف لا تصح نسبته إلى النبي على أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٩٩٤)، والبغوي في جزئه (١٠)، والرامهرمزي في أمثال الحديث، ص١٢٢، وفي المحدث الفاصل ص٤٧٥، وابن المقرئ في معجمه (١٣٤٠)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (١١١١)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم، ص١٤٦، وفي تاريخ مدينة السلام ١١/ ٤٧٥ و١/ ٢٠٣ وغيرهم من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو آفته فإنه متهم بالكذب كما في الميزان ٤/ ٣٩٧ عن محمد بن حجادة، عن أنس، ولذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٣٢.

العباداتِ الظّاهرةِ، وإن عَرَض لهم شُبْهة يُعالِجُ بكلام إقناعي، ولا يَفْتح عليه (١) بابَ الحقائق، فإنَّ ذلك فسادُ النِّظام. وإنْ وجدَ ذكِيًّا ثابتًا على قواعدِ الشَّرْع جازَ له أن يَفْتَح بابَ المعارف بعد امتحانات مُتواليةٍ، [٢٩] لئلا يتزلزلَ عن جادةِ الشَّرْع.

تنبيه: اعلم أنّه يجبُ على الطالبِ أن لا يُنْكِر ما لا يَفْهم من مقالاتهم الخَفِيّة وأحوالِهم الغَرِيبة، إذْ كُلُّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له، قال الشَّيخ<sup>(۲)</sup> في «الإشارات»<sup>(۳)</sup>: كلُّ ما قرعَ سَمْعكَ من الغَرَائب فذَرْهُ في بُقعةِ الإمكان ما لم يَذُدْكَ عنه قائِمُ البُرهان. انتهى.

وإنّما الغَرَضُ من تَدُوينِ تلكَ المقالات التَّذْكِرة لمن يعرفُ الأسرارَ والتَّنبيهُ على مَن لا يَعْرفُها بأنَّ لنا عِلْمًا يجلُّ عن الأَذْهان فَهْمه حتى يُرْغَب في تَحْصيلِه كما في الحديث: "إنَّ مِنَ العِلْم كهيئةِ المَكْنُون لا يَعْرفها إلا العُلماءُ بالله وإذا (٤) نطَقُوا لا ينكرهُ إلّا أهلُ الغِرّة» (٥).

ورُوِيَ عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّه قال: حفظتُ من رَسُول الله ﷺ وعاءين أمَّا أحدُهما فبثثتُه، وأمَّا الآخرُ فلو بثثته لقُطِعَ هذا البُلْعُوم<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م: «عليهم»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله بن الحسن ابن سينا المتوفي سنة ٢٨هـ.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب «الإشارات والتنبيهات».

<sup>(</sup>٤) في م: «فإذا»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المنذري في الترغيب والترهذيب ١/ ٥٨، وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في النصوف، ص١٣، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ١/ ٢١٠، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ١/ ٢٠٢، والواقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/ ١٠٣، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص٢٩٢، وهو حديث موضوع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠).

وغَرَضُهم عدمُ إمكان التَّعْبير وخَوْفُ مُقايَسة السّامعينَ الأحوالَ الإلهيَّة بأحوالِ المُمْكِنات، فيَضِلُّوا أو يسوءُ الظَّنِّ في قائلِها فيقابِلُوه بالإنكار.

فَتْحٌ: ومنها: يَنْبغي (١) أَنْ لا يُخالِفَ قولُه فعلَهُ إذ لو أَكْذَبَ مقالَهُ بحاله يَنْفُرُ الناسُ عنه وعن الاسْتِرشادِ به. وأكثر المُقَلِّدينَ يَنْظرونَ إلى حال القائل، والمُحَقِّقُ الذي لا ينظرُ إلى القائل فهو نادرٌ، فلتكن عنايتُه بتزْكِية أعمالِه أكثرَ منه بتحسين عِلْمه؛ إذ لا بُدَّ للعالِم من الوَرَع ليكونَ علمُهُ أنفع، وفوائدُه أكثر، وأن يَكْظِمَ غيظَهُ عند التعليم، ولا يَخْلطهُ بِهَزْلِ فيقْسُو قَلْبَه، ولا يَضْحَك فيه، ولا يَلْعب، ولا يُبالى إذا لم يُقْبَل قولُه، ولا بأسَ بأن يَمْتَحِنَ فَهْمِ المتعلِّمِ، وأن لا يُجادِلَ في العِلْم، ولا يُماري في الحقِّ، فإنَّهُ يفتحُ بابَ الضَّلال، و أن لا يُدْخِل عِلْمًا في عِلْم، لا في تعليم ولا في مُناظرةٍ، فإنَّ ذلك مُشَوِّش. وكثيرًا ما غَلِطَ جالينُوس بهذا السَّبب، وأن يحثُّ الصِّغارَ على التعلُّم سِيَّما الحِفْظ، وأن يذكرَ لهم ما يَحْتَمِله فهمُّهُم، وإن كانَ الطلابُ مُبْتدئينَ لا يُلْقِي عليهم المُشْكلات، وإن كانوا مُنتَهين لا يتكلّم في الواضحات، ولا يجيبُ مَتَعَنِّتًا في سؤالِه، ولا ما لا يُلْقِي عليه من الأُغْلُوطات، وأن ينظرَ في الطَّالب (٢) إن كانَ له زيادة فَهْم بحيثُ يَقْدَر على حَلِّ المُشكلات وكشف المُعْضِلات، يهتمُّ لتعليمِه أشدّ الاهتمام، وإلا فيُعلّمه قَدْرَ ما يَعْرف الفَرائضَ والسُّنَنَ، ثم يأمرُهُ باشتغالِ الاكتسابِ ونوافل الطّاعات، لكن يَصْبر في امتحانِ ذِهْنه مِقْدار ثلاث سنين، وإن سُئِلَ عما يَشُك فيه يقول: لا أَدْرِي، فإنَّ لا أُدري نصفُ العِلْم.

<sup>(</sup>١) في م: «أنه ينبغي»، ولفظة «أنه» لا وجود لها بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «في حال الطالب»، والمثبت من خط المؤلف.

# المنظر التاسع: فيما يَنْبغي أن يكونَ عليه أهلُ العِلْم.

قال الفقيه أبو الليث (١): يُرادُ من العُلماء عَشرة أشياء: الخَشْية، والنَّصيحة، والحِلْم، والتَّواضع، والنَّصيحة، والحِلْم، والتَّواضع، والعِفّة عن أموال النَّاس، والدَّوامُ على النَّظر في الكُتُب، وقِلة الحِجاب.

وأن لا يُنازع أحدًا ولا يخاصمه ، وعليه أن يشتغلَ بمصالح نفسه لا بقه وعدُوه ، قيل: مَن أرادَ أن يرغم أنفَ عَدُوه فليحصِّلَ العِلْم وأن لا يَتَرفّه في المَسْعَم والمَلْبس، ولا يَتَجمَّل في الأثاث والمَسْعَن، بل يُؤثِرُ الاقتصاد في جمع الأمور، ويتشبّه بالسَّلف الصّالح، وكُلّما ازدادَ إلى جانب القِلّة ميله ازدادَ قُرْبه من الله؛ لأنَّ التزيُّنَ بالمُباح وإن لم يكن حَرامًا، لكنَّ الخوضَ فيه يُوجبُ الأنسَ به حتى يَشُقَّ تَرْكُه، فالحَزْمُ اجتنابُ ذلك؛ لأنَّ مَن خاضَ في الدُّنيا لا يَسلمُ منها البَتّة مع أنَّها مَزْرعةُ الآخرة، ففيها الخيرُ النَّافعُ والسُّمُ النَّاقِعُ، ففي تَمْييز الأوّل من الثاني أحوالُ:

منها: مَعْرِفةُ رُتبة المال، فنعمَ الصّالحُ منه للصّالح إذا جعلَهُ خادِمًا لا مَخْدومًا، وهو مطلوبٌ لتقوية البَدَن بالمَطاعِم والملابس والتَّقْوية لكَسْب العُلوم والمعارف الذي هو المَقْصد الأقصَى.

ومنها: مُراعاة جِهة الدَّخْل فمن قَدَر على كَسْب الحلال الطَّيِّب فليترك المُشْتَبه، وإن لم يَقْدَر يأخذ منه قَدْر الحاجة. وإن قَدَرَ عليه لكن بالتَّعب واستغراقِ الوَقْت فعلَى العامل العامِّي أن يختارَ التَّعب، وإن كانَ من الأهل. فإن كانَ ما فاتَهُ من العِلْم والحال أكثر من الثَّواب الحاصل في طلَب الحلال،

<sup>(</sup>١) هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي الفقيه المشهور المتوفى سنة ٣٧٥هـ (تاريخ الإسلام ٨/ ٤٢٠)، وهذا النص نقله المؤلف من مفتاح السعادة ١/ ٥٥.

فله أن يختارَ الحلالَ الغير الطَّيِّب، كمن غَصَّ بلُقْمةٍ يَسِيغه (١) بالخَمْر لكن يُخْفيه من الجاهل مهما أمكن كيلا يُحرِّك سِلْسلةَ الضَّلال.

ومنها: المِقْدار المأخوذ منه، وهو قَدْر الحاجةِ في المَسْكن والمَطْعَم والمَلْبَس والمَنْكَح إن جاوزَ من الأدنَى لا يجوزُ التجاوزُ عن الوَسَط.

ومنها: الخَرْجُ والإنفاقُ فالمحمودُ منه الصَّدَقةُ المَفْروضةُ، والإنفاقُ على العِيال. وقد اختُلِفَ في الأخذِ والإنفاق على الوجه المَشْروع أوْلَى أم ترْكه رأسًا مع الإنفاق؟ على أنَّ الإقبالَ على الدُّنيا بالكُلِّية مَذْمومٌ فالمُقْبِلون على الآنيا بالكُلِّية مَذْمومٌ فالمُقْبِلون على الآنيا بالكُلِّية مَا الأخرة والصّارفُون للدُّنيا في محلّه فهم الأفضلون من التّارك بالكُلِّية، ومنهم عامّة الأنبياء.

ومنها: أن تكون نيتُه صالحةٌ في الأخذِ والإنفاق فيَنْوي بالأخذِ أنْ يستعينَ به على العبادةِ ويأكل ليتقوَّى به على العبادة.

المنظر العاشر: في التَّعَلُّم.

وفيه فُتُوحات أيضًا:

فَتْحُ: اعْلَم أَنَّ تَكْمِيل النُّفُوس البَشَرية في قُواها النَّظرية والعَمَليّة إنّما يتم بالعِلْم بحقائقِ الأشياء، وما هو إليه كالوسِيلةِ، وبه يكونُ القَصْدُ إلى الفَضائِل والاجتناب من (٢) الرَّذائِل إذْ كانَ هو الوسيلة إلى السَّعادة الأبديّة، ولا شيءَ أشنع وأقبح من الإنسان [٣٠٠] مع ما فَضَّلَهُ اللهُ تعالى به من النُّطْق وقَبُول تَعَلَّم الآداب والعُلوم أن يَهْمِلَ نفسَهُ ويُعَرِّيها من الفضائِل. وقد حَثَّ

<sup>(</sup>١) في م: «يسيغها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «عن»، والمثبت من خط المؤلف.

الشارعُ عليه الصَّلاة والسَّلام على اكتسابِه حيثُ قال: «طلبُ العِلْم فَرِيضة» (١)، وقال: «اطْلُبوا العِلْمَ ولو بالصِّين (٢).

فَتْحُ: واعْلَم أَنَّ الإنسانَ مطبوعٌ على التَّعلُّم؛ لأنَّ فِكْرَهُ هو سببُ امتيازِه عن سائرِ الحيوانات. ولما كانَ فكرُه راغِبًا بالطَّبْع في تحصيل ما ليسَ عندَهُ من الإدراكات لزمة الرجوعُ إلى مَن سَبقَهُ بعلم، فيلقّن ما عِنْده، ثم إنَّ فكرَهُ يتوجَّه إلى واحدٍ من الحقائِق، وينظرُ ما يَعْرِضُ له لذاتِه واحدٌ بعدَ واحدٍ، ويتمرَّن عليه حتى يصيرَ إلحاقُ العَوارضِ بتلك الحقيقة مَلَكةٌ له، فيكون عِلْمُه حينئذِ بما يَعْرِضُ لتلكَ الحقيقة عِلْمًا مَخْصوصًا ويَتَشَوَّق نفوسُ أهل القَرْن الناشئ إلى تحصيله فيَفْزعون إلى أهلِه.

فَتُحُ: وكلُّ تعليم وتَعَلَّم ذهنيِّ إنَّما يكونُ بعلم سابقٍ في مَعْلوم ما من عالم لمن ليسَ بعالم وقد يكون بالطَّبْع مُسْتَفادًا من وقائع الزَّمانِ بتردُّدِ الأَذْهانِ ويُسَمَّى عِلْمًا تجريبيًّا. وقد يكونُ بالبحث وإعمالِ الفِكْر ويُسَمَّى عِلْمًا قياسيًّا.

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجة (٢٢٤)، والطبراني في الأوسط (٢٤٨٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٥٥، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/٨، والخطيب في تاريخه ٥/ ٢٥٢، ٣٤٠ و٨/ ٣٨٧ و ١٦١/ ١٦١ و ١٠٥/ و ٣١/ ٢٧٢ من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه في ٢/ ٢٠٣ من حديث عليّ رضي الله عنه، وفي ٦/ ١١٠ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي ٦/ ١٠١ و ٢٤٤ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وله طرق كثيرة لكنها كلها ضعيفة، ولكثرة طرقه الضعيفة حَسّنه بعض العلماء.

<sup>(</sup>٢) حديث لا تصح نسبته إلى النبي على أخرجه من حديث أنس مرفوعًا: البزار في مسنده (٩٥)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٥٨، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٨٢، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٨، والبيهقي في المدخل، ص ٢٤١، وفي شعب الإيمان (١٥٤٣)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠) و (٢٢)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١/ ٤٩٨، وينظر تمام تخريجه في التعليق على ضعفاء العقيلي.

والعِلْمُ محصورٌ في التَّصور والتَّصْديق والتَّصورُ يُطْلَبُ بالأقوال الشَّارحة، والتَّصديقُ يكونُ عن مُقَدِّماتٍ في صُور القياسات للنتائج، فقد يَحْصُل به اليقينُ وقد لا يَحْصُل إلا إقناع.

وقدَّموا في التَّعليم ما هو أقربُ تناولًا ليكون سُلمًا لغيرِه. وجَرَت سُنّة القُدماء في التعليم مشافهة دونَ كتاب؛ لئلا يَصِلَ علمٌ إلى غيرِ مُسْتَحِقّه، ولكثرةِ المشتغلين بها. فلمّا ضَعُفت الهِمَمُ أخذوا في تَدُوين العُلوم وضَنُّوا ببعضِها، فاستعملوا الرَّمْزَ واقتَصَرُوا(۱) من الدِّلالات على الالتزام فمن عرَفَ مقاصِدَهُم حصل على أغراضِهم.

فَتْحُ: واعْلَم أَنَّ جميعَ المَعْلُومات إِنَّما تُعْرِفُ بِالدِّلالةِ عليها بأحدِ الأمورِ الثلاثة: الإشارةُ، واللَّفظُ، والخَطُّ. والإشارةُ تتوقفُ على المُشاهدة، واللَّفظُ يتوقفُ على حُضورِ المُخاطَبِ وسَماعه، وأمّا الخَطُّ فلا يتوقف على شيءٍ فهو أعَمُّها نَفعًا وأشرَفُها، وهو خاصةُ النَّوع الإنساني، فعلى المتعلّم أن يجوِّدَهُ ولو بنوع منه. ولا شك أنّه بالخَطِّ والقِراءةِ ظهرت خاصة النَّوع الإنساني من القُوّة إلى الفِعْل وامتازَ عن سائرِ الحيوان، وضُبِطَت الأموالُ، وحُفظَت العُلوم والكَمال، وانتقلت الأخبارُ من زمانِ إلى زَمان فجُبلت غرائزُ القوابل على قبولِ الكِتابةِ والقراءة، لكنَّ السَّعْيَ لتحصيلِ المَلكة وهو موقوفٌ على الأخذِ والتَّعلم والتَّمرّنِ والتدرُّب.

فَتْحٌ: واعْلَم أنَّ العِلْمَ [٣٠٠] والنَّظَرَ وجودُهما بالقُوّة في الإنسان فيفيدُ صاحبَها عَقْلًا؛ لأنَّ النَّفْسَ الناطقة وخُروجها من القُوّة إلى الفِعْل إنَّما هو بتجَدُّد العُلوم والإدراكات من المَحْسُوسات أولًا ثم ما يُكْتَسَبُ بالقوّة النَّظرِيةِ إلى أن يصيرَ إدْراكًا بالفِعْل وعَقْلًا مَحْضًا، فيكون ذاتًا رُوحانِية، ويُسْتَكْمَل

<sup>(</sup>١) في م: «واختصروا»، والمثبت من خط المؤلف.

حينئذٍ وجودُها؛ فثبتَ أنَّ كلَّ نوع من العُلوم والنَّظَرِ يفيدُها عَقْلاً مَزِيدًا، وكذا المَلكاتُ الصِّناعيةُ تفيدُ عَقْلاً، والكتابةُ من بينِ الصَّنائع أكثر إفادة لذلك؛ لأنَّها تشتملُ على عُلوم وأنظار، إذ فيها انتقالُ من صُورِ الحُرُوف الخطيّة إلى الكلمات اللَّفظية، ومنها إلى المعاني، فهو ينتقلُ من دَليل إلى دليل، وتتَعوّدُ النَّفْسُ ذلك دائمًا فتحصُلُ لها مَلكة الانتقال من الأدِلّة إلى المَدْلول، وهو مَعْنَى النَّفْر العَقْليِّ الذي تُكْسَب به العُلومُ المَجْهولة، فيَحْصُل بذلك زيادةَ عَقْلٍ ومزيدَ فِطْنةٍ، وهذا هو ثمرةُ التعلّم في الدُّنيا.

فَتْحٌ: ثم إِنَّ المقصودَ من العِلْم والتَّعْليم والتَّعَلَّم معرفةُ الله تعالى، وهي غايةُ الغايات، ورأسُ أنواع السَّعادات، ويُعَبَّرُ عنها بعلم اليقين الذي يَخُصُّه الصوفيّة أولوا الكَرَامات، وهو الكَمالُ المطلوبُ من العِلْمِ الثابتِ بالأدِلّة.

وإياكَ أَيُّها المتعلِّم أن يكونَ شُغْلكَ من العِلْم أَن تجعلَهُ صنعةً غَلَبت على قَلْبك حتى قضيتَ نَحْبَكَ بتكرارِه عند النَّزْع، كما يُحْكَى أنَّ أبا طاهر الزِّياديُّ (١) كان يكرر مسألة ضَمان الدَّرَك (٢) حالة نَزْعه بل يَنْبَغِي لكَ أن تتخذَهُ سَبيلًا إلى النَّجاة.

## ذِكْر إحراق الكُتُب وإعدامُها:

ومن أجل ذلك نُقِلَ عن بعض المشايخ أنَّهُم أحرقُوا كتبَهُم، منهم العارف بالله أحمد بن أبي الحواري<sup>(٣)</sup> فإنه كما ذكرَهُ أبو نُعيم في «الحلية»<sup>(٤)</sup> أنَّه

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود، أبو طاهر الزيادي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ١٥٧ هـ ١٥٧ عـ، كان يسكن ميدان زياد بن عبد الرحمن بنيسابور فنسب إليه. تاريخ الإسلام ٩/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ضمان الدَّرَك: هو ضمان الثمن للمشتري، إذا ظهر المبيعُ مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا بعد قبض الثمن. تُنظر الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٣٦٩، وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون الغطفاني التغلبي، أبو الحسن الدمشقي الزاهد، وهو كوفي الأصل، توفي سنة ٢٤٦هـ.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٦/١٠-٧.

لما فرغ من التَّعلَّم جلسَ للنَّاسِ فخطرَ بقَلْبه يومًا خاطرٌ من قِبَلِ الحقَّ فحملَ كُتُبه إلى شَطِّ الفُراتِ فجلسَ يَبْكي ساعةً، ثم قال: نِعْمَ الدَّليل كُنْتِ لي على رَبِّي، ولكن لما ظَفَرتُ بالمَدْلول، الاشتغال بالدَّليل مُحالُ، فغَسَلَ كتبَهُ.

وذكرَ ابنُ المُلَقِّن في ترجمته من «طبقات الأولياء»(١) ما نصه: وقد رُوِيَ نحو هذا عن سُفيان الثَّوري أنَّه أوصَى بدَفْن كُتُبه، وكانَ نَدِمَ على أشياءَ كتبها عن الضُّعفاء.

وقال ابنُ عَساكر في الكُنى من «التاريخ»(٢): إنَّ أبا عَمْرو بن العلاء كانَ أعلم النَّاس بالقُرآن والعَرَبية وكانت دفاترُه ملءَ بيتٍ إلى السَّقْف ثم تنسَّك وأحرقها.

فائدة: ذكرها البقاعِيّ في حاشيته على شَرْح الألفية للزين العراقي.

[٣١] وهي أنّه قال: سألت شَيْخَنا، يعني ابن حَجَر العَسْقلاني، عَمّا فَعل داود الطّائي وأمثالُه من إعدام كُتُبهم ما سببه فقال: لم يكونوا يَرَون أنّه يجوزُ لأحدٍ روايتها لا بالإجازة ولا بالوجادة بل يرون أنّه إذا رواها أحد بالوجادة يُضَعَّف، فرأوا أنّ مَفْسَدة إتلافِها أخف من مَفْسَدة تضعيف بسببهم (٣). انتهى.

أقول: وجَوابُه بالنَّظَر إلى فنِّ الحديث، وهو لا يقعُ جوابًا عن إعدام ابن أبي الحواري وأمثالِه، لأن الأوّل بسببِ ضَعْف الإسناد، والثاني بسببِ النُّهد والتَّبَتُّل إلى الله تعالى، ولعل الجواب عن إعدامِهم أنَّه إن أخرجَهُ عن مِلْكه بالهِبَةِ والبَيْع ونحوِه لا تَنْحَسِمُ مادةَ العلاقة القَلْبية بالكُلِّيةِ ولا يأمن

<sup>(</sup>١) طبقات الأولياء، ص٣٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) النكت الوفية بما في شرح الألفية ٢/ ١١١.

من أن يَخْطرَ ببالِه الرُّجوعَ إليه ويَخْتَلجُ في صَدْره النَّظرُ والمطالعةُ في وقتٍ ما وذلك مَشْغلةُ بما سِوَى الله تعالى.

تذنيب: في طريق النَّظَر والتَّصْفية.

واعْلَم أَنَّ السَّعادةَ الأبديةَ لا تتم إلا بالعِلْم والعَمَل، ولا يُعْتَدَّ بواحدٍ منهُما بدونِ الآخر، وأَنَّ كُلَّا منهما ثمرةُ الآخر مِثْل (١) إذا تَمَهَّرَ الرَّجلُ في العِلْم لا مَنْدُوحة له عن العَمَل بموجبِه، إذ لو قَصَّر فيه لم يكُن في عِلْمه كمالُ وإذا باشَرَ الرَّجُل العَمَل وجاهدَ فيه وارتاضَ حَسْبما بَيّنُوه من الشَّرائِط تَنْصَبُّ على قَلْبه العُلومُ النَّظَرية بكمالِها، فهاتان طريقتان:

الأولى منهما: طريقةُ الاستدلال. والثانية: طريقةُ المُشاهدة. وقد ينتهي كُلُّ من الطريقتين إلى الأُخرَى فيكون صاحبُه مَجْمَعًا للبَحْرين، فسالكُ طريق الحق نوعان:

أحدهما: يبتدئ من طريق العِلْم إلى العِرْفان، وهو يشبه أن يكون طريقة الخليل عليه السَّلام حيثُ ابتدأ من الاستدلال.

والثاني: يبتدئ من الغَيْب ثم يَنْكشِف له عالم الشَّهادةِ، وهو طريقُ الحبيب حيثُ ابتُدِأ بشَرْح الصَّدْر وكُشِفَ له سُبحات وجهِه.

### مناظرة أهل الطريقين:

اعْلَم أَنَّ السَّالِكِينَ اختلفُوا في تَفْضيل الطَّريقين، قال أرباب النَّظر: الأفضلُ طريقُ النَّظَر؛ لأنَّ طريقَ التَّصفيةِ صَعْبٌ والواصلُ قليلٌ على أنّه قد يَفْسُد المِزاجُ ويَخْتَلِط العَقْلُ في أثناءِ المُجاهدة. وقال أهلُ التَّصْفية: العُلومُ

<sup>(</sup>١) في م: «مثلًا»، والمثبت من خط المصنف.

الحاصلةُ بالنَّظَر لا تَصْفو عن شَوْب الوَهْم ومُخالطةِ الخَيالِ غالبًا، ولهذا كثيرًا ما يقيسُون الغائبَ على الشّاهد، فيضلّونَ. وأيضًا لا يتخلّصُونَ في المُناظرة عن اتِّباع الهَوَى بخلافِ التَّصَوُّف، فإنَّه تَصْفيةٌ للرُّوح وتطهيرٌ للقلب عن الوَهْم والخيالِ فلا يَبْقَى إلا الانتظار للفَيْض من العُلوم الإلهيّة.

وأمّا صعوبةُ المَسْلك وبُعْدُه فلا يقدَحُ في صحة العِلْم مع أنَّهُ يسيرٌ على مَن يَسَّرّهُ اللهُ.

وأمّا اختلالُ المِزاج فإنَّ وَقَعَ فيقبلُ العِلاجَ، ومَثَلُوا بطائفتين تَنازَعتا في المُباهاةِ والافتخارِ بصَنْعةِ النَّقْشِ والتَّصْويرِ حتى أدّى الافتخارُ إلى الاختبار فعين لكُلِّ منهما جِدَار بينهما حِجابٌ فتكلَّفَ أَحَدَيْهما (١٠ [٣٠٠] في صَنْعتهم واشتغل الأخرى (٢) بالتَّصْقِيل. فلما ارتفعَ الحجابُ ظَهَرَ تلألؤ الجِدَار مع جميع نُقُوشِ المُقابل، وقالوا: هذه أمثالُ العُلوم النَّظرية والكشفية، فالأوّل يحصُل من طريق الحَواس بالكدِّ والعَناءِ والثاني يَحْصُل من اللَّوح المَحْفُوظ والملاً الأعلى.

واعتُرِضَ عليهم بأنّا لا نُسَلِّم مُطْلق الحُصول؛ لأنَّ كُلَّ علم مسائلُ كثيرةٌ وحصولُها عبارةٌ عن المَلكةِ الرّاسخةِ فيه، وهي لا تتم إلّا بالتّعلم والتّدرب كما سَبَق، ولعلَّ المُكاشف لا يَدّعِي حُصولَ العُلوم النّظريّة بطريق الكَشْف؛ لأنّه لا يُصَدّق إلا أن يقول بحصولِ الغاية والغَرَض منها.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، ولو قال: «أحدهما» كان أحسن، وكذا نقله القنوجي في أبجد العلوم، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، ولو قال: «الآخر» كان أجود، وكذا نقله عنه القنوجي في أبجد العلوم، ص١٤٢.

#### المحاكمة بين الفريقين:

وقد يُقالُ إنَّه قد سَبَق أنَّ العُلومَ مع كَثْرتها مُنْحصرةٌ فيما يتعلَّق بالأعيان، وهو العُلوم الحقيقية، وتُسَمَّى حِكْمية إن جَرَى الباحث على مُقْتَضي عَقْلِه، وشَرْعيّة إنْ بُحِثَ على قانون الإسلام، وفيما يَتعلّق بالأذْهان والعِبارة وهي العُلوم الآلية المَعْنويّة كالمَنْطق ونحوه، وفيما يتعلق بالعِبارة والكِتابة وهي العُلوم الآلية اللَّفْظية أو الخَطِّية وتُسَمَّى بالعربية، ثم إنَّ ما عدا الأول من الأقسام الأربعة لا سبيلَ إلى تَحْصِيلها إلا الكَسْب بالنَّظر. أمَّا الأول فقد يَحْصُل بالتَّصْفية أيضًا، ثم إنَّ الناسَ منهم الشُّيوخ البالغونَ إلى عَشْر الستين، فاللائقُ بشأنِهم طريقُ التَّصفية والانتظار لما مَنَحهُ الله تعالى من المعارف إذ الوَقْتُ لا يُساعد في حَقِّهم تَقْديم طريقِ النَّظر، ومنهم الشُّبّان الأغبياء فحُكمُهم حُكمُ الشُّيوخ، ومنهم الشُّبانُ الأذكياء المستعدُّونَ لفَهْم الحقائق فلا يَخْلو إما أن لا يَرْشُدُهم ماهرٌ في العُلوم النَّظريّة فعلَيْهم ما على الشُّيوخ، وإما أن يُساعِدُهم التَّقْدير في وجودِ عالم ماهرِ مع أنَّه أعزُّ من الكِبْريت الأحْمر، فعليه تقديمُ طريقةَ النَّظَر، ثم الإقبال بشَراشِرِه إلى قَرْع باب المَلَكُوت ليكونَ فائزًا بنعمة باقية لا تَفْنَى أبدًا.

# الباب الخامس في لواحِق المُقدِّمة من الفَوائِد

وفيه مطالب:

# مَطْلَبُ لُزوم العُلوم العَرَبية:

واعْلَم أنَّ مباحث العُلوم إنَّما هي في المعاني الذِّهْنية والخياليّة من بين العُلوم الشَّرْعيّة التي أكثَرُها مباحثُ الألفاظِ وموادِّها، وبينَ العُلوم العَقْلية، وهي في الذِّهْن واللَّغات إنَّما هي تَرْجُمانٌ عَمّا في الضَّمائر من المعاني، ولا بُدَّ في اقتناصِها من ألفاظِها بمعرفة دِلالتها اللَّفْظية والخَطّية عليها. وإذا كانت المَلَكة في الدِّلالة راسخةٌ بحيثُ تتبادرُ المعاني إلى الذِّهْن من الألفاظ، زالَ الحجابُ بين المَعاني والفَهْم، ولم يَبْقَ إلا مُعاناة ما في المعاني من المباحث. هذا شأنُ المعاني مع الألفاظ والخَطِّ بالنِّسبة إلى كُلِّ لُغةٍ.

ثم إنَّ المِلّة الإسلامية لما اتسع مُلْكها ودَرَسَت علومَ الأولين بنُبُوَّتها وكِتابِها صَيَّروا علومَهُم الشَّرْعية صناعة بعد أن كانت [٣٦] نَقْلًا فحَدَثت فيها المَلكاتُ، وتَشَوَّقُوا إلى علومِ الأَمم، فنقلُوها بالتَّرجمة إلى عُلُومِهم، وبَقِيت تلكَ الدَّفاترُ التي بلُغَتِهم الأعْجمية نَسْيًا مَنْسيًا، وأصبحت العُلومُ وبَقِيت تلكَ الدَّفاترُ التي بلُغَتِهم الأعْجمية نَسْيًا مَنْسيًا، وأصبحت العُلومُ كُلُها بلغةِ العَرَب، واحتاجَ القائمونَ بالعُلوم إلى مَعْرفةِ الدِّلالات اللَّفظيّة والخطية في لسانِهم دونَ ما سواهُ من الأَلْسُن لدُرُوسها وذهابِ العِناية بها. وقد ثَبَتَ أنَّ اللغة مَلكةٌ في اللِّسانِ والخطِّ، صناعة مَلكتها في اليد، فإذا تقدَّمت في اللِّسان مَلكة العُجْمة صارَ مُقَصَّرًا في اللغة العربية؛ فإنَّ المَلكة إذا تقدَّمت في صناعةٍ قَلَ أن يجيدَ صاحِبُها مَلكةً في صناعةٍ أخْرى، إلا أن تكون مَلكةُ العُجْمةِ السّابقة لم تَسْتَحْكم كما في أصاغِر أبناء العَجَم. وكذا شأنُ مَن سبقَ له العُجْمةِ السّابقة لم تَسْتَحْكم كما في أصاغِر أبناء العَجَم. وكذا شأنُ مَن سبق له

تَعَلَّم الخَطِّ الأَعْجَمِي قبل العَربي ولذلك تَرَى بعضَ عُلماء الأعاجم في دُرُوسهم يَعْدِلُون عن نَقْلِ المعنى من الكُتُب إلى قراءَتِها ظاهرًا يُخَفِّفون بذلك عن أَنفُسِهم مؤونة بعضِ الحُجُب، وصاحبُ المَلكة في العِبارةِ والخَطَّ مُستَغنٍ عن ذلك.

# مَطْلَبُ عُلوم اللِّسان العربيّ:

اعْلَم أنَّ أركانها أربعة، وهي: اللغة، والنَّحو، والبيان، والأدب، ومعرفتها ضَرُوريةٌ على أهل الشَّريعةِ لما سَبَقَ من أنَّ مأخذَ الأحكام الشَّرعية عَرَبيُّ، فلا بُدَّ من معرفةِ العُلوم المتعلِّقة به، ويَتفاوت في التأكّدِ بتفاوتِ مَرَاتِبها في التَّوْفِيةِ بمقصودِ الكلام. والظّاهرُ أنَّ الأهمَّ هو النَّحو إذ به يتبيّن أصول المَقاصِد بالدِّلالة، ولولاهُ لجُهِلَ أصلُ الإفادة، وكانَ من حَقِّ عِلْم اللغةِ التَّقْديم لولا أنَّ أكثرَ الأوضاع باقيةٌ في موضوعاتِها لم يتغيّر بخلافِ الإعراب فإنَّه لولا أنَّ أكثرَ الأوضاع باقيةٌ في موضوعاتِها لم يتغيّر بخلافِ الإعراب فإنَّه يُغيِّر (١) بالجُملة، ولم يَبْقَ له أثرٌ، فلذلك كان عِلْمُ النَّحو أهم إذْ في جهلِه الإخلالُ بالتَّفاهُم جملةً، وليس اللغة كذلك.

# مَطْلُبُ الأدَبيّات:

واعْلَم أنَّ المقصودَ من عِلْم الأدب عندَ أهل اللِّسانِ ثمرتُه، وهي الإجادةُ في فَنَّي المَنْظوم والمَنْثور على أساليب العَرب، فيَجْمعون لذلك من حِفْظ كلام العَرَب ما عَساهُ تَحْصُل به المَلَكةُ من الشِّعْر والسَّجَع ومسائِل من اللغة والنَّحو، مع ذِكْر بعض من أيام العَرب والمُهم من الأنساب والأخبار العامة.

والمقصودُ بذلك أن لا يخْفَى على النّاظِر فيه شيءٌ من كلام العَرَب وأساليبهم ومَناحي بلاغتِهم إذا تصفحه. ثم إنهم إذا حَدُّوا هذا الفن قالوا:

<sup>(</sup>١) في م: «يتغيّر»، والمثبت من خط المؤلف.

هو حِفْظُ أشعار العَرَب وأخبارِها والأخذ من كُلِّ علم بطرف، يريدونُ من عُلوم اللِّسانِ أو العُلوم الشَّرْعية، إذ لا مَدْخلَ لغيرِ ذلكَ من العُلوم في كلامِهم، إلّا ما ذهبَ إليه المتأخِّرونَ عند كَلفِهم بصناعةِ البَدِيع بالاصطلاحات العِلْمية، فاحتاجَ حينئذٍ إلى مَعْرفتِها.

# مَطْلَبٌ: أنَّهُ لا تتفقُ الإجادةُ في فَنَّي النَّظم والنَّثرِ إلا للأقل:

والسببُ فيه أنّهُ مَلَكةٌ في اللِّسان، فإذا سَبَقت إلى محلّه مَلَكةٌ أخْرَى [٣٢ب] قَصُرَت عن تَمام المَلَكة اللَّاحِقة؛ لأنَّ قبولَ المَلَكات وحَصُولها على الفِطْرة الأولى أسْهَل، وإذا تَقَدَّمتها مَلَكات أخْرى كانت منازعةً لها فوقعت المُنافاة وتَعَذَّر التَّمامُ في المَلَكة. وهذا موجودٌ في المَلَكات الصِّناعية كُلّها على الإطلاق.

# مَطْلَبٌ: تَعْيينُ العِلْم الذي هو فَرْضُ عَيْنِ على كُلِّ مُكَلَّف:

أعني الذي يتضمنه قوله عليه السَّلام: «طلبُ العِلْم فريضةٌ على كُلِّ مُسلم ومُسْلِمة»(١).

واعْلَم أنَّ للعُلماء اختلافًا عظيمًا في تَعْيين ذلك العِلْم.

قال المفسِّرون والمُحدِّثون: هو عِلْم الكتاب والسُّنة.

وقال الفقهاءُ: هو العِلْم بالحَلال والحَرَام.

وقال المتكلِّمون: هو العِلْم الذي يُدْرَك به التَّوحيد الذي هو أساس الشَّريعة.

وقال الصُّوفية: هو عِلْمُ القَلْب ومَعْرفة الخواطر؛ لأنَّ النِّيَّةَ التي هي شَرْطٌ للأعمال لا تَصِتُّ إلا بها.

وقال أهل الحق: هو عِلْم المُكاشَفة.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل قليل تخريج الحديث والكلام عليه.

والأقربُ إلى التَّحْقيق أنّه العِلْم الذي يشتملُ عليه قوله عليه السَّلام: "بُني الإسلامُ على خَمْس" (١) الحديث، لأنّه الفَرْضُ على عامة المُسلمين، وهو اختيارُ الشيخ أبي طالب المَكّي، وزادَ عليه بعضُهم: إنَّ وجوبَ المَباني الخمسة إنّما هو بقَدْر الحاجة، مثلًا: مَن بلغَ ضَحْوة النَّهار يجبُ عليه أن يعرفَ الله تعالى بصفاتِه استدلالًا، وأن يتعلَّم كلمتي الشَّهادة مع فَهْم معناهما، وإن عاشَ إلى وَقْت الظُّهر يجبُ أن يتعلَّم أحكامَ الطَّهارة والصَّلاة، وإن عاشَ إلى رَمضان يجبُ أن يتعلَّم أحكامَ الصَّوم، وإنْ ملكَ مالًا يجبُ أن يتعلَّم كيفية الزَّكاة، وإن حَصَل له استطاعةُ الحَجِّ يجبُ أن يتعلَّم أحكامَ الحَجِّ ومناسِكَهُ، الزَّكاة، وإن حَصَل له استطاعةُ الحَجِّ يجبُ أن يتعلَّم أحكامَ الحَجِّ ومناسِكَهُ، هذه هي المذاهبُ المشهورةُ في هذا الباب، ذَكرَها في التاتار خَانِيّة.

مَطْلَبٌ: أسماءُ العُلوم.

اعلم أنَّ المشهور عند الجُمهور أنَّ حقيقة أسماء العُلوم المُدَوَّنة المسائلُ المَخْصوصةُ، أو التَّصديقُ بها، أو المَلكةُ الحاصِلةُ من إدراكِها مرةً بعد أُخْرَى التي يُقْتَدَر بها على استحضارِها متَى شاءَ، أو استحصالها مَجْهولةً.

وقال السيد<sup>(۲)</sup> في حاشية «شَرْح المَواقف»<sup>(۳)</sup>: إنَّ اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي شامل له. انتهى.

ثم إنَّه قد تُطْلَق أسماءُ العُلوم على المسائل والمبادئ جميعًا، لكنَّهُ قد يُشْعِرُ كلامُ بعضِهم إلى أنَّ ذلكَ الإطلاق حقيقةٌ، والرّاجِحُ أنَّه على سبيلِ

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه من حديث ابن عمر. البخاري (۸) و(٤٥١٤)، ومسلم (١٦)، وتمامه: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» لفظ البخاري (۸).

<sup>(</sup>٢) في م: «السّيد الشريف»، والمثبت من خط المصنف، وهو الشريف الجرجاني.

<sup>(</sup>٣) نقله القنوجي في أبجد العلوم، ص٢٣٧.

التَّجَوِّزِ والتَّغْليب، وإلا لرُبِّما يلزم الاختلاطُ بين العِلْمين إذ بعضُ المبادئ لعلم يَجوزُ أن يكون مسألة من عِلْمِ آخر، فلا يتمايَزان.

ومما يجبُ التَّنْبيه عليه أنَّهم اختلفوا في أنَّ أسماءَ العُلوم من أي قَبِيل من الأسماءِ اختارَ السيِّد الشَّريف رحمهُ الله أنها أعلامُ الأجناس، فإنَّ اسمَ كُلَّ عِلْمٍ كُلِّ عِلْمٍ كُلِّ عِلْمٍ كُلِّ عِنْدول أفرادًا متعدِّدةً إذ القائمُ منه بزَيْدٍ غير القائم منه بعَمْرِ و شخصًا.

وقال رُكنُ الدِّين الخَوافي(١): إنَّها أعلامٌ شَخْصية [٣ُ٣أ] نظرًا إلى أنَّ اختلافَ الأعراض باختلافِ المحال في حُكْم العَدَم.

وقال العلّامة الحَفِيد: المنقولُ عن المُركَّب الإضافي لا يُتعارف كونه اسم جِنْس، وكثيرٌ من أسماء العُلوم مُركِّباتٌ إضافيّة. وقد خَطَرَ ببالي أنَّه يجوزُ أن يُجْعلَ وضعُ أسماء العُلوم من قبيل وَضْع المُضْمَرات باعتبار خُصوص المَوْضوع وعُموم الوَضْع، ولا غُبار على هذا التَّوجيه، إلا أنَّهُ لم يُتَعارف استعمالُها في الخُصوصيات.

# مَطْلَبٌ: عَدَم تَعَيُّن المَوْضوع في بعض العُلوم:

ينبغي أن يُعلم أنَّ لُزومَ الموضوع والمَبادئ والمَسائِل على الوَجْه المُقرَّر سابقًا إنّما هو في الصِّناعات النَّظَريةِ البُرْهانيّةِ. وأمّا في غيرِها فقد يَظْهرُ، كما في الفقه وأُصوله، وقد لا يظهرُ إلّا بتكلّفٍ، كما في بعضِ الأدبيّات، إذْ رُبّما تكونُ الصِّناعةُ عبارةً عن عِدّة أوضاع واصطلاحات وتَنْبيهات مُتَعلّقةٍ بأمرٍ واحدٍ بغيرِ أن يكونَ هناكَ إثباتُ أعراض ذاتية لموضوع واحدٍ، بأدلّةٍ مبنيّةٍ على مُقَدِّمات.

هذه فائدةٌ جليلةٌ ذكرها العلّامة التَّفْتازانيُّ في «شَرْح المقاصد»(٢)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسماعيل بن محمود، ركن الدين الخوافي المتوفى سنة ٨٣٤هـ، الضوء اللامع ٧/ ١٤٣٠، وقوله هذا نقله القنوجي في أبجد العلوم، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد.

يُنْتَفَعُ بها في مواضعَ، منها: جَوازُ أَن يُحال تَصْوير المبادئ التَّصَوِّرية في عِلْمِهِ على عَلْم آخر، ومنها: جعلُ اللُّغة والتَّفْسير والحديث وأمثالها عُلومًا إلى غير ذلكَ.

الخاتمة: واعْلَم أنَّ الغَرَضَ من وَضْع هذا الكتاب أنَّ الإنسانَ لما كانَ مُحتاجًا إلى تَكْمِيل نَفْسِه البَشَريّةِ، والتَّكْميلُ لا يتم إلا بالعِلْم بحقائقِ الأشياءِ وبالعِلْم بكتاب اللهِ وسُنَّةِ رسولِه، وَجَب تَعَلُّم تلكَ العُلوم وما هُو كالوَسيلةِ إليها، ولَزمَهُ أولًا العِلْمَ بأنواع العُلوم ليتبيَّنَ منها هذا الغَرَضَ، ثم العِلْمَ بأصنافِ الكُتُب في نَفْسها ومَرْتَبتها، ليكونَ على بصيرةٍ من أمرِه، ويُقايسَ بينَ العُلوم والكُّتُب فيعلمُ أفضلَها وأوثَقَها، ويعلمُ حالَ العالم به، وحالَ من يَدَّعِي عِلْمًا من العُلوم ويكشفُ دعواهُ بأنَّه هل يخبرُ خَبَرًا تَفْصيليًّا عن موضوع ذلكَ العِلْم وغايتِه ومَرْتبتِهِ، فيُحْسِنُ الظَّنَّ به فيما ادّعاه، ويعلمُ حالَ المُصَنَّفاتُ أيضًا، ومَرَاتبَها، وجلالةَ قَدْرِها، والتفاوتَ فيما بينها، وكثرتَها. وفيه إرشادٌ إلى تَحْصيلِها، وتَعْريفٌ له بما يَعْتمدُه منها، وتحذيرُه مما يُخافُ من الاغترارِ به. ويَعْلَمُ حَالَ المؤلِّفين، ووفياتِهم، وأعصارَهم، ولو إجمالًا، فلا يُقَصِّر بالعالى في الجلالة عن دَرَجته، ولا يرفعُ غيرَهُ عن مَرْتبتِه، ويستفادُ منه تَشْويقُ النَّفوسِ الزَّكيّة إلى الكَمالات الإنسانيّةِ وتَحْرِيكها إلى حُسْن الاقتِداءِ والاقْتفاءِ، بإمْرارِ النَّظَر إلى آثار الأوّلين والآخرين والفِكْر في أخبارهم.

ولا يَخْفَى أنَّ الطِّباعَ جُبِلَت على مُشاهدة الآثار وتَلَقِّي الأخبار سِيّما الجديدة منها فلا يمل في (١) عَيْنِ مَن نَظَرَ وأُذُنِ مَن خَبَر.

نسألُ الله العَفْو في العافية (٢)، تاليًا لنِعْمةِ الإسلام والعافية، وهو حَسْبي ونعمَ الوكيل والهادي إلى سَوَاءِ السَّبِيل، إنَّهُ مجيبٌ قريبٌ عليه توكَّلْتُ وإليه أُنيب.

<sup>(</sup>١) في م: «حينئذٍ»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «والعافية»، والمثبت من خط المؤلف.

### باب الألف

• \_ الإباحةُ<sup>(١)</sup> في شُرْح الباحة. يأتي في الباء.

### ١ - الإبانة (٢) في معرفة الأمانة:

للشيخ محمد (٣) بن محمد الفارسْكُوريِّ (٤) الحنفيّ الإمام بالجامع الغُوريّ من القاهرة. مختصر، أولُه: الحمدُ لله خالقِ الإنسان... إلخ. ذكر فيه أنه لما وَرَدَ قُسْطَنطينية سنة أربع وستين وتسع مئة (٥) وجَد بها نظامًا وقانونًا على نَمَطِ الشَّرْع الشريفِ يُعَوِّلُ عليه سُلطانُها ووزراؤه، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الشَّريفِ إِلَى اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الشَّريفِ إِلَى اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الشَّريفِ إِلَى اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الشريفِ إِلَى اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الشَّريفِ إِلَى اللهَ يَأْمُرُكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ٢\_ الإبانة (٢):

في فقه الشَّافعيّ، للشيخ الإمام أبي القاسم عبدِ الرَّحمن(٧) بن محمد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إباحة» من غير ألف لام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إبانة».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٤٦، ونظن أنَّ أباه هو شمس الدين محمد الفارسكوري الحنفي المصري إمام المدرسة الغورية المتوفى سنة ٩٤٧هـ والمترجم في الكوكب السائرة ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «فارسكور بلد قرب دمياط. قلنا: وفي معجم البلدان ٤/ ٢٢٨: الفارَسْكُر: من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية. وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق ١/ ٣٣٩، وابن بطوطة في رحلته ١/ ٢٤ و٢/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) جعلها إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٢٤٦ سنة وفاته، ولم يصب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إبانة». وعَلَّق المؤلف في حاشية نسخته بقوله: «الإبانة وقعت في اليمن منسوبة إلى المسعودي المروزي على جهة الغلط، لتباعد الديار؛ قاله ابن الصلاح (في طبقات الشافعية ١/٢٠٧)، وذكر الطبري صاحب «العُدَّة» أنّ الإبانة تنسب في بعض بلاد خراسان إلى الصَّفَّاري (كذا والمشهور: الصفار، كما في طبقات السبكي ١٧٣/٤، وهو محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس المعروف بالصفّار المتوفى سنة ٤٦٨هـ كما في تاريخ الإسلام ١٨٩٠)، وفي بعضها إلى الشاشي، قال ابن السُّبْكي: إنَّ الإبانة مضطربة النسخ لا تكاد تجد منها نسختين متفقتين، بل لا بد أن يقع بينهما اختلاف. انتهى».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: إكمال الإكمال ٤/ ٥٧٩، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٨٠، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٢، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٥٥، وطبقات السبكي ٥/ ١٠٩.

الفُورانيِّ (١) المَرْوَزِيِّ الشافعيِّ المُتوفَّى سنة إحدى وستين وأربع مئة. وهو: كتابٌ مشهورٌ بين الشافعية. ومن متعلقاته:

#### ٣\_ تتمة الإبانة:

لتلميذه أبي (٢) سعيد عبدِ الرحمن (٣) بن مأمون المعروف بالمُتولِّي النَّيْسابوريِّ الشافعيِّ المتوفَّى سنة ثمان وسبعين وأربع مئة. كتبها إلى الحُدود، وجمعَ فيها نوادِرَ المسائل وغَرائِبَها لا تكادُ تُوجد في غيرِها.

#### ٤\_ وتتمة التتمة:

للشَّيخ مُنْتَجَب الدِّين أبي (٤) الفُتوح أَسْعَد (٥) بن محمد (٢) العِجْليِّ (٧) الأصفهانيِّ الشافعيِّ المتوفَّى سنة ست مئة. وعليها الاعتمادُ في الفتوَى بأصفهانَ قديمًا. ولتتمة المُتولِّي تتماتُ أُخَر لجماعةٍ، لكنَّهم لم يأتوا فيها بالمَقْصود ولا سلكوا طريقَهُ.

٥ ـ شرح الإبانة المسمَّى بالعُدّة:

لأبي عبد الله الطَّبَريِّ الشافعيِّ (٨).

<sup>(</sup>١) منسوب إلى جده فوران، وإلى مثل هذا أشار المؤلف في تعليق له في حاشية نسخته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: المنتظم ١٨/٩، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٢. وسير أعلام النبلاء ٩ / ١٨٧، وطبقات السبكي ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: التقييد لابن نقطة ٢١٤، وتاريخ ابن الدبيثي ٢/ ٥٢٨، والتكملة للمنذري ٢/ الترجمة ٧٧٠، ووفيات الأعيان ١/ ٢٠٨، وتلخيص مجمع الآداب ٥/ الترجمة ١٧١٣، وتاريخ الإسلام ١٢/ ١٩٣، وطبقات السبكي ٨/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط، صوابه: «محمود» كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) قال المؤلف في تعليق له في حاشية نسخته: «منسوب إلى بني عجل قبيلة».

<sup>(</sup>٨) هو الحسين بن علي بن الحسين، أبو عبد الله الطبري الفقيه الشافعي نزيل مكة ومحدثها (ت ٩٨ ٤٩٨)، وترجمته في: التقييد، ص ٢٤٢، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٨٠٢، والسير ٢٠٣/١٩، وطبقات الإسنوي ١/ ٧٥، والعقد الثمين ٤/ ٢٠٠.

#### ٦\_ الإبانة (١):

في فقه الشافعيِّ أيضًا، للشيخ محمد (٢) بن بُنان (٣) بن محمد الكازرُونيِّ الآمديِّ الشافعيِّ.

# ٧ - الإبانة (٤): في ردِّ من شَنَّعَ على أبي حنيفة:

للقاضي الإمام أبي جعفر أحمد (٥) بن عبد الله السُّرْمَارِيِّ (٦) البَلْخيِّ البَلْخيِّ البَلْخيِّ الحَنفيّ. مختصرٌ، أوله: الحمدُ لله الواحد الأحد... إلخ. ذكرَ فيه أنَّه رتبهُ على ستةِ أبواب:

١ \_ في أنَّ مذهبَهُ أصلح للولاةِ.

٢ \_ أنَّه تمسَّكَ بالآثار الصحيحة.

٣\_ في سُلوكه في الفقه طريقةَ الاحتياط.

٤ \_ في أنَّ المُخالف تركَ الاحتياط.

٥ \_ في التي تُوجب شَنَاعتهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إبانة».

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٤٥٥هـ، وترجمته في: تاريخ الإسلام ١٠/ ٦٣، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٧١، وطبقات السبكي ٤/ ١٢٢، وطبقات الشافعية لابن كثير ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو تصحيف صوابه: «بَيان»، وكذا تصحف في بعض المصادر، وقال في هدية العارفين ٢/ ٧١: «بالنون، وقيل: بالياء المثناة». قلنا: هو بالياء قولًا واحدًا، كما في مصادر ترجمته المذكورة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إبانة».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية (١٢١)، والطبقات السنية ١/ ٣٧٠، وتاج التراجم، ص١١٣، وسلم الوصول (٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) قال المؤلف في تعليق له بحاشية نسخته: «سُرْمار، بضم السين قرية ببخارى». قلنا: كذا قال، والمحفوظ في اسمها: «سرمارى»، هكذا قيدها السمعاني في «السرماري» من الأنساب، وياقوت في معجم البلدان ٣/ ٢٦٥ وغيرهما. وينظر التعليق على تهذيب الكمال ١/ ٢٦٢.

٦ ـ في الأجوبةِ عَمّا ذكروا(١).

#### **٨\_ الإبانة**<sup>(٢)</sup>:

في فقه أبي حنيفة، وهو غير الأوّل وفي «التاتار خانية» نقول منه (٣).

#### ٩\_ الإبانة<sup>(٤)</sup>:

في الحديث (٥)، لأبي نَصْر عُبيد الله (٦) بن سعيد السِّجْزِيِّ الوائليِّ (٧) المتوفى سنة أربعين وأربع مئة تقريبًا (٨).

<sup>(</sup>١) ذكر التميمي في الطبقات السنية ١/ ٣٧٠ أنه هو المسمى بـ «النبأ» ظنه صاحب «الجواهر» كتابًا آخر لشخص آخر، قال التميمي: «وقد اطلعتُ عليه ونقلتُ منه كثيرًا في هذا الباب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إبانة».

<sup>(</sup>٣) في م: «منها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إبانة».

<sup>(</sup>٥) هكذا قال المؤلف، وكأنه اعتبر مادته، وإلا فهو: «الإبانة الكبرى عن مذهب السلف في القرآن»، كما وجدناه بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ٩/ ٦٥٧، وموضوعه أن القرآن غير مخلوق.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٧/ ٣٠٥، وأنساب السمعاني ٢٧٩/١٣، وإكمال الإكمال ٢/ ٣٠٢، وتوضيح المشتبه ٩/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) قال المؤلف في تعليق له في حاشية نسخته: "وائل من قرى سجستان". قلنا: وهو ما ذكره ابن طاهر المقدسي في المؤتلف والمختلف، ص١٤٧، وعنه ياقوت في معجم البلدان ٥/ ٣٥٦. وكذا قال السمعاني في "الوائلي" من الأنساب. لكن الغريب أنَّ أبا طاهر السلفي (ت ٣٥٦هـ) ساق نسبَهُ إلى بكر بن وائل في كتابه "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز"، ص٢٦، فقال: "الوائلي، من بكر بن وائل، أخبرنا بنسبته هذه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك بن محمد المقرئ السجادي بقزوين، قال: أخبرنا أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الطبري المقرئ بمكة، قال: أخبرنا أبو نصر عُبيد الله، فذكره على الوجه الذي محمد الطبري المقرئ بمكة، قال: أخبرنا أبو نصر عُبيد الله، فذكره على الوجه الذي ذكرته"، فلعل الرجل كان وائليًا نسبًا، ووائليًا نسبة إلى القرية المذكورة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) هكذا قال، والصواب أنه توفي في محرم سنة ٤٤٤هـ هكذا ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام٩/ ٢٥٧ وغيرُه.

## · ١- الإبانة (١) في مَعاني القُرآن:

للشيخ أبي محمد مكِّي (٢) بن أبي طالب القَيْسيِّ المُقْرئ المتوفى سنة سبع وثلاثين وأربع مئة.

- الإبانة والإعلام بما في المِنْهاج من الخَلَل والأوهام. يأتي في منهاج ابن جَزْلة.
 ١٠ ابتغاءُ القُربة (٣).

١٢\_ ابتلاء الأخيار بالنّساء الأشرار(٤).

ابتهاجُ المُحتاج في شُرْح المِنْهاج. في الفروع وفي نظمه أيضًا. يأتي في الميم.

• \_ ابتهاجُ المُحتاج في شَرْح مِنْهاج الأصول<sup>(٥)</sup>. يأتي أيضًا. [٣٤]

# ١٣\_ الابتهاج بأذكار المسافر الحاج:

مختصر، أوله: أمّا بعد، حَمْدًا لله مُحب السّائلين. ألّفه الشيخُ شمسُ الدّين محمدُ (٦) بنُ عبد الرحمن السَّخَاويُ (٧) [المتوفّى] (٨) في شوال سنة  $\Lambda \, 7 \, \Lambda^{(4)}$ .

(١) في الأصل: «إبانة».

(٢) ترجمته في: جذوة المقتبس (٨٢١)، وترتيب المدارك ١٣/٨، والصلة لابن بشكوال (١٣٩٠)، ومعجم الأدباء ٢/٢٧١، وتاريخ الإسلام ٩/٥٦٩، ومعرفة القراء ١/٣١٦، وسير أعلام النبلاء ١/١/٥٩.

(٣) هكذا بخط المؤلف من غير نسبة لمؤلف، ولعله: «ابتغاء القُربة باللباس والصحبة»، لمحمد بن محمد بن علي بن عطية العوفي الإسكندري الأصل ثم الدمشقي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ٢٠٩هـ، وهو في أربعة مجلدات، ذكره الزركلي في الأعلام ٧/ ٥٤، وسيأتي ارتفاع الرتبة في اللباس والصحبة للقسطلاني في موضعه.

(٤) هكذا ذكره من غير نسبة لمؤلف، وهو من تأليف إسماعيل بن نصر بن عبد المحسن المعروف بابن القطعة، منه نسخة في الظاهرية بدمشق رقم ٤١٨٨ .

(٥) في م: «في شرح المنهاج في الأصول»، والمثبت من خط المؤلف.

(٦) ترجمته في: الضّوء اللامع إذ ترجم لنفسه ٢/ ٨-٣٣، والكواكب السائرة ١/ ٥٣، والبدر الطالع ٢/ ١٨٤، وسلم الوصول (٢٦١)، ومقدمة كتابه: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام.

(V) كتب المؤلف في الحاشية: «سخا كورة بمصر».

(٨) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

(٩) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط ظاهر صوابه: ٩٠٢ كما في مصادر ترجمته.

### ١٤ - الأبحاث الجليّة في مسألة ابن تَيْمية:

للشيخ تاج الدين أحمد (١) بن عُثمان ابن التُّركماني الحنفيّ المتوفَّى بمصر سنة ٤٤٧ (٢) أربع وأربعين وسبع مئة.

الأبحاث الجميلة في شُرْح العَقِيلة. يعني الرائية. يأتي في العين.

### ٥١ - إبدال الأدوية المُفْردة والمُركّبة:

لشابور (٣) بن سَهْل. وهو مختصرٌ مرتبٌ على الحروف، أوله: الحمدُ لله خالق الأجسام... إلخ.

# ١٦ ـ إبرازُ الحِكم من حديث رَفْع القَلَم:

مختصرٌ، للشيخ تقي الدين علي (١) بن عبد الكافي السُّبْكيِّ السَّافعيِّ المتوفَّى بالقاهرة سنة ٧٥٦(٥) ست وخمسين وسبع مئة.

وسُبْك: بضم السين قرية من قُرى مَنُوف (٦).

#### ١٧ ـ إبرازُ الأخبار:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢٩، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ ٧٤، وأعيان العصر ١/ ٢٨٤، والوافي بالوفيات ٧/ ١٢١، والدرر الكامنة ١/ ٢٣٢، والمنهل الصافي ١/ ٢٨٢، وسلم الوصول (٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) سقط رقم الوفاة من م.

<sup>(</sup>٣) ويقال فيه «سابور» بالسين المهملة، وهو صاحب بيمارستان جنديسابور، من العلماء في الطب، توفي في ذي الحجة من سنة ٢٥٥هـ، له ترجمة في: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص٩٥٠، وعيون الأنباء، ص ٢٣٠، والوافي بالوفيات ١٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المعجم المختص (١٦٦)، وطبقات الشافعية لابنه ١٣٩/١٠، وأعيان العصر ٣/٤١، والدرر الكامنة ٣/ ٦٣، وسلم الوصول (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٥) سقط رقم الوفاة من م.

<sup>(</sup>٦) وينظر: معجم البلدان ٣/ ١٨٥، وينظر عن مَنُوف ٥/ ٢١٦.

للشيخ جمال الدين محمد (١) بن محمد بن نُبّاتة الفارقيِّ (٢) المتوفَّى سنة ٧٦٢ (٣) اثنتين وستين وسبع مئة.

ونُبّاتة: بضم النون وتشديد الباء(٤).

إبراز المعاني من حِرْز الأماني. من شُروح الشّاطبية. يأتي في الحاء.

#### ١٨ ـ إبراهيم شاهيه في فتاوَى الحنفيّة:

لشهاب الدين أحمد (٥) بن محمد الملقّب بنظام الكَيْكانيِّ الحَنَفيِّ. وهو كتاب كبير كقاضيخان. جمعهُ من مئة وستين كتابًا للسلطان إبراهيم شاه. أوله: الحمدُ لله الذي رفعَ منارَ العِلْم وأعْلَى مقدارَهُ... إلخ.

# ٩ - الإبريز<sup>(٦)</sup> فيما يُقَدَّم على مؤنة التَّجْهيز.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: أعيان العصر ٥/ ١٩٢، والوافي ١/ ٣١١، وطبقات السبكي ٩/ ٢٧٣، ومعجم شيوخ السبكي، ص٥٩٦ (١٤٧)، والوفيات لابن رافع ٢/ ٣١١، وذيل التقييد ١/ ٢٢١، والنجوم الزاهرة ١١/ ٥٠، وحسن المحاضرة ١/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «ميافارقين بلد بالجزيرة، يقال في نسبته الفارقي». وينظر: معجم البلدان ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) سقطت أرقام تاريخ الوفاة من م، وهي بكل حال خطأ، صوابها: ٧٦٨هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هكذا قيده، وهو تقييد غريب ليس له فيه سلف، فالمحفوظ أنه بفتح الموحدة والتاء ثالث الحروف مخففة، قيده الحافظ ابن ناصر الدين في التوضيح ٩/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته، والكيكاني نسبة إلى قبيلة من قبائل الأكراد، كما في السلوك للمقريزي ١/٤، وهو من أهل النصف الأول من المئة الثامنة، لأنّه صَنّفه، كما ذكر المؤلف، لإبراهيم شاه، وإبراهيم شاه هذا هو ابن برنباي بن سوتاي، كان أميرًا على ديار بكر من جهة المغول، وتوفي سنة ٧٥١هـ كما في أعيان العصر ١/٦٤-٥٥، والدرر الكامنة ١/٩١، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إبريز».

للشيخ شهابِ الدِّين أبي (١) العباس أحمد (٢) ابنِ العِمَاد الأَقْفَهْسِيِّ الشافعيِّ المتوفَّى سنة ٨٠٨ (٣) ثمان وثمان مئة.

• \_ أبسال وسلامان. ويقال سلامان وأبسال. وسيأتي في السين.

٠ ٢ \_ إِبْطَالُ التأويل.

في الأصول، للقاضي أبي يَعْلَى محمد (٤) بن محمد الفَرّاء الحنبليّ.

# علمُ الأبعاد والأجْرام

وهو علمٌ يُبْحَثُ فيه عن أبعادِ الكَواكب عن مركزِ العالَمِ ومِقْدار جُرْمها. أما بُعْدُها فيُعْلَم بمقدارٍ واحدٍ كنصفِ قُطر الأرض الذي يُمكن معرفتُه بالفراسخ والأميالِ. وأمّا أجْرامُها فيُعرف مقدارُها كجُرْم الأرض.

واعلم أنَّ مباحثَ هذا الفَنِّ في غاية البُعد عن القبول، ولذلك تَرَى أكثرَ النَّاسِ إذا سَمِعُوا لَوَّوا رؤوسَهُم ورأيتَهُم يصدُّونَ، وقالوا: إنْ هذا إلا كَذِبُ مُفْتَرى، وذلكَ لعدم اطِّلاعِهم على أحكام الهندسة والمناظر واعتقادِهم أنّه لا سبيلَ إلى ذلكَ التَّقدير إلا بالصُّعودِ والقُرْب من تلك الأَجْرام ومساحتها بالأيدي. ومن المختصرات في هذا الفن: سلم السماء (٥).

### ٢١ ـ أبْكار الأفكار في الرَّسائِل والأشعار:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ٤٧، وسلم الوصول (٥٠٠)، والبدر الطالع ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سقط رقم الوفاة من م.

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٤٥٨هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٥٥، والمنتظم ٨/ ٢٤٣، وتاريخ الإسلام ١٠١/ ١٠، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله.

مختصرٌ على أربعةِ أقسام، لرشيد الدِّين محمد (۱) بن محمد بن عبد الجليل الوطواط البَلْخيِّ المتوفَّى بخُوارزم سنة ۵۷۳ (۲) ثلاث وسبعين وخمس مئة. أورد في الأوّل تسعَ رسائلَ، وفي الثاني تسعَ قصائدَ، وكذا في الثالث والرابع، لكن الأخيرين بالفارسية.

### ٢٢\_ أبْكار الأفكار.

في الكلام، للشيخ أبي الحَسَن عليّ (٣) بن أبي عليّ بن محمد الثَّعْلَبِيِّ الحنبليِّ ثم الشَّافعيِّ المعروف بسيف الدِّين الآمِدِيِّ المتوفَّى بدمشق في صفر سنة ٦٣١ (٤) إحدَى وثلاثين وست مئة.

وهو مُرَتَّب على ثماني قواعد متضمِّنة بجميع مَسائِل الأصول:

١\_في العلم. ٢\_في النَّظر.

٣ في المُوصِل إلى المَطْلوب. ٤ في انقسام المَعْلوم.

٥ \_ في النَّبوات. ٢ \_ في المَعَاد.

٧\_ في الأسماء. ٨\_ في الإمامة.

ومختصره: رُموز الكُنوز له أيضًا (٥).

#### ٢٣\_ أبْكار الأفكار:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٦٣١، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٦، وسلم الوصول (٤٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) سقطت أرقام الوفاة من م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: مرآة الزمان ٨/ ٦٩١، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ الترجمة (٢٥٠٨)، وذيل الروضتين ١٦١، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٩٣، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٥٠، والسير ٢٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت أرقام الوفاة من م.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

لمحمد (١) بن [أبي] (٢) سعيد الجذاميِّ القَيْروانيِّ الشاعر المتوفَّى سنة (٣) ستين وأربع مئة جمع فيه من نظمه ونثره.

جِذام: بكسر الجيم (٤) والذّال (٥) قبيلة من اليمن.

وقَيْروان: بلد بإفريقية (٦).

#### ٢٤\_ أبْكار الأفكار:

نظم تُركي، لدرويش (٧) فكري المعروف بماشِي زاده المتوفَّى سنة [٩٩٠] . ٩٩٢

### ٥ ٧ ـ أبنية الأسماء والأفعال والمَصادر:

مجلد، للشيخ أبي القاسم علي (^) بن جعفر ابن القَطَّاع السَّعْديِّ المِصْريِّ المتوفَّى سنة ٥١٥ (٩) خمس عشرة وخمس مئة. جمعها من كُتب اللَّغة والنَّوادر على طريق الاستيفاء فأجاد.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الصلة البشكوالية (١٣٢٤)، وخريدة القصر (قسم المغرب) ٢/ ٢٢٤ وقد وقف على كتابه هذا ونقل منه، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦٣٦، ومعالم الإيمان ٣/ ١٩٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٣٤، والوافي بالوفيات ٣/ ٩٧، وبغية الوعاة ١/ ١١٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها نسخة المؤلف، ولا يصح الاسم إلا بها.

<sup>(</sup>٣) سقط رقم الوفاة من م.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال، وليس له فيه سلف فيما نعلم، والمحفوظ: بضم الجيم، كما في جمهرة ابن حزم، ص ٢٠٤، و «الجذامي» في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير وغيرها.

<sup>(</sup>٥) في م: «وبالذال»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٦٦٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢٣٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢، وتاريخ الإسلام ١١/ ٢٤١، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٩) سقط رقم الوفاة من م.

أوله: الحمد لله على ما أولانا من نِعَمِه... إلخ. ذكر فيه أن سِيْبَوَيه أوّل من جَمَعها. فذكرَ في كتابه للأسماء ثلاث مئة وثمانية أمثلة. وزاد أبو بكر ابن السَّرّاج على ما ذكرَهُ سِيْبَوَيه اثنين وعشرين مثالًا. وزاد أبو عَمْرو الجَرْمي أمثلة يسيرةً. وزاد ابن خالوْيه لكنهم تركوا كثيرًا واضطربوا وخَلَطوا. وكذلك فعلوا في مصادر الثَّلاثي؛ ذكر سِيْبَوَيه وابن السَّرّاج منها ستة وثلاثين مصدرًا، وذكرتُ منها مئة مصدرٍ مستوعبًا، وذكر أنه فَرغَ في رَجَب سنة ثلاث عشرة وخمس مئة.

## ٢٦ - الأبنية (١) في النَّحُو:

لأبي بَكْر محمد (٢) بن الحَسَن الزُّبيديِّ الإشْبِيليِّ النَّحْويِّ المتوفَّى سنة ٣٧٩ (٣) تسع وسبعين وثلاث مئة.

زُبيد: بضم الزاي قبيلةً.

وهذا الكتابُ من نَوادِرِ الدُّهْرِ.

٢٧\_ أبواب الأدب: في اللغة (٤).

٢٨\_ أبوابُ السَّعادة في أسباب الشَّهادة:

رسالة للشيخ جلال الدين عبد الرحمن (٥) بن أبي بَكْر السَّيوطيِّ الشَّافعيِّ المتوفَّى سنة ١٩١١) إحدَى عَشرة وتسع مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبنية».

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: «تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٢٠ (١٣٥٥)، وجذوة المقتبس (٣٤)، وترتيب
 المدارك ٧/ ٣٧، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٧٠، وبغية الوعاة ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سقط رقم الوفاة من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر مؤلفه، ولم نقف عليه فيما توفر لنا من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٦٥، وسلم الوصول (٢٤٧٩)، وشذرات الذهب ١٠/ ٧٤، والكواكب السائرة ١/ ٢٢٦، والبدر الطالع ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) سقط رقم الوفاة من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

## ٢٩ ـ أبواب السَّعادة في مسائل الصَّلاة:

فارسيٌّ، للشيخ عُثمان(١) بن محمد الغَزْنويِّ.

#### ٣٠ أبو قماش:

في الأدب، لشرف الدِّين مبارك (٢) بن أحمد ابن المُستوفي الإرْبِليِّ المتوفَّى في المَوْصل سنة ٦٣٧ (٣) سبع وثلاثين وست مئة.

جمع فيه من النوادر ما لا يُحْصَى.

وإربل: بكسر الهَمْزة بلد قُرب المَوْصل.

٣١ وأبو قماش أيضًا كتاب في أحكام النُّجوم، مدحَهُ أبو مَعْشَر في كتاب السِّ (٤).

# ٣٢ إبْهاج العَيْن بحُكْم الشُّروط بين المتبايعين:

مختصر، للشيخ الشِّهاب أحمد (٥) بن محمد بن عبد السَّلام المَنُوفيِّ الشَّافِيِّ الذي ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة، أوله: الحمد لله الذي شرع لعباده الأحكام... إلخ.

### ٣٣ الأبيات السّائرة:

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته، وقد وصل إلينا من كتبه مما لم يذكره المؤلف: «المضبوط في بيان القراءات السبع»، منه نسخة في ليدن برقم (١٦٣٧)، والمتحف البريطاني (١١٨٦) وغيرها، وكتاب «مقاليد الرموز في شرح مقاليد الحروف» في ليدن (١٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة ٣/الترجمة ٢٩٠٨، ووفيات الأعيان ٤/١٤٧، وتاريخ الإسلام ١٤٧/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٩/٣، وتنظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لكتابه: تاريخ إربل.

<sup>(</sup>٣) سقط رقم الوفاة من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر كتاب السر لأبي معشر في موضعه.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ١٨١، والكواكب السائرة ١/١٥٦ وذكر أنه توفي في مستهل شوال سنة ٩٢٧هـ، وسلم الوصول (٦٨٧).

لأبي سعيد الحَسَن (١) بن الحُسين السُّكَّريِّ النَّحويِّ المتوفَّى سنة (٢) ٢٧٥ خمس وسبعين ومئتين.

# ٣٤\_ الأبياتُ الوافية في علم القافية:

للشيخ الإمام أثير الدِّين أبي حَيَّان محمد (٣) بن يوسف الأَنْدَلسيِّ النَّحويِّ المتوفَّى سنة ٥٤٧(٤) خمس وأربعين وسبع مئة.

• \_ أبيذيميّا: وهو كتاب الأمراض الوافدة لبقراط. يأتي في الكاف.

## ٣٥\_ أبين الحصص في أحسن القصص:

من التفاسير (٥).

# ٣٦ إتحاف الأخِصًا بفضائل المسجد الأقْصَى:

مختصر، أوله: الحمدُ لله الذي جَلّت نَعْماؤه... إلخ، للشيخ المحقق كمال الدِّين محمد (١) بن محمد بن أبي شريف الشافعيِّ المصريِّ المتوفَّى سنة ست وتسع مئة. ألَّفه في مجاورته بالقدس سنة ٥٨٧. ورُتِّب على سبعة عَشَر بابًا مُعْتَمِدًا في نَقْله على «الرَّوض المُغرس» لثقة مؤلّفه فصارَ عُمدة ما فيه.

إتحاف الأخيار في نُكت الأذْكار: يأتي في حلية الأبرار.

## ٣٧\_ إتحاف الأريب بما في القُرآن من الغَريب:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٥٦، والمنتظم ٥/ ٩٧، ومعجم الأدباء ٢/ ٨٥٤، وإنباه الرواة ١/ ٢٩١، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٢٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سقطت أرقام تاريخ الوفاة من م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معرفة القراء الكبار ٢/ ٥٧٧، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٦٧، ونكت الهميان، ص٢٨٠، وفوات الوفيات ٢/ ٥٥، ومعجم شيوخ السبكي، ص٤٧٢ (١٥٣)، والدرر الكامنة ٦/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سقطت أرقام الوفاة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره من غير ذكر مؤلفه، ولم نقف عليه.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الجواهر والدرر ٣/ ١١٥٦، ونظم العقيان، ص١٥٩، والكواكب السائرة ١/ ٩، وسلم الوصول (٤٥٠٥).

للشيخ أبي حَيّان محمد (١) بن يوسف الأندلسيِّ المتوفَّى سنة ٧٤٥. ٣٨\_ إتحاف الزَّائر:

للشيخ جمال الدِّين محمد (٢) بن أحمد المَطَريِّ المتوفَّى سنة ٧٤١ (٣) إحدى وأربعين وسبع مئة (٤).

#### ٣٩\_ إتحاف الزّائر:

للشيخ الإمام ابن عساكر(٥).

• ٤ ـ إتحاف الزّائر وإطْراف المُقِيم المُسامِر:

للشيخ أبي اليُمْن(٢).

(١) تقدمت ترجمته قبل قليل (٣٤).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: وفيات ابن رافع ١/٣٥٨، وذيل التقييد ١/٤٣، والدرر الكامنة ٥/٤٢، ولحظ الألحاظ، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) سقط رقم الوفاة من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) هكذا نسب هذا الكتاب إليه، وإنما الكتاب لأبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر المتوفى سنة ٦٨٦هـ، وإنما المطري رواية لهذا الكتاب، كما في مصادر ترجمته وكما في العقد الثمين ١/ ٣٨٣ و٥/ ٤٣٢ و٦/ ١٣٢، وذيل التقييد ١/ ٤٣٥، ٤٣٥، ٥٢٢ وانظر «الملحق» في أخطاء المؤلف ففيه تفصيل.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره، وكأنه لم يعرفه، وهو الذي بعده بلا ريب توهم المؤلف فعدهما كتابين، وهو الشيخ أمين الدين أبو اليُمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ٦٨٦هـ، ترجمته في: المقتفى ٢/ ٣٥٦، وفيه مصادر كثيرة، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ ٣٩٤، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٧٧٢، والعقد الشمين ٥/ ٤٣٢، وذيل التقييد ١/ ٤٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدها في م بين حاصرتين: «زيد بن الحسن الكندي البغدادي ثم الدمشقي المتوفى سنة ٦١٣»، وهو غلط محض تأتى من ظن محققيه أنَّ أبا اليمن هو زيد بن الحسن، وهو ابن عساكر المتقدم، نص عليه مترجموه، قال التقي الفاسي في ترجمته من العقد الثمين ٥/ ٤٣٢: «روينا تأليفه المسمى: إتحاف الزائر وإطراف المقيم السائر».

## ١ ٤ \_ إتحاف السَّلاطين بتوارع سُلطان العالمين:

رسالة للشيخ شمس الدِّين محمد (١) بن محمد بن أبي اللَّطيف المَقْدسيّ، أوله: حَمْدًا لمن أدرَّ من أخلاف الخلافة ... إلخ (٢). [٣٥]

## ٤٢\_ إتحافُ الثِّقات في المَوافقات:

للشيخ محمد (٣) بن عليّ بن عَلّان المكيّ. يعني: ما وافقَ رأيُ أحدٍ من الصَّحابة فيه الكتابَ أو السُّنّة. منظومة.

٤٣\_ وله شَرْحها أيضًا، ذكره في شَرْح الطَّريقة (٤٠).

# ٤٤\_ إتحاف الخِيَرة بزوائد المَسانِيد العَشَرة:

لأحمد (٥) بن أبي بكر بن إسماعيل بن سُلَيْم البُوصِيريِّ المتوفَّى سنة... أوله: الحمد لله الذي لا تنفذ خزائنه... إلخ. ذكر فيه أنه أفرزَ زوائدَ مُسند أبي داود الطيالسيِّ، ومسند الحُميديّ، ومُسَدَّد، وابنِ أبي عُمر، وإسحاق بن راهُوْية، وأبي بكر بن أبي شَيْبة، وأحمد بن مَنِيع، وعَبْد بن حُميد، والحارث بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ١٦٤، والكواكب السائرة ١٦/١ (٩)، وشذرات الذهب ١٨/ ٢٢٢، وفيهما: «بن أبي اللطف»، وهو الصواب، وكذا في الأنس الجليل ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٢٢١ أنه توفي سنة ٩٠٣ هـ، ومنه نقل ناشرو م فوضعوا الوفاة بين حاصرتين، وهو غلط، فإنّه توفي ليلة السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة ٩٢٨هـ ببيت المقدس، كما ذكر الغزي في الكواكب السائرة وابن العماد في الشذرات.

<sup>(</sup>٣) ترجمه المحبي في خلاصة الأثر ٤/ ١٨٤ ترجمة رائقة أطال النفس فيها وقال: «توفي نهار الثلاثاء لتسع بقين من ذي الحجة سنة سبع وخمسين وألف، ودفن بالمعلاة بالقرب من قبر شيخ الإسلام ابن حجر المكي». أما ما ذكره الوزير في «طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى»، ص١٢٨ - ١٢٩ من أنه توفي سنة ١٠٦٦ أو سنة ١٠٦٢ فغير دقيق.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: درر العقود الفريدة ٢/ ٣٢٣، والسلوك ٧/ ٣٣٨، وإنباء الغمر ٨/ ٤٣١، والضوء اللامع ١/ ٢٥١، ووجيز الكلام ٢/ ٥٤٩، والجواهر والدرر ٣/ ٢٠٧٣، وسلم الوصول (٢٩٤)، وشذرات الذهب ٧/ ٢٣٣.

محمد بن أبي أسامة، وأبي يَعْلَى المَوْصِليّ على الكُتُب الستّة، ورُتِّبَ على مئة كتاب كالمصابيح.

# ٥ ٤ ـ إتحافُ السّامع بافتتاح الجامع:

للحافظ شَمْس الدِّين محمد (۱) بن عبد الله بن ناصر الدِّين الدِّمشقيِّ المتوفَّى سنة أربعين وثمان مئة (۲). ذكر فيه فَضْل الحديث وأهله وفَضْل الصّحِيحين وتَدْريسه. أوله: الحمدُ لله الذي افتتحَ كتابَهُ بعد ذِكْر اسمه... إلخ.

• إتحاف العابد الناسك بالمنتقى من موطأ مالك. يأتي في الميم.

## ٤٦ ـ إتحاف الفِرْقة برَفْو الخِرْقة:

رسالة للشيخ جلال الدين عبد الرحمن (٣) بن أبي بكر السُّيوطيِّ المتوفَّى سنة ٩١١. أوردها في تأليفه المُسَمَّى بالحاوى بتمامها.

الرفو: إصلاحُ الثَّوب.

إتحاف المريد بشرح جَوْهرة التَّوحيد. يأتي في الجيم.

# ٤٧ - إتحافُ المَهَرة بأطراف العَشرة:

يعني الكُتب الستة والمسانيد الأربعة في ثماني مجلدات، للحافظ أبي الفضل شهاب الدِّين أحمد (٤) بن علي ابن حَجَر العَسْقلانيّ المتوفَّى سنة ٨٥٢ (٥) ثنتين وخمسين وثمان مئة. أفرزَ منه تأليفه المسمى بأطراف المسند المعتلي كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: درر العقود الفريدة ٣/ ١٢٨، والسلوك ١١٤٨/٤، والدر المنتخب ٢/ ٢٢٥، ولحظ الألحاظ، ص٣١٧، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٤٦٥، والضوء اللامع ٨/ ١٠٣، ووجيز الكلام ٢/ ٥٦٥.

 <sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وصوابه: اثنتين وأربعين وثمان مئة، فإنه توفي في ربيع الآخر منها، كما ذكر مترجموه.
 (٣) تقدمت ترجمته في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الضوء اللامع ٢/٣٦، والتبر المسبوك، ص ٣٣، ووجيز الكلام ٢/ ٦٢٢، ونظم العقيان ٢/ ٣٦، وألَّف السخاوي كتابًا خاصًا في سيرته هو «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، مطبوع مشهور.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأرقام من م.

# ٤٨\_ إتحافُ النُّبلاء بأخبار الثُّقلاء:

رسالة للسيوطي المذكور آنفًا(١).

# ٤٩ \_ إتحافُ الوركى بأخبار أم القُرى.

للشيخ نجم الدِّين عُمر (٢) بن فَهْد المكيِّ.

الإتحاف<sup>(۱)</sup> بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف. يأتي.

· ٥- الإتحافات<sup>(٤)</sup> السَّنِية بالأحاديث القُدسية.

للشيخ مُحمد المعروف بعبد الرؤوف<sup>(٥)</sup> المُناويِّ الحَدَّاديِّ المتوفَّى سنة (٢) ١٠٣٥ (٧). أورد فيه من الأحاديث القُدسية المُسندة مُرتَّبًا على بابين: الأول فيما صدر بلفظ: قال الله، والثاني فيما تضمن قوله تعالى، وكلاهما على الحروف.

أوله: الحمدُ لله الذي نَزَّل أهلَ الحديث أعلى منازل الشَّرف... إلخ. والمُناوي: بضم الميم نسبة إلى مُنية الخُصَيْب بلد بمصر (^).

### ١٥ - الاتِّساق في بقاء وَجه الاشتقاق:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٨٨٥، وترجمته في: الضوء اللامع ٦/ ١٢٦، ووجيز الكلام ٣/ ٩٠٢، وسلم الوصول (٣٣٨٢)، والبدر الطالع ١/ ٥١٢. واسمه: عمر بن محمد بن محمد، ويعرف بابن فهد كسلفه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إتحاف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إتحافات».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: خلاصة الأثر ٢/ ٤١٢، وطبقات المفسرين للأدنوي (٥٦٨)، وفهرس الفهارس ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه اللفظة من م.

<sup>(</sup>٧) هكذا قال، وهو خطأ صوابه ١٠٣١. فقد ذكر المحبي أنه توفي صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر سنة إحدى وثلاثين وألف.

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان ٥/ ٢١٨، قال: «مُنْية أبي الخُصَيب، بالضم ثم السكون ثم ياء مفتوحة».

للشيخ تقي الدِّين علي (١) بن عبد الكافي السُّبكي المتوفَّى سنة ٧٥٦. ٥٦ الاتِّضاع في حُسْن العِشْرة والطِّباع:

مختصرٌ على خمسةِ فُصول وتتمة، أوله: الحمدُ لله على ما وَهَب من الأخلاق... إلخ، للشيخ محمد<sup>(٢)</sup> بن حَسَن بن عبد العال الدَّيْري المتوفَّى سنة (٣).

والدُّيْري: نسبة إلى دَيْر البلوط قرية بالرَّمْلة(٤).

## ٥٣ - اتِّعاظ الحُنفا بأخبار الفاطميين الخُلقا:

للشيخ تقي الدِّين أحمد (٥) بن علي المَقْريزيِّ المتوفَّى بمصرَ سنة ٨٤٥ خمس وأربعين وثمان مئة.

الخُلَقا: بالقاف من خَلْق الإفك(٦).

والمَقْريزي: بفتح الميم نسبة إلى مَقْريز محلة ببعلبك(٧).

• \_ اتِّعاظ المتأمل. في خطط مصر، والصحيح أنه: إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل، كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الكواكب السائرة ١/ ٨١، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته، وذكرها الغزي في الكواكب السائرة وأنها كانت في يوم الأربعاء ثاني جمادي الأولى سنة ٩١٤هـ.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباء الغمر ٩/ ١٧٠، والمنهل الصافي ١/ ٤١٥، والضوء اللامع ٢/ ٢١، ووجيز الكلام ٢/ ٥٨، وسلم الوصول (٤٧٧)، ومقدمة العلامة الدكتور الجليلي لدرر العقود الفريدة.

 <sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، والمحفوظ أنّه بالفاء لا بالقاف، فإن المقريزي من المؤرخين القلائل الذين يعترفون بصحة نسب حكام مصر العبيديين بأنهم من الفاطميين آل البيت كما هو محفوظ في ترجمته.

<sup>(</sup>٧) قال السخاوي في الضوء اللامع ٢/ ٢١: «نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، وكان أصله من بعلبك».

# ٤ ٥ ـ الإتقان في فَضائل القُرآن:

مختصرٌ، لشهاب الدِّين أبي الفَضْل أحمد (١) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ المتوفَّى سنة ٨٥٨. [٣٥٠] ٥٥\_ الإتقان في عُلوم القُرآن:

مجلدٌ، أوله: الحمدُ لله الذي أنزلَ على عبده الكتاب... إلخ، للشيخ جلال الدِّين عبد الرحمن (٢) بن أبي بكر السُّيوطي المتوفَّى سنة ٩١١.

وهو أشبهُ آثارِه وأفيدها؛ ذكرَ فيه تصنيفَ شيخِه الكافِيَجي واستصغرَهُ، ومواقعَ العلوم للبُلْقِينيّ واستقلّه. ثم إنه وجد «البُرهان» للزَّركشي كتابًا جامعًا بعد تصنيفه التَّحْبير فاستأنفَ وزادَ عليه إلى ثمانين نوعًا وجَعلَهُ مقدمة لتفسيره الكبير الذي شرعَ فيه وسمّاه: «مجمع البحرين»، قال: وفي غالب الأنواع تصانيف مفردة.

• \_ إتمام الدراية لقراء النقاية. له أيضًا. يأتي في النون.

٥٦ - إتمام النِّعْمة في اختصاصِ الإسلام بهذه الأُمة:

رسالة للشُّيوطي المذكور أجابَ فيه عن سؤال مُنكر. كَتَبها في شوال سنة ٨٨٨ وأُورد (٣) في فتاواه بتمامها.

# علم الآثار

وهو فنُّ باحثٌ عن أقوال العُلماء الرَّاسخينَ من الأصحاب والتَّابعين لهم، وسائر السَّلَف، وأفعالِهم وسِيرِهم في أمر الدِّين والدنيا. ومَبادِيه أمور مَسْموعة من الثقات. والغرضُ منه معرفةُ تلكَ الأمور ليُقْتَدَى بهم وينالَ ما نالوه.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره قبل قليل في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) كأنه أراد أن يقول: «وأوردها».

وهذا الفن أشد ما يحتاجُ إليه علمُ الموعظة، هذا ما قاله مولانا لطفُ الله في موضوعاته، وقد نقلَهُ الفاضل الشهير بطاشكبري زادَه بعبارته في مفتاح السَّعادة (١)، ثم قال (٢): ومن الكُتب المصنَّفة في هذا العلم كتاب سير الصحابة والتابعين والزُّهاد، و كتاب رَوْض الرَّياحين لليافعي وغير ذلك. انتهى.

وأمّا آثار الطَّحَاوي فسيأتي في معاني الآثار وشَرْح مُشْكِلِه مع ما يتعلَّق به، فإنَّ معنى آثاره معنَى مُغاير لتعريف هذا العلم، وهو على ما في كُتُب أصول الحديث بمعنى الخَبَر.

قال شيخ الإسلام ابن حجر العَسْقلاني في «نُخْبة الفِكر» (٣): إن كان اللَّفظ مُستعملًا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وإن كان مُستعملًا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكُتُب المصنَّفة في شَرْح معاني الأخبار وبيان المُشْكِل منها. وقد أكثرَ الأئمة من التَّصانيف في ذلك كالطَّحاويّ والخَطّابي وابن عبد البَر وغيرِهم. انتهى. وسيجيءُ زيادة تَوْضيح فيه عندَ نَقْل كلام الطَّحاويّ.

# علم الآثار العلوية والسُّفلية

وهو علمٌ يُبْحثُ فيه عن المُركَّبات التي لا مِزاجَ لها ويُتَعرَّف منه أسباب حُدوثها، وهو ثلاثة أنواع؛ لأنَّ حدوثَهُ إمّا فوق الأرض، أعني في الهواء، وهو كائنات الجو، وإمّا على وجهِ الأرض كالأحجار والجِبال، وإمّا في الأرض كالمعادن، وفيه كُتب للحُكماء منها كتاب: السماء والعالم. [٣٦]

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ٢/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>٣) هكذا قال، وهو وهم، فإن النص المذكور إنما ذكره الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ص١٢٠-١٢٣.

# ٥٧\_ الآثارُ(١) الباقية عن القُرون الخالية:

في النُّجوم والتاريخ، مُجلّد، أوله: الحمدُ لله المُتعالي عن الأضْداد... إلخ، للشيخ العلّامة أبي الرَّيحان محمد (٢) بن أحمد البيرُونيِّ الخُوارِزميِّ المتوفَّى بعد سنة ٤٣٠٤ (٣). وهو كتاب مُفيد ألفه لشمس المعالي قابُوس، وبين فيه التواريخ التي تَسْتعملها الأمم والاختلاف في الأصول التي هي مباديها.

ويَيْرون: بالباء والنون بلدٌ بالسِّنْد كما في عيون الأنباء (٤). وقال السُّيوطي (٥): هو بالفارسية: البَرّاني، سُمِّي به لكونه قليل المقام بخوارزم وأهلها يسمّون الغريب بهذا الاسم.

### ٥٨\_ آثارُ البلاد وأخبار العِباد:

مجلد، على مُقدّمة وسبعة أقاليم، أوله: العزُّ لكَ والجلال لكبريائك... إلخ، للشيخ الفاضل زكريا(٢) بن محمد القَزْويني صاحب «عجائب المخلوقات»

<sup>(</sup>١) في الأصل: «آثار».

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: «البيروني» من أنساب السمعاني، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٣٣٠، وعيون الأنباء، ص٥٩٦، والدر الثمين، ص١٨٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٩، وبغية الوعاة ١/ ٥٠، وسلم الوصول (٣٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) شطح قلم المؤلف فكتب «٣٣٠»، وذكر في سلم الوصول (٣٩٠٤) أنه توفي بعد سنة ٤٢٢، وإنما أخذ ذلك من قول ياقوت في معجم الأدباء ٥/ ٢٣٣١ من أن السلطان محمود بن سبكتكين مات سنة ٤٢٢ والبيروني حي، وعنه أخذه السيوطي في البغية ١/ ٥١، وذكره الذهبي فيمن توفي على التقريب بين ٤٢١- ٤٣٠ من تاريخ الإسلام، وذكر إسماعيل باشا في هدية العارفين ٢/ ٢٥ أنه توفي سنة ٤٤٠، ولم يذكر مصدره.

<sup>(</sup>٤) لم يذكرها ياقوت، وكذا قال الذهبي لأنه نقل منه.

<sup>(</sup>٥) في بغية الوعاة ١/ ٥٠ وإنما هو قول ياقوت في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ٤/ الترجمة ١٠٥٠، والكتاب المسمى بالحوادث، ص٤٦٩، وتاريخ الإسلام ١٠/٦٥، وسلم الوصول (١٧٧٧)، وذكر تلميذه ابن الفوطي أنه توفي في محرم سنة ٦٨٢هـ، وبه أخذ الذهبي وغيره.

جمعَ فيه ما عَرَف وسَمِعَ وشاهدَ من خصائص البِلاد والعِباد، لكن فيه الغث والسمين كما في أمثاله، وتاريخ تأليفه سنة أربع وسبعين وست مئة.

## ٥ - الآثارُ الرائعة في أسرار الواقعة:

للشيخ تاج الدِّين عليّ (١) بن محمد بن الدُّرَيْهم المَوْصليّ المتوفَّى سنة ٧٦٢.

# ٠ ٦- الآثار الرَّفيعة في مآثر بني رَبيعة:

لرضِيّ الدِّين محمد (٢) بن إبراهيم ابن الحنبليّ الحَلَبيّ المتوفَّى بعد سنة ستين وتسع مئة (٣). ذكره في «ظل العَرِيش» وأنَّ نَسَبهُ من ربيعة.

٦١ ـ آثار النَّيّرين في أخبار الصَّحيحين:

في الحديث(٤).

٦٢\_ إثبات عَذاب القبر:

لأبي بكر أحمد (٥) بن الحُسين البَيْهقي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: أعيان العصر ٣/ ٥٢٠، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٦٧، والدرر الكامنة ٤/ ١٢٦، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١٠٧ (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ٣٨، وسلم الوصول (٣٧٣٨)، وشذرات الذهب ٨/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا قال وكأنه لم يقف على تاريخ وفاته، وقد ذكرها الغزي في الكواكب فقال: توفي يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وتسع مئة. وقال مثل هذا ابن العماد في الشذرات، ووقع في المطبوع بين حاصرتين ٩٧٢ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، ولا زمن تأليفه، والظاهر أنّ مؤلفه من أهل أواسط المئة السابعة، فقد ذكر الطالبي مؤلف نزهة الخواطر في ترجمة الشيخ كمال الدين محمد بن أحمد بن محمد الماريكلي الدهلوي المتوفى بمدينة دهلي سنة ٦٨٤هـ أنَّ له إجازة عن مؤلف آثار النيرين في أخبار الصحيحين عن الشيخ حسن بن محمد الصغاني المتوفى سنة ٢٥٠هـ ببغداد (١/ ١١٧) وتنظر ترجمة الصغاني في تاريخ الإسلام ١٤/ ٣٣٦ - ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي سنة ٤٥٨هـ وترجمته مشهورة، فينظر: تبيين كذب المفتري ٢٦٥، والمنتظم ١٨/ ٢٤٢، ووفيات الأعيان ١/ ٥٥، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨، والوافي ٦/ ٣٥٤، وطبقات السبكي ١٨/٤.

#### ٦٣\_ إثبات العلل للشريعة:

لأبي عبدِ الله محمد (١) بن عليّ الحكيم التّرمذيّ المتوفّى سنة ٢٥٥، خمس وخمسين ومئتين (٢). ذكر التاج السبكي (٣) أنّه لما صَنَّفَ هذا الكتاب وكتاب «ختم الولاية» أخْرَجُوه من تِرْمِذ وشَهدوا عليه بما لا ينبغي ذِكْره في مثله. ولا شك أنه مقتضى التعصب القديم بين الفريقين.

- \_ إثبات المُحَصّل في أبيات المُفَصّل. يأتي في الميم.
- إثبات الواجب. رسالة، يأتي في الراء مع شُرُوحها.
  - ٦٤\_ أثير الغَريب في نَظْم الغريب(٤).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: حلية الأولياء ۱۰/ ٢٣٣، والرسالة القشيرية، ص٢٩، وصفة الصفوة ٢/ ٣٤٤، وتاريخ الإسلام ٢/ ٨١٤، وطبقات السبكي ٢/ ٢٤٥. وقد اختلف في وفاته، والصحيح أنه توفي في حدود سنة ٣٢٠هـ، فقد ذُكِر أن أحدهم سمع منه سنة ٣١٨، وذكره الذهبي في الطبقة التاسعة والعشرين من تاريخ الإسلام ٢٨١- ٢٩، والأول ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٧/ ٣٨٩ (ط. أبو غدة).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ لا ريب فيه.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره المؤلف من غير نسبة، وذكر ابن تغري بردي في ترجمة شهاب الدين النويري (٧٨٠-٨٢٧) من المنهل الصافي ١/ ٤٠٠ أنه سمع بقراءة أخيه عبد العزيز على الشيخ نصر الله بن أحمد البغدادي الحنبلي شيئًا من أول كتاب «المعتبر في اختصار مختصر ابن الحاجب» وشيئًا من كتاب «أثير الغريب في نظم الغريب»، وهو من نظمه والشيخ نصر الله بن أحمد هذا بغدادي المولد، ولد بها في سنة ٣٧٣هـ، ثم خرج منها سنة ٩٨٧هـ لما شاع قصد تيمورلنك لبغداد، ودخل القاهرة سنة ٩٧هـ، وأفاد أهلها، وكان مشهورًا بنظم الكتب، وذكروا من تصانيفه مختصر ابن الحاجب، ونظم غريب القرآن، وتوفي بالقاهرة في صفر سنة ١٨٦هـ، وترجمته في: درر العقود الفريدة ٣/ ٥٠٠، والسلوك ٤/ ١٢٨، وإنباء الغمر ٦/ ١٩٦، والنجوم الزاهرة ١٣/ ١٧٥، والضوء اللامع والسلوك ٤/ ١٩٨، ووجيز الكلام ١/ ٤٠٤ وغيرها.

#### ٦٥ - إجارة الإقطاع:

مجلد، للشيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (١) بن عليّ بن عبد الحق الدِّمشقيّ الحنفيّ المتوفَّى بها سنة ٧٤٤ (٢) أربع وأربعين وسبع مئة.

٦٦ وللشيخ قاسم (٣) بن قَطلوبُغا المِصْريّ الحنفيّ المتوفّى بها سنة ٨٧٩ (٤) تسع وسبعين وثمان مئة.

# ٦٧ ـ إجارةُ الأوقاف زيادةً على المُدّة:

لابن عبد الحق المذكور آنفًا.

#### ٦٨\_ الإجازة(٥) العامة.

أجازَها جماعةٌ من الحُفّاظ، فجمعَهُم طائفةٌ من العلماء كالشيخ تقي الدِّين محمد (٢٦) بن رافع المتوفَّى سنة ٦٧٢ (٧) اثنتين وسبعين وست مئة فإنّه صَنَّف فيهم جزءًا.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: ذيل العبر للحسيني ٢٣٧، وأعيان العصر ١/ ٩٨، والجواهر المضية ٢/ ٤٠٣، ووفيات ابن رافع ١/ ٤٠٨، والسلوك ٣/ ٤٠٨، والدرر الكامنة ١/ ٥١ (١٢١)، ورفع الإصر ١/ ٣٢، والمنهل الصافي ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت أرقام الوفاة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ٦/ ١٨٤، ووجيز الكلام ٢/ ٨٥٩، وشذرات الذهب ٧/ ٣٢٦، وبدائع الزهور ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سقطت أرقام الوفاة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إجازة».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٣/ ٦٨، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني، ص٥٢، وذيل التقييد ١/ ١٢٤، وغاية النهاية ٢/ ١٣٩، والسلوك ٣/ ١/ ٢٠٩، وإنباء الغمر ١/ ٤٧، والدرر الكامنة ٥/ ١٨٠، وشذرات الذهب ٨/ ٩٥. وتنظر مقدمة كتابه «الوفيات».

<sup>(</sup>٧) سقطت أرقام الوفاة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف، وقد أخطأ المؤلف في وفاته، فقد توفي تقي الدين ابن رافع هذا سنة ٧٧٤هـ لم يختلف فيها.

٦٩\_ والحافظ أبو جعفر محمد (١) بن الحُسين بن [أبي] (٢) بَدْر الكاتب البغداديّ، رَتّبهم على الحروف لكثرتهم. [٣٦]

# ٠٧- إجازةُ المَجْهول والمَعْدوم:

لأبي بكر أحمد (٣) بن عليّ المعروف بالخطيب البَغْداديّ الحافظ المتوفَّى بها سنة ٤٦٣ (٤) ثلاث وستين وأربع مئة.

# ٧١\_ الاجتهاد(٥) في طلك الجهاد:

رسالة، لعماد الدِّين إسماعيل (٢) بن عُمر المعروف بابن كثير الحافظ الدِّمشقيّ المتوفَّى بها سنة ٧٧٤ كتبها للأمير مَنْجَك لما حاصرَ الفِرَنْج قلعة أياس (٧).

<sup>(</sup>۱) ترجمه عز الدين الحسيني في صلة التكملة ١/ ٨٥ (٥٢) في وفيات سنة ٦٤١هـ، قال: «وفي أواخر هذه السنة توفي الشيخ المحدث أبو جعفر محمد بن أبي الفضائل الحسين بن علي بن أبي البدر الواسطي الأصل البغدادي الدار الكاتب ببعض قرى بغداد غريبًا... وهو من بيت معروف بالكتابة والخدم الديوانية»، وعنه الذهبي في تاريخ الإسلام ١٤/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: «الخطيب» من أنساب السمعاني، وتاريخ دمشق ٧/ ٢٢، وتبيين كذب المفتري ٢٦٨، والمنتظم ٨/ ٢٦، ومعجم الأدباء ١/ ٣٨٤، ووفيات الأعيان ١/ ٩٢، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٧٠، والوافي ٧/ ١٩٠، ومقدمة تاريخه ١/ ١٧٠-٧٠.

<sup>(</sup>٤) سقط رقم الوفاة من م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اجتهاد».

<sup>(7)</sup> ترجمته في: المعجم المختص، ص٧٤، وذيل التقييد ١/ ٤٧١، والدرر الكامنة ١/ ٤٤٥، والمجمع المؤسس ٢/ ٢٠٥، ووجيز الكلام ١/ ١٩٢، وللدكتور مسعود الرحمن خان الندوي كتاب في سيرته ومؤلفاته (دار ابن كثير، بيروت ١٩٩٩م).

<sup>(</sup>٧) كان منجك نائب السلطنة بدمشق، وأياس، بفتح الهمزة كسحاب، قيدها الزبيدي في تاج العروس ١٥/ ٤٢٩.

# ٧٢ - الأجر الجَزْل في الغَزْل:

رسالة للشيخ جلال الدِّين عبد الرحمن (١) بن أبي بكر السيوطي المتوفَّى سنة ٩١١.

# ٧٣\_ أجرة (٢) البهائم:

للفقيه داود (٣) بن محمد الأُوْدنيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة (٤)... وأُودَنه: بالضم (٥) وفتح الدال من قُرى بُخارى.

أجزاء الأحاديث. كالخلعيات والغَيْلانيات والثَّقفيات والجَعْديات وغير ذلك كل في محلها. وأما جُزء فُلان كجزء لُوَيْن ونحوه فسيأتي في الجيم.

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع من الجواهر: «أجرار»، ولا معنى لها، فهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هو داود بن محمد بن موسى بن هارون الأودني، ترجمته في: «الأودني» من إكمال ابن ماكولا ١/ ١٤٩، وأنساب السمعاني، ولباب ابن الأثير، والجواهر المضية ١/ ٢٣٨، وتوضيح المشتبه ١/ ٢٨١- ٢٨٢، وتبصير المنتبه ١/ ٥١، وتاج التراجم، ص١٦٨، والطبقات السنية ٣/ ٢٣١، وسلم الوصول (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، ولا ذكرها في سلم الوصول، إذ لم يقف عليها، وذكر إسماعيل باشا البغدادي أنه توفي سنة ٣٢٠ (هدية العارفين ١/ ٣٥٩) ولا ندري من أين وجدها، فإن جميع المتقدمين الذين ترجموا له لم يذكروا وفاته، وأخذها عنه الزركلي في الأعلام ٢/ ٣٣٤. وقد ذكر مترجموه أنه روى عن أبي منصور أحمد بن محمد بن نصر الأودني المتوفى سنة ٣٠٣هـ، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبيد الله الشيباني البخاري المتوفى سنة ٣٠٠هـ، فتكون وفاته في النصف الأول من المئة الرابعة على التقريب.

<sup>(</sup>٥) هذا صنيع السمعاني في الأنساب، وتابعه ياقوت في معجم البلدان ١/ ٢٧٧، وقيدها الذهبي في المشتبه بفتح الهمزة (توضيح المشتبه ١/ ٢٨١)، وسلفه في ذلك كما ذكر ابن ناصر الدين هو أبو العلاء الفرضي، وقبلهما قيدها كذلك أبو بكر الحازمي، كما في «أودن» من معجم البلدان ١/ ٢٧٧.

# ٧٤ أجَل المواهب في معرفة وُجوب الواجب:

رسالةٌ على مُقدمة وثلاثة مطالب ووصية، للمولى الفاضل أبي الخير أحمد (١) بن مُصطفى المعروف بطاشكبري زادَه المتوفَّى سنة ٩٦٨ ثمان وستين وتسع مئة. أوله: الحمدُ لله واجبُ الوجود... إلخ.

## ٥٧\_ أجناس التَّجْنيس:

لأبي علي حَسن (٢) بن محمد الحَلَبيِّ (٣) المتوفَّى سنة ٨٠٣ ثلاث وثمان مئة أورد فيه سبع قصائد التي مدح بها القاضي البُرهان ابن جماعة (٤).

## ٧٦\_ أجناس في أصول الفقه(٥):

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الطبقات السنية ٢/ ١٠٨، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٨٧، وسلم الوصول (٧٠٥)، وشذرات الذهب ١٤١/٥، والبدر الطالع ١/١٢١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ١٦١، والضوء اللامع ٣/ ١٢٦، وسَمى السخاوي كتابه: الدر النفيس من أجناس التجنيس، وسيذكر المؤلف في حرف الدال: الدر النفيس في أجناس التجنيس لصفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي الشاعر المشهور المتوفى سنة ٥٠هـ.

<sup>(</sup>٣) في م: «العراق الحلبي»، محرف، وكتب المؤلّف بخطه: «العراقي الحلبي»، ثم ضرب على العراقي، وهو عراقي نزل حلب كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم الكناني الشافعي المتوفى سنة ٧٩٠هـ (إنباء الغمر ٢/ ٢٩٢، ورفع الإصر ١/ ٢٩، ووجيز الكلام ١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) هكذا سَمّاه، وأعاده في سُلَّم الوصول (٢٧٥٠)، وهو وهم لا ريب فيه، نعم، للأصمعي كتاب في الأجناس، ولكن ليس في أصول الفقه، فالأصمعي لغوي معروف لا علاقة له بأصول الفقه، وتلقف عمر رضا كحالة هذا العنوان فذكره في معجم المؤلفين ١٨٧، قال ابن المعتز في البديع، ص١٠٨: «التجنيس، وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها» ونقل منه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، ص٢٠، وابن رشيق في العمدة ١/ ٣٣٠، وابن منظور في اللسان ١/ ٢١، والسيوطي في المزهر ١/ ٢٥ وغيرهم، فهو: الأجناس في اللغة، قال الفيروزآبادي في «الجنس» من القاموس المحيط: «الأصمعي واضع كتاب الأجناس، وهو أول من جاء بهذا اللقب»، وهذا الكتاب من رواية اللبث عنه.

لأبي سعيد عبد الملك<sup>(۱)</sup> بن قُرَيْب الأصمعيّ المتوفَّى سنة ٢١٥ خمس عشرة ومئتين<sup>(٢)</sup>.

# ٧٧\_ أجناس في الفُروع:

للشيخ الإمام أبي العباس أحمد (٣) بن محمد النّاطفيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٤٤٦ ست وأربعين وأربع مئة. جمعها لا على الترتيب.

والناطف: نوع من الحلواء.

٧٨ ثم إن الشيخ أبا الحَسَن علي<sup>(١)</sup> بن محمد الجُرجانيَّ الحنفيَّ رتبها على ترتيب «الكافي»<sup>(٥)</sup>.

٧٩ وجمع صاعد (١٦) بن مَنْصور الكِرْمانيُّ الحنفيُّ كتابًا في الأجناس أيضًا
 حدَّث ببعضه عنه الدَّسْتِجِرْدي (٧) في بغداد فسمعه محمد بن خسرو البَلْخي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ٥/ الترجمة ١٣٩٣، وثقات ابن حبان ٨/ ٣٨٩، وأخبار النحويين البصريين، ص٤٥، وتاريخ مدينة السلام ١٥٧/١٢، وتهذيب الكمال ٣٨٢/٨٨ وفيه العديد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي العيناء، وخليفة بن خياط، وابن حبان في تاريخ وفاته، وقال أبو موسى محمد بن المثنى والبخاري مات سنة ٢١٦، وفي تاريخ وفاته أقوال أخرى، فينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٩٣-٣٩٤ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٩/ ٦٧٦، والجواهر المضية ١/١١٣، وتاج التراجم، ص١٠٢، وسلم الوصول (٦١٣).

<sup>(</sup>٤) هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي المتوفى سنة ٨١٦هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٣٢٨، ووجيز الكلام ٢/ ٤٢٩، وبغية الوعاة ٢/ ١٩٦، والبدر الطالع ١/ ٤٨٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) هو الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد المتوفى سنة ٣٣٤هـ والآتي في موضعه من حرف الكاف.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الجواهر المضية ١/٣٦٣، وتاج التراجم، ص١٧٢، والطبقات السنية ٤/ ٨٤، وسلم الوصول (٢٠٧٢)، ولم يذكروا وفاته.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن علي بن عبد الله بن أبي حنيفة الدستجردي قدم بغداد سنة ٥٢٣هـ (الجواهر المضية ٢/ ٩٤).

٨٠ وجمع الإمام حُسام الدِّين عُمر(١) بن عبد العزيز الشهيد سنة ٥٣٦ أجناسًا يقال لها الواقعات.

٨١ وللشيخ أبي حفص عُمر (٢) بن محمد النَّسَفِيِّ المتوفَّى سنة ٥٣٧ كتاب
 في أجناس الفقه.

# ٨٢ ـ الأجوبة الزكية عن الألغاز السُّبْكيّة:

رسالة للشيخ جلال الدِّين عبد الرحمن (٣) بن أبي بَكر السُّيوطيّ المتوفَّى سنة ٩١١ أوردها في كتابه المسمّى بالحاوي وهي مُشتملة على حل ما ألغزه السُّبْكيّ في سؤاله عن الصَّفديّ بأربعة وعشرين بيتًا.[٣٧أ]

## ٨٣\_ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة:

للشيخ شهاب الدِّين أبي العباس أحمد (٤) بن إدريس القَرَافيّ المالكيّ المتوفَّى سنة ٦٨٤ أربع وثمانين وست مئة (٥) ، كتبها ردًّا على اليهود والنَّصارى، ورُتِّب على أبواب. والقَرافي: بفتح القاف نسبة إلى القَرافة مَقْبَرة مصر.

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري علامة ما وراء النهر، ترجمته في: الكامل لابن الأثير ١١/ ٨٦، وتاريخ الإسلام ٢١/ ١٥، وسير أعلام النبلاء ٩٥//٢، والجواهر المضية ١/ ٣٥٤، وتاج التراجم، ص٢١٧، والطبقات السنية ٤/ ٣٥٤، وسلم الوصول (٣٤٤٤)، وفيه أنه استشهد في حرب هلاكو وسنجر!!

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: التحبير للسمعاني ١/ ٥٢٧، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٠٩٨، وتاريخ الإسلام ١١/ ٦٧٤، والسير ٢٠ / ١٦٦، وعيون التواريخ ١١/ ٣٧٥، ومرآة الجنان ٣/ ٢٦٨، والجواهر المضية ١/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).
 (٤) تسمية في المارة النفيان في المارة النفيان

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٦/ ٢٣٣، والديباج المذهب ١/ ٢٣٦، والمنهل الصافي ١/ ٢٣٢، وسلم الوصول (٣١٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو قول ابن فرحون في الديباج المذهب، وهو قول مرجوح، فقد ذكر الصفدي في الوافي و تبعه ابن تغري بردي في المنهل الصافي أنه توفي سنة ٦٨٢هـ، وهو ما سيذكره المؤلف عند ذكر كتابه الاستبصار (رقم ٥٢٠)، قال الصفدي: «توفي بدير الطين ظاهر مصر وصلي عليه ودفن بالقرافة سنة اثنتين وثمانين وست مئة... وكانت وفاته بعد وفاة صدر الدين ابن بنت الأعز ونفيس الدين المالكي وقبل وفاة ناصر الدين ابن المنيّر» (قلنا: توفي ابن المنير سنة ٦٨٣).

## ٨٤ - الأجوبة المُحَبَّرة عن الأسئلة المُحَيِّرة:

للقاضي أبي الفَضْل عِياض (١) بن موسى السَّبْتيّ المالكيّ المتوفَّى بمُراكش سنة ٤٤٥ أربع وأربعين وخمس مئة.

ومُرّاكِش: بضم الميم وكسر الكاف(٢) وتشديد الراء بلد بأقصى المغرب.

## ٥٥ - الأجوبة المَرْضِيّة عن الأسئلة المكية:

فتاوَى الحافظ ولي الدِّين أبي زُرْعَة أحمد (٣) بن عبد الرَّحيم العراقيّ الشافعيِّ المتوفَّى بالقاهرة سنة ٠ ٨٢ عشرين وثمان مئة (٤).

# ٨٦ - الأجوبة المَرْضِيّة فيما سُئِل عنه من الأحاديث النبوية:

للشيخ شَمْس الدِّين محمد (٥) بن عبد الرحمن السَّخاويّ المتوفّى سنة ٩٠٢.

# ٨٧ الأجوبة المَرْضيّة عن أئمة الفُقهاء والصُّوفية:

أوله: الحمدُ لله ذي الفَضْل والجُودِ... إلخ، للشيخ عبد الوهاب<sup>(٦)</sup> بن أحمد الشَّعْرانيّ المتوفَّى سنة ٩٦٠(٧).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: قلائد العقيان، ص٥٣٩، والصلة لابن بشكوال ٢/ ٧٤ (٩٧٥)، وخريدة القصر (قسم المغرب) ٢/ ١٧٣، وإنباه الرواة ٢/ ٢٦٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٣، وتاريخ الإسلام ١١/ ٨٦٠، والسير ٢٠ ٢١٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، والمحفوظ أنها بضم الكاف، كما في معجم البلدان ٥/ ٩٤ وغيره، وإنما أخذه من لب اللباب للسيوطي، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: درر العقود الفريدة ١/ ٣٠٩، والسلوك ٤/ ٢/ ٢٥١، وإنباء الغمر ٨/ ٢١، ورفع الإصر ١/ ٨١، ولحظ الألحاظ ٢٨٤، والمنهل الصافي ١/ ٣٣٢، والضوء اللامع ١/ ٣٣٦، ووجيز الكلام ٢/ ٤٧٥، وشذرات الذهب ٩/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، وهو وهم، فإنه توفي في يوم الخميس سابع عشري رمضان سنة ٨٢٦هـ، كما في درر العقود وغيره.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٣).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: سلم الوصول (٢٧٩١)، والكواكب السائرة ٣/ ١٥٨، وشذرات الذهب /١٠٨ ، وفهرس الفهارس ٢/ ٢٠٧٩.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وهو خطأ لا ريب فيه. أما في سلم الوصول فقد بَيِّض لسنة الوفاة، والصحيح في وفاته: سنة ٩٧٣، كما في شذرات الذهب وغيره.

## ٨٨ ـ الأجوبة المُسْتَنْبَطة على الأسئلة المُلْتَقطة:

للشيخ عبد الرَّحمن (١) بن أحمد بن مِسْك السَّخاويِّ الشافعيِّ، وكان حيًّا في حدود سنة ١٠٢٣ (٢) على ما رأيته في ظهر تأليفه.

# ٨٩ الأجوبة المُسْكِتَة عن الأسئلة المُبْهِتة:

للإمام حُجة الإسلام أبي حامد محمد (٣) بن محمد الغَزّالي المتوفَّى سنة خمس وخمس مئة، أجاب فيه عن «الإحياء»، أوله: الحمدُ لله على ما خَصَّصَ وعَمَّم... إلخ.

# ٩٠ ـ الأجوبة المُشْرِقَة عن الأسئلة المُفَرّقة:

للحافظ شهاب الدِّين أبي الفَضْل أحمد (٤) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ المتوفَّى سنة ٨٥٢.

## ٩١ - الأجوبة المُوْعِبَة:

للحافظ جمال الدِّين يوسُف (٥) بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القُرطبيّ المتوفَّى سنة ٤٦٣ ثلاث وستين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته في المصادر المتوفرة، وقد نسبه البغدادي في هدية العارفين ١/٥٥٢ إلى «عبد الرحمن بن أحمد الأديب الشافعي المعروف بابن مسك السخاوي» ولد سنة ١٠٢٥ وتو في سنة ١٠٢٥، وهو خطأ ظاهر، وكذا نسب إليه معظم الكتب المؤلفة باسم هذا!!

<sup>(</sup>٢) سيذكر المؤلف عند الكلام على القصيدة الوضوئية، له، وشروح مقصورة أبن دريد أنه توفي بعد سنة ١٠٢٥هـ.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تبيين كذب المفتري، ص ٢٩١، والمنتظم ١٦٨/٩، ووفيات الأعيان ٢١٦/٤، وتاريخ الإسلام ١١/٦٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/٣٢، والوافي ١/٢٧٤، وطبقات السبكي ٦/ ١٩١ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٤٧).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: جذوة المقتبس (٨٧٥)، وترتيب المدارك ٨/ ١٢٧، والصلة لابن بشكوال (١٥٠١)، ووفيات الأعيان ٧/ ٦٦، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٩٩، والسير ١٨/ ١٥٣، ومرآة الجنان ٣/ ٨٩. وتنظر مقدمتنا لكتابه: التمهيد.

# ٩٢ - الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شَيْبة على أبي حنيفة:

للشيخ زين الدِّين قاسم<sup>(۱)</sup> بن قَطْلُوبغا الفقيه الحنفيّ المصريّ المتوفَّى سنة ٨٧٩ تسع وسبعين وثمان مئة.

# ٩٣ - أجوبة لأسئلة إسكندر من ملوك تِبْريز:

للعلامة المُحقق السيد الشَّريف علي (٢) بن محمد الجُرْجانيّ المتوفَّى سنة ست عشرة وثمان مئة. ذكرهُ السَّخاويُّ نقلًا عن سِبْطه.

# ٩٤ أجوبة عن المسائل العَشْر:

للشيخ الرئيس أبي علي حُسين (٣) بن عبد الله ابن سينا المتوفَّى سنة سَبْع وعشرين وأربع مئة (٤). رسالةُ أولها: الحمدُ لله الموفِّق والمُلْهِم... إلخ. [٣٧ب]

# علم الأحاجي والأُغلوطات من فروع اللغة والصَّرْف والنَّحو

والأحاجي جمع أُحْجِيّة كأضحيّة، كلمةٌ مخالفةُ المعنى. وهو علمٌ يُبْحَثُ فيه عن الألفاظ المُخالفة لقواعد العربية بحسب الظّاهر وتطبيقها عليها، إذ لا يتيسّر إدراجها بمجرّد القواعد المشهورة.

وموضوعه: الألفاظُ المذكورةُ من الحيثية المذكورة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٣٢٨، ووجيز الكلام ٢/ ٤٢٩، وطبقات المفسرين ١/ ٤٢٢، والبدر الطالع ١/ ٤٨٨، وسلم الوصول (٣١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ حكماء الإسلام، ص٥٢، ووفيات الأعيان ٢/ ١٥٧، وتاريخ الإسلام ٦/ ٤٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٥٠، وعيون التواريخ ١١/ ١٥٩، والوافي بالوفيات ١١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال في وفاته، وذكر مثل هذا عند ذكر كتاب «أخلاق الشيخ الرئيس» (رقم ٣٦٢)، وهو تاريخ مرجوح، فالمحفوظ، كما ذكر هو في مواضع أخرى: سنة ٤٢٨هـ، وقد قال ابن خلكان في ترجمته في وفيات الأعيان ٢/ ١٦١: «وتوفي بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربع مئة، ودفن بها».

ومبادئُه: مأخوذة من العُلوم العربية.

وغرضه: تَحْصيلُ مَلَكة تطبيق الألفاظ التي تتراءى بحسبِ الظّاهر مُخالفةً لقواعد العَرَب.

وغايتُه: حِفْظ القواعد العربية عن تطرُّق الاختلال.

والاحتياجُ إلى هذا العلم من حيث إنَّ ألفاظ العرب قد يُوجد فيها ما يُخالفُ قواعدَ العُلوم العربيةِ بحسبِ الظّاهر بحيثُ لا يتيسر إدراجه فيها بمُجرد معرفةِ تلك القواعد فاحتيجَ إلى هذا الفن.

وللعلامة جار الله محمود بن عُمر الزَّمَخْشَريِّ المتوفَّى سنة (١) ٥٣٨ ثمان وثلاثين وخمس مئة. تأليفٌ لطيفٌ في هذا الفن سَمَّاه المحاجات (٢).

وللشيخ عَلَم الدِّين عليّ بن محمد السَّخاويِّ الدمشقي المتوفَّى سنة على على الله على الله على الله على على على على على على الزبعين وست مئة. شَرْح هذا المتن التزم فيه أن يعقب كل أحجيتي الزمخشري بلغزين من نظمه (٣).

وأبو المعالي سعد بن علي الوراق الخَطِيري المتوفَّى سنة ٥٦٨ ثمان وستين وخمس مئة صنف فيه أيضًا. والسادسة والثلاثون التي تعرف بالمَلَطية من المقامات الحريرية في هذا المعنى فمنها للمثال:

يا مَن سَمَا بَذَكَاء في الفَضْل وارَى الزِّنادْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ماذا يُماثل قَوْلي جُوعٌ أُمِلَّ بِزادْ ياذا الذي فاقَ فَضْلًا وليم يدنسه شَيْن

ما مثل قول المُحاجي

ولم يدنسه شين ظهر أصابته عَيْن

<sup>(</sup>١) جاءت هذه اللفظة بعد الرقم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في موضعه من حرف الميم.

<sup>(</sup>٣) كذلك.

فطريق معرفة المماثلة فيه أن تنظر «جوع أُمِدَّ بزاد» فتقابله بطوامير، لأنَّ طَوَى مثل الجوع في المعنى و مير مثل أُمِدَّ بزاد، لأن المير الإمداد بالزّاد. وكذلك تُقابل «ظهر أصابته عين» بقولك مطاعين، فتجد المَطَا: الظهر، وعَيْن الرجل أُصيب بالعين، فإذا تركت الألفاظ بغير تَقْسيم يظهر لك معنى آخر وهو أنَّ الطوامير الكُتُبِ والواحد طُومار والمَطَاعين جمع مِطْعان، وهو كثيرُ الطَّعْن، وعليه فَقِس.

# ٩٥ ـ الأحاديث(١) الثمانية الغالية [في](٢) الثمانية العالية:

للشيخ تاج الدِّين عليِّ (٣) بن أنجب الخازِن البغداديِّ المتوفَّى سنة ٢٧٤ أربع وسبعين وست مئة.

# ٩٦\_ الأحاديث الحِسان في فَضْل الطَّيْلَسان:

رسالة للشيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٤) بن أبي بكر السُّيوطي المتوفَّى سنة ٩١١ ألَّفها جوابًا عن تَعْريض شخص بعد المُناقشة معه في مجلس الغُوري لطى لِسانه عن طَيْلَسانه. [٣٨]

## ٩٧\_ الأحاديث الضَّعيفة:

<sup>(</sup>۱) كتب المؤلف في حاشية النسخة: «الأحاديث جمع أحدوثة، وهو ما يحدث به مما فيه غرابة، أو جمع حديث على غير قياس. وقيل: إنه اسم جمع للحديث، وهو الخبر. وقيل: كلام مشافهة. ذكره ابن الملك.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مشيخة عمر بن علي القزويني، ص ٢٥١ أخلت بها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هو المعروف بابن الساعي، ترجمته في: الكتاب المسمى بالحوادث، ص٤٢٧، وذيل مرآة الزمان ٣/ ١٤٦٩، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٢٧٨، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٩، وطبقات الإسنوي ١/ ٣٤٧، والمنهل الصافي ٨/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

مجلدات، للشيخ مجد الدِّين أبي (١) طاهر محمد (٢) بن يعقوب الفِيْرُوز آباديِّ الشِّير ازيِّ المتوفَّى سنة ٨١٧ سبع عشرة وثمان مئة.

## ٩٨\_ الأحاديث القُدسية:

مختصرٌ، للشيخ مُحيي الدِّين محمد<sup>(٣)</sup> بن علي ابن عَرَبي المتوفَّى سنة ٦٣٨ ثمان وثلاثين وست مئة.

ذكر فيه أنّه لما وقفَ على الحديث المَرْوِي في فَضائل الأربعين بمكة سنة ٥٩٥ جمعَها بشَرْط أن تكون من المُسْنَدة إلى الله تعالى، ثم أتبعها أربعين عن الله مَرْفُوعة إليه غير مُسندة إلى رسولِ الله عَلَيْهُ، ثم أردفها بأحد وعشرين حديثًا فصارت واحدًا ومئة حديث إلهية.

وفيه: الإتحافات(٤) السَّنية كما سبق.

# ٩٩\_ الأحاديث المُنيفة في السَّلْطنة الشَّريفة:

رسالة للشيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٥) بن أبي بكر السُّيوطي المتوفَّى سنة ٩١١، جَمَعها للأشرَف، وبَيَّنَ فَضِيلة القيام بالسَّلْطنة وما وردَ فيه من الأحاديث. أولها: الحمدُ لله العلي الشان... إلخ.

وسُيوط: من نواحي مصر، وله:

١٠٠ أحاسن الاقتناس في محاسن الاقتباس: ذكره في الفهرس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: إنباء الغمر ٧/ ١٥٩، والضوء اللامع ١٠/ ٧٩، ووجيز الكلام ٢/ ٤٣٤، وبغية الوعاة ١/ ٢٧٣، وشذرات الذهب ٩/ ١٨٦، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣١٢، وهو منسوب إلى فيروز آباد ـ بكسر الفاء ـ بلدة بقرب شيراز. معجم البلدان ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التكملة المنذرية ٣/ الترجمة ٢٩٧٢، وتلخيص مجمع الآداب ٩٦/٥ (٤٧١٣)، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤٨ وفيه العديد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إتحافات».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

# ١٠١- أحاسن اللَّطائف في مَحاسِن الطَّائف:

للشيخ مجد الدِّين الفِيْرُوز آبادي صاحب القاموس المذكور آنفًا(١).

## ١٠٢\_أحاسن المحاسن:

للشيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٢) بن أحمد الرَّقِّي المتوفَّى سنة ٧٠٣ ثلاث وسبع مئة اختصره من صَفْوة الصفوة.

# ١٠٣ ـ أحاسِن المَحاسن في المُحاضرات:

للإمام عبد الملك (٣) الثَّعالِبي. رُتِّب على أربعة وعشرين بابًا، أوله: الحمدُ لله مُرْسِل قَطَرات نَيْسان الإحسان... إلخ. جمعَ فيه محاسن النَّظْم والنَّثْر.

# ١٠٤\_الإحاطة(٤) في تاريخ غَرْناطة:

مُجلّدات، للشيخ لسانِ الدِّين محمد (٥) بن عبد الله ابن الخطيب القُرْطبيّ المتوفَّى سنة ٧٧٦ ست وسبعين وسبع مئة.

وغَرْناطة (٢): بفتح الغين المعجمة وكسرها بلد من أندلس على مراحل من شرقي قُرطبة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٧).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: معجم شيوخ الذهبي ١/١٢٧، والوافي بالوفيات ٥/٣١٣، وأعيان العصر
 ١/ ٥١، والذيل لابن رجب ٢/ ٣٤٩، والدرر الكامنة ١/ ١٣، والمنهل الصافي ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري الأديب المشهور المعتون على الصحيح سنة ٤٣٠هـ، ترجمته في: طبقات النحويين، ص٣٨٧، ودمية القصر ٢/ ٩٦٦، والذخيرة، القسم الرابع ٢/ ٥٦، ونزهة الألباء (٢٦٥)، ووفيات الأعيان ٣/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٧٧، والسير ١٧/ ٤٣٧، وعيون التواريخ ١٧٩/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إحاطة».

<sup>(</sup>٥) ترجم لنفسه في هذا الكتاب ٤/ ٤٣٨، وترجمه ابن حجر في الدرر ٥/ ٢١٣، وابن طولون في إنباء الأمراء، ص٧٨، والمؤلف في سلم الوصول (٤١٨٥)، والتنبكتي في نيل الابتهاج، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٤/ ١٩٥.

# ٥ • ١ - الاحتجاجُ الشَّافي بالرد على المُعاند في طَلاق التَّنافِي:

لطاهر(١) بن يحيى اليمنيّ، ألَّفهُ لما أنْكَرَ أبو بكر الوَعِلي(٢) الحيلةَ في الطَّلاق والرِّبا، وأنشأ قصيدةً فيهما، فرَدَّ عليه لكونه مخالفًا للفقه.

والوَعِل: بفتح الواو وكسر العين من قرى أصبهان (٣).

## ١٠٦ احتجاج القُرّاء في القراءة:

للشيخ شمس الدِّين محمد (٤) بن السَّرِي المعروف بابن السَّرَاج النَّحويِّ المِصْري (٥) المتوفَّى سنة ٣١٦ ست عشرة وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) طاهر بن يحيى بن أبي الخير اليمني المتوفى سنة ٥٨٧هـ، ترجمته في: طبقات الإسنوي ١/ ١٠٤، وطبقات السبكي ٧/ ١١٥، والعقد الثمين ٥/ ٦٠، وسلم الوصول (٢١٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن محمد العَنْسي الوَعِلي المتوفى سنة ٥٦٧هـ، والوَعِلي قيدها الجندي في كتابه «السلوك في طبقات العلماء والملوك» فقال ١/ ٣٥٣: نسبة إلى قرية من بَلَد صُهْبان تعرف بوَعِل ـ بفتح الواو وبخفض العين المهملة ثم لام مسكنة ـ، وقال: «كان فاضلًا متأدبًا وله اجتهاد مرض وشعر معجب، وكان ينكر على الفقهاء مسألتين، هما: عدم القول بطلاق التنافي وصحته، ثم الحيلة في الزيادة على ما يأخذه المقترض، كما يقول أهل القرض: الحيلة في الزيادات طريق الربا».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وكذا قال في سُلَّم الوصول ٥/ ٣٧٩، وهو غلط محض، فهذه القرية من قرى صُهْبان من مدن اليمن.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: طبقات النحويين للزبيدي، ص١١٢، وتاريخ مدينة السلام ٣/٢٦٣، ونزهة الألباء، ص١٨٦، والمنتظم ٦/ ٢٢٠، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٣٤، وإنباه الرواة ٣/ ١٤٥، والمحمدون من الشعراء، ص٣٤٣، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٣٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣١٣، والسير ١٤٥/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو وهم منه رحمه الله، فالرجل بغدادي، ولد بها ومات بها، كما في مصادر ترجمته. وأما قوله في لقبه «شمس الدين» فهو غريب ليس له فيه سلف، والظاهر أنه ألصق به هذا اللقب من ترجمة محمد بن السراج الواسطي المتوفى سنة ٩٤٨هـ صاحب كتاب إرادات الأخيار الآتي في موضعه، ولم يدرك أن مثل هذه الألقاب لم تكن مستعملة في مطلع المئة الرابعة!

١٠٧ ـ وللشَّيخ ابن مِقْسَم محمد (١) بن حَسَن النحوي المتوفَّى سنة ٣٤١ إحدى وأربعين وثلاث مئة (٢).

١٠٨ وللإمام حُسين (٣) بن محمد الرّاغب الأصفهاني.

(۱) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين، ابن مقسم، أبو بكر المقرئ العطار البغدادي، ترجمته في: سؤالات السهمي للدارقطني (۱۷٤)، وتاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٠٨، والمنتظم ٧/ ٣٠، ومعجم الأدباء ٢/ ٣٠٣، وإنباه الرواة ٣/ ١٠٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٤، والسير ١٢/ ١٠٥، وميزان الاعتدال ٣/ ١٩٥، وغاية النهاية ٢/ ١٢٣.

- (٢) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: سنة ٣٥٤هـ، قال الحسن بن أبي بكر \_ كما نقل الخطيب في تاريخه ٢/ ٦١٢ \_: «توفي أبو بكر بن مقسم يوم الخميس لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلاث مئة، توفي على ساعات من النهار، ودفن بعد صلاة الظهر من يومه».
- (٣) ترجمته في: تاريخ حكماء الإسلام، ص١١٢، ومعجم الأدباء ٣/١١٥٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٠/ ١٨، والوافي بالوفيات ١٣/ ٤٥، والبلغة للفيروز آبادي، ص٢٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٩٧، وسلم الوصول (١٥٠٧)، وروضات الجنات ٢٤٩. ولم يذكر المؤلف هنا وفاته وسيذكر بعد قليل في «أخلاق الراغب»، أنه توفي سنة نيّف وخمس مئة، ثم قال عند ذكر كتابه «تحقيق البيان»: «كان من أوائل المئة الخامسة»، وقال مثل هذا في سلم الوصول (١٥٠٧)، ثم قال عند ذكر تفسيره: «في رأس المئة الخامسة»، ثم قال في «رسالة في فوائد القرآن» له أنه توفي سنة (٥٠٢)، وأعاد ذلك عند ذكر «مفردات القرآن»، وهذا اضطراب شديد سببه أنه في كل مرة ينقل عن مصدر مختلف، وقوله أولًا في رأس المئة الخامسة يتوافق مع ما جاء في هامش كتاب تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي أنه توفي سنة ٤٠٢، وذكر الأستاذ أسعد طلس في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٢٤/٢٤ أن وفاته كانت سنة ٤٥٢هـ. أما الذهبي فقد قال بعد أن ذكره في سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٢٠-١٢١: «لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة، وكان إن شاء الله في هذا الوقت حيًّا. يُسأل عنه، لعله في الألقاب لابن الفوطي؟». قلنا: وهذا القسم من «تلخيص مجمع الآداب» لابن الفوطي لم يصل إلينا. ثم كتب الأستاذ محمد عدنان جواهرجي بحثًا في مجلة مجمع دمشق (٦١/ ١٩١-٠٠١) بعنوان: «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» توصل فيه أنه توفي في ربيع الآخر سنة ٤١٢هـ وهو بحث جيد معتمد.

## ١٠٩ ـ الاحتِجاج بقولِ أبي حنيفة رحمه الله:

للشيخ أبي العباس محمد (١) بن عبد الله بن عَبْدون الحنفيّ المتوفَّى سنة ٢٩٩ تسع وتسعين ومئتين.

# ١١٠ \_ الاحتجاج على مالك:

للإمام محمد (٢) بن حَسَن الشَّيْبانيّ المتوفَّى سنة سبع (٣) وثمانين ومئة. والشَّيْباني: بفتح الشين نسبة إلى بني شيبان قبيلة. [٣٨ب]

## علم الاحتساب

وهو علمٌ باحثٌ عن الأمورِ الجارية بين أهلِ البَلَد من مُعاملاتهم اللاتي لا يتم التَّمدِّن بدونِها من حيثُ إجراؤها على قانون العَدْل بحيثُ يتم التَّراضي بينَ المعاملين، وعن سياسة العِباد بنهي المُنْكر وأمر المعروف بحيث لا يؤدي إلى مُشاجراتٍ وتفاخرِ بينَ العبادِ بحَسَب ما رآهُ الخليفةُ من الزَّجْر والمَنْع.

ومباديه: بعضها فقهي وبَعضُها أمورٌ استحسانية ناشئة من رأي الخليفة.

والغرضُ منه: تحصيل المَلَكة في تلك الأمور.

وفائدته: إجراء أمور المُدن في المجاري على الوجه (٤) الأتم.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ٦٦ نقلًا من تاريخ مصر لابن يونس، وأبي بكر عبد الله بن محمد صاحب كتاب «رياض النفوس»، والثقات للسخاوي ٨/ ٣٦٩، وتاج التراجم، ص٢٦٣، وسلم الوصول (٤١٩٣)، وله ذكر في تاريخ مدينة السلام، في ترجمة أبي يوسف ٢٦/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته مشهورة، فينظر: الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٧، وتاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٦١، وطبقات الشيرازي، ص١٣٥، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٤، وتاريخ الإسلام ٤/ ٩٥٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٤، والجواهر المضية ١/ ٥٢٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: تسع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وجه».

وهذا العلمُ من أدق العُلوم ولا يدركه إلّا مَن له فَهْم ثاقبٌ وحَدسٌ صائب إذ الأشخاصُ والأزمانُ والأحوالُ ليست على وَتيرةٍ واحدةٍ، فلا بُد لكل واحد من الأزمانِ والأحوالِ سياسة خاصة، وذلك من أصعبِ الأمور، فلذلك لا يليقُ بمنصب الاحتساب إلّا مَن له قُوّةٌ قُدسيةٌ مُجَرَّدة عن الهَوَى كعُمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلكَ كانَ عَلَمًا في هذا الشأن، كذا في «موضوعات» لُطف الله.

وعَرَّفَهُ المولى أبو الخير(١): بالنَّظر في أمور أهل المدينة بإجراءِ ما رسم في الرِّياسة، وما تَقَرر في الشَّرع ليلًا ونهارًا سِرَّا وجَهارًا، ثم قال: وعلم الرياسة(٢) المدنية مُشْتَمِلَةُ(٣) على بعض لوازم هذا المنصب، ولم نَرَ كتابًا صنف فيه خاصة. وذكر في «الأحكام السلطانية»(٤) ما يكفي. انتهى مُلَخصًا.

أقول: فيه كتاب «نِصَاب الاحتساب» خاصة ذكر فيه مؤلفه أنَّ الحِسْبة في الشَّريعة تتناول كل مَشْروع يُفعل لله تعالى كالأذان والإقامة وأداء الشَّهادة مع كثرة تَعْدادها ولهذا (٥) قيل: القضاء بابٌ من أبواب الحِسْبة، وفي العُرف مختصٌ بأمور، فذكرها إلى تمام خمسين. وفيه كُتُب يأتي ذِكْرها في محالها. 111-الاحتفال بالأطفال:

رسالة للشيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بَكر السيوطيّ المتوفَّى سنة ٩١١ أوردها في «حاويه»(٧) تمامًا.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وفي مفتاح السعادة ١/ ٣٩٤: «السياسة».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وفي مفتاح السعادة: «مشتمل».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الماوردي.

<sup>(</sup>٥) في م: «ولذا»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٧) يعني: كتابه «الحاوي للفتاوي».

## ١١٢\_أحداث الزَّمان:

للشيخ أبي سُليمان داود (١) بن محمد الأودنيِّ الحنفيِّ المتوفَّى سنة... وأودنه: بفتح الهمزة وضمها من قُرى بُخارى.

## ١١٣\_أحداق الأخبار في أخلاق الأخيار:

لأبي الفتح المُعَافَى (٢) بن إسماعيل الشيبانيّ المَوْصليّ المتوفَّى سنة ثلاثين وست مئة.

# ١١٤\_أحداق الحقائق في النَّظْم الرّائق:

للشيخ محمد (٣) بن علي السُّرُوجيّ المتوفَّى سنة (٤) . . .

١١٥\_أحزاب السادات<sup>(ه)</sup>.

# ١١٦ الإحسان في فَضِيلة أعلام شُعَب الإيمان:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معافى» من غير الألف لام، وهو المعروف بابن الحدوس، ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٤٥٧/٣٥، وتذكرة الحفاظ ١٤٥٧/٤، ووفاته في السير ٢٢/٣٥٦، وطبقات السبكي ٨/ ٣٥٤، وطبقات الإسنوي ٢/ ٤٥٠، وطبقات ابن كثير، ص٨٢٣، وشفرات الذهب ٥/ ١٤٣، وهو شيخ الكمال ابن العديم ذكره مرارًا في كتابه: بغية الطلب، وترجم ابن الشعار في قلائد الجمان ٤/ ٧٨ لابنه علي بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) شمس الدين محمد بن علي بن أيبك السُّرُوجي، بضم السين منسوب إلى صَنْعة السُّروج وبيعها، وليس إلى سروج المدينة التي بنواحي حَرَّان، ترجمته في: المعجم المختص، ص ٢٤٤، وذيل العبر، ص ٢٣٨، وأعيان العصر ٤/ ٢٥١، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٠٥، ووفيات ابن رافع ١/ ٤٥١، وتوضيح المشتبه ٥/ ٨٠، والدرر الكامنة ٥/ ٣١٠، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٨، وشذرات الذهب ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، فكأنه ما عرفها، وتوفي بحلب شابًا لم يتجاوز الثلاثين ليلة الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ٤٤٧هـ، كما في الوافي ووفيات ابن رافع وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره المؤلف، ولم يذكر مؤلفه، ولم نقف له على ذكر عند غيره.

# للشيخ أبي محمد عبد الله البِسطامي(١). [٣٩] المراد المراد التَقاسيم في معرفة الأقاليم:

مجلد، أوله: الحمدُ لله الذي حَلَق بقدر... إلخ، للشيخ شمس الدِّين أبي عبد الله محمد (٢) بن أحمد المقدسي الحنفي (٣) المتوفَّى سنة... وهو كتاب مُرَتَّبٌ على الأقاليم العُرْفية، ذكرَ فيه أحوال الرُّبْع المَعْمور وبلادَهُ وبَرَّهُ وبَدِلَهُ وجبلَهُ وبهرَهُ وطرُقهُ ومسالكَهُ ومعادنَهُ وخواصَّهُ، وقال: إنَّه لا بُدَّ منه للمُسافرين ولا غِنَى عنه للعُلماء والرُّوساء. وذكرَ أنّه جمعَهُ بعد ما جالَ ودخلَ الأقاليم وتَفَطَّنَ مساحتَها بالفَرَاسخ، واستعانَ على ما لم يُشاهده بالفَحْص عنه من النّاس، فما وقعَ اتفاقُهم أثبتَهُ وما اختلَفُوا فيه نَبَذَهُ. والتي رأيتُها نُسخة كُتبت سنة أربع عشرة وأربع مئة.

١١٨ \_ أحسن الأفعال (٤).

١١٩\_أحسن الحديث:

وهو شرح «الأربعين» بالتُّركية للأمير الفاضل محمد (٥) بن محمد

<sup>(</sup>۱) هو جلال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله البِسْطاميّ البلخي المتوفى سنة ٥٧٤ (وقيل: ٤٥٠)، ذكره ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٩/ ٨٤، وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ١/ ٤٥٢. وذكر السمعاني في التحبير ٢/ ٢٢٢ حفيده محمد بن عبد الله المتوفى سنة ٥٥١هـ، وذكر السلفي في الوجيز، ص١٣٥ حفيده الآخر عمر بن محمد بن عبد الله، وأشار إلى جده أبي محمد، وعمر هذا توفي سنة ٥٦١هـ (تاريخ الإسلام ١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٦، وتوفي في أواخر القرن الرابع.

<sup>(</sup>٣) لم تذكره كتب الحنفية، وذكرته كتب الشيعة مثل فهرست الطوسي، ص١٣٤، والرجال للنجاشي، ص٢٧٣، والذريعة ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره المؤلف من غير ذكر مؤلفه.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٧٦.

الشهير بأوقجي زادَه من مشاهير كتاب الرُّوم المتوفَّى سنة تسع وثلاثين وألف جمع فيه ما وافقَ الوَزْن من المتون وكذا(١) فعل في النظم المبين كما سيأتي، وله فيه:

أربعين كَرَمْ نكاه كنند أربعين مرا أفاضل رُوم نشود همجوجلة مَرْدان طالبان أز فيوض أو مَحْروم

١٢٠ أحْسن السُّلوك في نَظْم مَن وَلِيَ مدينة زَبِيد من المُلوك:

أرجُوزة للشيخ عبد الرَّحمن (٢) بن علي المعروف بابن الدَّيْبَع اليمنيِّ المتوفَّى بعد سنة ٩٢٥ (٣).

ودَيْبَع: بفتح الدال(١) والباء.

وله فيه: بُغية المستفيد، كما سيأتي.

• \_ أحسن الكلام المنتقى من ذم الكلام. يأتي في الذال.

<sup>(</sup>١) في م: «وكذلك»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الزَّبيدي الشافعي المعروف بابن الدَّيْبع، وهو لقب لجده الأعلى علي بن يوسف ومعناه في لغة النوبة: الأبيض. ترجمته في: الضوء اللامع ٤/٤، وقلادة النحر ٦/ ٤٥٥ وفيه مولده سنة ٨٦٦هـ، والكواكب السائرة ٢/ ١٥٦، وديوان الإسلام ٢/ ٢٩٣، والبدر الطالع ١/ ٣٣٥، وفهرس الفهارس ١/ ٤١٢، وهدية العارفين ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا قال، وإنما تأخرت وفاته إلى سنة ٩٤٤هـ، قال الغزي في الكواكب ٢/١٥٧: «كتب الشيخ جار الله بن فهد المكي إلى الشيخ شمس الدين ابن طولون في سنة تسع وثلاثين وتسع مئة أنه اجتمع بصاحب الترجمة في سنة أربع عشرة وتسع مئة في رحلته إلى اليمن، وأخذ عنه، وكتب إليه أن صاحب الترجمة توفي في سابع عشري رجب الحرام سنة أربع وأربعين وتسع مئة».

<sup>(</sup>٤) قيده الغزي في الكواكب والباباني في هدية العارفين: بكسر الدال، وهو خطأ، صوابه: الفتح.

#### ١٢١\_ الإحقاق(١):

للإمام السَّيِّد أبي القاسم(٢) بن يوسُف السَّمَرقنديِّ المدنيِّ صاحبِ كتاب «النافع» المتوفى سنة سبع وخمسين وخمس مئة.

# ١٢٢\_إحكام الأحكام في أصول الأحكام:

للشيخ أبي الحَسَن علي (٣) بن أبي علي محمد المعروف بسيف الدِّين الآمِديِّ الشافعي المتوفَّى سنة ٦٣١ إحدى وثلاثين وست مئة. رُتِّبَ على أربع قواعد:

١ \_ في مَفْهوم أصول الفقه.

٢ \_ في الأدلة السَّمْعية.

٣ ـ في أحكام المُجتَهدين.

٤ \_ في الترجيح.

قيل: إنَّه فرغَ من تأليفه سنة ٦٢٥. نُقِلَ عن العَلَّامة الشِّيرازي(٤) أنَّ البنَ الحاجب اختصرَ منه كتابه المسمى بـ «المُنْتَهي»(٥) على ما سيأتي.

• \_ إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام. وهو شرح «عُمْدَة الأحكام». يأتي في العين

# ١٢٣ ـ أحكام الأسعار من كُتُب النجوم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إحقان»، وسقطت هذه الترجمة من المطبوع جملةً، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ٢٦٣، ٢٧٦، وتاج التراجم، ص٣٣٨، وسلم الوصول (٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٢).

<sup>(</sup>٤) هو العلامة قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي المتوفي سنة ١٠٧هـ.

<sup>(</sup>٥) يعني: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» الآتي في حرف الميم.

لأبي سعيد أحمد (١) بن محمد السَّنْجرِيّ.

## ١٢٤\_إحكام الإشعار بأحكام الأشعار:

مجلدٌ، للشيخ أبي الفَرَج عبد الرَّحمن (٢) بن عليّ ابن الجَوْزيّ المتوفَّى سنة ٥٩٧ سبع وتسعين وخمس مئة ببغداد.

رُتِّبَ على عَشَرة أبواب فيما يدل على مَدْحه وكَراهته، وما رُوِيَ عن الأنبياء، وما سَمِعَه رسولُ الله منه، وما تَمَثَّل به الصحابةُ، وما رُوِيَ عن الخُلفاء، وعن العُلماء والعُشّاق والزُّهّاد، ومن حَفِظَهُ في المنام، وفي أبيات حِكْمية، وفرغَ من تأليفه في ذي الحجة سنة ٥٧٥. [٣٩ب]

# ١٢٥\_إحكام الإشعار بأحكام الأشعار:

رسالة، لشمس الدِّين<sup>(٣)</sup> محمد<sup>(٤)</sup> بن يوسف<sup>(٥)</sup> الشهير بابن الحنبليِّ الحَلَبيِّ المتوفَّى سنة ٩٧١ إحدى وسبعين وتسع مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٨٠ وذكر أنه توفي سنة ٤٧٧هـ، ولا ندري من أين جاءوا بتاريخ وفاته هذا، وهو أحمد بن محمد بن عبد الجليل، وربما ينسبه فيما يأتي إلى جده فقط.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل تاريخ مدينة السلام ٤/٣٤، والتكملة لوفيات النقلة ١/الترجمة ٢٠٠، ومرآة الزمان ٨/ ٤٨١، ومشيخة النعال، ص ١٤٠، والجامع المختصر ٩/ ٦٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، وتاريخ الإسلام ٢١/ ١١٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦٥، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٤٢، والذيل لابن رجب ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف وكذا جاء في كتابه «سلم الوصول» (٣٧٣٨) وإن غُيّر، وهو خطأ، صوابه: رضي الدين، كما في مصادر ترجمته، وقد أصلح في م وسلم الوصول.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ٣٨، وسلم الوصول (٣٧٣٨)، وديوان الإسلام ٢/ ١٨٩، و فيذرات الذهب ١/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وفي م: «محمد بن إبراهيم»، وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف، فنسبه المؤلف إلى جده، وهو جائز، وجاء على الوجه في سلم الوصول: محمد بن إبراهيم بن يوسف.

# ١٢٦\_أحكام الأعوام:

فارسي، مجلد لعليشاه (۱) بن محمد المعروف بعلاء المنجم البُخاري (۲)، أوله: الحمدُ لله العَليم الحكيم... إلخ. جَمَعها من تأليفات أبي مَعْشر وغيرِه، ورُتِّبَ على مقالتين: الأولى في أعمال التسيير، والثانية في الأحكام.

١٢٧\_أحكام تَحاويل سِني العالم:

ليحيى (٣) بن محمد بن أبي الشُّكْر المَغْربيّ، وهو على مُقدَّمة وثلاثة وعشرين بابًا وخاتمة، أوله: أما بعد، حَمْدًا لله... إلخ.

١٢٨ ولأبي مَعْشَر (٤) البَلْخي في سبع مقالات (٥).

١٢٩\_ولأمير بك<sup>(٦)</sup>.

١٣٠ ولأحمد (٧) بن عبد الجليل السَّنْجري.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: سلم الوصول (۳۳۰۰)، ولم يذكر وفاته، لكنه ذكر أنه سكن هَمَذان وخرج إلى الحج سنة ٦٨٨هـ. ووقفنا في فهرس مخطوطات مكتبة آزاد بعليكرة من الهند على كتاب في الهيئة والنجوم عنوانه: «رسالة أشجار وأثمار» ألَّفها سنة ٢٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف بعد هذا: «فارسي، مجلد»، وهو تكرار لا معنى له، حذفناه لأنه من طغيان القلم.

<sup>(</sup>٣) هو محيي الدين أبو الشكر يحيى بن محمد بن أبي الشكر بن حميد نزيل مراغة التونسي المغربي المهندس الرَّصَدي المتوفى سنة ٦٨٢هـ، ترجمه كمال الدين ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ٥/١١٧ (٤٧٥٣) ترجمة رائقة، والظاهر أنَّ المؤلف لم يعرفه حق المعرفة فذكر في سلم الوصول (٥٣٥٠) أنه توفي نحو سنة ١٨٠هـ. وبه أخذ الزركلي في الأعلام ٨/١٦٦، وجعلها عمر رضا كحالة سنة وفاته (معجم المؤلفين ١٣/ ٢٢٤)، وكله خطأ، والصواب ما ذكره ابن الفوطي فهو العارف به وببلاده.

<sup>(</sup>٤) هو أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المتوفى في رمضان من سنة ٢٧٢هـ، ترجمته في: الفهرست للنديم ٢/ ٢٤٢، وطبقات الأمم، ص٢٢٧، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص١١٩، ووفيات الأعيان ١/ ٣٥٨، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٣٠، والوافي بالوفيات ١١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) هو كتاب «تحاويل سنى العالم».

<sup>(</sup>٦) لم نعرفه.

<sup>(</sup>٧) تقدم في الرقم (١٢٣)، وهو أحمد بن محمد بن عبد الجليل السنجري.

## ١٣١\_أحكام الجدل والمناظرة:

على اصطلاح الخُراسانيين والعراقيين، للشيخ أبي المعالي أحمد (١) بن هبة الله المدائني المتوفَّى سنة ٦٥٦.

# ١٣٢\_أحكام الخُنثَى:

للشيخ [أبي الحَسَن علي (٢)] بن المُسَلَّم (٤) الدِّمشقيِّ من تلامذة الإمام الغَزّالي الشافعي (٥).

1۳۳\_وللقاضي أبي الفُتوح عبد الله(٢) بن محمد بن أبي عُقَامة الشَّافعيّ اليَمَنيّ. قال النَّووي(٧): هو كتابٌ لطيفٌ فيه نفائس حَسَنة ولم يسبق إلى تصنيف مثله. انتهى.

<sup>(</sup>۱) هو المعروف بابن أبي الحديد أخو عبد الحميد شارح «نهج البلاغة»، ترجمته في: قلائد الجمان ٤/ ٣٩٢، وبغية الطلب ٣/ ١٢١٤، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٩٢، وتاريخ الإسلام ٨٣٤/ ١٤، والسير ٢٣/ ٢٧٤، وفوات الوفيات ١/ ١٥٤، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٢٥، وذيل مرآة الزمان ١/ ١٠٤، والمنهل الصافي ٢/ ٢٥٣، وسلم الوصول (٧٣٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ دمشق ٤٣/ ٢٣٦، وتبيين كذب المفتري، ص٣٢٦، ومرآة الزمان ١٠٣/٨، وتاريخ الإسلام ١١/ ٥٩٩، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٢، والوافي بالوفيات ١٩٥/٢٢، ومرآة الجنان ٣/ ٢٠٠، وطبقات الإسنوي ٢/ ٤٢٨، وطبقات السبكي ٧/ ٢٣٥، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مُسَلَّم».

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي سنة ٥٣٣هـ.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٢، وطبقات السبكي ٧/ ١٣٠، والعقد المذهب، ص١٩٣، ورجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٢، وطبقات البن قاضي شهبة ١/ ٣٠٤، وقلادة النحر ٥/ ٢٧٢، وسلم الوصول (٢٣٧٥)، وهدية العارفين ١/ ٤٦١، ولم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي في حدود سنة ١٥٠هـ.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٢، وقال أيضًا: «وقد انتخبت أنا مقاصده مختصرة، وذكرتها في أواخر باب ما ينقض الوضوء من شرح المهذب».

- ١٣٤ ـ وللإمام جمال الدِّين عبد الرَّحيم (١) بن حَسَن الأَسْنَويِّ الشافعيِّ المتوفَّى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبع مئة.
  - وأسنا: بفتح الهمزة (٢) بلد بصعيد مصر الأعلى.
- ١٣٥ وللشيخ عماد الدين حُسين (٣) بن محمد الشافعيّ المتوفَّى سنة ٧٧٧ سبع وسبعين وسبع مئة.
- \_ إحكام الدِّلالة على تحرير الرِّسالة. هو شرحُ «الرسالة القُشيرية». يأتي في الراء.

# ١٣٦- إحكام الراي في أحكام الآي:

للشيخ شمس الدِّين محمد (٤) بن عبد الرَّحمن ابن الصائغ الحنبلي (٥)(١) المتوقَّى سنة 7

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: وفيات ابن رافع ۲/ ۳۷۰، والعقد المذهب، ص ٤١٠، والسلوك ٤/ ٣٤٢ (ط. العلمية)، والدرر الكامنة ٣/ ١٤٧، وطبقات ابن قاضي شهبة ٣/ ٩٨، ولحظ الألحاظ، ص ٤٠١، والمنهل الصافي ٧/ ٢٤٢، وبغية الوعاة ٢/ ٩٢، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢٩، وسلم الوصول (٢٥٧٥)، والبدر الطالع ١/ ٣٥٢، وهدية العارفين ١/ ٥٦١، ومقدمة كتابه طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال، وذكرها ياقوت في معجم البلدان ١/ ١٨٩ بكسر الهمزة.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ذكر له مع طول البحث والفحص.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ١٥٢، وغاية النهاية ٢/ ١٦٣، والدرر الكامنة ٥/ ٢٤٨، وبغية الوعاة ١/ ١٥٥، وتاج التراجم، ص٢٦٦، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٨٥، والفوائد البهية، ص١٧٥، وهدية العارفين ٢/ ١٦٨.

 <sup>(</sup>٥) هكذاً بخط المؤلف، وهو غلط محض، فإن شمس الدين هذا كان حنفيًّا، لم يختلف مترجموه في ذلك.

<sup>(</sup>٦) زَاد نَاشر م بعد هذا: «المعروف بابن أبي الفرس» ولا ندري من أين أتوا بها، فضلًا عن أنها لا تصح.

<sup>(</sup>٧) بعد الرقم في م بينَ حاصرتين: «ست وسبعين وسبع مئة»، ولم ترد في الأصل، فلا معنى لهذه الزيادة.

# ١٣٧\_أحكام الرَّمي والسَّبق:

للشيخ تاج الدِّين أحمد (١) بن عُثمان ابن التُّركمانيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٧٤٤ أربع وأربعين وسبع مئة.

# ١٣٨\_إحكام الشِّبعة في القراءات السَّبعة:

للشيخ زين الدِّين سَرِيجا(٢) بن محمد المَلَطيّ المتوفَّى سنة ثمان وثمانين وسبع مئة.

## ١٣٩\_أحكام السَّلاطين:

فارسي، لقوام الدِّين يوسُف (٣) بن الحَسَن الحُسينيِّ الرُّوميِّ المعروف بقاضى بغداد المتوفَّى في بضع وتسع مئة (٤).

## ١٤٠\_ الأحكام السُّلطانية:

مُجلد، أوله: الحمدُ لله الذي أوضح لنا معالم الدِّين... إلخ، للشيخ الإمام أبي الحَسَن عليّ (٥) بن محمد الماورديّ الشافعيّ المتوفَّى سنة ٤٥٠ خمسين وأربع مئة. رُتِّبَ على عشرين بابًا.

#### ۱٤۱\_ومختصره:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٤).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: غاية النهاية ١/ ٣٠٢، والدرر الكامنة ٢/ ٢٤٦، والضوء اللامع في ترجمة ابنه قطب الدين عقيل ٥/ ١٤٩، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٠٠٠. وقيّد الحافظ ابن حجر في الدرر هذا الاسم فقال: بوزن عَظِيم.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول (٥٤٥٩) ووقعت فيه نسبته «الحسني»، محرفة، وهدية العارفين ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال، ولكنّه حَدّد وفاته في سلم الوصول فذكر أنها في سنة ٩٢٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٥٨٧، والمنتظم ٨/ ١٩٩، ومعجم الأدباء ٥/ ١٩٥٥، و وفيات الأعيان ٣/ ٢٨٢، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٥١، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٦٤، ومرآة الجنان ٣/ ٧٧، وطبقات الإسنوي ٢/ ٣٨٧، وطبقات السبكي ٥/ ٢٦٧، والنجوم الزاهرة ٥/ ٦٤.

للشيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر السُّيوطيّ المتوفَّى سنة ٩١١.

والماوردي: نسبة إلى بَيْع الماورد.

# ١٤٢ ـ الأحكام السُّلطانية:

للشيخ الإمام أبي (٢) يَعْلَى محمد (٣) بن الحُسين ابن الفَرّاء الحنبليّ المتوفَّى ببغداد سنة ٤٥٨ ثمان وخمسين وأربع مئة.

والفَرّاء: من عمل الفَرْو.

# ١٤٣\_أحكام الصغار:

مجلد، أوله: الحمدُ لله الذي بَهَرت حُجّته... إلخ، للشيخ الإمام مجد الدِّين أبي الفَتْح محمد<sup>(3)</sup> بن محمود الأُسْرُوشَنيَ الحنفيّ المتوفَّى سنة نيف وثلاثين وست مئة<sup>(٥)</sup>، وهو صاحب «الفُصول» المشهور. وقد سَمَّي كتابه هذا بـ«جامع الصغار» لكنه لم يُعْرَف به.

وأُسروشنه (٦): بضم الهمزة والراء المهملة وفتح الشين المعجمة والنون، اسم إقليم بما وراء النهر. [٠٤أ]

# ٤٤ ١ ـ الأحكام الصُّغرى في الحديث:

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٣/ ٥٥، وطبقات الحنابلة لابنه ٢/ ١٩٣، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٣٥٤، والمنتظم ٨/ ٢٤٣، وتاريخ الإسلام ١١،١١، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٧، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول (٤٦٣٧) وذكر أنه ولد سنة ٩٢هـ، ولم يذكر وفاته، والفوائد البهية، ص ٢٠٠، وهدية العارفين ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) وقعت وفاته في هدية العارفين سنة ٦٣٦هـ.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ١/١٩٧.

للشيخ الإمام الحافظ عِماد الدِّين أبي الفَدَا إسماعيل<sup>(١)</sup> بن عُمر بن كَثِير الدِّمشقيّ الشافعيّ المتوفَّى سنة ٧٤٤ أربع وأربعين وسبع مئة (٢).

٥٤ ١ ـ وللشيخ عبد الحق (٣) بن عبد الرَّحمن ابن الخَرَّاط (٤) الإِشْبيلي المتوفَّى سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة ببجاية (٥).

187 ـ شرحه الشيخ صدر الدِّين محمد (١) بن عُمر ابن المُرَحِّل المصريِّ المتوفَّى سنة ست عشرة وسبع مئة، كَتَبَ منه ثلاث مُجلدات. وإشبيلية (٧) وبجاية: بكسر أولهما بلدتان بالأندلس.

١٤٧\_ الأحكام العلائية في الأعلام السَّماوية:

فارسيٌّ، مختصر في الاختيارات النُّجومية، للإمام فخر الدِّين محمد(^) بن

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٧١).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: ٧٧٤، ولا شك أن هذا من طغيان القلم، فقد ذكره على الصواب في سلم الوصول (٩٢٩)، وفي مواضع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: بغية الملتمس (١١٠٤)، والتكملة للمنذري ١/ الترجمة ٨، والتكملة لابن الأبار ٣/ ٢٦٢، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٩٢، وصلة الصلة ٤/ الترجمة ٦، والمستملح (٦٠٩)، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٧٢٩، والسير ٢١/ ١٩٨، والعبر ٤/ ٢٤٣، وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٦، والوافي بالوفيات ١٨/ ٦٤، وعنوان الدراية، ص٤، ومقدمة الدكتور طه بوسريح التونسي لكتابه: الجمع بين الصحيحين (دار الغرب ٢٠٠٤م).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خراط».

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: أعيان العصر ٥/٥، وفوات الوفيات ٤/ ١٣، وطبقات السبكي ٩/ ٢٥٣، والعقد المذهب، ص٣٩٣، والسلوك ٢/ ٥٢٠، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ٢٣٣، والدرر الكامنة ٥/ ٣٧٣، وقلادة النحر ٦/ ٩١، وسلم الوصول (٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: مرآة الزمان ٨/ ٥٤٢، والتكملة للمنذري ٢/ الترجمة ١١٢١، والجامع المختصر ٩/ ٣٠٦، ووفيات الأعيان ٢٤٨/٤، وتاريخ الإسلام ١٣٧/١٣، والسير ١١٧٠، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٤٨، وطبقات السبكي ٥/ ٣٣، والنجوم الزاهرة ٦/ ١٩٧.

عُمر الرّازيّ المتوفّى بالرّي (١) سنة ٦٠٦ ست وست مئة، ألّفهُ للسلطان علاء الدّين محمد بن خُوارزمشاه، ولذلكَ اشتُهِرَ بالاختيارات العلائية. ورُتِّبَ على مقالتين:

١ \_ في الكليات المثالية. ٢ \_ في الجزئيات.

١٤٨ - ثم عَرّبه بعضُهم، وأول المُعَرَّب: الحمدُ لله على سوابغ آلائه... إلخ. الحمدُ الله على سوابغ آلائه... إلخ. العمد ١٤٩ - إحكام الأصول:

لأبي الوليد سُليمان (٢) بن خلف المالكيِّ الباجيِّ المتوفَّى سنة ٤٧٤ أربع سبعين وأربع مئة. وباجة (٣): من بلاد الأندلس.

# ١٥٠\_أحكام القُرآن:

للإمام المُجتهد محمد (٤) بن إدريس الشّافعيّ المتوفَّى بمصر سنة ٢٠٤ أربع ومئتين. وهو أوَّل مَن صنَّف فيه.

١٥١ - وللشيخ أبي الحَسَن عليّ (٥) بن حُجْر السَّعْديّ المتوفَّى سنة ٢٤٤ أربع وأربعين ومئتين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بري».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ١/ ٤٦٨، والذخيرة ٢/ ٧٦، وقلائد العقيان، ص٤٥٩، وترتيب المدارك ٨/ ١١، والصلة البشكوالية (٤٥٣)، ومعجم الأدباء ٣/ ١٣٨٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٨، والمغرب لابن سعيد ١/ ٤٠٤، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٥، والوافي بالوفيات ١٢٩ ١٢٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ١/ الترجمة ٧٣، والجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٣٠، والجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٣٠، وثقات ابن حبان ٩/ ٣٩، وحلية الأولياء ٩/ ٣٦، وتاريخ مدينة السلام ٢/ ٣٩٢، ووفيات الأعيان ٤/ ١٦٣، وتاريخ الإسلام ١٤٦/٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/٥، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٣٥٥ وفيه العديد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ٦/ الترجمة ٢٣٨١، والجرح والتعديل ٦/ الترجمة ٣٠٠١، وثقات ابن حبان ٧/ ٢١٤، والجمع لابن القيسراني ١/ ٣٥٤، والمعجم المشتمل، الترجمة ٢١٧، وتاريخ الإسلام ٥/ ١١٨٦، وسير أعلام النبلاء ٢١١/ ٥٠٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٥٠، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٥٥ وفيه مزيد مصادر.

- ٢٥١ ـ وللقاضي الإمام أبي إسحاق إسماعيل (١) بن إسحاق الأزديّ البَصْريّ المَصْريّ المتوفَّى سنة ٢٨٢ اثنتين وثمانين ومئتين.
- ١٥٣ ـ وللشيخ أبي الحَسَن علي (٢) بن موسى بن يَزْداد القُمِّي الحَنَفي المتوفَّى سنة ٥٠٣ خمس وثلاث مئة.
- ٤ ٥ ١ ـ وللشيخ الإمام أبي جعفر أحمد (٣) بن محمد الطَّحَاويّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٣٢١ إحدى وعشرين وثلاث مئة.
- ٥٥ ١ ـ وللشيخ أبي محمد القاسم (١) بن أصبغ القُرطبيّ النَّحويّ (٥) المتوفَّى سنة ٣٤٠ أربعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٧/ ٢٧٢، والمنتظم ٥/ ١٥١، ومعجم الأدباء ٢/ ٦٤٧، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧١٧، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٣٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٥، والديباج المذهب ١/ ٢٨٢، وغاية النهاية ١/ ١٦٢، وبغية الوعاة ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ١١٩/٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ٩١، والجواهر المضية 1/ ٣٨٠، وتاج التراجم، ص٢٠٦، وطبقات المفسرين للسيوطي، ص٨٦، وللداودي ٤/ ٤٣٩، وسلم الوصول (٣٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ٢/ ٠٥٠، وإكمال ابن ماكولا ٥/ ٢٧١، وطبقات الفقهاء، ص١٤٢، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٦٧، والمنتظم ٦/ ٢٥٠، ووفيات الأعيان ١/ ٧١، وتاريخ الإسلام ٧/ ٤٣٩، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٧، والوافي بالوفيات ٨/ ٩، والجواهر المضية ١/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: أخبار الفقهاء للخشني (٤١٧)، وتاريخ ابن الفرضي ١/ ٢٦، وجذوة المقتبس (٧٧٠)، وترتيب المدارك ٥/ ١٨٠، ومعجم الأدباء ٥/ ٢١٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٧٢، والوافي بالوفيات ٢٤/ ١١٤، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣٣، وبغية الوعاة ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) إن وصف هذا العالم الجليل بالنحوي غير جَيِّد، نعم ذكره السيوطي في «بغية الوعاة» لأن ابن الفرضي قال: «كان بصيرًا بالحديث والرجال، نبيلًا في النحو والغريب والشعر»، على أن الرجل كان متميزًا في الحديث والفقه، وإنما اشتهر بذلك بحيث قال الذهبي: محدث الأندلس... وانتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان وبراعة العربية والتقدم في الفتوى والحرمة التامة والجلالة... وتواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجى طافحة بروايات قاسم بن أصبغ». (السير ١٥/ ٤٧٣).

- ١٥٦ وللشيخ الإمام أبي بكر أحمد (١) بن عليّ المعروف بالجَصّاص الرّازيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٣٧٠ سبعين وثلاث مئة.
- ١٥٧ ـ وللشيخ الإمام أبي الحَسَن عليّ (٢) بن محمد المعروف بإلْكِيا الهَرّاسيّ (٣) الشافعيّ البَغْداديّ المتوفَّى سنة ٤٠٥ أربع وخمس مئة.
- ١٥٨ ـ وللقاضي أبي (٤) بكر محمد (٥) بن عبد الله المعروف بابن العَرَبي الحافظ المالكي المتوفَّى سنة ٥٤٣ ثلاث وأربعين وخمس مئة، أوله: ذِكْرُ الله مُقَدَّمٌ على كل أمرِ ذي بال... إلخ (٦).
- ٩٥ ا ـ وللشيخ عبد المنعم (٧) بن محمد ابن الفَرَس (٨) الغَرْناطيّ المتوفَّى سنة سبع وتسعين وخمس مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٥/٥١٣، وطبقات الشيرازي، ص١٤٤، والمنتظم ٧/ ١٠٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣١٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٤٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٤١، والجواهر المضيّة ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: منتخب السياق، ص٤٣٣، ووفيات الأعيان ٣/٢٨٦، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ١١٥، وتاريخ الإسلام ١١/ ٥٢، وسير أعلام النبلاء ١٩٠ ،٣٥٠، والوافي بالوفيات ١١/ ١٧٧، وطبقات السبكي ٧/ ٢٣١، وطبقات الإسنوي ٢/ ٥٢٠، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالكياهراسي»!

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الغنية، ص٦٦، ومطمح الأنفس، ص٦٦، والصلة البشكوالية (١٢٩٧)، وخريدة القصر (قسم المغرب) ٢/ ٢٩٦، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٦، والمغرب ٢/ ٢٥٤، وتاريخ الإسلام ١١/ ٨٣٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٩٧، والوافي ٣/ ٣٣٠، ومرآة الجنان ٣/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) بعد هذا في م: «وهو تفسير خمس مئة آية متعلقة بأحكام المكلفين»، وهذه العبارة مقحمة، لم ترد في نسخة المؤلف التي بخطه.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: التكملة المنذرية ١/ الترجمة ٦٢٨، والتكملة الأبارية ٣/ ٢٦٩، وتحفة القادم، ص ٨١، ورايات المبرزين، ص ٨٥، وصلة الصلة ٤/ الترجمة ٢٥، والذيل لابن عبد الملك ٣/ ٤٦، والمستملح (٦١٧)، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٩، وغاية النهاية ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فرس» زدنا الألف لام، كما نبهنا في المقدمة.

# ١٦٠\_ومختصر أحكام القُرآن:

للشيخ أبي (١) محمد مكّي (٢) بن أبي طالب القَيْسيّ المتوفَّى سنة ٤٣٧ سبع وثلاثين وأربع مئة.

# ١٦١\_وتلخيص أحكام القُرآن:

للشيخ جمال الدِّين محمود (٣) بن أحمد المعروف بابن السِّرَاج القُونويِّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٧٧٠ سبعين وسبع مئة.

١٦٢ ـ ولأبي بكر أحمد (٤) بن الحُسين البَيْهقيّ لَفَّقَهُ (٥) من كلام الشافعي، أوله: الحمدُ لله رب العالمين... إلخ. [٤٠]

# ١٦٣ ـ الأحْكام الكُبْرَى في الحديث:

للشيخ أبي محمد عبد الحق (١) بن عبد الرَّحمن الأزديّ الإشبيليّ المتوفَّى سنة ٥٨٢ اثنتين وثمانين وخمس مئة. وهو كتابٌ كبيرٌ في نحو ثلاث مجلدات انتقاه من كُتُب الأحاديث.

١٦٤\_وللشيخ مُحب الدِّين أحمد (٧) بنِ عبد الله الطَّبريّ المكيّ الشّافعيّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) تقدم في الّرقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ١٥٧، ووفيات ابن رافع ٢/ ٣٤٨، والسلوك ٤/ ٢٣٥، والدرر الكامنة ٦/ ٨٠، ووجيز الكلام ١/ ١٧٣، وسلم الوصول (٤٨٤٥)، وقيد الحافظ ابن حجر السِّراج: بكسر المهملة وتخفيف الراء، وتبعه المصنف في سلم الوصول، وسَمَّى القرشي كتابه: تهذيب أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٦٢).

<sup>(</sup>٥) شطح قلم المؤلف فكتب «لقفه».

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٥/٥ (٤٥١٦)، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ ٥٠، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٨٨، والوافي بالوفيات ٧/ ١٣٥، وطبقات السبكي ٨/ ١٨، وطبقات ابن كثير، ص٩٣٩، والعقد الثمين ٣/ ٦٦، وذيل التقييد ١/ ٣٢٣، والمنهل الصافي ١/ ٣٤٢.

المتوفَّى بمكة سنة ٦٩٤ أربع وتسعين وست مئة. وهو أيضًا كتابٌ كبير جمع فيه الصِّحاح والحِسان لكن ربّما أوردَ الأحاديث الضعيفة ولم يُبَيِّن، كذا قال تلميذُه اليافعيُّ (١). وذكر جمال الدِّين في «المنهل الصافي» أن له:

١٦٥ ـ الأحكام الوسطى في مجلد كبير (٢).

١٦٦ - والصغرى أيضًا تتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثًا (٣). انتهى.

وللشيخ أبي عبد الله الضياء المقدسي. وسيأتي.

١٦٧ \_ أحكام القِرانات والمُمازجات:

لما شاء الله المِصْريّ(٤).

١٦٨\_أحكام كُل وما عليه ما يَدُل(٥):

للشيخ تَقي الدِّين عليّ<sup>(٦)</sup> بن عبد الكافي السُّبْكيّ الشافعيّ المتوفَّى سنة ٧٥٦ ست وخمسين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «البَصْريّ»، فهو ما شاء الله (مِنَشّا) بن أثري، يهودي كان في أيام المنصور وإلى أيام المأمون، وأصله من البصرة، وكان أوحد زمانه في علم الأحكام، ذكره النديم في الفهرست ٢/ ٣٣٣، وصاعد في طبقات الأمم، ص٢٣٢، والقفطي في تاريخ الحكماء، ص٣٢٧. وينظر تعليق الدكتور أيمن فؤاد سيّد على الفهرست.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وكذا ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين ١/ ٧٢١، وصوابه: «أحكام كل وما عليه تدل»، هكذا ذكره ابنه عبد الوهاب في ترجمته من الطبقات الكبرى ٢٠٨/١٠، وفي معجم شيوخه، ص٢٧٩، وكذا نسخته التي في الظاهرية برقم (٦٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٦).

#### ١٦٩\_أحكام المولود:

للشيخ شمس الدِّين محمد (١) بن أبي بكر المعروف بابن قَيَّم الجَوْزيَّة الدِّمشقيّ المتوفّى سنة إحدى وخمسين وسبع مئة.

# • ١٧ \_ أحكام النّساء:

للشيخ أبي الفَرَج عبد الرَّحمن (٢) بن عليّ ابن الجَوْزيِّ. وهو مُختصر على مئة وعشرة أبواب، أوله: الحمدُ لله جابر الوَهن... إلخ.

١٧١\_وللشيخ محمد(٣) الغَمريّ صاحب «العُنوان»(٤).

#### ١٧٢\_أحكام الهمزة(٥) لهشام وحمزة:

للشيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (١) بن عُمر الجَعْبَريّ (٧) نَظَمَهُ في ست ومئة بيت، أوله: الحمدُ لله حمدًا طيبًا عَطِرًا... إلخ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢٦٩، وذيل العبر، ص٢٨٢، وأعيان العصر ٣٦٦، ورديل العبر، ص٢٨٢، وأعيان العصر ٣٦٦، ووتوضيح المشتبه ٤/ ٢٨٩، والسلوك ٤/ ١٣٢، والدرر الكامنة ٥/ ١٣٧، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٨٤، والبدر الطالع ٢/ ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٩٧٥هـ، وتقدم في الرقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمر بن أحمد، شمس الدين أبو عبد الله الواسطي الأصل، المولود بمنية غمر بمصر، وإليها نسبته، وأقام بالمحلة فنُسب إليها أيضًا، توفي سنة ٩٤٨هـ. ترجمته في: إنباء الغمر ٩/ ٢٤، والضوء اللامع ٨/ ٢٣٨، ووجيز الكلام ٢/ ٢٠٣، ونظم العقيان، ص١٥٧، والتبر المسبوك، ص١٣٦، والبدر الطالع ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو كتاب «العنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان» الآتي في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «همزة».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: المعجم المختص، ص ٢٠، ومعجم شيوخ الذهبي الكبير ١/١٤٧، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٧٤٣، وذيل العبر، ص ١٧٤، والوافي بالوفيات ٦/ ٧٣، وأعيان العصر ١/ ٣٠٠، وطبقات السبكي ٩/ ٣٩٨، وطبقات الإسنوي ١/ ٣٨٥، وغاية النهاية ١/ ٢١، والسلوك ٣/ ١٦١، والدرر الكامنة ١/ ٥٥، والمنهل الصافي ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته هنا، وسيذكرها لاحقًا، وهي في سنة ٧٣٢هـ.

# ١٧٣\_أحكام الوَقْف:

للشيخ الإمام هلال(١) بن يحيى البَصْريِّ الحنفيِّ المتوفَّى سنة خمس وأربعين ومئتين.

١٧٤ وللشيخ الإمام أحمد (٢) بن عَمْرو المعروف بالخَصَّاف الحنفيّ المتوفَّى سنة إحدى وستين ومئتين.

وهذان مشهوران بوقفي الهِلال والخَصّاف.

# ٥٧٠ ـ ومُختصر وَقْفي الهلال والخَصّاف:

للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله (٣) بن حُسين النّاصحيّ القاضي الحنفيّ المتوفَّى سنة سبع وأربعين وأربع مئة.

وهو كتابٌ مفيدٌ ذكرَ فيه أنَّه اختصرَهُ منهما.

وفيه كُتب أخرى منها:

<sup>(</sup>۱) هو المعروف بهلال الرأي، ترجمه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٨٧، وابن الجوزي في الضعفاء ٢/ ١٧٨، والذهبي في الطبقة الثالثة والعشرين من تاريخ الإسلام ٥/ ٧٢١، ثم أعاده في الطبقة الخامسة والعشرين وذكر أنه توفي في ذي القعدة من سنة ٢٤٥هـ (تاريخ الإسلام ٥/ ١٢٧٧) وهو الصواب، وذكره في الميزان ٤/ ٣١٧، والجواهر المضية ٢/ ٧٠٧، وتاج التراجم، ص ٣١٢، وسلم الوصول (٣٢٧) ووقعت فيه وفاته سنة ٢٤٩، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٣/ ١٦١، وطبقات الفقهاء، ص١٤٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٢٣/، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٦٦، والجواهر المضية ١/ ٨٠٥، وتوضيح المشتبه ٣/ ٤٣٠، وتاج التراجم، ص٩٧، وسلم الوصول (٥١١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٠٦/١١، والمنتخب من السياق، ص٣٠٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٦٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٦٠، والجواهر المضية ١/ ٢٧٤، وتاج التراجم، ص١٧٨، والطبقات السنية ٤/ ١٦٥، وسلم الوصول (٢٢٥٥).

# ١٧٦ وَقْف محمد (١) بن عبد الله الأنصاريّ، من أصحاب زُفَر. ١٧٧ والإسعاف:

رسالة المَوْلَى علي (٢) بن أمر الله ابن الحِنّائيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة تسع وسبعين وتسع مئة.

# ١٧٨ ـ الإحْكام لبيان ما في القُرآن من الإبهام:

للشيخ شهاب الدِّين أحمد (٣) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ الحافظ المتوفَّى سنة ٨٥٢.

# ١٧٩\_الإحْكام لأصول الأحكام:

لأبي محمد علي (٤) بن أحمد الظّاهريّ المتوفّى سنة ٤٥٦ ست وخمسين وأربع مئة.

# ١٨٠ الإحْكام في تَمييز الفَتْوَى عن الأحْكام وتَصَرُّف القاضي والإمام:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري النجاري البصري قاضي البصرة زمن الرشيد، ثم قاضي بغداد، المتوفى سنة ١٥ ١ هـ، ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ١٩٤، وتاريخ البخاري الكبير ١/الترجمة ٣٩٦، والقضاة لوكيع ٢/ ١٥٤ و٣/ ٢٦٨، والجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٦٥٥، وثقات ابن حبان ٧/ ٤٤٣، وتاريخ مدينة السلام ٣/ ٥٠٤، وتاريخ الإسلام ٥/ ٤٤١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٣٢، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٥٣٩ وفيه المزيد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بقنالي زاده، وصاحب طبقات الحنفية، ترجمته في: سلم الوصول (٢٩٩١)، وهدية العارفين ١/ ٢٩٠، وله ذكر في خلاصة الأثر ١/ ٤١٠ و٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة أبو محمد بن حزم صاحب «المحلى»، وترجمته في الكتب المستوعبة لعصره ومصره، ومنها: جذوة المقتبس (٧٠٩)، والمطمح، ص٥٥، والذخيرة ١٦٦٦، والصلة البشكوالية (٨٩١)، ومعجم الأدباء ٤/ ١٦٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٢٥، والمغرب ١/ ٣٥٤، وتاريخ الإسلام ١/ ٤٧، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤، وجمع صديقنا العلامة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري تراجمه من أكثر المصادر ونشرتها دار الغرب سنة ١٩٨٣م.

لشهاب الدِّين أبي العباس أحمد (١) بن إدريس المالكيّ القَرَافيّ المتوفَّى سنة ٦٨٤ أربع وثمانين وست مئة (٢). ذكر فيه أنَّه ادّعَى الفَرْق بين الفَتْوَى والحُكْم، فأنكرَ بعضُهم فألّفهُ ردًّا عليه. وهو مجلدٌ مُشتملٌ على أربعين مسألة، أوله: الحمدُ لله المالك لجميع الأكوان.

# ١٨١\_الأحكام في الفقه (٣) الحنفي:

للشيخ الإمام أبي العباس أحمد (٤) بن محمد النّاطِفيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ٤٤٦ ست وأربعين وأربع مئة. رُتِّبَ على ثمانية وعشرين بابًا.

١٨٢ ـ وللشيخ أبي العباس الصَّغَانِيّ (٥).

١٨٣ - وفي الفقه (٦) الحنبلي أيضًا للشيخ الإمام ضياءِ الدِّين محمد (٧) بن

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) الراجح أنه توفي سنة ٦٨٢هـ كما سيذكر في الرقم (٨٢٠)، وكما بيناه مفصلًا في ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقه».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٩/ ٦٧٦، والجواهر المضية ١/ ١١٣، وتاج التراجم، ص١٠٢، والطبقات السنية ٢/ ٧١، وسلم الوصول (٦١٣)، وهدية العارفين ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره، وكأنه لم يعرفه، ونسبه إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ١/ ٢٨١ إلى رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني اللغوي المشهور المتوفى سنة • ٦٥ هـ وكنّاه فيه «أبا العباس»، وهو غريب، فالمحفوظ في كنية رضي الدين الصغاني أنه «أبو الفضائل».

والصغاني الذي يُكنَى أبا العباس من علماء الأحناف هو الفضل بن عباس بن يحيى بن الحسن الصاغاني الحنفي، ذكره الخطيب في تاريخه ١٤/٣٥٧، وقال: قدم علينا حاجًا بعد سنة عشرين وأربع مئة... كتبنا عنه. وعنه نقل السمعاني في «الصاغاني» من الأنساب، وعن أبي سعد كتبه القرشي في الجواهر ١/ ٢٠٤، فأظنه هذا هو المقصود، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقه».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: صلة التكملة للحسيني ١/ ١٤٢، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٤٧٢، وسير أعلام النبلاء ٢٣ / ٤٧٢، والعبر ٥/ ١٧٩، والوافي بالوفيات ٤/ ٦٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٥٤.

عبد الواحد المَقْدسيّ الحافظ الحنبليّ المتوفّى سنة ٦٤٣ ثلاث وأربعين وست مئة، وهو كتابٌ كبيرٌ في ثماني مُجلدات.

١٨٤\_وفي أصول الزَّيدية: للشريف أحمد (١) بن يحيى، أول المَهْدية باليمن، كان في حُدود سنة تسع مئة. [٤١]

# علم الأحكام

والأحكام اسمٌ متى أُطْلِقَ في العَقْليات أُرِيدَ به الأحوال الغَيْبية المُسْتَنْتجة من مُقَدِّمات مَعْلُومة هي الكواكب من جهةِ حَرَكاتِها ومكانِها وزَمانِها، وفي الشَّرْعيات يُطْلَق على الفُروع الفِقْهية المُسْتَنْبطة من الأصول الأربعة وسيأتي في علم الفقه.

وأما الأوَّل فهو الاستدلال بالتَّشَكُلات الفلكية من أوضاعِها وأوضاع الكواكب من المُقابلة والمُقارنة والتثليث والتَّسْديس والتَّرْبيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفَساد في أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان.

وموضوعُه: الكوكب بقِسْميها.

ومبادئه: اختلاف الحَركات والأنظار والقِرَان.

وغايته: العلمُ بما سيكونُ لما أَجْرى الحقُّ من العادة بذلك مع إمكان تخلُّفه عندنا كمنافع المفردات.

ومما تشهدُ بصحته بنية بغداد؛ فقد أحكمَها الواضعُ والشَّمْس في الأسد وعُطارد في الشَّنبلة والقمر في القوس، فقضَى الحق أن لا يموت فيها مَلِك ولم يزل كذلك وهذا بحسب العموم.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن يحيى بن الفضل، شمس الدين المتوفى سنة ٩٤٣هـ، كما في تاريخ الدول الإسلامية لدحلان، ص١٨٧.

وأما بالخُصوص فمتى علمتَ مولد شَخْص سَهُل عليكَ الحُكْم بكل ما يتم له من مَرَضٍ وعلاجٍ وكسبٍ وغير ذلك، كذا في تذكرة داود (١). ويمكن المناقشة في شاهده بعد الأمعان في التواريخ لكن لا يلزم من الجرح بُطلان دَعُواه.

وقال المولَى أبو الخير (٢): واعلم أنَّ كثيرًا من العُلماء على تحريم علم النَّجوم مطلقًا، وبعضَهُم على تحريم اعتقاد أنَّ الكواكب مؤثِّرة بالذَّات. وقد ذُكِرَ عن الشّافعي أنّه قال: إن كانَ المُنجِّم يعتقد أن لا مؤثِّر إلا الله لكن أجْرَى الله تعالى عادتَهُ بأن يقعَ كذا عند كذا والمؤثِّر هو الله فهذا عندي لا بأس به وحيثُ الذم (٣) ينبغي أن يُحْمَل على مَن يَعْتَقِد تأثيرَ النَّجوم، ذكره ابن السَّبكي في طبقاته الكُبْرى. وفي هذا الباب أطنب صاحبُ مفتاح دار السَّعادة إلا أنّه أفرط في الطعن (٤)، قال (٥): واعلم أنَّ أحكام النَّجوم غير علم النَّجوم؛ لأنَّ الثاني يُعرف بالحساب فيكونُ من فُروع الرِّياضي، والأول يُعرف بدِلالةِ الطَّبيعة على الآثار فيكون من فُروع الطبيعي. ولها فروعٌ منها: علم الاختيارات، على الآثار فيكون من فُروع الطبيعي. ولها فروعٌ منها: علم الاختيارات، وعلم الوَّمل وعلم الطبيرة والزَّجْر. انتهى.

وفيه كتبٌ كثيرةٌ يأتي ذِكْرها في النجوم. [٤١]ب]

## ١٨٥\_أحمد ومحمود:

من المثنويات التركية في بَحْر الرَّمل، لمولانا ذاتي الرُّومي<sup>(٦)</sup> المتوفَّى سنة ٩٥٣ ثلاث وخمسين وتسع مئة.

<sup>(</sup>١) تذكرة أولى الألباب.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وفي مفتاح السعادة: «وحيث جاء بالذم».

<sup>(</sup>٤) هذا كله في مفتاح السعادة.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ١/ ٣٣٥-٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) هو عوض بن محمد البابسكري المعروف بذاتي الرومي. هدية العارفين ١/ ٨٠٤.

# علم أحوال رُواة الأحاديث

من وَفَياتِهم وقبائِلِهم وأوطانِهم وجَرْحِهم وتَعْدِيلهم وغيرِ ذلك. وهذا العلمُ من فُروع التَّواريخ من وجهٍ، ومن فُروع الحديث من وجه آخر، وفيه تصانيف كثيرة. انتهى ما ذكره المولى أبو الخير(١).

وقد أورده من جُملة فُروع الحديث ولا يَخْفي أنّه علم أسماء الرجال في اصطلاح أهل الحديث.

### ١٨٦\_إحياء عُلوم الدِّين:

للإمام حُجة الإسلام أبي حامد محمد (٢) بن محمد الغَزّاليّ الشّافعيّ المتوفَّى بطُوس سنة ٥٠٥ خمس وخمس مئة.

وهو من أجل كُتُب المواعظ وأعظمها حتى قيل فيه: إنه لو ذَهَبت كُتب الإسلام وبقي «الإحياء» لأغنَى عما ذَهَب (٣).

وهو مُرَتّب على أربعة أقسام: رُبع العبادات، ورُبع العادات، ورُبع المُهْلِكات، وربع المُنْجِيات؛ في كل منها عَشرة كُتب:

في الأول: العلم، قواعدُ العقائد، أسرارُ الطهارة، أسرارُ الصَّلاة، أسرارُ النَّكاة، أسرارُ الصِّيام، أسرارُ الحج، تِلاوة القُرآن، الأذكار، الأوراد.

وفي الثاني: آداب الأكل، آداب الكَسْب، آداب النِّكاح، الحلالُ والحرامُ، آدابُ الصُّحبة، العُزْلة، آداب السَّفَر، السَّماع، الأمر بالمعروف وأخلاق النُّبوة.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية النسخة بخط المؤلف: «قائله النووي»، وهذا القول نقله طاشكبري زاده في مفتاح السعادة ٢/ ٣٠٩ عن النووي.

وفي الثالث: شَرْحُ عجائب القَلْب، رياضةُ النَّفْس، آفة الشَّهوتين، آفاتُ اللسان، آفةُ الخَضَب، ذَمُّ الدُّنيا، ذَمُّ المال، ذمُّ الجاه والرِّياء، ذمُّ الكِبْر والغَرُور(١). وفي الرابع: التَّوبة، الصَّبْرُ والشُّكْر، الخوفُ والرَّجاء، الفَقْرُ والزُّهدُ، التوحيدُ، المحبةُ، النيَّةُ والصِّدْقُ، المُراقبةُ، التفكُّر، ذِكْر الموت. فالجملةُ أربعون كتابًا.

أوله: أحمدُ الله تعالى أولًا حمدًا كثيرًا... إلخ.

وأول ما دخلَ إلى المَغْرب أنكرَ فيه بعض المغاربة أشياء فصَنَّفَ: «الإملاء في الرَّدِّ على الإحياء» ثم رأى ذلكَ المُصنَّف رُؤيا ظهرت فيها كرامة الشَّيْخ وصِدْق نيته فتابَ عن ذلك ورجع. كذا قال المولى أبو الخير (٢) وأشار إلى حكاية ابن حِرْزهم التي نقلها ابنُ السُّبْكي في طبقاته عن الشيخ ياقوت الشاذلي (٣).

قال أبو الفرج ابن الجوزي(٤): قد جمعت أغلاط الكتاب وسميته:

١٨٧\_إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء وأشرتُ إلى بعض ذلك في كتابي «تلبيس إده). إبليس

وقال سِبْطه أبو المظفر<sup>(٦)</sup>: وضعَهُ على مذاهب الصُّوفية وترك فيه قانون الفقه فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح. انتهى.

<sup>(</sup>١) الواو منا لم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ٢/ ٣١٥-٣١٦، وهي في ترجمة الغزالي من الطبقات الكبرى للسبكي ٢/ ٢٥٨، وخلاصتها أنه جمع نسخ «الإحياء» وأراد إحراقها، ثم رأى النبي على وأبا بكر وعمر في النوم، واشتكى إليهم الغزالي، فأمر النبي بضرب ابن حرزهم حد المفتري، فضرب خمسة أسواط ثم شفع فيه أبو بكر، فلما استيقظ تاب عن ذلك، وكان يعظم الإحياء.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (١٢٤)، وقوله هذا في كتابه: المنتظم ٩/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) تلبيس إبليس ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) مرآة الزمان ٢٠/ ٥١ (ط. الرسالة)، وهذا كلام جده ابن الجوزي نقله بنصه من «المنتظم»، فلا معنى لنسبته إليه.

قال المولى أبو الخير (١): وأما الأحاديث التي لم تصح لا ينكر على إيرادها لجوازِه في التَّرغيب والتَّرهِيب. انتهى.

أقول: وذلك ليسَ على إطلاقه بل بشرط أن لا يكون موضوعًا.

وقد صَنَّف الحافظ زَيْن الدِّين عبد الرحيم (٢) بن الحُسين العِراقي المتوفَّى سنة ٨٠٦ ست وثمان مئة كتابين في تخريج أحاديثه:

۱۸۸\_أحدهما كبير وهو الذي صنفه سنة ۷۵۱ وقد تعذَّر الوقوف فيه على بعض أحاديثه. ثم ظفرَ كثيرًا مما عَزَب عنه إلى سنة ستين وسبع مئة فصنف صغيره المسمى:

١٨٩ ـ بـ «المُغْنِي عن حَمْل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»: أوله: الحمدُ لله الذي أحيى علوم الدِّين... إلى آخره اقتصر فيه على ذِكْر طُرُق الحديث وصحابيه ومَخْرَجه وبيان صحته وضَعْف مَخْرجه، وحيث كَرَّرَ المصنفُ ذكرَ الحديث اكتفَى بذكرِه في أول مَرَّة، وربما أعادَ لغرض.

• ١٩- ثم إِنَّ تلميذَهُ الحافظ ابن حَجَر العَسْقلاني (٣) المتوفَّى سنة ٨٥٢ استدرك على (٤) ما فاته في مُجلد.

وصنف الشيخ زين الدِّين قاسم (٥) بن قَطْلُوبغا الحنفيّ المصريّ المتوفَّى بها سنة تسع وسبعين وثمان مئة أيضًا كتابًا سماه:

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل التقييد ٢/ ١٠٦، والسلوك ٣/ ١١٢٨، ودرر العقود الفريدة ٢/ ٢٣٤، وغاية النهاية ١/ ٣٨٢، وإنباء الغمر ٥/ ١٧٠، والدليل الشافي ١/ ٤٠٩، ولحظ الألحاظ، ص ٢٠٢، والضوء اللامع ٤/ ١٧١، ووجيز الكلام ١/ ٣٧٢، وحسن المحاضرة ١/ ٢٠٤، والبدر الطالع ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٤٧).

<sup>(</sup>٤) في م: «عليه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٦٦).

## ١٩١\_تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء:

وللغَزّالي كتاب في حل مشكلاته سمّاه: «الإملاء على مُشْكل الإحياء»، ويسمى أيضًا «الأجوبة المُسْكِتَة عن الأسئلة المُبْهتَة» كما سبق(١).

وللإحياء مختصرات أحسنُها وأجودُها:

۱۹۲\_مختصرُ الشيخ شمس الدِّين محمد<sup>(۲)</sup> بن عليّ العَجْلوني<sup>(۳)</sup> المتوفَّى سنة ۱۹۲<sup>(۱)</sup> [۲۶۱] شيخ خانقاه سعيد السُّعداء بمصر، وهو الراجح على غيره كما ذكره المُناوي<sup>(۵)</sup>.

۱۹۳ ومختصر أخيه الشيخ أحمد (٦) بن محمد الغَزّالي المتوفّى سنة عشرين وخمس مئة سَمّاه «لُباب الإحياء».

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: درر العقود الفريدة ٣/ ٤٣٥، والمجمع المؤسس ٣/ ٣٣٤، وإنباء الغمر ٧/ ٢٩٠، والنجوم الزاهرة ١٤٨/١٤، والدليل الشافي ٢/ ٢٦٢، والضوء اللامع ٨/ ١٧٨، ووجيز الكلام ٢/ ٤٤٧، وسلم الوصول (٤٣٥٢)، وبدائع الزهور ٢/ ٣٣، وشذرات الذهب ٩/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «البلالي»، وهو وإن كان صحيحًا، لكن هذا من زيادة الناشرين، لم يرد بخط المؤلف. وسيأتي أن المؤلف أخطأ فأعاد ذكر هذا المختصر باسم البلالي كما سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكر وفاته بخطه، وهو وهم صوابه (٨٢٠) كما ذكر هو في سلم الوصول (٤٣٥٢)، وكذا جاءت وفاته في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في م: «وهو في نحو عشر حجمه، أوله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وهذا من تصرف الناشرين حيث دمجا الترجمتين بترجمة واحدة، كما ذكرنا، وكما سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: المنتظم ٩/ ٢٦٠، وتاريخ إربل ٢/ ٢٣، وتاريخ الإسلام ١١/ ٣١٠، وطبقات السبكي ٦/ ٦٠، وطبقات ابن السبكي ٦/ ٦٠، وطبقات ابن كثير ١/ ٥٤٦، وطبقات ابن قاضى شهبة ١/ ٢٨٠.

- ١٩٤\_ومختصر محمد بن سعيد اليمني(١).
- ١٩٥\_ومختصر الشيخ أبي زكريا يحيى (٢) بن أبي الخَيْر اليمني.
- ١٩٦\_ومختصر أبي العباس أحمد (٣) بن موسى المَوْصليّ المتوفَّى سنة اثنتين وعشرين وست مئة.
  - ١٩٧\_وله مختصر آخر أصغر حَجْمًا من الأول.
- ١٩٨\_ومختصرُ الشيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر السُّيوطيّ المتوفَّى سنة إحدى عشرة وتسع مئة (٥).
- (۱) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن معن القريظي، ولد سنة ٤٩٩هـ وتوفي لست مضين من جمادى الآخرة سنة ٥٧٥هـ، ذكره الجندي في كتابه السلوك، وقال: «وله مختصر إحياء علوم الدين» ١/ ٣٧٥، وله ترجمة في قلادة النحر ٤/ ٢٧٠، ٨٠٨، وذكره صاحب هدية العارفين ٢/ ٩٩ وأرخ وفاته سنة ٥٧٦، وهو خطأ. أما في م فقد جاءت وفاته سنة ٥٩٥، وهو خطأ أيضًا.
- (٢) هو أبو الخير يحيى بن أبي الخير سالم بن سعيد العمراني اليمني المتوفى سنة ٥٥٨م، ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧٨، والسلوك للجندي ٢/ ٢٩٤، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٥٥، وطبقات السبكي ٧/ ٣٣٦، وطبقات ابن كثير، ص٢٥٤، وطبقات الأولياء، ص١٣٣٠، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٣٢٧. ووقع اسمه في طبقات السبكي والسلوك وبعض المصادر: يحيى بن أبي الخير بن سالم.
- (٣) ترجمته في: التكملة للمنذري ٣/الترجمة ٢٠٣٣، ووفيات الأعيان ١٠٨/١، وتاريخ الإسلام ٢٩٦/١٩، وسير أعلام النبلاء ٢٤٨/٢١، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٠١، ومرآة الجنان ٤/ ٥٠، وطبقات السبكي ٨/ ٣٦، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٧٧، وقلادة النحر ٥/ ٢٠١، وسلم الوصول (٧٢٥). وكناه المؤلف هنا أبا العباس فأخطأ، وكنيته «أبو الفضل» ذكرها المؤلف في سلم الوصول على الصواب. وأشار ابن خلكان، وغيره إلى اختصاره للإحياء مرتين.
  - (٤) تقدم في الرقم (٢٨).
- (٥) بعد هذا في م: «وله مختصر مسمى بعين العلم لبعض علماء الهند وشرحه المولى علي القاري وسماه: فهم المعلوم». ولا وجود لها في نسخة المؤلف.

١٩٩ ـ ومختصرُ الشيخ محمد بن عليّ بن جعفر الشهير بالبِلَالي (١)، وهو في نَحْو عُشْر حَجْمِه، أوله: الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُ الصّالحات.

# ٢٠٠- إحياء المُهَج بحصول الفَرَج:

لشهاب الدِّين أحمد (٢) بن محمد بن عبد السَّلام الذي ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة.

#### ٢٠١ - إحياء المَيْت بفضائل أهل البَيْت:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٣)(٤) السيوطي المذكور (٥)، أوله: الحمدُ لله وكَفَى... إلخ، أورد فيه ستين حديثًا.

## ٢٠٢- إحياء النُّفوس في صَنْعة إلقاء الدُّروس:

مختصر، للشَّيخ تقي الدِّين علي (٦) بن عبد الكافي السُّبْكيّ الشَّافعيّ المتوفَّى سنة ست وخمسين وسبع مئة.

#### ٢٠٣\_أخبار الأخيار:

للشَّيخ جمالِ الدِّين محمد (٧) بنِ أبي الحَسَن البَكْريّ المِصْريّ الشافعيّ. أوله: إنَّ أَلْقَحَ كمائِم وأَنْفَحَ نَسَائم... إلخ، وهو مختصر.

#### ٢٠٤\_أخبار الأخيار:

<sup>(</sup>١) هو نفسه محمد بن على بن جعفر العجلوني، ظنه المؤلف غيره فتكرر عليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٣٢)، وتوفي سنة ٩٣١هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «بن أبي بكر»، ولم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذه اللفظة سقطت من م، وهي ثابتة بخط المصنف.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٦).

<sup>(</sup>٧) توفي سنة ٩٩٤هـ، ترجمته في النور السافر، ص٣٦٩، والكواكب السائرة ٣/ ٦١، وشذرات الذهب ١٠/ ٦٣٢، والمحفوظ في لقبه: شمس الدين.

للشَّيخ أبي العَبَّاس أحمد (١) بن خليل (٢) الصَّالحيّ. وهو الذي اختصر ابن طولون (٣) منه تأليفه المسمى بـ: «غاية الاعتبار فيما وُجِدَ على القُبورِ من الأشعار)(٤).

#### ٥ ٢٠٠\_أخبار ابن المَهْدي:

ليوسُف (٥) بن إبراهيم.

#### ٢٠٦\_أخبار أبي عَمْرو بن العلاء:

لأبي بَكْر محمد (٢) بنِ يحيى الصُّوليّ المتوفَّى سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن خليل بن أحمد، أبو العباس ابن اللبودي، من أهل الصالحية بدمشق، توفي سنة ٨٩٦هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ٣٩٣، ووجيز الكلام ٣/ ١٢٠٠، وذكره صاحب هدية العارفين ٢/ ١٤٣ وذكر أنه توفي نحو سنة ٩٤٥هـ، وهو تاريخ غريب لا ندري من أين جاء به.

<sup>(</sup>٢) جاء بعد هذا في م: «شمس الدين اللبودي المتوفى ٦٣٧» وهذا غلط محض، فالمتوفى في هذه السنة هو قاضي قضاة الشام أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر، شمس الدين أبو العباس الخُوري الشافعي، ولم ينسبه أحد صالحيًا، ولا نسب له هذا الكتاب، وترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٩٤١، وبغية الطلب ٢/ ٤٣٤، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٣١ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة ٩٥٣هـ، ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ٥١، وشذرات الذهب ٢/ ٢٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل: «نهاية الاتعاظ وغاية الاعتبار فيما وجد على القبور من الأشعار»، وسيأتي في موضعه من حرف النون.

<sup>(</sup>٥) هو يوسف بن إبراهيم، أبو الحسن ابن الدّاية، من موالي إبراهيم بن المهدي، وتوفي سنة ٢٦٥ هـ. ترجمته في: تاريخ دمشق ٢١٢/٧، ومعجم الأدباء في أثناء ترجمة ابنه أحمد ٢/٥٥١ وسلم الوصول (٥٨١١)، وينقل منه ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء، ص١٩٢، وهدية العارفين ٢/٥٤٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦٧٥، والمنتظم ٦/ ٣٥٩، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦٧٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٩٦، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٠١ وفيه مزيد مصادر.

#### ٢٠٧\_أخبار الأدباء:

للشَّيخ تاج الدِّين علي (١) بن أنجب البَغْداديِّ المتوفَّى سنة أربع وسبعين وست مئة. وهو كبيرٌ في خَمْس مُجلدات.

# ٢٠٨ أخبار إسحاق بن إبراهيم النَّدِيم:

لأبي الحَسَن علي (٢) بن محمد بن بَسّام الشّاعر المتوفّى سنة ثلاث وثلاث مئة.

#### ٢٠٩\_أخبار الأطباء:

لابن الدّاية (٣).

# علم أخبار الأنبياء

ذكرَهُ المولَى أبو الخَيْر من فروع التَّواريخ، وقال (٤): قد اعتَنَى بها العُلماء وأفردُوها في التَّدُوين، منها: قصص الأنبياء لابن الجوزي وغيره. انتهى. وقد عرفتَ أن الإفراد بالتَّدُوين لا يوجب كونه علمًا برأسه.

#### ١٠ ٦\_أخبار الأوائل:

للقاضي أبي بكر محمد البَصْريّ(٥).

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الفهرست للنديم ١/ ٤٦٢، ومعجم الشعراء، ص١٥٤، ومعجم الأدباء (٢) ترجمته في ١٨٥٩، ووفيات الأعيان ٣/٣، والوافي بالوفيات ٢٢/ ١٤٩. ولعل الأصح في وفاته أنه توفي في صفر سنة ٢٠٨هـ.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن إبراهيم المذكور قبل قليل (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) لا نعرفه، إلا أن يكون القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري، ثم البغدادي المتكلّم المتوفى بها سنة ٣٠٤هـ. وذكر إسماعيل باشا البغدادي كتاب «أخبار الأوائل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله البصري النحوي الشيعي المعروف بالمفجع. (٢/ ٣١)، لكن هذا لم يكن قاضيًا، ولا يكنى أبا بكر، فالله أعلم.

#### ٢١١\_أخبار البَرامِكة:

للشَّيخ أبي الفَرَج عبد الرَّحمن (١) بن عليّ ابن الجَوْزيّ المتوفَّى سنة سبع وتسعين وخمس مئة.

# ٢١٢\_أخبار بني أُميّة:

لخالد(٢) بن هِشام الأمويّ.

۲۱۳\_ولعليّ<sup>(۳)</sup> بن مُجاهد.

٢١٤\_أخبار بني العباس:

لأحمد (٤) بن يعقوب المِصْريّ.

١٥ ٢ ـ ولعبد الله (٥) بن الحُسين بن بَدْر الكاتب.

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره المسعودي في مروج الذهب ٢٣/١ وسَمّاه، فقال: «أخبار الأمويين ومناقبهم وذكر فضائلهم وما أتوا به عن غيرهم وما أحدثوه من السير في أيامهم، تأليف أبي عبد الرحمن خالد بن هشام الأموي»، وذكره مختصرًا الصفدي في الوافي ١/ ٥١، ولم نقف على ترجمة لخالد بن هشام الأموى مؤلف هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن مجاهد بن مسلم بن رُفيع الكابلي، كان من سبي كابل، توفي بعد سنة ١٨٠هـ، فهو من شيوخ الإمام أحمد، وهو ضعيف، ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ٦/ الترجمة ٢٤٥٧، والجرح والتعديل ٦/ الترجمة ١١٢٣، وثقات ابن حبان ٨/ ٤٥٩، وتاريخ مدينة السلام ٢١/ ٥٩٢، وتهذيب الكمال ٢١/ ١١٧ وفيه العديد من مصادر ترجمته. وكتابه هذا ذكره المسعودي والصفدي مع كتاب خالد بن هشام الأموي.

<sup>(</sup>٤) ذكره الصفدي في مقدمة الوافي ١/ ٥١، ولم نقف على ترجمته، وقد نسبه إسماعيل باشا في هدية العارفين ١/ ٥٦ إلى أحمد بن يعقوب الرازي المتوفى سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه، وذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ١/٤٤٨ ولم يذكر سوى اسمه، ونسبه بغداديًّا، ولم نقف على مثل هذا الاسم في تواريخ بغداد بعد البحث والفحص، وكتب في م بين حاصرتين: «المتوفى ٣٧٢» ولا ندري من أين جاؤوا بها.

# ٢١٦\_أخبار بني مازن:

لأبي عُبيدة مَعْمَر (١) بن المثنَّى (٢) البَصْريِّ المتوفَّى سنة تسع ومئتين (٣). ٢ - أخبار تِهامة:

لأبي غالب<sup>(٤)</sup>.

٢١٨\_ أخبار الثُّقلاء:

لأبي محمد الخَلّال(٥). وهو رسالة على طريقة المحدثين.

٢١٩\_أخبار جَحْظَة البَرْمكيّ:

لأبي الفَرَج علي (٦) بن الحُسين الأصفهانيّ المتوفَّى سنة ست وخمسين و ثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٥/ ٣٣٨، وإنباه الرواة ٣/ ٢٧٦، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٣٥، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣١٦، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مثنى».

<sup>(</sup>٣) وقيل: سنة عشر، وقيل: سنة ثلاث عشرة ومئتين. ينظر: تاريخ الخطيب ١٥/ ٣٤٥-٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا نقله من الوافي بالوفيات ١/ ٤٥، ونسبه إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين لأبي غالب تمام بن غالب بن عمر (عمرو) المعروف بابن التياني القرطبي ثم المُرسي المتوفى سنة ٢٣٤ه صاحب كتاب «تلقيح العين» في اللغة، وليس له سلف في ذلك ولا ندري من أين جاء بذلك سوى اتفاق الكنية، فإن أحدًا ممن ترجم لأبي غالب تمام هذا لم يذكر له مثل هذا الكتاب. وتنظر ترجمته في: جذوة المقتبس (٣٤٣)، والصلة لابن بشكوال (٢٨٣)، وبغية الملتمس (٢٠٠)، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٦٩، وإنباه الرواة ١/ ٢٥٩، والدر الثمين ١/ ٢٣٤، ووفيات الأعيان ١/ ٣٠٠، والمغرب ١/ ٢٦٦، وإشارة التعيين، ص ٢٧، وتاريخ الإسلام ٩/ ٥٥، والوافي بالوفيات والمغرب ١/ ١٦٠، وبغية الوعاة ١/ ٤٧٨، ونفح الطيب ٣/ ٥١٠ ، ١٧١، ١٧٢، ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد الخلال، شيخ الخطيب البغدادي، توفي سنة ٤٣٩هـ، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٨/٤٥٣، وفي «الخلال» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٨/١٣٢، وتاريخ الإسلام ٩/ ٥٨١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٦) علي بن الحسين بن محمد الأموي الأصفهاني صاحب كتاب «الأغاني»، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٢٣٧/١٣، والمنتظم ٧/ ٤٠، ومعجم الأدباء ٤/٧٠٧، وإنباه الرواة ٢/ ٢٠١، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠٧، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠١.

· ٢٢\_ولأبي (١) الفَتْح عُبيد الله (٢) بن أحمد النَّحويّ.

٢٢١\_أخبار الحَجّاج(٣):

لأبي عُبيدة مَعْمَر (٤) بن المثنَّى البَصْريّ المتوفَّى سنة تسع ومئتين.

#### ٢٢٢\_أخبار الحَلاج:

للشَّيخ تاج الدِّين عليِّ (٥) بن أنجب البَغْداديّ المتوفَّى سنة أربع وسبعين وست مئة، وهو مُجلد.

#### ٢٢٣\_أخبار الخُلفاء:

لتاج الدِّين المذكور، وهو كبيرٌ في ثلاث مجلدات(٢).

٢٢٤\_وللدّولابيّ(٧) أيضًا. [٢٤ب]

## ٢٢٥\_أخبار الخوارج:

للإمام أبي الحَسَن علي (^) بن الحُسين المَسْعوديّ المتوفّى بمصر سنة ست وأربعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) الواو زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن أحمد بن محمد، أبو الفتح النحوي المعروف بجُخْجُخ المتوفى ببغداد سنة ٣٥٨هـ. ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١١/ ٨٠، ونزهة الألباء، ص٣٧٨، والمنتظم ٧/ ٥٠، ومعجم الأدباء ٤/ ١٥٧٤، وإنباه الرواة ٢/ ١٥٢، والوافي بالوفيات ١٩٦/ ٣٤٦، وبغية الوعاة ٢/ ١٦٦، وقد ذُكر كتابه هذا في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حجاج».

<sup>(</sup>٤) تقدم قبل قليل في الرقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٩٥).

<sup>(</sup>٦) سيعيده المؤلف بعنوان: «مناقب الخلفاء الأربعة» في حرف الميم، فتكرر عليه من غير أن يشعر.

<sup>(</sup>٧) هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولايي الوراق المتوفى سنة ١٣٥ه. ترجمته في: تاريخ دمشق ٥١/ ٢٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٢، وتاريخ الإسلام ١٥٨/٧، والعبر ٢/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٩٠٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٦، وكتب في م أن وفاته سنة ١٩١١، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ترجُمته في: الفهرست للنديم ١/ ٤٧٤، ومعجم الأدباء ٤/ ١٧٠٥، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٩، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٥٦٩، وطبقات السبكي ٣/ ٤٥٦، والوافي بالوفيات ٢/ ٥، وغيرها، وذكر الذهبي ومن تبعه وفاته في سنة ٣٤٥ نقلًا عن المُسَبَّحي.

# ٢٢٦\_أخبار الدُّول وآثار الأُول:

في التاريخ، لأبي العباس أحمد بن يوسُف (١) الدِّمشقيّ، وهو مجلد على مُقَدَّمة وخمسة وخمسين باباً، ألَّفه سنة سبع وألف، لخصه من تاريخ الجَنَّابيّ (٢)، وزادَ فيه أشياء مع إخلالٍ في كثيرِ من الدُّول.

# ٢٢٧\_أخبار الدُّول وتذكار الأُول:

لبدر اللِّين حَسَن (٣) بن عُمر بن حَبِيب الحَلَبيّ المتوفَّى سنة تسع وسبعين وسبع مئة. وهو تاريخ مختصرٌ مُسَجَّع، ذكرَ فيه الأنبياء والخُلفاء والمُلوك.

# ٢٢٨\_أخبار الدَّولة:

يعني دولة أبي مُحمد عبد الله (٤) المَهْدي، لأبي جعفر أحمد (٥) بن إبراهيم ابن الجَزّار الإفريقي.

# ٢٢٩\_أخبار الدَّيلم(٦).

<sup>(</sup>۱) هكذا نسبه إلى جده، وإلا فهو أحمد بن سنان بن يوسف بن أحمد، ذكره المحبي في خلاصة الأثر ۲۰۹/، فقال: «أحمد بن سنان المعروف بالقرماني الدمشقي... قدم أبوه سنان إلى دمشق»، وقال إسماعيل باشا في هدية العارفين ۱/۹۰۱: «أحمد بن سنان الدين بن يوسف بن أحمد الدمشقي المعروف بالقرماني»، وتوفي في شوال سنة ۱۰۱۹ هـ بدمشق، ودفن بمقرة الفراديس.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٢/ ١٩٥، والدرر الكامنة ٢/ ١٣٤، والمنهل الصافي ٥/ ١١٥. والنجوم الزاهرة ١١/ ١٨٩، وسلم الوصول (١٣٩١)، وشذرات الذهب ٨/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: عُبيد الله، ولذلك تسمى دولتهم: دولة العبيديين، وهي التي يزعم البعض أن اسمها الدولة الفاطمية.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: طبقات الأمم، ص٩١، ومعجم الأدباء ١/ ١٨٧، وعيون الأنباء، ص٤٨١، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٦١، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٠٨، وسلم الوصول (٢٧٧). وذكر الذهبي أنه توفي بين ٣٥١- ٣٦٠. وزعم صاحب هدية العارفين ١/ ٧٠ أنه توفي مقتولًا بالأندلس سنة ٤٠٠، ولا ندري من أين جاء بهذا التاريخ الغريب.

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف مؤلفه، ولعله هو الكتاب المعروف بالتاجي الذي ألّفه أبو إسحاق إبراهيم بن
 هلال الصابي المتوفى سنة ٣٨٤هـ والآتي في موضعه من هذا الكتاب.

#### ٢٣٠ أخبار الرُّبط والمدارس:

لتاج الدِّين عليِّ (١) بن أنْجب ابن السّاعيّ البغداديِّ المتوفَّى سنة أربع وسبعين وست مئة.

٢٣١\_أخبار الرُّهبان(٢):

لْتَمَّام (٣).

٢٣٢\_أخبار الزَّمان ومن أبادَهُ الحَدَثان:

في التاريخ، للإمام أبي الحَسَن عليّ بن محمد الحُسين (١) المَسْعُوديّ المتوفّى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. وهو تاريخ كبير قَدَّمَ القولَ بهيئة الأرض، ومُدنِها، وجبالِها، وأنهارِها، ومعادِنها، وأخبار الأبنيةِ العظيمة، وشأن البَدْء، وأصلِ النَّسْل، وانقسام الأقاليم، وتباينِ النَّاس. ثم أتبعَ بأخبارِ المُلوك الغابرة، والأُمم الدَّاثِرة، والقُرون الخالية، وأخبار الأنبياء. ثم ذكرَ الحوادثَ سنةً الى وقت تأليف مُروج الذَّهب سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة. ثم أتبعه كتاب الأوسط (٥) فيه فجعله إجمالَ ما بَسَطهُ فيه. ثم رأى اختصارَ ما وسطه في كتابِ سَمَّاهُ: «مُروج الذَّهب» (٢)، ورَتَّبَ أخبار الزَّمان على ثلاثين فَنَا.

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٩٥).

<sup>(</sup>٢) اسمه الكامل: «أخبار الرهبان ومواعظهم» كما في المعجم المفهرس لابن حجر، ص٩١ (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو تمام بن محمد بن عبد الله الرازي، أبو القاسم المتوفى سنة ١٤هم، ترجمته في: تاريخ دمشق ٢١/١٨، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ٢٨٩/١٧، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٢٥٦، والعبر ٣/ ١١٥، والوافى بالوفيات ١٠/ ٣٩٧، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: علي بن الحسين بن علي، وتقدم في الرقم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) يأتي في حرف الألف.

<sup>(</sup>٦) يأتي في موضعه من حرف الميم.

# ٢٣٣\_أخبار شُعراء الشِّيعة(١):

لابن أبي طيِّع يحيى (٢) بن حميدة (٣) الحَلَبي المتوفَّى سنة ثلاثين وست مئة (٤).

# ٢٣٤\_أخبار الشُّعراء:

لأبي بكر محمد (٥) بن يحيى الصُّوليّ المتوفَّى سنة خمس وثلاثون وثلاث مئة. رُتِّبَ على الحروف.

٢٣٥ ـ ولأبي سعيد محمد (١) بن الحُسين بن عبد الرحيم (٧) وهو «أخبار الشعراء المُحْدَثين».

<sup>(</sup>١) في م: «السبعة»، وهو تحريف، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: قلائد الجمان لابن الشعار ٧/ ٢٢٤، وتلخيص مجمع الآداب في الملقبين بنجيب الدين ٦/ ٥٢٥ (٥٦٢٢)، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٩٤٩، وفوات الوفيات ٤/ ٢٦٩، ولسان الميزان ٦/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «حميد» كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال، وهو خطأ. وقد ذكره الذهبي في المتوفين على التقريب في الطبقة الثالثة والستين، وهي التي توفي أصحابها بين ٦٢١-٣٣٠هـ. على أنَّ كمال الدين ابن الشعار حَدَّد تاريخ وفاته ولعله استفادها من ابن العديم فقال: «توفي بها يعني بحلب يوم الأحد الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وست مئة»، وكان قد ذكر قبل ذلك أن مولده بحلب سنة ٥٧٥هـ.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: المتنظم ٨/ ١٣٤، والكامل لابن الأثير ٩/ ٥٤٢، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ١٤٠٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٥٨٤، والوافي بالوفيات ٣/ ٨، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته، وذكرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ٢/٥ فقال: «محمد بن الحسين بن عبد الرحيم، عميد الدولة أبو سعيد المعروف بالوزير المغربي المتوفى سنة ٨٨٨هد ثمان وثمانين وثلاث مئة، له: أخبار الشعراء المحدثين... إلخ»، وتلقفه منه ناشرو الطبعة الإستانبولية، وكذا قال بوفاته صديقنا العلامة إحسان عباس في تعليقه على وفيات الأعيان ٣/ ٣٧١ هامش ٣، وصديقنا المحقق عبد الفتاح الحلو في تعليقه على الطبقات السنية ٤/ ٢٦١، بل أفرد له عمر رضا كحالة ترجمة في كتابه =

٢٣٦ ولعُبيد الله(١) بن أحمد النَّحوي.

۲۳۷\_أخبار الصبيان(٢):

لمحمد (٣) بن مَخْلَد.

## ٢٣٨\_أخبار صُلَحاء الأندلس:

للإمام الحافظ قاسم بن محمد القُرطبيّ المتوفَّى سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٤).

- (١) تقدم في الرقم (٢٢٠).
- (٢) اسمه الكامل: «أخبار الصبيان وما يُستدَل به على رُشْد الغلام» هكذا ذكره ابن المستوفي في «تاريخ إربل» ٢/ ١٣٠، وقد سمعه الحافظ ابن حجر، وذكر أنه في جزء كما في المجمع المؤسس ١٨٧٨.
- (٣) هو محمد بن مخلد بن حفص العطار الدوري المتوفى ببغداد في جمادى الآخرة من سنة السلام ١٩٩٤، وفي «الدوري» مدينة السلام ١٩٩٤، وفي «الدوري» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٦/ ٣٣٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ٢٥١، وسير أعلام النبلاء ١٥٦/٢٥، وغيرها.
- (٤) هكذا بخط المؤلف، وتلقفه منه عمر رضا كحالة، فأفرد له ترجمة وذكر فيها أنه توفي سنة ٢٤٢هـ/ ٥٨٦م (معجم المؤلفين ١٢٢٨) وهو غلط محض، فصاحب هذا الكتاب هو القاسم بن محمد بن أحمد، أبو القاسم ابن الطيلسان الأنصاري الأوسي القرطبي المتوفى سنة ٢٤٢هـ، وترجمته في: التكملة الأبارية ٤/ ٣٦، وبرنامج شيوخ الرعيني، والذيل لابن عبد الملك ٣/ ٤٦٨، وصلة الصلة ٤/ الترجمة ٣٨٣، والمستملح (٧٧٩)، وتاريخ الإسلام ١٤٢١، وسير أعلام النبلاء ٣٢/ ١١٤، وتذكرة الحفاظ ٤/ ٢٢١، والوافي بالوفيات ١٤٢١، وغيرها، وذكروا كتابه هذا.

عجم المؤلفين ٩/ ٢٤٢، وكله وهم، فعميد الدولة الوزير هذا توفي في ذي القعدة من سنة ٤٣٩هـ، كما في المنتظم والكامل وتلخيص مجمع الآداب وتاريخ الإسلام، والوافي، وربما كانت سنة ٣٨٨هـ قريبة من سنة مولده، وكيف تصح وفاته في سنة ٣٨٨هـ وقد ولي الوزارة لجلال الدولة ابن بهاء الدولة سنة ١٩٤هـ وعزل بابن ماكولا، ثم أعيد وعُزل ست دفعات؟ وكتابه في الشعراء المحدثين اقتبس منه ياقوت في معجم البلدان ٤/ ٩٥٩، وابن النجار في تاريخه ٣/ ١٩٩، ٩٠٩، وابن العديم في بغية الطلب ٩/ ٢٧٧٤، وغيرهم.

#### ٢٣٩\_أخبار العارفين:

للشَّيخ... ابن باكُوْية (١) الشِّيرازيّ.

#### ٠٤٠ \_أخبار عُقلاء المجانين:

لأبي الأزهر محمد (٢) بن زَيْد (٣) النَّحويّ المتوفَّى سنة خمس وعشرين وثلاث مئة.

#### ٢٤١\_أخبار العلماء<sup>(٤)</sup>:

لأبي نَصْر المَرْوَزِيِّ (٥).

- (۱) هكذا بخطه، وبين قوله: «للشيخ» وهنا فراغ، وابن باكوية الشيرازي هذا هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عُبيد الله بن باكوية الشيرازي أحد مشايخ الصوفية الكبار، توفي سنة ٤٢٨هـ، ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ١٦٦/، وتاريخ دمشق ٥٣/ ٣٧٠، وإكمال الإكمال ١/ ٣٥٤، ومنتخب السياق، ص٣١ (٣٥)، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٥٣، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٥٥، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٢٢.
- (٢) هو محمد بن مزيد بن محمود بن منصور الخزاعي المعروف بابن أبي الأزهر، أحد الكذابين، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٤/ ٤٦٤، وسؤالات السهمي للدارقطني (٣٥)، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥١٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤١، وميزان الاعتدال ٤/ ٣٥، والوافي بالوفيات ٥/ ١٨، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٢، وسلم الوصول (٤٦٥٤).
- (٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «مزيد» كما ذكرنا، والعجب أن المصنف ذكره على الوجه في سلم الوصول، وهو ابن أبي الأزهر، وكنيته: أبو بكر، لا ما ذكره المؤلف.
- (٤) نقل المؤلف اسم هذا الكتاب ومؤلفه والذي بعده من مقدمة الوافي للصفدي ١/٥٥، لكن الصفدي قال: «أخبار العلماء لابن عبدوس، أخبار علماء خراسان لأبي نصر المروزي» وفَرْق بين العنوانين، وسيذكره على الوجه عند الكلام على «تواريخ خراسان».
- (٥) أبو نصر المروزي، هو محمد بن محمد بن يوسف الفاشاني المروزي المتوفى سنة ٥٦٩هـ، ترجمته في: التحبير للسمعاني ٢/ ١٩٣، والمنتخب من معجم الشيوخ، ص١٦٢١، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤٩٥، وهدية العارفين ٢/ ٨٧.

۲٤۱م \_ ولابن<sup>(۱)</sup> عبدوس<sup>(۲)</sup>.

٢٤٢\_أخبار عُمر بن [أبي] (٣) ربيعة:

لأبي الحَسَن علي (٤) بن محمد بن بَسّام الشّاعر المتوفّى سنة ثلاث وثلاث مئة.

#### ٢٤٣\_أخبار عُمر بن عبد العزيز:

لأبي بَكْر محمد (٥) بن الحُسين الأجُرِّيّ المتوفَّى سنة ستين وثلاث مئة.

#### ٤٤٢\_أخبار العَيان من أخيار الأعيان:

للشَّيخ زين الدِّين سَرِيجا<sup>(١)</sup> بن محمد المَلَطيّ ثم الماردينيّ المتوفَّى سنة ثمان وثمانين وسبع مئة. [٤٣]

# ٥ ٢٤ \_ أخبار الفُقهاء المتأخرين من أهل قُرْطبة:

للشَّيخ الإمام أبي (٧) بكر الحَسَن بن محمد (٨) الزُّبَيْدي (٩) النَّحويّ المتوفَّى سنة تسع وسبعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) الواو زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدوس الجَهْشياريّ صاحب كتاب «الوزراء» المتوفى سنة ٣٣١هـ، ترجمته في: الفهرست للنديم ٢/ ٣٢٣، والكامل لابن الأثير ٨/ ٤٠٥، والدر الثمين، ص٣٣٣، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٠٥، والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٧٩، وما كتبه الأستاذ سورديل في دائرة المعارف الاسلامية.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٣/ ٣٥، وفي «الآجري» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٧/ ٥٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٥٣، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٣٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٨) هكذا بخط المؤلف، وهو مقلوب، صوابه: محمد بن الحسن، وتقدم في الرقم (٢٦).

<sup>(</sup>٩) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «الزبيدي مصغرًا نسبة إلى زُبيدة (كذا)».

٢٤٦ ـ ومنتخبه المُسَمَّى بـ «الاحتفال» لأبي عَمْرو أحمد بن محمد (١). ٢٤٧ ـ أخبارُ القُبور:

للإمام أبي بكر عبد الله (٢) بن محمد بن أبي الدُّنيا.

#### ٢٤٨\_أخبار القُصّاص:

لأبي بَكْر محمد (٣) بن الحَسَن المعروف بالنَّقَاش المَوْصليّ المتوفَّى سنة ١ ٣٥ إحدى وخمسين وثلاث مئة.

# ٢٤٩\_أخبار القُرطبيين:

للقاضي عِياض (٢) بن موسى اليَحْصِبيّ (١) المتوفَّى سنة أربع وأربعين وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، وقال إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون: «الاحتفال في أعلام الرجال، مختصر في أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة لأبي عمرو أحمد بن محمد بن عفيف بن مريول الأموي القرطبي المتوفى سنة ٢٠٤هـ عشرين وأربع مئة».

قلنا: وفي كل هذا أنظار، الأول: أنَّ أحمد بن محمد بن عفيف هذا يُكْنَى "أبا عُمر"، هكذا ذكره الحميدي في جذوة المقتبس (٩٤٧)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك ٨/٨، وابن بشكوال في الصلة (٧٥)، والضبي في بغية الملتمس (١٥٣٦)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٩/٣١٧، والصفدي في الوافي ٨/٢٤، وابن فرحون في الديباج ١/ ١٧٥. والثاني أن أحدًا لم يقل أنّه انتخب هذا الكتاب من كتاب الزبيدي، بل قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٨/٤: "كتاب الاحتفال في علماء الأندلس، وصل به كتاب ابن عبد البر"، وقال ابن بشكوال: "وصنف في أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة كتابًا مختصرًا، وقد نقلنا منه في كتابنا هذا ما نسبناه إليه"، وعنه أخذ الباقون.

<sup>(</sup>٢) صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق، والمتوفى سنة ٢٨١هـ، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٢٨١٥، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٦٨، والمنتظم ٢٩٣/، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٦٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٩٧، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٧٢ وفيه المزيد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٠٢، وفي «النقاش» من أنساب السمعاني، وإكمال ابن ماكولا ٢٥٨/٤، والمنتظم ٧/ ١٤، وتاريخ الإسلام ٨/٣٦، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٥٧٣، وميزان الاعتدال ٣/ ٥٢٠، وغاية النهاية ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٨٤).

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «يحصب بكسر الصاد المهملة قبيلة من حمير».

# ٠ ٢٥\_ أخبار القُضاة الشُّعراء:

لأبي بكر أحمد(١) بن كامل المتوفَّى سنة خمسين وثلاث مئة.

#### ٢٥١\_أخبار قُضاة مصر:

أول من جمعهم أبو عُمر محمد (٢) بن يوسف الكِنْديّ إلى سنة ست وأربعين ومئتين (٣).

٢٥٢ ــ ثم ذَيَّل أبو محمد حَسَن بن إبراهيم المعروف بابن زُولاق المصريُّ المتوفَّى سنة سبع وثمانين وثلاث مئة، بدأ بذكر القاضي بَكَّار وختم بمحمد بن النُّعمان في رَجَب سنة ٣٨٦(٤).

٢٥٣\_ثم ذَيَّل الحافظُ شهابُ الدِّين أحمد (٥) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيُّ المتوفَّى سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة بمجلد كبير سمّاه: «رفع الإصر عن قضاة مصر». ولهذا الذيل مختصرات منها:

# ٢٥٥\_ النجوم (٦) الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة:

<sup>(</sup>١) أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور، أبو بكر القاضي البغدادي ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٥/ ٥٨٧، ومعجم الأدباء ١/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٨٥، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٤٤٥، والميزان ١/ ١٢٩، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الدر الثمين، ص١٤٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٩٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٤٦، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٤٦. وكتب المؤلف في حاشية النسخة: «الكندي بكسر الكاف نسبة إلى كندة قبيلة».

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته، وهي في سنة ٠ ٣٥هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هذا نص كلام ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢/ ٩١-٩٢، وابن زولاق أحد علماء الديار المصرية، وترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٨٠٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٩١، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٦١، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٧٠، والمقفى ٣/ ١٦٢، وحسن المحاضرة ١/ ٥٥٣. وأكثر الذهبي النقل من كتابه هذا. وكتب المؤلف في حاشية النسخة: «زولاق بضم الزاي»

<sup>(</sup>٥) تقدم في الترجمة (٤٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نجوم».

لسِبْط ابن حجر(١) المذكور. ومنها:

٥٥ لـ مختصر لخصه عليّ بن أبي اللطيف (٢) الشافعي سنة تسع مئة.

٢٥٦ ـ ثم ذيله تلميذُه (٣) الحافظ شمس الدِّين محمد (٤) بن عبد الرَّحمن السَّخاويُّ (٥) المتوفَّى سنة اثنتين وتسع مئة وسمَّاه: «بُغية العلماء».

٢٥٧\_وجمعُهم أيضًا ابن المُيسر(٦).

٢٥٨ ـ والإمام ابن المُلَقِّن (٧) عُمر بن عليّ الشافعيّ المتوفّى سنة أربع وثمان مئة.

٢٥٩\_أخبار قضاة دمشق:

للإمام الحافظ شمس الدِّين محمد (^) بن أحمد الذَّهبيّ المتوفَّى سنة ست (٩) وأربعين وسبع مئة. وفيهم:

<sup>(</sup>١) هو أبو المحاسن يوسف بن شاهين الكركي المتوفى سنة ٨٩٩هـ وترجمته في: الضوء اللامع ١١٣٩، وأبو المجواهر والدرر ٣/ ١٢١٣، والبدر الطالع ٢/ ٣٥٤، وفهرس الفهارس ٢/ ١١٣٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «اللَّطْف»، وهو علي بن محمد بن علي بن منصور، أبو الفضل بن أبي اللطف الحصكفي الأصل المقدسي المولد والدار الشافعي نزيل دمشق المتوفى سنة ٩٣٤هـ، ترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٣٢٦، والكواكب السائرة ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: «تلميذه» فيه نظر، فإنه إنما روى عنه أبيات شعر حسب، كما في الضوء.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف في الحاشية معلقًا: «سخا كورة بمصر».

<sup>(</sup>٦) هو تاج الدين محمد بن علي بن يوسف المصري المؤرخ المتوفى سنة ٦٧٧هـ، قال الذهبي: «صَنّف تاريخ القضاة» (تاريخ الإسلام ١٥/ ٣٥٣)، وله ترجمة جيدة في ذيل مرآة الزمان ٣/ ٤٣٣، والوافي بالوفيات ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف في الحاشية معلقًا: «الملقن بكسر القاف». وترجمته في: إنباء الغمر ٥/ ٤١، والضوء اللامع ٦/ ١٠٠، ووجيز الكلام ١/ ٣٦٢، وشذرات الذهب ٩/ ٧١.

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في الكتاب المفصّل الذي كتبه الدكتور بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (القاهرة ١٩٧٦م، وبيروت ٢٠٠٨م). وهذا الكتاب استفاده المؤلف من الوافي ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٩) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: «ثمان»، وهو أشهر من أن يُذكر.

## ٢٦٠ الروض(١) البسام فيمن ولي قضاء الشام:

لأحمد(٢) اللَّبوديّ، وإن كان الشام أعم منه.

## ٢٦١\_أخبار قُضاة بغداد:

لأبي الحسن علي (٣) بن أنجب ابن السّاعيّ البَغْدادي المتوفَّى سنة أربع وسبعين وست مئة.

# ٢٦٢\_أخبار قُضاة البصرة(١):

لأبي عُبيدة مَعْمَر (٥) بن المثَنّى (٦) البَصْريّ المتوفّى سنة تسع ومئتين (٧).

#### ٢٦٣\_أخبار قُضاة قرطبة:

للإمام خَلَف (^) بن عبد الملك المعروف بابن بَشْكُوال (٩) المتوفَّى سنة ثمان وسبعين وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «روض» من غير الألف لام.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن خليل بن أحمد، شهاب الدين اللبودي الشافعي المتوفى في محرم سنة ١٩٩٨. ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ٢٩٣، ووجيز الكلام ٣/ ١٢٠٠، وسلم الوصول (٣٧٥)، وتقدمت ترجمته في (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بصرة».

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مثنى».

<sup>(</sup>٧) كتب المؤلف بعد هذا أخبار القضاة الشعراء لأبي بكر أحمد بن كامل، ثم كتب عليه: مكرر، فحذفناه، لأنه تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: معجم أصحاب القاضي الصدفي (٧٠)، والتكملة الأبارية (٨٤٨)، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٠، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٦١٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١٣٩، والوافي بالوفيات ١٣٩/ ٣٦٩، ومرآة الجنان ٣/ ٤٣٢، ومقدمتنا لكتاب الصلة.

<sup>(</sup>٩) كتب المؤلف في الحاشية معلقًا: «بشكوال بفتح الباء والكاف». قلنا: هكذا قيده، وقيده ابن خلكان فقال: بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وبعد الواو ألف لام».

#### ٢٦٤\_أخبار قُضاة مصر:

لابن المُلَقّن عُمر(١) بن عليّ الشافعيّ المتوفّى سنة ١٠٠٤.

#### ٢٦٥\_ أخبار القِلاع:

لأبي الحُسين المَيْدانيّ. ذكر فيه قلاعَ الدُّنيا وعَجائبها. ذكرهُ المَسْعودي في «مُروج الذهب»(٢).

# ٢٦٦\_أخبار القَيْروان:

لأبي محمد عبد العزيز (٣) بن شَدّاد بن تَميم الصِّنهاجيّ. ذكرهُ ابنُ خَلِّكان (٤).

# ٢٦٧ - الأخبار المأثورة في الاطِّلاء بالنُّورة:

رسالة للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٥) بن أبي بكر السُّيوطيّ .

#### ٢٦٨\_ أخبار المتكلمين:

<sup>(</sup>١) تقدم قبل قليل في الرقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) لم نقف على مثل هذا في كتاب «مروج الذهب» للمسعودي، ولا وجدنا ذكرًا لواحد يعرف بأبي الحسين الميداني. وذكر إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون ٣/ ٤٥ كتاب أخبار القلاع لابن المديني، وهو غريب عجيب أيضًا، ولعل الصواب أن هذا الكتاب مذكور في كتب أبي الحسن علي بن محمد المدائني المؤرخ المشهور المتوفى سنة ٢٢٥هـ كما في معجم الأدباء ٤/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٣) هو عز الدين أبو العرب عبد العزيز بن شَدّاد بن تميم الحميري المتوفى بعد سنة ٢٠٠ه. ذكره ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ٤/الترجمة ٢٦٨، وسمى كتابه: «الجمع والبيان في أخبار القيروان»، وكذا سَمّاه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٦/ ٢١١ حين نقل منه، وسيأتي عند المؤلف: «الجمع والبيان في تاريخ القيروان» لأبي الغريب الصنهاجي؟ وذكر ابن الفوطي أنه جمع فيه أخبار جميع المغرب من القيروان وإفريقية والأندلس وصقلية وانتخب التواريخ التي تقدمته من تأليف عطية بن مخلد بن رباح المغربي، وابن اليسع الأندلسي، وأبي إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق صاحب كتاب «المعرب عن أخبار المغرب».

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٦/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٢٨).

للمَرْزبانيِّ<sup>(١)</sup>.

٢٦٩\_أخبار المتنبي:

لأبي الفَتْح عُثمان (٢) بن عيسى البَلَطيّ (٣) المتوفَّى سنة تسع وتسعين وخمس مئة. [٤٣ ب]

## ٢٧٠\_أخبار المدينة:

لابن زَبَالة محمدِ (٤) بنِ الحَسَن، من أصحاب مالك (٥).

٢٧١ ـ وليحيى بن جعفر (٦) العُبيدي النَّسابة.

٢٧٢\_ولعُمر بن شيبة (٧) ذكرهُ السَّمْهُودي في تاريخه (٨).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٤/ ٢٢٧، وفي «المرزباني» من الأنساب، والمنتظم ٧/ ١٨٧، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٨، وإنباه الرواة ٣/ ١٨٠، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٥، وسير أعلام النبلاء ٦٦/ ٤٤٧، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: خريدة القصر (القسم الشّامي) ٢/ ٣٨٥، ومعجم الأدباء ٤/ ١٦١٠، وإنباه الرواة ٢/ ٣٤٤، والتكملة المنذرية ١/ الترجمة ٧٥٧، وتاريخ الإسلام ١١٧٣/١٢، وفوات الوفيات ٢/ ٤٤٣، وتوضيح المشتبه ١/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى «بلط» بليدة بقرب الموصل وتسمى «بلد» أيضًا. معجم البلدان ١/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ١/ الترجمة ١٥٤، والجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٢٥٤، والمجروحين لابن حبان ٢/ ٢٧٤، وإكمال ابن ماكولا ٤/ ١٧٣، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠ وفيه العديد من مصادر ترجمته، وهو كذاب متروك.

<sup>(</sup>٥) يعني: من الرواة عنه.

<sup>(</sup>٦) هكذا نسبه إلى جده، وإنما هو يحيى بن الحسن بن جعفر بن عُبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بكتابه أنساب الطالبيين الذي أكثر النقل منه المزي في تهذيب الكمال ٥/٣٠ و ١٤٩/٥٥ و ١٤٩/١٥ و ١٤٩، وتوفي سنة ٧٧٧هـ. ينظر: الذريعة ١٩٩١ه و ٣٧٨، وهدية العارفين ٢/٤١٥.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: شَبّة، وهو عمر بن شَبّة بن عَبيدة بن زيد النميري، أبو زيد بن أبي معاذ البصري المتوفى سنة ٢٦٦هـ، وترجمته في: الجرح والتعديل ٦/ الترجمة ٢٦٤، وثقات ابن حبان ٨/ ٤٤، وتاريخ مدينة السلام ١٣/ ٤٥، والمنتظم ٥/ ٤٠ ومعجم الأدباء ٥/ ٢٩٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٣٧٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٦ وفيه استوعبنا مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) يعني: وفاء الوفا ٢/ ٦٢.

#### ٢٧٣\_أخبار مدينة السُّوس:

لإبراهيم(١) بن وَصِيفْشَاه.

## ٢٧٤ - الأخبار المَرْوية في سَبَب وَضْع العربية:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن(٢) السُّيوطي.

# ٥ ٢٧- الأخبار المُستفادة فيمن وَلِيَ مكة من آل قَتادة:

لصلاح الدِّين أبي المحاسن محمد (٣) بن أبي السّعود المعروف بابن ظَهِيرة المكّي. ذكره الجَنَّابي.

# ٢٧٦ - الأخبار المُستفادة في ذِكْر بني جَرَادة:

للصاحب كمال الدِّين عُمر<sup>(٤)</sup> بن أحمد ابن العَدِيم الحَلَبيّ المتوفَّى سنة ستين وست مئة. وأبناءُ العَدِيم من بيتِ علم بحلب.

# ٢٧٧ - إخبار المُشْتاق إلى أخبار العُشّاق:

لمحب الدِّين محمد (٥) بن محمود ابن النَّجَّار البَغْداديِّ المتوفَّى سنة ثلاث وأربعين وست مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ١٠، وذكر أنّه توفي سنة ٩٦هـ، قال: وقيل: سيف شاه. ولم نقف على مصدره.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) توفي في أواخر سنة ٩٢٦هـ بمكة المكرمة، وترجمته في: الكواكب السائرة ١/ ٢٨، وشذرات الذهب ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٢٠٦٨، وقلائد الجمان ٥/ ١٠٢، وذيل الروضتين، ص٢١٧، وصلة التكملة (٨٥٠)، وذيل مرآة الزمان ١/ ٥١٠ و٢/ ١٧٧، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٩٣٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٢١، والجواهر المضية ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) مؤرخ العراق ومحدثه، ترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٢٦٤٤، وإكمال الإكمال ٢/ ٦٤، وتاريخ إربل ٢/ ٣٦٠، وذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي ٢/ ٨٨، وصلة التكملة (١٦٩)، وتاريخ الإسلام ٤١/ ٨٧٤، وسير أعلام النبلاء ٣٣/ ١٣١، والوافي بالوفيات ٥/ ٩، وطبقات السبكي ٨/ ٩٨ وغيرها مما ذكر في تاريخ ابن الدبيثي.

۲۷۸\_أخبار مِصْر:

لموفق الدِّين عبد اللَّطيف(١) البَغْداديّ.

٢٧٩\_أخبار المُصَنِّفين:

ست مجلدات، لأبي الحسن علي (٢) بن أنْجب البَغْداديّ المتوفَّى سنة أربع وسبعين وست مئة.

٢٨٠\_أخبار الملائكة:

للشَّيخ جلال الدِّين السُّيُوطِيِّ (٣).

٢٨١\_أخبار المُلْحِدة:

رسالة لحُسين(٤) بن علي الفارسيّ.

٢٨٢\_أخبار المنامات.

لأبي عبد الله حُسين (٥) بن نَصْر الجُهَنيّ (٦).

٢٨٣\_أخبار المُنَجمين:

لابن الدّاية (٧).

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف بن يوسف بن محمد الموصلي الأصل البغدادي المولد المتوفى سنة ٢٢٩هـ. ترجمته في: ذيل تاريخ مدينة السلام ١٩٦/٤، وإنباه الرواة ١٩٣/٢، والتكملة المنذرية ٣/ الترجمة ٢٣٨، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٨٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٢٠، والوافي بالوفيات ١٩/ ١٠٧، وفوات الوفيات ٢/ ٥٨٩، وطبقات السبكي ٨/ ٣١٣، وطبقات الإسنوي ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٩٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن العديم في بغية الطلب ٣/ ١٣٣٠ ، ولم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين بن القاسم بن خميس الجهني الكعبي الموصلي، قاضي رحبة مالك بن طوق المتوفى سنة ٥٦٥هـ، وترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٩، وهو الذي ذكر له هذا الكتاب، ونظن أن المؤلف استفاده منه، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) كتب المصنف في حاشية نسخته تعليقًا نصه: «الجهني: نسبة إلى جهينة قبيلة».

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن يوسف بن إبراهيم المتوفى نحو سنة ٢٦٥، تقدم في الرقم (٢٠٥).

#### ٢٨٤\_أخبار المَوْصل:

لأبي زَكْوة من الخالديين(١).

٢٨٥\_أخبار النحاة:

للصابي<sup>(۲)</sup>.

#### ۲۸٦\_أخبار الوزراء(٣):

لإسماعيل(٤) بن عَبّاد الصّاحب المتوفّى سنة خمس وثمانين وثلاث مئة.

٢٨٧ ـ ولأبي الحَسَن محمد (٥) بن عبد الملك الهَمَذ انيّ المتوفّى سنة إحدى وعشرين وخمس مئة.

٢٨٨ ـ ولإبراهيم (١) بن موسى الواسطيّ عارض فيه محمد بن داود الجراح في كتابه للوزراء. وجمعهم أيضًا:

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، وسيعيده في تاريخ الموصل، ولا نعرف هذه الكنية التي ذكرها «أبو زكوة»، فهذا الكتاب من تأليف الخالديين، محمد وسعيد ابني هاشم، يُكُنَى محمد أبا بكر ويُكْنَى سعيد أبا عثمان، وقد ذكر مترجموهما أنهما ألفا كتاب «أخبار الموصل»، وترجمتهما في: يتيمة الدهر ٢/ ٢١٤، ومعجم الأدباء ٣/ ١٣٧٧، والدر الثمين، ص ١٤١، وبغية الطلب ١٤/ ٥٩٥، وسير أعلام النبلاء ٦٦/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن هلال بن زهرون الصابي الحراني، أبو إسحاق المتوفى سنة ٣٨٤هـ، ترجمته في: يتيمة الدهر ٢/ ٢٨٧، ومعجم الأدباء ١/ ١٣٠، ووفيات الأعيان ١/ ٥٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) اقتبس المصنف كل ما يتصل بالمؤلفين في أحبار الوزراء من كتاب الوافي للصفدي ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: أخبار أصبهان ١/ ٢٥٨، والمنتظم ٧/ ١٧٩، ومعجم الأدباء ٢/ ٦٦٢، وإنباه الرواة ١/ ٢٠١، ووفيات الأعيان ١/ ٢٢٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٦١، ٥١١.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الملك بن إبراهيم، أبو الحسن الهمذاني الفرضي. ترجمته في: المنتظم ١١/ ٣٧٥، والكامل في التاريخ ١٠/ ٦٤٨، والدر الثمين، ص١٥٢، وتاريخ الإسلام ١١/ ٣٧٥، وطبقات السبكي ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ذكره ياقوت في معجم الأدباء ١/ ١٣٠ نقلًا عن مروج الذهب للمسعودي ١٦/١، وأعاده ابن الساعي في الدر الثمين، ص٢٤٦. وزعم إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين أنه توفي سنة ٦٩٢هـ، ولا ندري من أين جاء بذلك، وهو غلط بيّن تلقفه منه ناشرو الطبعة الإستانبولية فذكروه.

- ٢٨٩\_الصوليُّ (١).
- ۰ ۲۹\_والصابي<sup>(۲)</sup>.
- ٢٩١\_وأبو الحَسَن علي (٣) بن أنجب البغدادي.
  - ٢٩٢ وأبو الحَسَن علي (١) ابن المَشّاطة (٥).
- ٢٩٣\_وعلي (٦) بن أبي الفتح الكاتب المعروف بالمُطَوَّق؛ ذكر فيه وزراءَ المُقتدر وغيرَهم.

#### ٢٩٤\_أخبار يزيد بن معاوية:

- (۱) إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول، أبو إسحاق الصولي الكاتب المشهور المتوفى سنة ٢٤٣هـ، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٧/ ٣٠، وفي «الصولي» من أنساب السمعاني، ومعجم الأدباء ٢/ ٧٠، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٤، والكامل لابن الأثير ٧/ ٨٣، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٠٧٨، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٤.
- (٢) إبراهيم بن هلال بن إبراهيم، أبو إسحاق الصابي المتوفى سنة ٣٨٤هـ، تقدم في (٢٨٥). (٣) تقدم في الرقم (٩٥).
- (٤) هو أبو الحسن علي بن الحسن المعروف بابن الماشطة الكاتب، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء ٤/ ١٦٧٤ ١٦٧٥ نقلًا من الفهرست للنديم (١/ ٤٢٠) ومعجم المرزباني وأبي علي التنوخي، وترجمه ابن النجار في التاريخ المجدد، الورقة ٢١٣ من مجلد المكتبة الوطنية بباريس، وتوفي بعد سنة ٢١٠هـ.
  - (٥) هكذا بخطه، والمحفوظ: ابن الماشطة، كما تقدم في ترجمته.
- (٦) ذكره النديم في الفهرست ١/ ٠٠٤، قال: «المطوَّق علي بن الفتح، ويكنى أبا الحسن، وله من الكتب: كتاب الوزراء، وصل به كتاب محمد بن داود بن الجراح وعمله إلى أيام أبي القاسم الكلوذاني». وذكر المسعودي في مروج الذهب ١٦/١ أنّه أورد فيه أخبار عدة من وزراء المقتدر بالله. وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٣١، ونقل منه في ١٩/٨٤، كما نقل منه ابن حجر في رفع الإصر، ص ٢٧١. وذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ١/٨٤ وذكر أنه توفي سنة ١٣٩ه. قلنا: وهذا بعيد، فإن المقتدر قتل سنة ٢٣هد (تاريخ الخطيب ٨/ ١٣٣، والمنتظم ٦/ ٢٤٣)، وكانت وزارة أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني سنة ٢٩هـ، استوزر شهرين ثم عزل (تاريخ الإسلام ٧/ ٢٢٤)، فأين من ذلك سنة ٢٩٩؟!

لأبي عبد الله محمد (١) بن العباس اليزيديّ المتوفَّى سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة (٢).

٢٩٥ ـ ولأبي منصور محمد (٣) بن أحمد الأزْهريّ اللُّغويّ المتوفَّى سنة سبعين وثلاث مئة.

• \_ أخبار اليمن. يأتي في تاريخها.

٢٩٦-الإخبار(٤) بفوائد الأخبار:

للشَّيخ أبي بكر محمد (٥) بن إبراهيم بن يعقوب، شَرَحَ فيه مئة وثلاثين حديثًا.

# ٢٩٧ ـ اختراع المَفْهوم لاجتماع العُلوم:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: طبقات النحويين، ص٦٥، وتاريخ مدينة السلام ١٩٢/٤، وفي «اليزيدي» من أنساب السمعاني، ونزهة الألباء، ص٢٨٢، وإنباه الرواة ٣/ ١٩٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٦٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٤٤/ ٣٦١، والوافي بالوفيات ٣/ ١٩٩، وغاية النهاية ٢/ ١٥٨، وبغية الوعاة ١/ ١٢٤.

 <sup>(</sup>۲) هذه هي رواية المرزباني وهي مرجوحة، والصواب في وفاته سنة ۳۱۰ كما في تاريخ
 الخطيب ٤/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: نزهة الألباء، ص٢٣٧، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٣٢١، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٣٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣١٥، والوافي بالوفيات ٢/ ٤٥، وطبقات السبكي ٣/ ٣٣، وطبقات الإسنوي ١/ ٤٩، وبغية الوعاة ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إخبار».

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي، وهو شيخ لشيخ الخطيب البغدادي أحمد بن علي الأصبهاني (تاريخ مدينة السلام ١٠/٤٧٧)، وذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته (٣٣٢)، وقال: «لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الصوفي، حدثني به القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ... عن أم القاسم ابنة أبي بكر المؤلف عن أبيها»، وذكر المؤلف في سلم الوصول ٥/ ٢٥٠ أنه توفي سنة ٣٨٠هـ أو ٣٨٥هـ، وله ترجمة في الفوائد البهية، ص١٦١.

لشمس الدِّين محمد(١) بن عبد الرَّحمن ابن الصائغ(٢) الحَنْبليّ (٣) المتوفَّى سنة ست وسبعين وسبع مئة.

### ٢٩٨\_اختراع الخُرَاع:

للشَّيخ صلاح الدِّين أبي الصفاء خليل (٤) بن أَيْبَك الصَّفَديّ المتوفَّى سنة (٥) ...

#### ٩٩٧\_الأختريّ:

هو لقب مُصْلح الدِّين مُصطفى (٦) بن شمس الدِّين القَرَه حَصاريّ، ويُطْلَق على كتابه المشهور في اللَّغة بحذف المضاف. وهو نُسْختان: كُبْرى وصُغْرى كلتاهما بالتُّركية على ترتيب «المُغْرب» باعتبار الأول والثاني، وهو مقبولٌ متداولٌ بين العوام. وهذا الرَّجُل من رجال عَصْر السُّلطان سُليمان خان.

#### ٣٠٠ ـ الاختصاص (٧) في علم البيان:

للشَّيخ تقي الدِّين علي (٨) بن عبد الكافي السُّبْكيّ المتوفَّى سنة ست وخمسين وسبع مئة. [٤٤أ]

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) علق المؤلف في حاشية نسخته فقال: «الصائغ من الصياغة بالياء والغين».

<sup>(</sup>٣) في م: «الحنفي»، محرف، والمثبت من خط المؤلف، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المعجم المختص (١٠٧)، وذيل العبر للحسيني، ص٣٦٤، وطبقات السبكي (١٠)، ووفيات ابن رافع ٢/ ٢٦٨، وذيل العبر للعراقي ١/ ١٨٥، ومعجم شيوخ السبكي (٤٧)، ووفيات ابن رافع ٢/ ٢٦٨، وذيل العبر للعراقي ١/ ١٣٤، ودرر العقود الفريدة (٤٥٢)، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ٢٢٧، ووجيز الكلام ١/ ١٣٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) هكذا بيِّض لوفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٧٦٤هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمه المصنف في كتابه سلم الوصول (٤٩٥١) وذكر أنه توفي سنة ٩٦٨هـ، وكذا في هدية العارفين ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اختصاص».

<sup>(</sup>٨) تقدم في الرقم (١٦).

### علم الاختلاج

وهو من فُروع علم الفراسة، قال المولَى أبو الخير (١): هو علم باحثٌ عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الإنسان من الرأس إلى القَدَم على الأحوال التي ستقع عليه وأحواله ونَفْعه، والغَرَض منه ظاهرٌ، لكنه علم لا يُعْتَمَد عليه لضَعْف دلالتِه وغموض استدلالِه، ورأيتُ في هذا العلم رسائلَ مُخْتصرة لكنها لا تشفي العَلِيل ولا تَسْقي الغَلِيل. انتهى.

وقال الشيخ داود الأنطاكيّ في تذكرته: اختلاج حركة العُضو أو البدن غير إرادية تكون عن فاعلي هو البُخار، ومادي هو الغذاء المُبَخّر، وصُوري هو الاجتماع، وغائي هو الاندفاع، ويصدر عند اقتدار الطَّبْع. وحال البَدَن معه كحال الأرض مع الزَّلْزلة عمومًا وخصوصًا، وهو مُقدِّمة لما سَيقع للعُضو المُخْتَلج من مرضِ يكون عن خَلْط يشابه البُخار المُحَرِّك في الأصح وفاقًا.

وقال جالينوس: العُضو المُخْتَلِج أصح الأعضاء إذ لو لم يكن قويًا ما تكاثف تحته البُخار، كما أنَّه لم يجتمع في الأرض إلا تحت نحو الجبال، قال: وهذا مِن فَسادِ النَّظَرِ في العِلْم الطَّبيعي؛ لأنَّ علة الاجتماع تكاثف المَسام واشتدادِها، لا قُوة الجسم وضَعْفه، ومن ثم لم يقعْ في الأرض الرَّخوة مع صحةِ تُرْبتها، ولأنا نُشاهدُ انصبابَ المواد إلى الأعضاء الضَّعيفة، ولأنَّ الاختلاجَ يكثُر جدًّا في قليلِ الاستحمام والتَّدْليك دونَ العكس، وعدَّ أكثر النَّاس له عِلْمًا وقد أناطوا به أحكامًا ونُسِبَ إلى قوم من الفُرس والعراقيين والهِنْد كطَمْطَم وإقْليدس، ونُقِلَ فيه كلامٌ عن جعفر بن محمد الصّادق وعن الإسكندر ولم يثبت، على أنَّ توجيه ما قيلَ عليه مُمْكن، لأنَّ العضوَ

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٣٥.

المُخْتَلِج يجوزُ استناد حركته إلى حَرَكة الكَوْكَب المُناسِب<sup>(١)</sup> له لما عَرَّفْناكَ من تَطابق العُلُويِّ والسُّفْلي في الأحكام، وهذا ظاهرٌ. انتهى.

والرَّسائل المذكورة مسطورةٌ في محالَّها.

٣٠١\_اختلافُ أبي حَنيفة والأوزاعي(٢).

٣٠٢\_اختلاف الأزمنة وإصلاح الأغذية:

لبُقْراط(٣).

#### ٣٠٣\_اختلاف أصول المذاهب:

لأبي حنيفة النُّعمان (٤) [بن أبي] (٥) عبد الله الإماميّ (١) ألَّفه نصرةً لمذهبه. [٤٤٠]

#### ٣٠٤\_اختلافُ الحديث:

للإمام محمد (٧) بن إدريس الشّافعيّ المتوفَّى سنة خمس ومئتين (٨). ذكرَهُ ابنُ حَجَر في «المجمع المؤسس» (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مناسب».

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره مجردًا من غير نسبة، ولم نقف على مثل هذا العنوان فيما توفر من مصادر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء، ص٥٦، ٢٩٢. وبقراط أشهر أطباء العالم القديم، توفي في حدود سنة ٣٧٥ قبل الميلاد، وترجمته في: طبقات الأطباء لابن جلجل ١٦، وصوان الحكمة ٢٠٧، والفهرست ٢/ ٢٧١، وتاريخ الحكماء للقفطي ٩٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نعمان»، وهلك المذكور سنة ٣٦٣هـ، وترجمته في: وفيات الأعيان ٥/ ٤١٥، ووتاريخ الإسلام ٨/ ٢٢١ نقلًا عن المُسَبَّحي، ومرآة الجنان ٢/ ٣٧٩، والنجوم الزاهرة ٤١٠٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها نسخة المؤلف، وأبو عبد الله اسمه محمد وهو ابن منصور بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى مذهبه، مذهب الإمامية، وهم الشيعة الذين يعتقدون بعصمة الأئمة الاثني عشر.

<sup>(</sup>٧) تقدم في الرقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: أربع ومئتين، كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٩) المجمع المؤسس ١١٠/١.

٣٠٥ ـ ولأبي بكر (١) عبد الله (٢) بن مُسلم المعروف بابن قُتيبة (٣) المتوفَّى سنة ثلاث وستين ومئتين (٤).

٣٠٦-ولأبي يحيى زكريا<sup>(٥)</sup> بن يحيى السّاجي الحافظ المتوفّى سنة سبع و ثلاث مئة.

#### ٣٠٧\_ اختلاف زُفَر ويعقوب:

لبعض الفُقهاء، ومختصره ذكره الكشِّي في «مجموع النوازل»(٦).

#### ٣٠٨\_ اختلافُ العُلماء:

صنف فيه جماعة منهم: الإمام أبو جعفر أحمد (٧) بن محمد الطَّحَاويّ الحَنَفيّ المتوفَّى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة، ويقال له: «اختلاف الروايات» وهو في مئة ونَيَّف وثلاثين جُزءًا.

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، وهو خطأ محض صوابه: «لأبي محمد»، وهي كنية ابن قتيبة لا تُعرف لهُ كنية غيرها.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: طبقات النحويين، ص١١٦، وتاريخ مدينة السلام ١١/ ٤١١، وفي «القتيبي» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٥/ ٢٠، وإنباه الرواة ٢/ ١٤٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢٩ / ٢٩٦، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) كتب المصنف في حاشية نسخته: «قتيبة بالتصغير».

 <sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، وهو خطأ محض، فقد توفي أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومئتين،
 كما في تاريخ الخطيب وغيره، وهو أصح ما قيل في وفاته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجرح والتعديل ٣/ ٢٠١، وطبقات الفقهاء، ص١٠٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٠١، وسير أعلام النبلاء ١٩٧/١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٩، وطبقات السبكي ٣/ ٢٩، وطبقات الإسنوى ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في موضعه من حرف الميم.

<sup>(</sup>٧) تقدم في الرقم (١٥٤).

- ٣٠٩ وقد اختصره الإمام أبو بكر أحمد (١) بن علي الجَصّاص (٢) الحَنَفيّ المَتوفَّى سنة سبعين وثلاث مئة.
- ٣١- ومنهم أبو علي الحُسين (٣) بن الخَطير (٤) النُّعمانيّ المتوفَّى سنة ثمان وتسعين وخمس مئة. جمعَ اختلافَ الصَّحابة والتَّابعين والفقهاء.
- ٣١١\_ومحمد بن محمد الباهليّ الشّافعيّ المتوفَّى سنة إحدى وعشرين و ثلاث مئة (٥٠).
- ٣١٢\_وأبو المظفر يحيى (٦) بن محمد بن هُبيرة الوزير المتوفَّى سنة خمس وخمسين وخمس مئة (٧).
- ٣١٣\_والإمام محمد بن محمد (٨) المعروف بابن جرير الطَّبَري المتوفَّى

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (١٥٦).

<sup>(</sup>Y) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «الجصاص نسبه إلى عمل الجص».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: «الحسن»، كما في جميع مصادر ترجمته، وترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٨٥٧، والدر الثمين، ص٥٦٥، والوافي ١١/ ٤٢٧، والجواهر المضية ١/ ١٩١، وبغية الوعاة ١/ ٢٠٠، وحسن المحاضرة ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خطير».

<sup>(</sup>٥) لم نقف في كتب التراجم المعتبرة على فقيه بهذا الاسم توفي سنة ٣٢١ه مع استغراق البحث والفحص، فالله أعلم، ولا ندري من أين جاء به المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الخريدة (القسم العراقي) ٩٦/١، والمنتظم ٢١٤/١، ومرآة الزمان ٨/ ١٥٩، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٣٠، وتاريخ الإسلام ١٨٤/١٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٥٦، ومرآة الجنان ٣/ ٣٤٤، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١، وهي ترجمة رائقة.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: سنة ستين وخمس مئة، وهو مشهور مذكور.

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وهو خطأ محض، فالرجل معروف مشهور، وهو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام العلم، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٤٨، وطبقات الفقهاء، ص٩٣، والمنتظم ٦/ ١٧٠، وإنباه الرواة ٣/ ٨٩، وتهذيب الأسماء ١/ ٧٨، ووفيات الأعيان ٤/ ١٩١، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٦٧، وتنظر مقدمة الدكتور بشار لكتاب: تفسير الطبري (بيروت ١٩٩٣م).

سنة عشر وثلاث مئة لم يذكر فيه مَذْهب أحمد بن حنبل، وقال: لم يكن أحمد فقيهًا إنما كان محدثًا. انتهى. ولذلك رَمَوْه بعد موته بالرَّفْض.

٣١٤ والإمام أبو بكر محمد بن مُنْذر (١) النَّيْسابوريّ الشَّافعيّ المتوفَّى سنة تسع وثلاث مئة، قال الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازي في طبقاته (٢): صَنَّفَ في اختلاف العُلماء كتبًا لم يُصَنِّف أحدٌ مثلَها، واحتاجَ إلى كُتبه الموافقُ والمخالفُ، منها (٣) كتاب «الإشراف» وهو كتابٌ كبيرٌ من أحسن الكُتُب وأنفعها. انتهى (٤).

٣١٥ ـ ومنهم أبو بكر الطَّبَريُّ اللؤلؤيُّ (٥) الحنفيُّ من أصحاب محمد بن شُجاع.

٣١٦ - اختلافُ العُلماء في النَّفْس والرُّوح:

لأبي محمد مكي (٦) بن أبي طالب القَيْسيّ المتوفَّى سنة سبع وثلاثين وأربع مئة. وهو مختصرٌ في جُزْء.

٣١٧\_وله اختلافهم في عدد الأعشار.

٣١٨\_واختلافهم في الذَّبْح، كل منها جُزْء.

<sup>(</sup>۱) هكذا نسبه إلى جده، وإلا فهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب المؤلفات الفقهية الماتعة. ترجمته في: طبقات الفقهاء، ص١٠٨، وتهذيب الأسماء ١٩٦/، ووفيات الأعيان ٤/٧٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٤/، ٤٩٠، والوافي بالوفيات ١/ ٣٣٦، ومرآة الجنان ٢/ ٢٦١، والعقد الثمين ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى نهاية النص لم نقف عليه في المطبوع من كتاب طبقات الفقهاء.

<sup>(</sup>٤) إن القول بوفاته سنة تسع أو عشر وثلاث مئة، قاله أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته، وعنه أخذ الناس تاريخ وفاته، لكن الإمام الذهبي اعترض على قول الشيرازي فقال في السير ١٤/ ٤٩١ - ٤٩١ ( وما ذكره الشيخ أبو إسحاق من وفاته فهو على التوهم، وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة ست عشرة وثلاث مئة، وأرخ الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسى وفاته في سنة ثماني عشرة».

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٠).

#### ٣١٩\_اختلافُ المَصاحِف:

للإمام أبي حاتِم سَهْل<sup>(۱)</sup> بن محمد السِّجِسْتانيّ المتوفَّى سنة ثمان وأربعين ومئتين (۲). [٥٤أ]

#### • ٣٢\_ اختلافُ النُّحاة:

للشَّيخ أبي العباس أحمد (٣) بن يحيى المعروف بثَعْلَب (٤) النَّحويّ المتوفَّى سنة إحدى وتسعين ومئتين.

٣٢١ وللشَّيخ أبي الحُسين أحمد (٥) بن فارس اللُّغويِّ المتوفَّى سنة خمس وتسعين وثلاث مئة.

### ٣٢٢\_الاختلافات الواقعة في المُصَنَّفات:

لنجم الدِّين إبراهيم (١) بن عليّ الطَّرَسُوسيّ الحنفيّ المتوفَّى سنة ثمان وخمسين وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٤، وأخبار النحويين البصريين، ص٩٣، وطبقات النحويين، ص٩٤، والمعجم المشتمل (١٧)، وإنباه الرواة ٢/ ٥٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٣٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٦٨، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٠١، وفيه الكثير من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) نقل تاريخ وفاته من وفيات الأعيان ٢/ ٤٣٣، وذكروا أنه توفي سنة ٢٥٠هـ أو سنة ٢٥٥هـ، والأخير هو الأرجح.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات النحويين، ص١٤١، وتاريخ مدينة السلام ٦/٤٤٨، والمنتظم ٦/٤٤٨، والمنتظم ١٢/١، ووفيات الأعيان ١/٢٠١، وونيات الأعيان ١/٢٠١، وتاريخ الإسلام ٦/٩، وسير أعلام النبلاء ١٤٤٥، والوافي بالوفيات ١٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالثعلب».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: يتيمة الدهر ٣/ ٣٩٧، ودمية القصر ٣/ ١٤٧٩، ونزهة الألباء، ص٢٣٥، والمنتظم ٧/ ١٠٨، ومعجم الأدباء ١/ ٤١٠، وإنباه الرواة ١/ ٩٢، ووفيات الأعيان ١/ ١١٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٦٧، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٠٧، والوافي ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد، قاضي القضاة نجم الدين أبو إسحاق الطرسوسي الحنفي، ترجمته في: أعيان العصر ١/ ١٠٠، والدرر الكامنة ١/٤٧، والمنهل الصافي ١/ ١٢٩، ووجيز الكلام ١/ ٩٤، وتاج التراجم، ص٨٩، والطبقات السنية ١/ ٢١٣.

اختيار اعتماد المسانيد في اختصار أسماء بعض رجال الأسانيد: وهو مختصرُ «جامع المسانيد». يأتي في الجيم (١).

### ٣٢٣\_الاختيار(٢) في علم الأخبار:

لأبي العباس أحمد (٣) بن مَسْعود القُرطبيّ الخَزْرجيّ المتوفَّى سنة إحدى وست مئة.

• \_ الاختيار(<sup>(٤)</sup> شرح المختار. يأتي في الميم.

## ٣٢٤\_الاختيار (٥) فيما اعتبر من قراءات الأبرار:

للشَّيخ جمال الدِّين حُسين (٦) بن عليّ الحِصْنيّ. ألفه سنة أربع وخمسين وتسع مئة.

#### ٣٢٥\_الاختيارات(٧) في الفقه:

للشَّيخ الإمام عبد الله(٨) بن يحيى بن أبي الهيثم(٩).

<sup>(</sup>١) هكذا قال، ولم يأت شيء في حرف الجيم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اختيار».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: قلائد الجمان ١/ ١٩١، وبغية الطلب ٣/ ١٥٥، والغصون اليانعة، ص٥١، وسلم الوصول (٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اختيار».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اختيار».

 <sup>(</sup>٦) هو الحسين بن علي بن عبد الرحمن بن محمد القرشي الحصني المتوفى سنة ٩٧١هـ.
 ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١٤٣، وسلم الوصول (١٤٨٤)، وشذرات الذهب ١٠/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اختيارات».

<sup>(</sup>٨) هو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أبي الهيثم بن عبد السميع الصَّعْبي ثم العَنْسي اليمني المتوفى سنة ٥٥٣هـ، ترجمته في: السلوك للجندي ١/ ٢٨٩، وطبقات السبكي ٧/ ١٤٠، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٣١٧، وقلادة النحر ٤/ ١٨٠، وسلم الوصول (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٩) زيد بعدها في م: «المتوفي سنة ٠٥٥»، وهو خطأ، فإن الصحيح في وفاته سنة ٥٥٣هـ كما ذكرنا.

 $^{(1)}$  عبد الله محمد  $^{(1)}$  بن أزهر  $^{(7)}$ .

ويقال لمختارات علي الجمالي أيضًا، وسيأتي.

٣٢٧\_ اختيارت البكريعيّ في الأدوية المُفْردة والمُركبة:

فارسيُّ، للشَّيخ عليِّ (٣) بن حُسين الأنصاريِّ المُشْتَهِر بحاجي زَيْن العطار، أَلَّفه سنة سبعين وسبع مئة، ورُتِّبَ على مقالتين: الأولى في المُفْردات، والثانية في المُرَكِّبات.

# عِلْم الاختيارات وهو من فُروع عِلْم النُّجوم

فهو علمٌ باحثٌ عن أحكام كلِّ وَقْت وزَمان من الخَيْر والشَّرّ، وأوقاتٍ يببُ الاحترازُ فيها عن ابتداءِ الأمور، وأوقاتٍ يُسْتَحَبُّ فيها مُباشرة الأمور، وأوقاتٍ يُسْتَحَبُّ فيها مُباشرة الأمور فيها بَيْنَ بينَ. ثم كلّ وَقْت له نِسْبةٌ الأمور، وأوقاتٍ يكونُ مُباشرة الأمور فيها بَيْنَ بينَ. ثم كلّ وَقْت له نِسْبةٌ خاصّةٌ ببعض الأمور بالخيريّةِ وببعضها بالشَّرية، وذلك بحسب كَوْن الشَّمْس في البُرُوج والقَمَر في المَنازل، والأوضاع الواقعة بينهما من المُقابلة والتَّرْبيع والتَّسْديس وغير ذلك، حتى يُمكن بسبب ضَبْط هذه الأحوال اختيار وَقْتٍ لكلِّ أمرٍ من الأمور التي تقصدها، كالسَّفَر والبناءِ وقَطْع الثَّوْب إلى غير ذلك من الأمور. ونفعُ هذا العِلْم بَيِّنُ لا يَخْفَى على أحد. انتهى ما ذكرهُ المولَى أبو الخَيْر في «مفتاح السعادة»(٤).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٦/ ١٤٠، والجواهر المضية ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي في صفر من سنة ٢٥١هـ بخراسان.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٧٣٤ وكأنه نقله عن المؤلف. ولم نقف على وفاته، أو ترجمة له عند غير المصنف، ومن كتابه هذا نسخة في مكتبة عارف حكمت (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/ ٣٣٥-٣٣٦.

وفيه كتب كثيرة منها:

٣٢٨\_كتاب بَطْلَميوس.

٣٢٩ وواليس المِصْري.

٠ ٣٣ وذروثيوس الإسكندراني.

٣٣١ـ وكتاب أبي مَعْشَر البَلْخي (١).

٣٣٢ـوكتاب عُمر (٢) بن فَرُّخانِ الطَّبَري.

٣٣٣ ـ وكتاب أحمد (٣) بن عبد الجليل السِّجْزِي (٤). [84ب]

٣٣٤ وكتاب محمد (٥) بن أيوب الطَّبَري.

٣٣٥ وكتاب يعقوب(٦) بن على القَصْرانيّ رُتِّب على مقالتين وعشرين بابًا.

٣٣٦ وكتاب كوشيار (٧) بن لبان الجيلي.

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمد بن عمر المتوفي سنة ٢٧٢هـ، وتقدم في (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: أحبار الحكماء للقفطي، ص١٨٥، وعَدّه أبو معشر من حذاق التراجمة، كما في عيون الأنباء، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (١٢٣)، وهو أحمد بن محمد بن عبد الجليل نسبه هنا إلى جده.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «السنجري» كما تقدم في الرقم (١٢٣)، وسيأتي غير مرة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ حكماء الإسلام، ص٩٢، وتوفي بعد سنة ٦٣٢هـ.

<sup>(</sup>٦) ذكره النديم ويَيِّض له، وهو أبو يوسف يعقوب بن علي القصراني، منسوب إلى «قصران» من قرى الري (معجم البلدان ٤/ ٣٥٣)، وذكره القفطي في تاريخ الحكماء، ص٢٦٤، وذكر أنه ملك أحد كتبه.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: تتمة صوان الحكمة، ص١٧، وتاريخ حكماء الإسلام، ص٩١، وسلم الوصول (٣٦٣٨)، وهدية العارفين ١/ ٨٣٨. وله ذكر في أخبار الحكماء للقفطي، ص٧٩، ووفيات الأعيان ٦/ ٥٢، وغيرهما. وهو غير كوشيار بن لياليزور بن الحسين، أبي علي الجيلي المترجم في تاريخ الخطيب ١/ ٥٢١، والمتوفى في حدود سنة ٣٠-٠٠٠ه، وذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين أن كوشيار بن لبان توفي في حدود سنة ٣٥٠ه.

٣٣٧\_وكتاب سَهْل(١) بن نَصْر.

٣٣٨\_وكتاب كَنْكَه (٢) الهندي.

٣٣٩\_وكتاب أبي علي (٣) الخَيّاط.

٠٤٠ ـ وكتاب الفَضْل (٤) بن بشر.

٣٤١\_ وكتاب أحمد بن يوسُف.

٣٤٢ وكتاب الفَضْل بن سَهْل (٥).

٣٤٣\_وكتاب نَوْفل(١) الحِمْصي.

٣٤٤\_وكتاب أبي سَهْل ماجور(٧) وأخويه.

٥ ٣٤ وكتاب عليّ بن أحمد الهَمْداني (٨).

<sup>(</sup>١) نقله عنه صاحب أبجد العلوم، ص٢٥٣، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٢٣، وإخبار العلماء للقفطي، ص٢٠١، وعيون الأنباء، ص٤٧٣، ومسالك الأبصار ٩/ ٣١، وسلم الوصول (٣٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) في م: «ابن علي»، وهو خطأ ظاهر، فهو أبو علي يحيى بن غالب، وقيل: إسماعيل بن محمد، وكان تلميذ ما شاء الله الإسرائيلي، ذكره النديم في الفهرست ٢/ ٢٤٠-٢٤١، والبغدادي في هدية العارفين ٢/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، ولا يُعرف مثل هذا الاسم في المؤلفين بهذا الموضوع، ونظن أن الصواب: سَهْل بن بشر، وهو أبو عثمان سهل بن بشر بن هاني اليهودي، وهو ممن خدم طاهر بن الحسين ثم الحسن بن سهل، فقد ذكر له النديم في الفهرست ٢/ ٢٣٥ كتاب «الاختيارات» وتوفى قبل سنة ٢٣٦. وينظر تعليق الدكتور أيمن فؤاد عليه.

<sup>(</sup>٥) إن لم يكن هو أبو القاسم الفضل بن سهل بن الفضل صاحب كتاب «الحلولات والرُّبوطات» الذي ذكره النديم في الفهرست ٣٣٨/٢ فلا نعرفه.

<sup>(</sup>٦) لا نعرفه.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، ولم نقف عليه.

<sup>(</sup>A) هكذا بخط المؤلف، ونظنه هو علي بن أحمد العمراني، من أهل الموصل، توفي سنة ٣٤٤هـ، كما في فهرست النديم ٢/ ٢٥٨، وإخبار العلماء للقفطي، ص٥٥. وقد نسب إليه البغدادي كتاب «الاختيارات» (هدية العارفين ١/ ٦٧٩).

٣٤٦ و كتاب الحَسن (١) بن الخَصيب.

٣٤٧\_وكتاب أبي الغنائم (٢) بن هلال.

٣٤٨ و كتاب هبة الله (٣) بن شَمْعون.

٣٤٩ ـ وكتاب أبي نَصْر (١) بن على القُمّى.

٣٥٠ وكتاب أبي نَصْر (٥) القَبِيصي.

٢٥١ ـ وكتاب أبي الحَسَن بن عليّ بن نَصْر (٦).

٣٥٢ ـ واختيارات الكاشفي (٧): فارسي على مُقَدّمة ومَقالتين وخاتمة.

والاختيارات العلائية المُسمّاة بالأحكام العلائية في الأعلام السماوية.
 وقد سبق.

٣٥٣ واختيارت أبي الشُّكْر يحيى (٨) بن محمد المغربي. وغير ذلك.

٣٥٤\_اختيارات المظفَّريّ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الفهرست ۲/ ۲٤٠، وإخبار العلماء للقفطي، ص١٢٧-١٢٨، وطبقات الأمم لصاعد، ص٢٢٨، وهدية العارفين ١/ ٢٦٥ وذكر أنه مات سنة ١٩٠هـ ولا ندري من أين استقى معلومته.

<sup>(</sup>٢) لا نعرفه.

<sup>(</sup>٣) كذلك.

<sup>(</sup>٤) هو أبو نصر الحسن بن علي القمي المتوفى بعد ٣٥٧هـ. ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو عبد العزيز بن عثمان القبيصي، كما سيعيده المؤلف، وكما في هدية العارفين ١/٥٧٨، وذكر النديم أبا الصقر القبيصي من غلمان علي بن أحمد العمراني، وهو عبد العزيز بن عثمان هذا، يظهر أن المؤلف أخطأ في كنيته.

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٧) هو الحسين بن علي الكاشفي الواعظ الهروي المتوفى سنة ٩١٠هـ. ترجمته في: سلم الوصول (١٤٩٢)، وروضات الجنات، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) تقدم في الرقم (١٢٧).

فارسيُّ، في الهَيْئَة، للعلامة قُطب الدِّين محمد (١) بن مسعود الشِّيرازيّ، أَلَّفهُ لمظفر الدِّين يولق أرْسلان، وهو كتاب مُفيد مُشتمل على أربع مقالات: الأولى في المقدمات، والثانية في هيئة الأجْرام العُلوية، والثالثة في هيئة الأرض، والرّابعة في أبعاد الأجرام. حَرَّرَ فيه ما أَشكَلَ على المُتَقَدِّمين وحَل مُشكلات المَجْسطي، وذكر أنَّه ألَّفه بعدما صَنَّف «نهاية الإدراك لتعيين المذهب المُختار وخلاصة تلك الأفكار».

#### ٥ ٣٥- الأخطار في رُكوب البحار.

للإمام أبي سَعْد عبد الكريم (٢) بن محمد السَّمْعانيّ الحافظ المتوفَّى سنه اثنين وستين وخمس مئة.

## عِلْم الأخلاق

وهو قسمٌ من الحِكْمة العَمَلية، قال ابنُ صَدْر الدِّين في «الفوائد الخاقانية»: وهو عِلْم بالفَضائل وكيفية اقتنائِها لتتحلَّى النفسُ بها وبالرذائل، وكيفية توقيها لتتخلَّى عنها، فموضوعهُ الأخلاق والمَلكات والنَّفْس النَّاطِقة من حيثُ الاتصاف بها.

وهاهنا شُبْهة قوية وهي أنَّ فائدةَ هذا العِلْم إنَّما تتحققُ إذا كانت الأخلاق قابلةً للتَّبْديل والتَّغْيير، والظاهرُ خِلافه كما يدل عليه قوله عليه السَّلام: «الناس

<sup>(</sup>۱) توفي سنة ۷۱۰هـ، وترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ۲۹۲۷، وأعيان العصر ٥/ ٤٠٩، وطبقات السبكي ١٠/ ٣٨٦، والعقد المذهب، ص٣٩٤، والسلوك ٢/ ٤٦٤، والدرر الكامنة ٦/ ١٠٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ دمشق ۳٦/ ٤٤٧، والمنتظم ١٠/ ٢٢٤، والكامل ١١/ ٣٣٣، وذيل تاريخ مدينة السلام ٤/ ٢٠٢، والمستفاد (١٢٧)، وذيل الروضتين ١/ ١٤٩، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٢٧٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٥٦، والوافي ١٨/ ٨٥، وطبقات السبكي ٧/ ١٨٠.

مَعادن كمعادن الذَّهَب والفِضّة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام»(١)، وروي عنه عليه السَّلام أيضًا: «إذا سمعتُم بجبل زالَ عن مكانِه فصَدِّقوه، وإذا سمعتُم برجل زالَ عن خُلِقه فلا تُصَدِّقوه؛ فإنه سيعودُ إلى ما جُبِلَ عليه»(١). وقوله عزَّ وجلّ: ﴿إِلَا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠] ناظر إليه أيضًا.

وأيضًا الأخلاقُ تابعةً للمِزَاج، والمِزَاجُ غيرُ قابلِ للتبديل بحيث يَخْرِج عن عَرَضِه. وأيضًا السَّيرة تقابل الصُّورة وهي لا تتغير. والجواب: إنَّ الخُلُق مَلَكة يَصْدُر بها عن النَّفْس أفعال بسهولةٍ من غير فِكْر ورَوَيَّة، والمَلَكة كيفيةُ راسخةُ في النَّفْس لا تزولُ بسُرعة، وهي قسمان: أحدهما طبيعية، والأخر عادية.

أما الأولى فهي أن يكونَ مِزَاجِ الشَّخْصِ في أصل الفِطْرة مستعدًا لكيفيةٍ خاصّةٍ كامنةٍ فيه بحيثُ يتكيفُ بها بأذنَى سَبَب كالمِزَاجِ الحارِّ اليابِس بالقياس إلى الشَّهْوة، والبارد الرَّطب بالنِّسبة إلى النَّهْوة، والبارد الرَّطب بالنسبة إلى البَلادة.

وأما العادية فهي أن يُزاول [٤٦] في الابتداءِ فِعْلًا باختيارِه وبتكرّرِه والتَّمرّن عليه تصيرُ مَلَكةً حتى يُصْدُر عنه الفِعْل بسهولةٍ من غير رويّةٍ.

ففائدةُ هذا العلم بالقياس إلى الأولى إبرازُ ما كان كامنًا في النَّفْس، وبالقياس إلى الثَّانية تَحْصيلُها وإلى هذا يُشير ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ: «بعثتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٢٦) (١٩٩) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفي (٢٦٣٨) (١٦٠) من حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، وله طرق أخرى صحيحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥٩/ ٤٩١ (٢٧٤٩٩)، وإسناده ضعيف، فإنه من رواية الزهري عن أبي الدرداء ولم يدركه، فهو منقطع.

لأتمم مَكارمَ الأخلاق»(١). ولهذا قيل: إنَّ الشَّرِيعة قد قَضَت الوَطَرَ عن أقسام الحِكْمة العَمَلية على أكْمل وجهِ وأتم تَفْصيلٍ. انتهى. وفيه كُتُبُ كثيرة منها:

## ٣٥٦\_أخلاقُ الأبرار والنَّجاةُ من الأشرار:

للإمام أبي حامد محمد (٢) بن محمد الغَزّاليّ المتوفّى سنة خمس وخمس مئة.

### ٣٥٧\_أخلاقُ الأتقياءِ وصِفاتُ الأصفياء:

لمظفّر (٣) بن عُثمان البَرمكي الشهير بخَضِر المُنْشِئ المتوفَّى سنة أربع وستين وتسع مئة. وهو فارسيُّ مختصرٌ مُرَتَّبٌ على ثلاث مقالات، ذكرَ في أوَّله نعتَ السُّلطان سُليمان خان.

## ٣٥٨\_أخلاقُ الأخيار في مُهِمَات الأذكار:

للشَّيخ محمد (٤) بن محمد الأسَديِّ القُدسيِّ المتوفَّى سنة ٨٠٨.

• \_ أخلاقُ الجَلال(٥) المُسَمّى بلَوامِع الإشراق: فارسي، وسيأتي في اللام.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٩٢/١، وأحمد في المسند 1/١٤ (٨٩٥٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، وفي التاريخ الكبير ١٨٨/١، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٦٤، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢٦٢/١، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١)، وتمام في فوائده (٢٧٦) وغيرهم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره في: هدية العارفين ٢/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: إنباء الغمر ٥/ ٣٤٤، وطبقات ابن قاضي شهبة ٤/ ٧٣، والضوء اللامع ٩/ ٢١٨، وشذرات الذهب ٩/ ١١٧، وهدية العارفين ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) في م: «جلالي»، والمثبت من خط المؤلف.

### ٣٥٩\_أخلاقُ الجَمال(١):

للشَّيخ جمال الدِّين محمد (٢) بن محمد الآقسرائي، ألَّفه للسُّلطان بايزيد المعروف بيلدرم، ورُتِّبَ على ثلاث مقالات: الأولى في أخلاق شخص بحسب نَفْسِه، والثانية في أخلاقه بحسب مُتَعَلِّقاته في منزله، والثالثة في أخلاقه بحسب معاملاته بعامة الناس. أوله: حَمْدًا لمن خَلَق الإنسان في أحسن تَقْويم.

### ٣٦٠\_أخلاقُ الرّاغب(٣):

وهو الإمام أبو القاسم الحُسين (٤) بن محمد الأصبهانيُّ المتوفَّى سنة نيف وخمس مئة.

#### ٣٦١\_أخلاقُ السَّلْطَنة:

تركيٌ مختصر، للعالم المعروف بكوجك (٥) مصطفى الطُّوسيويّ المتوفَّى سنة أربع وألف.

### ٣٦٢\_أخلاقُ الشَّيخ الرئيس:

أبي على حُسين<sup>(٦)</sup> بن عبد الله ابن سينا المتوفَّى سنة سبع وعشرين وأربع مئة (١)، وهو مختصرٌ مُرَتَّبٌ على ست مقالات، أوله: اللهُمَّ إنَّا نتوجه

<sup>(</sup>١) في م: «جمالي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) توفي بعد سنة ٧٧٦هـ، وهو تاريخ تأليفه لكتابه «إيضاح الإيضاح»، ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٤، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٩٩، وسلم الوصول (٤٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «راغب».

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمة له عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٧) المحفوظ أنه توفي في رمضان سنة ٤٢٨هـ، كما في وفيات الأعيان وكتب الذهبي، وكما بيناه مفصلًا في (٩٤).

إليكَ... إلخ، ويقال له: «تَهْذيب الأخلاق وتَطْهير الأعراق»، وفي المَوْضوعات: إنه كتاب «البِرّ والإثم».

#### ٣٦٣\_أخلاق علائي:

تركيًّ، للمولَى عليّ (۱) بن أمر الله المعروف بابن الحِنّائي المتوفَّى بأدرنه سنة تسع وسبعين وتسع مئة، ألَّفه بالشام لأمير أمرائها علي باشا، ونسَبه إلى اسمِه، جَمَعَ فيه بين الجلالي والنّاصِرِي والمُحْسِني، وزادَ زيادات حَسَنة في مدة سنة ولتاريخ ختمه قال:

لا جَـرَم ختمنه تـاريخ آنـك أولدي (أخلاق علائي أحسن)

وهو أحْسَن من الجَمِيع في نَفْس الأمر، شكرَ اللهُ سَعْيَ مؤلّفه، وجعلَهُ مُثابًا ومأجورًا بسببِ هذا التأليف المُنيف والتَّحرير اللَّطيف، ولعَمْري إنه كاملٌ أخلاقُه طَيِّبٌ أعراقُهُ [٤٦ب] من أفاضل الأفراد، آثارُه تجذب بيد لُطْفها عِنَان الفُؤاد.

### ٣٦٤\_أخلاقُ عَضُد الدِّين.

عبد الرَّحمن (٢) بن أحمد الإيجيّ المتوفَّى سنة ست وخمسين وسبع مئة. وهو مُخْتَصرُ في جُزء لَخَصَ فيه زُبْدة ما في المُطَوَّلات، ورُتِّب على أربع مقالات: الأولى في إجمال النَّظَري، والبَوَاقي فيما ذُكِرَ آنفًا، وفيه كِفايةٌ لمن أرادَ أن يَذَّكر.

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٧٧).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٣٤، وطبقات السبكي ٢٠/١٠، و والسلوك ٤/ ٢١٧، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ٢٧، والدرر لابن حجر ٣/ ١١٠، وسلم الوصول (٢٤٨٤)، وشذرات الذهب ٨/ ٢٩٨.

٣٦٥ ــ ثم شَرَحَهُ تلميذُه شمسُ الدِّين محمد (١) بنُ يوسُف الكِرْمانيّ المتوفَّى سنة ست وثمانين وسبع مئة بقالَ أقولُ، أوله: الحمدُ لله الذي خلقَ الإنسانَ وزَيَّنَهُ بالفضائل... إلخ.

٣٦٦\_والمولى أبو الخير أحمد (٢) بن مصطفى المعروف بطاشكبري زاده. ٣٦٧\_أخلاقُ العُلماء:

للشَّيخ الإمام أبي (٣) بَكْر محمدِ (١) بنِ حُسين الآجُرِّي المتوفَّى سنة ستين وثلاث مئة.

### ٣٦٨\_أخلاقُ فَخْر الدِّين:

محمد(٥) بن عُمر الرّازيّ المتوفّي سنة ست وست مئة.

### ٣٦٩\_أخلاقً مُحترم:

للسَّيد عليّ بن شِهاب الهَمَذَانيّ (٦).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: السلوك ٥/ ١٧٣، وإنباء الغمر ٢/ ١٨٨، والدرر الكامنة ٦/ ٦٦، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ١٨٠، ولحظ الألحاظ، ص١١٢، ووجيز الكلام ١/ ٢٦٨، وسلم الوصول (٤٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٧٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٣/ ٣٥، وطبقات الحنابلة، ص٣٣٢، والمنتظم ٧/ ٥٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٥٣، وسير أعلام النبلاء ١٦٣ / ١٣٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٧٣، وطبقات السبكي ٣/ ١٤٩، وطبقات الإسنوي ١/ ٧٩.

٥) تقدم في الرقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٦) سيذكر المؤلف في «ذخيرة الملوك»، و«الرسالة القدسية» و«شرح الأسماء الحسنى» وغيرها أنه توفي سنة ٧٨٦هـ وذكره في سلم الوصول (٣٠٧٣)، وترجمه البغدادي في هدية العارفين ١/ ٧٢٥.

## ٣٦٩م \_ أخلاقُ المُحْسِني:

لمولانا حُسين (١) بن عليّ الكاشفيّ الشهير بالواعظ الهَرَويّ المتوفَّى سنة عشر وتسع مئة ألَّفه بالفارسية لميرزا مُحسن بن حُسين بن بَيْقَرَا بعباراتِ سَهْلة، وقال في تاريخه:

أخلاق مُحْسِني بتمامي نُوشتَه شَد تاريخ هم نويس ز (أخلاق مُحْسِني)

وهو كتابٌ مُرَتَّبٌ على أربعين بابًا، معتبرٌ مُتداولٌ في بلاد الشَّرْق. وقد ترْجَم المولَى بِير محمد(٢) الشَّهير بالعَزْميّ فزادَ ونَقَصَ وسَمَّاه:

• ٣٧- أنيس العارفين: وكانَ فراغه من إنشائه سنة أربع وسبعين وتسع مئة.

٣٧١\_وأبو الفضل محمد (٢) بن إدريس الدَّفْتَرِيِّ المتوفَّى سنة اثنتين وثمانين وتمانين وتسع مئة.

٣٧٢\_والفراقيّ (٤) من الشُّعراء.

٣٧٣\_أخلاقُ الملوك:

لأبي عثمان عَمْرو<sup>(٥)</sup> بن بَحْر الجاحظ المتوفَّى سنة خمس وخمسين ومئتين.

### ٣٧٤\_أخلاقُ النّاصريّ:

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) كان بير محمد عزمي أفندي قاضي العسكر في الدولة العثمانية (سلم الوصول، في ترجمة ابنه مصطفى، رقم ٦٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل محمد بن إدريس ابن حسام الدين علي بن حسن النخجواني البدليسي الرومي الدفتري الحنفي، ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) لا نعرفه، ولا نعرف هذه النسبة، ولعل الصواب: «الفُراتي» فهي نسبة معروفة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٤/ ١٢٤، وفي «الجاحظي» من أنساب السمعاني، ومعجم الأدباء ٥/ ٢١٠١، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٧٠، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢١٠، وسير أعلام النبلاء ١١٩٣، وفيه المزيد من مصادر ترجمته.

فارسي للعلامة المُحقق نَصِير الدِّين محمد (١) [بن محمد] بن الحسَن الطُّوسيِّ المتوفَّى سنة اثنتين وسبعين وست مئة، ألَّفه بقُهِسْتان لأميرها ناصر الدِّين عبد الرَّحيم المُحْتَشِم (٢) لمّا التَمَسَ منه تَرْجمة كتاب «الطَّهارة في الحِكْمة العَمَلية» لعليّ بن مَسْكُويْه، فضَمَّ إليه قِسْمَي المَدَني والمَنْزلي. في الحِكْمة النبيّ:

للشَّيخ أبي بكر محمد(١) بن عبد الله الوَرَّاق(٥).

٣٧٦\_ولابن حِبّان (٦) البُسْتِي.

أخلاقُ نَوَالي (٧): المُسَمَّى بفَرُّخ نامَه، وهو تَرْجمة كتاب الرِّياسة لأرسطو.
 وسيأتي في الكاف.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ۱/ ۷۹، والمقتفي ۱/ ٤٣١، والحوادث ٤١٦، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٢٥٢، وفوات الوفيات ٣/ ٢٤٦، والوافي بالوفيات ١/ ١٧٩، وأمل الآمل ٢/ ٢٩٩، وروضات الجنات، ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصادر ترجمته، فإن اسم محمد بن الحسن، هو الذي اشتهر به فقيه الشيعة محمد بن الحسن بن علي الطوسي صاحب التصانيف في أصولهم ومذهبهم والمتوفى سنة ٤٦٠هـ.

<sup>(</sup>٣) قال العلامة كمال الدين ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ٢٤٦ (من طبعة إيران): «معين الدين أبو الشمس ابن ناصر الدين عبد الرحيم، هذا هو الذي صنّف مو لانا نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي لولده كتاب الأخلاق الناصرية».

<sup>(</sup>٤) لا نعرف بهذا الاسم وبهذه الكنية سوى محمد بن عبد الله بن قريش الوراق الريونجي، من شيوخ أبي عبد الله الحاكم، توفي سنة ٣٦٢هـ، ذكره السمعاني في «الرِّيونجي» من الأنساب، وهو نيسابوري، ترجمه الحاكم في تاريخه، كما يدل عليه مختصره (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في م بين حاصرتين: «المتوفى سنة ٢٤٩»، ولا نعلم من أين أتوابها، ولا تصح.

<sup>(</sup>٦) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي صاحب التآليف الماتعة المتوفى سنة ٣٥٨ه، ترجمته في: تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٤٩، وإنباه الرواة ٣/ ١٢٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢٦/ ٣١، والوافي بالوفيات ٢/ ٣١٧، وطبقات السبكي ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «النوالي».

- \_ أخلص الخالصة: مختصر «خالصة الحقائق»، يأتي في الخاء.
- إخوان الصَّفا: بحذف المضاف أي رَسائل إخوان الصَّفا وخلان الوفا،
   وسيأتي في الراء. [٤٧]

## علم آداب البَحْث ويقال له: علم المُناظرة

قال المولَى أبو الخَيْر في «مفتاح السَّعادة»(١): وهو عِلْم يُبْحَثُ فيه عن كيفية إيرادِ الكلام بين المُناظرِينَ. وموضوعُه: الأدلةُ من حيثُ أنها يثبت بها المُدّعي على الغير. ومباديه: أمورٌ بَيّنةٌ بنفسها. والغرضُ منه: تحصيلُ مَلَكة طُرُق المُناظرة لئلا يقعَ الخَبْط في البَحْث فيتضح الصَّواب. انتهى.

وقد نقله من موضوعات المولَى لُطْفي بعبارته ثم أورد بعض ما ذكر هاهنا من المؤلفات.

وقال ابن صَدْر الدِّين في «الفَوائد الخاقانية» وهذا العلم كالمَنْطق يخدمُ العلومَ كُلَّها، لأنَّ البحث والمُناظرة عبارةٌ عن النَّظَر من الجانبين في النِّسْبة بينَ الشيئين، إظهارًا للصَّواب، وإلزامًا للخَصْم. والمسائلُ العِلْميةُ تتزايدُ يومًا فيومًا بتلاحُق الأفكار والأنْظار، فلتفاوت مراتب الطَّبائع والأذهان، لا يَخْلو عِلْمٌ من العُلوم عن تَصادُم الآراءِ وتباينِ الأفكارِ، وإدارةِ الكلام من الجانبين للجَرْح والتَّعْديل والرَّدِ والقبول، وإلا لكانَ مُكابرةً غير مسموعةٍ، فلا بُد من قانون يُعَرِّف مَراتبَ البَحْث على وجهٍ يتميّزُ به المَقْبول عما هو المَرْدود، وتلك القوانين هي عِلْم آداب البَحْث. انتهى.

قوله: «وإلا لكان مكابرة»: أي: وإن لم يكن البَحْث لإظهار الصَّواب لكانَ مُكابرةً. وفيه مؤلفات أكثرها مُخْتصرات وشُروحٌ للمتأخرين منها:

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٢٨٠.

### ٣٧٧\_آداب الفاضل شَمْس الدِّين:

محمد (۱) بن أشرف الحَسني (۲) السَّمَر قَنْدِيّ الحكيم المُحقق صاحبِ «الصَّحائف» و «القِسْطاس» المتوفَّى في حدود سنة ست مئة (۳). وهي أشهر كُتُب الفن، ألَّفها لنجم الدِّين عبد الرَّحمن، وجعلَها على ثلاثة فُصول: الأول في التعريفات، والثاني في ترتيب البحث، والثالث في المسائل التي اخترعها، وأول هذه الرِّسالة: المِنَّةُ لواهِب العَقْل... إلخ.

#### وعليها شروح:

٣٧٨ أشهرها: شرح المُحقق كمال الدِّين مَسْعود (١) الشِّروانيّ، ويقال له: الرُّومي، تلميذ شاه فَتْح الله، وهما من رجال القرن التاسع، وهو شرحٌ لطيفٌ ممزوجٌ بالمَتْن، ممتازٌ عنه بالخَطِّ فوقَهُ.

#### وعلى هذا الشرح حواش وتعليقات:

٣٧٩ أجلها: حاشية العلّامة جلال الدِّين محمد (٥) بن أسعد الصِّدِيقيّ الدَّوانيّ (١) المتوفَّى سنة سَبْع (٧) وتسع مئة، وأوَّل هذه الحاشية: قال المصنف: المِنَّة لواهِب العَقْل عَدَل عَمَّا هو المشهور... إلخ، كَتَبَ إلى أوائل الفصل الثاني.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول (٣٩٥٢)، وهدية العارفين ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) في م: «الحُسيني»، والمثبت من خط المؤلف، وهو الذي في هدية العارفين أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قال إسماعيل باشا البغدادي: «وفي كشف الظنون أرخ وفاته في حدود سنة ست مئة، ورأيتُ شرحه على المقدمة البرهانية للنسفي فرغ منها سنة ٢٩٠هـ، فليصحح».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول (٤٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٧/ ١٣٣، وسلم الوصول (٣٩٤٤)، وشذرات الذهب ١٠ / ٢٢١، والنور السافر، ص ١٩٠، والبدر الطالع ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) قيدها السخاوي، فقال: بفتح المهملة وتخفيف النون نسبة إلى قرية من كازرون.

<sup>(</sup>٧) في م: «ثمان»، والمثبت من خط المؤلف، وهو الذي في سلم الوصول أيضًا.

- ٣٨٠ وأعظمها: حاشية الفاضل عماد الدِّين يحيى (١) بن أحمد الكاشيّ، وهو من رجال القرن العاشر (٢) كَتَبها تماماً، أولها: قَوْله المِنّة علينا... إلخ. سلكَ طريقة العَمَل بالحديث... إلخ، ويقال لها: الحاشية الأسود (٣) لغموضِ مباحثِها ودقة مَعانيها.
- ٣٨١\_وأفيدُها: حاشية مولانا أحمد الشَّهير بديكقُوز<sup>(٤)</sup>، من عُلماء الدَّولة الفاتِحِية العُثمانية، [٤٧ب] كَتَبها تمامًا بقال أقول، وأول هذه الحاشية: إنَّ أحسنَ ما يُستعان به في الأمور الحسان... إلخ.
- ٣٨٢\_وأدقُّها: حاشيةُ المُحقق عصام الدِّين إبراهيم (٥) بن محمد الإسفرايينيّ المتوفَّى بسمرقند سنة ثلاث وأربعين وتسع مئة.

#### ومن الحواشي على المسعود(١):

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول (٥٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا قال، ولا يصح، ففي إجازة كتبها بخطه في مجموعة من مخطوطات الفاتيكان رقم (٣) هكذا قال، ولا يصح، ففي إجازة كتبها بخطه في مجموعة من مخطوطات الفاتيكان رقم (٣٣٥ عربي) جاء في آخرها: «حرره العبد الضعيف الراجي رحمة ربه القوي يحيى بن أحمد الكاشي في الرابع عشرين من رمضان سنة خمس وأربعين وسبع مئة بمحروسة يزد». (عن الأعلام للزركلي ٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وكأنه يريد: «السوداء».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٣٠، وسلم الوصول (٧٦٦)، وهدية العارفين ١/ ١٣١ وذكر أنه توفي في حدود سنة ٨٦٠هـ، وهو شمس الدين أحمد بن عبد الله الرومي الحنفي الشهر بديكقوز.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني الشافعي، عصام الدين، ترجمه المؤلف في سلم الوصول (١٠٣)، وابن العماد في شذرات الذهب ٢١/١١ لكنه لم يعرف وفاته فذكر أنها في حدود سنة ٩٥١هـ.

<sup>(</sup>٦) في م: «كمال الدين مسعود»، والمثبت من خط المؤلف.

٣٨٣\_حاشية عبد الرحيم(١) الشّرواني.

٣٨٤ و حاشية محمد النَّخْجُوانيِّ (٢).

۳۸۰\_وحاشية ابن آدم<sup>(۴)</sup>.

٣٨٦\_وحاشية أمير حَسَن (٤) الرُّومي، أولها: أحسن ما تفتح (٥) به الأمور الحِسان... إلخ.

 $^{(7)}$  بن محمد المعروف بمُصَنَّفك المتوفَّى سنة إحدى وسبعين  $^{(7)}$  وثمان مئة. كتبها سنة إحدى وسبعين  $^{(7)}$  وثمان مئة. كتبها سنة  $^{(8)}$ .

٣٨٨ وحاشية العالِم عبد المُؤمن (٩) البَرْزَرِينيّ المعروف بنهاري زادَه. ومن التعليقات المعلقة على الشرح وحاشية العماد:

<sup>(</sup>۱) ترجمه المؤلف في سلم الوصول (۲۰۹۰) ولم يذكر وفاته، وتلقفه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين وأرخ وفاته سنة ۱۱۳٤هـ، ولم يسأل نفسه: كيف ذكره حاجي خليفة المتوفى سنة ۱۰۲۷، فهل تأخرت وفاته عنه (۲۷) سنة؟!، وكذا ذكره عنه المعلق على سلم الوصول!

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إدريس الدفتري النخجواني المتوفى سنة ٩٨٢ هـ المتقدم ذكره في الرقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) لعله: محمد بن آدم السنائي الذي ذكره المؤلف في سلم الوصول (٣٩٢١)؟

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٩٤١هـ، وترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٧٨٥، وسلم الوصول (١٤٤٤)، والكواكب السائرة ٢/ ١٣٧، وشذرات الذهب ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) في م: «يفتتح»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٠٠٠، وشذرات الذهب ٩/ ٤٧٥، والبدر الطالع ١/ ٤٩٧، و وهدية العارفين ١/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وسيذكر في مكان آخر عند ذكر تفسيره أنه توفي سنة ٨٧٥هـ، وهو الصواب الذي ذكره مترجموه.

<sup>(</sup>٨) في م: «٨٢٦»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٩) هو عبد المؤمن بن عبد الله البرزريني الرومي المعروف بنهاري زاده المتوفى سنة ٨٦٠هـ. ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٦٣١.

٣٨٩\_تعليقة شُجاع الدِّين إلياس<sup>(١)</sup> الرُّومي المعروف بخرضمَة شُجاع المتوفَّى سنة تسع وعشرين وتسع مئة، عَلَّقها على العماد.

• ٣٩- ولولده لُطف الله(٢) أيضًا عَلَّقها عليه حينَ قرأ على بعض العُلماء.

٣٩١\_وتعليقة الشَّيخ رَمَضان (٢) البَهَشْتِيّ الرُّوميّ المتوفَّى سنة تسع وسبعين وتسع مئة.

٣٩٢\_وتعليقة الفاضل شاه حُسين (٤)، عَلَقها عليه أيضًا، وناقشَ فيها مع الجلال كثيرًا، وهي تعليقة لطيفة.

#### ومن حواشي شرح المسعود:

٣٩٣\_حاشية أبي الفَتْح السَّعِيديّ<sup>(٥)</sup>، أولها: الآدابُ طريقة المُتَقَرِّبين إليك... إلخ.

٣٩٤\_وحاشية سِنان الدِّين يوسُف (٦) الرُّوميّ المعروف بشاعر سِنان، أولها: حَمْدًا لمن مَنّ من فَضْله على مَن يشاء... إلخ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٩٢، والكواكب السائرة ١/١٦٢، وسلم الوصول (٩٨٥)، وشذرات الذهب ١٠/١٧١، وهدية العارفين ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) يعني: لطف الله بن إلياس الرومي، ذكره المؤلف في سلم الوصول (٣٦٥٤)، وذكر أنه توفي مدرسًا بمدرسة أفضل زاده في حدود سنة ٩٤٠هـ، وجزم في هدية العارفين ١/ ٨٤٠ بوفاته سنة ٩٤٠م.

 <sup>(</sup>٣) هو رمضان بن عبد المحسن الويزه وي الرومي الحنفي المعروف ببهشتي، ترجمته في:
 سلم الوصول ٤/ ٢٧٤، وهدية العارفين ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو شاه حسين لطف الله، ذكره المؤلف في سلم الوصول (٧٤٩٩)، ولم يذكر وفاته.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الفتح محمد بن أمين بن أبي سعيد، تاج الدين السعيدي الأردبيلي الشهير بمير أبي الفتح تلميذ قاضي زاده الرومي، المتوفى في حدود سنة ٨٧٥هـ، ترجمته في: سلم الوصول (٦٨٣١) و (٧٤١٠)، وهدية العارفين ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) هو يوسف بن عبد الملك بن بخشايش الرومي، ترجمه طاشكبري زادة في الشقائق النعمانية، ص ١٢٩ ولم يذكر وفاته، و المؤلف في سلم الوصول ٣/ ٤٣٣، وذكر أنه توفي بقسطنطينية، ولم يذكر تاريخ وفاته، لكنه ذكر أنه شرح كتاب الضمائر سنة ٨٦٨هـ، وذكر صاحب شذرات الذهب ١٤/٤ أنه مات في حدود سنة ٥٨٥هـ.

#### ومن شروح المتن أيضًا:

٣٩٥ ـ شَرْح الفاضل علاءِ الدِّين أبي العلاء محمد (١) بن أحمد البَهَشْتِيّ الإسفرايينيّ المعروف بفَخْر خَراسان سمّاه: «المآب»(٢)، أوله: الحمدُ لله المتوحِّد بوُجوب الوُجود... إلخ، وهو شَرْح بالقَوْل.

٣٩٦ـوشرح العلّامة الشّاشِيّ<sup>(٣)</sup>، وهو شَرْحٌ ممزوجٌ، أوله: نحمدُ الله العظيم حمدًا يليقُ بذاته... إلخ.

٣٩٧ و شَرْح قطب الدِّين الكَيْلاني (٤)، وهو شَرْح بقال أقول، أوله: الحمدُ لله الذي هَدَانا إلى سواء السَّبيل... إلخ.

٣٩٨\_وشَرْح أبي حامد (٥)، وهو شَرْحٌ مَبْسوط.

٣٩٩ـوشَرْح عبد اللَّطيف<sup>(٦)</sup> بن عبد المؤمن بن إسحاق سمّاه: «كَشْف الأبكار في عِلْم الأفكار».

• • ٤ - وشَرْح بُرهان الدِّين إبراهيم (٧) بن يوسف البُلْغاري، وهو شَرْح بقال أقول، أوله: الحمدُ لله ذي الإنعام... إلخ.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٧٤٩هـ، وترجمته في: سلم الوصول (٦٨١٢)، وهدية العارفين ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزركلي في الأعلام ٥/ ٣٢٦ وأشار إلى نسخة منه في مغنيسا كتبت سنة ٨٦١هـ.

 <sup>(</sup>٣) لم نقف على المقصود، إلا أن يكون عبيد الله بن محمود بن محمد الشاشي السمرقندي
 المتوفى سنة ٨٩٥هـ والمترجم في سلم الوصول (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) لعله قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم الكيلاني المتوفى سنة ٨٣٢هـ، وكتابه هذا طبع في طاشقند سنة ١٨٩٤م وذكر يوسف سركيس في معجم المطبوعات (١٥٨١/٢) أنه نبغ سنة ٨٣٠هـ.

<sup>(</sup>٥) لم نتبينه.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٩٦٣هـ، وترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١٨٠، وشذرات الذهب ١/٠٤، ٥٠٥، وهدية العارفين ١/ ٦١٧. وذكره صاحب الشذرات في وفيات سنة ٩٥٠هـ ثم استدرك في آخر الترجمة فذكر أن الصواب سنة ٩٦٣هـ.

<sup>(</sup>٧) لم نقف على ترجمته.

### ٤٠١\_ آداب العَلّامة عَضُدِ الدِّين.

عبدُ الرَّحمن (١) بن أحمد الإيجيّ المتوفَّى سنة ست وخمسين وسبع مئة. وقد بَيَّنَ قواعدَها كُلِّها في عَشْرة أسطر، أوله (٢): لك الحمد والمِنَّة... إلخ. ولها شروح أشهرها:

- ٢٠٤ ـ شَرْح مولانا محمد (٣) الحَنَفيّ التّبْريزيّ المتوفَّى ببخارَى في حدود سنة تسع مئة. وهو شَرْح لطيفٌ ممزوجٌ، أوله: نحمدُ الله العظيم ... إلخ.
- ٤٠٣ وعليه حاشية المحقق مير أبي (١) الفَتْح محمد (٥) المدعو بتاج السَّعِيدي الأَرْدَبيليّ، أولها: الحمدُ لله على إفهام الخطاب... إلخ.
  - ٤٠٤\_وحاشية محمد(١) الباقر.
  - ٥ ٤ ـ وحاشية مولانا شاه (٧) وغير ذلك.
- ٤٠٦\_ومن الشروح أيضًا: شَرْح محيي الدِّين محمد (٨) بن محمد البَرْدَعِيّ الدِّين المتوفَّى سنة سبع وعشرين (٩) وتسع مئة، وهو أقل من «الحنفية».

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) لقبه شمس الدين، ترجمه البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٢١٨ وجزم بوفاته سنة ٩٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) تقدم في (٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو شاه حسين، لطف الله، تقدم في الرقم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٨) محيي الدين محمد بن محمد بن محمد البردعي، ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص ٢٤٠هـ، والكواكب السائرة ١/١١، وسلم الوصول (٤٦٠٥)، وشذرات الذهب ٢١٥/١٠، وطبقات المفسرين للأدنوي ٣٦٩ (٤٩٠)، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) وهكذا قال الغزي في الكواكب، والبغدادي في هدية العارفين، وذكر هو في سلم الوصول أنه توفي سنة ثمان وعشرين أو أنه توفي سنة ثمان وعشرين أو تسع وعشرين.

- ٧٠ ٤ ـ وشَرْح المحقق عصام الدِّين [٤٨ أ] إبراهيم (١) بن محمد الإسفرايينيّ المتوفَّى سنة ٩٤٣ ، أوله: نحمدك يا مَن لا ناقِضَ لما أعطيتَ.
- ٨٠٤ وشَرْح مولانا أحمد الجُنْديّ (٢)، وهو «كالحنفية» أيضًا، أوله: باسمكَ اللَّهُم يا واجب الوُجود.
- ٩٠٤ وشَرْح الفاضل عبد العليّ (٣) بن محمد البِرْ جَنْدِيّ، وهو شَرْحٌ ممزوجٌ ممنوجٌ مبسوطٌ، أوله: نَحْمدكَ يا مُجيبَ دعوَى السّائلين.
- ١٠ و شَرْح العلّامة السَّيد الشَّريف عليّ (٤) بن محمد الجُرْجانيّ المتوفَّى سنة ست عشرة و ثمان مئة. وهو تعليقة على المَثْن، قال الحَنَفيّ في آخر شَرْحه: اعلم أنَّ الحواشي المَنْسُوبة إلى المحقق الشَّريف لما لاحَظْتها في نُسَخ متعددة وجدتُ (٥) بعضَها سقيمًا ولم يبقَ اعتمادٌ عليها لم التزم نَقْلَها. انتهى.

#### ١١٤ - آداب المولى شَمْس الدِّين:

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه، إلا أن يكون أحمد بن محمد بن محمد، أبا الطاهر ابن الجندي ثم المدني الحنفي المتوفى بها سنة ٢٠٨هـ، ذكره الأدنوي في طبقات المفسرين، ٣٠٥ (٣٨٧)، وما نظنه المقصود.

<sup>(</sup>٣) ترجمه المصنف في سلم الوصول (٢٦٦١)، ولم يذكر وفاته، وذكر في «الفوائد البهائية» أنه شرحها وأنّه توفي سنة ٩١١هـ، ذكرها رقمًا وكتابةً، وترجمه البغدادي في هدية العارفين ١/٥٨٦ وذكر أنه توفي سنة ٩٣٢هـ، وأشار الزركلي في الأعلام إلى أنه أتم شرح كتاب النقابة مختصر الوقاية سنة ٩٣٥هـ، ولذلك ذكر في الأعلام ٤/ ٣٠ أنه توفي بعد سنة ٩٣٥هـ.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٧٨).

<sup>(</sup>٥) في م: «فوجدت»، والمثبت من خط المؤلف.

أحمد (١) بن سُليمان المعروف بابن كمال باشا المتوفَّى سنة أربعين وتسع مئة.

٢١٤\_آداب المولى أبي (٢) الخَيْر:

أحمد (٣) بن مُصْطَفى المعروف بطاشكُبْري زادَه المتوفَّى سنة ٩٦٣ (٤)، أوله: نحمدكَ اللَّهُم... إلخ، وله:

٤١٣ \_شرحه أيضًا، وهو جامعٌ لمهمات هذا الفن مفيدٌ جدًّا.

٤١٤\_آداب سِنان الدِّين الكَنْجيّ:

ذكره أبو الخَيْر في الموضوعات(٥)، وقال: ولم يتفق له شَرْح الآن(٢).

٥ ١ ٤ \_آداب القاضي زكريا<sup>(٧)</sup> بن محمد الأنصاريّ المِصْريّ: المتوفَّى سنة عشر وتسع مئة (٨).

ومن الكتب المؤلفة فيه:

١٦ ٤\_غاية الاختصار وأحكام المناظرة (٩).

١٧ ٤\_آدابُ التعازي:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٢٦، والطبقات السنية ١/ ٣٥٥، والكواكب السائرة ٢/ ١٠٨، وسلم الوصول (٢٠٧٧)، وشذرات الذهب ١٠٨/٥٣، وطبقات المفسرين للأدنوي ٣٧٣ (٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٧٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: ٩٦٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا قال، وإنما ذكره طاشكيري زاده في علم النظر، وهو فيه. (مفتاح السعادة ١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) في مفتاح السعادة: «شرح إلى الآن».

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: الضوء اللامع ٣/ ٢٣٤، ونظم العقيان، ص١١٣، والكواكب السائرة ١/ ١٩٨، وسلم الوصول (١٧٧٨)، وشذرات الذهب ١/ ١٨٦، والنور السافر، ص١٧٧، والبدر الطالع ٢/ ٢٥٢، وطبقات المفسرين للأدنوي ٣٦٢ (٤٧٩)، وهدية العارفين ١/ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وفي سلم الوصول: ٩٢٨ كتبها رقمًا وكتابة، وكلاهما خطأ صوابه: ٩٢٦،
 كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) لم نقف عليه، ولا عرفنا مؤلفه.

للشَّيخ أبي عبد الرَّحمن حُسين (١) بن محمد السُّلَمِيّ النَّيْسابوريّ المتوفَّى سنة اثنتي عشرة وأربع مئة.

## عِلْم آداب تلاوة القرآن وآداب تاليه

ذكرَهُ من فُروع عِلْم التفسير، وقال: أفرده بالتَّصْنيف جماعةٌ منهم النَّوويّ في «التبيان» وتلك نيف وثلاثون أدبًا.

#### ٤١٨ ع\_آدابُ الحُكماء:

للشَّيخ الأجل أحمد بن عَبْدون الحاتميِّ (٢)، أوله: الحمدُ لله الذي جَعَلَنا من الموحِّدين... إلخ.

### ١٩ ٤ \_ آدابُ الحَمّام:

مجلد، للحافظ شَمْس الدِّين محمد (٣) بن عليّ الدِّمشقيّ الحُسينيّ المتوفَّى سنة خمس وستين وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: محمد بن حُسين بن محمد، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٣/ ٤٢، والرسالة القشيرية، ص ١٤٠، والمنتظم ٨/ ٦، والكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٠٨، وسير أعلام النبلاء ٧١/ ٢٤٧، وعيون التواريخ ٢١/ ١٤٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٨٠، وطبقات السبكي ٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، ولا نعرف رجلًا يدعى أحمد بن عبدون وينسب حاتميًا، ولا عرفنا كتابًا بهذا العنوان ينسب إليه، وذكر الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس ٢/ ٣٢٩: آداب الحكماء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني الحافظ الزاهد المتوفى سنة ٢٨٧هـ (تاريخ الإسلام ٦/ ١٨٤ – ١٨٦)، فالله أعلم. على أن البغدادي نسب هذا الكتاب إلى أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون البغدادي الشيعي المتوفى سنة ٤٢٣هـ (هدية العارفين ١/ ٧٣)، ولا ندري من أين جاء البغدادي النسبة، فإن جميع الذين ترجموا لهذا الشيعي لم يذكروا أنّه ألف كتابًا في آداب الحكماء، ومنهم: ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٢٩٣، وابن حجر في تبصير المنتبه ٢/ ٢٩٣، وفي نزهة الألباب ١/ ١٨٧. والظاهر أنه لما لم يجد اسمًا غير هذا ألصقه به.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الرد الوافر للعلامة ابن ناصر الدين ٥٥ (٢١)، والدرر الكامنة ٥/٣١٣، ووجيز الكلام ١/ ١٤٢، وطبقات السيوطي، ص٢٤١.

### ٠ ٤ ٢ \_ الآدابُ الحميدة والأخلاق النَّفِيسة:

للإمام محمد(١) بن جرير الطَّبَريِّ المتوفَّى سنة عشر وثلاث مئة. ٢١هـ آدابُ الخَلُوة:

للشَّيخ رُكْن الدِّين علاء الدَّولة أحمد (٢) بن محمد السِّمْنانيِّ المتوفَّى سنة ست وثلاثين وسبع مئة.

## عِلْم آداب الدَّرْس

وهو العِلْمُ المتعلقُ بآدابِ تتعلّق بالتّلميذ والأُستاذ وعكسه، وقد استوفَى مباحث هذا العلم في كتاب «تَعْليم المُتَعَلِّم» (٣).

#### ٢٢٤\_ الآدابُ الرُّوحانية:

للحُسين(١) بن الفَضْل السَّرَخْسِيّ.

#### ٤٢٣\_آداتُ السِّياسة:

لبعض المُتقدِّمين (٥).

• \_ وملخصه المُسمّى بـ «مصابيح أرباب الرِّياسة ومفاتيح أبواب الكياسة » (٢) ، لإبراهيم بن يوسُف المعروف بابن الحنبليّ الحَلَبيّ المتوفَّى سنة تسع وخمسين وتسع مئة.

<sup>(</sup>۱) تقدم في (۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) ترجّمته في: تلخيص مجمع الآداب ٢/ ٢٨٢ (ط. إيران)، وأعيان العصر ١/ ٣٢٠، والعقد المذهب، ص٤٤١، والدرر الكامنة ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) هو الذي للإمام برهان الدين الزرنوجي، والآتي في موضعه من حرف التاء.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغدادي في هدية العارفين ١/ ٣٠٤، وذكر أنه توفي سنة ٢٨٢هـ، وأنه كتبه إلى المعتضد بالله في أدب النفس، ولا نعلم من أين استقى هذه المعلومة.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه، ونسبه صاحب هدية العارفين ١/ ٧٠٦ لعز الدين ابن الأثير، ولا ندري على أي شيء استند، فإنّ أحدًا ممن ترجم لابن الأثير لم يذكر أنه ألّف كتابًا بهذا العنوان.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في موضعه من حرف الميم.

## ٢٤ ٤ - الآدابُ الشُّرْعية والمَصَالح المَرْعيّة:

للشَّيخ شَمْس الدِّين أبي عبد الله محمد(١) بن مُفْلِح الحنبليّ.

### ٤٢٤م - الآداب الشرعية:

لشمس الدين محمد بن مُفْلح الحنبلي الدِّمشقيِّ (٢). [٤٨ب] ٢٥ـــ آدابُ الصُّوفية:

للشَّيخ أبي عبد الرَّحمن حُسين (٢) بن محمد السُّلَميّ النَّيْسابوريّ المتوفَّى سنة ٤١٢ .

## ٢٢٦ ـ آدابُ العرب والفرس:

للشَّيخ أبي (٤) عليّ ابن مَسْكُوَيْه (٥).

### ٤٢٧\_آدابُ العِلْم:

للشَّيخ الإمام الحافظ أبي عُمر يوسُف (٦) بن عبد الله بن عبد البر النَّمريِّ القُرْطبيِّ المتوفَّى سنة ثلاث وستين وأربع مئة.

#### ٤٢٨ \_ آدابُ الغُرباء:

لأبي الفرج علي (٧) بن حُسين الأصبهانيِّ المتوفَّى سنة ست وخمسين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢٦٥، وأعيان العصر ٥/ ٢٦٩، والوفيات لابن رافع ٢/ ٢٥٣، والسلوك ٤/ ٢٦٥، والدرر الكامنة ٦/ ١٤، والمنهل الصافي ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا تكرر عليه، مع أنه في المبيضة!!

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: محمد بن الحسن، وتقدم في الرقم (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه المتوفى سنة ٤٢١هـ، ترجمته في: اليتيمة ٩٦/١، ومعجم الأدباء ٢/ ٤٩٣، وإخبار العلماء للقفطي ٢٤٧، وعيون الأنباء ص٣٣١، والدر الثمين، ص٢٨٧، والوافي بالوفيات ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (٩١).

<sup>(</sup>٧) تقدم في الرقم (٢١٩).

#### ٤٢٩\_آداب الفَتْوَى:

للشَّيخ محمد (١) بن محمد المَقْدسيِّ المتوفَّى سنة ثمان وثمان مئة.

• ٤٣٠ ولجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) السُّيوطيّ مات سنة ٩١١ .

#### ٤٣١\_آداب القراءة:

لابن قُتيبة (٣) عبد الله بن مُسْلم النَّحَويّ المتوفَّى سنة سبع وستين ومئتين (٤).

## عِلْم آداب كتابة المُصحف

ذَكَرهُ (٥) من فُروع عِلْم التفسير وأنت تعلم أنه أشبه منه في (٦) كونه فرعًا لعلم الخط.

٤٣٢\_آدابُ المُتَعلّمين:

لبعض المُتقدِّمين (٧).

٤٣٣\_آدابُ المُحَدِّثين:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ٣٤٧، والضوء اللامع ٢١٨/٩، ووجيز الكلام ٣٨٣/١، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٢، وسلم الوصول (٤٦٠٨)، وشذرات الذهب ٩/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وهو مقلوب صوابه: ست وسبعين ومئتين.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) سقط حرف الجر من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) آداب المتعلمين لأبي عبد الله محمد بن سحنون التنوخي المتوفى سنة ٢٦٥هـ (شجرة النور الزكية ١/ ٦٦٨)، ولأحمد بن محمد بن عفيف ابن مريول المتوفى سنة ٤٢٠هـ، والمتقدمة ترجمته في الرقم (٢٤٦)، ولنصير الدين الطوسي المتوفى سنة ٢٧٢هـ والمتقدمة ترجمته في الرقم (٣٧٤).

للإمام الحافظ عبد الغني (١) بن سعيد الأزديّ المتوفّى سنة ست وتسعين وست مئة (١).

٤٣٤\_آدابُ المُرِيدين:

للشَّيخ أبي النَّجيب عبد القاهر<sup>(٣)</sup> بن عبد الله السُّهْرَوَرْدِيِّ المتوفَّى سنة ثلاث وستين وخمس مئة.

٤٣٥\_آداتُ المعيشة(٤).

## عِلْم آداب المُلوك

وهو معرفة الأخلاق والمَلكات التي يجبُ أن يَتَحلَّى بها المُلوكُ لتنتظمَ دولتُهم. وسيأتي تَفْصيله في عِلْم السِّياسة.

٤٣٦\_آدابُ المُلوك:

للشَّيخ جلال الدِّين عبدِ الرَّحمن (٥) السُّيوطيّ المذكور.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٣/ ٨٥، وفي «الأزدي» من أنساب السمعاني، وتاريخ دمشق ٣٦/ ٣٩٥، والمنتظم ٧/ ٢٩١، والكامل في التاريخ ٩/ ٣١١، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٢٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ١٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٦٨، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٢٦، ومرآة الجنان ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو غلط محض، فإن وفاته بإجماع من ترجم له سنة تسع وأربع مئة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: «السهروردي» من أنساب السمعاني، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦/ ٤١٢، والمنتظم ١٠/ ٢٠٥، وإكمال الإكمال ا/ ٢٤٢ و٢/ ٥٥٥، وتاريخ إربل ٢/ ١٠٧، وذيل تاريخ مدينة السلام ٤/ ٢٩٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٠٤، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧٥، والوافي بالوفيات ١/ ٨٤، وطبقات السبكي ٧/ ١٧٣، وطبقات الإسنوي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره بدون نسبة، وقد خصص الإمام الغزالي كتابًا لآداب المعيشة من كتابه: إحياء علوم الدين. كما أن لعلاء الدين اللبودي كتاب «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة»، منه نسخة في جستربتي برقم (٤٧٩١).

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٢٨).

## عِلْم آداب الوزارة

ذَكَرهُ (١) من فروع الحِكْمة العَمَلية وهو مُنْدَرِج في عِلْم السِّياسة، فلا حاجة إلى إفرازه وإن كانَ فيه تأليف مستقل كالإشارة وأمثاله.

### ٤٣٧\_أداة الفُضَلاء في اللُّغة:

لقاضيخان محمود (٢) الدَّهْلَويّ من أجداد قُطْب الدِّين المكي، ألَّفَهُ لَقَدْري خان سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة متنوعًا بنوعين، أورد في أوله الألفاظ الفارسية وفَسر بالعربيّ والهندي، وفي ثانيه اصطلاحات الشُّعراء، كلاهما بترتيب الحُروف.

## عِلْم الأدب

هو عِلْم يُحْتَرزُ به عن الخطأ في كلام العرب لفظاً وخطأ؛ قال المولَى أبو الخير (٣): اعلم أنَّ فائدةَ التَّخاطب والمُحاورات في إفادة العُلوم واستفادَتِها لَمَّا لم تتبين للطّالبين إلا بالألفاظ وأحوالها كان ضَبْط أحوالها مما اعتنى به العُلماء فاستخرجوا من أحوالها علومًا انقسَم أنواعها إلى اثني عَشَر قِسْمًا وسَمَّوها بالعلوم الأدبية، لتوقف أدب الدَّرْس عليها بالذّات، وأدب النَّفْس بالواسطة، وبالعلوم العربية أيضًا لبحثهم عن الألفاظ العربية فقط لوقوع شريعتنا التي [٤٤] هي أحسن الشَّرائع وأولاها على أفْضَل اللُّغات وأكملها ذُوْقًا ووجدانًا. انتهى.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره المؤلف في سلم الوصول (٧٩٤١)، وذكر أنه من رجال القرن الثامن. وذكر ابن قطلوبغا أنه كان يُلقب «سعد الدين» (تاج التراجم ٢٩٤)، وله ترجمة في نزهة الخواطر ٣/ ٢٨١ نقلًا من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١/ ٨١.

واختلفوا في أقسامه فذكر ابنُ الأنباريّ في بعض تصانيفه أنها ثمانية، وقَسَّم الزَّمَخْشريّ في «القسطاس» (۱) إلى اثني عَشَر قسمًا كما أوردَهُ العلامة الجُرْجاني في «شَرْح المفتاح» وذكر القاضي زكريا (۲) في حاشية البَيْضاويّ أنها أربعة عَشَر وعَدَّ منها علم القراءات، قال: وقد جمعتُ حدودَها في مُصَنَّف سميته: «اللؤلؤ النظيم في رَوْم التَّعَلَم والتَّعليم» (۳)، لكن يُردُّ عليه أنَّ موضوع العُلوم الأدبية كلام العرب وموضوع القراءات كلام الله.

ثم إنَّ السَّيِّد والسَّعْد تنازعا في الاشتقاق هل هو مستقل كما يقوله السَّيِّد أو من تتمة علم التَّصْريف كما يقوله السَّعْد، وجعل السَّيِّد البديع من تتمة البيان، والحق ما قاله (٤) السَّيِّد في الاشتقاق لتغاير الموضوع بالحيثية المعتبرة. وللعَلامة الحفيد مناقشة في التَّعريف والتَّقسيم أوردها في موضوعاته حيث قال: وأمًّا عِلْم الأدب فعلم يُحْتَرزَ به عن الخلل في كلام العرب لفظًا أو كتابةً وهنا (٥) بحثان:

الأول: إن كلام العَرَب بظاهره لا يتناول القُرآن وبعلم الأدب يُحْتَرَز عن خَلَله أيضًا إلّا أن يُقال: المُرادُ بكلام العرب كلامٌ يَتَكلَّمُ العربُ على أسلوبه.

الثاني: أن السَّيِّد رحمه الله قال: لعلم الأدب أصول وفُروع، أما الأصول فالبَحْثُ فيها إمّا عن المُفْردات من حيثُ جَواهرها وموادّها وهيئاتها فعلم اللغة، أو من حيثُ صورها وهيئاتها فقط فعلمُ الصرف، أو من حيثُ انتساب بعضها ببعض بالأصالة والفَرْعية فعلم الاشتِقاق. وأمّا عن المُركَّبات على الإطلاق فإمّا باعتبارِ هيئاتها التَّرْكيبيةِ وتأديتها لمعانِيها الأصلية فعلم النَّحو،

<sup>(</sup>١) القسطاس في علم العروض، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المتوفي سنة ٩٢٦هـ والمتقدم ذكره في (٤١٥).

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في م: «قال»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في م: «وهاهنا»، والمثبت من خط المؤلف.

وأمّا باعتبارِ إفادَتِها لمعانِ مُغايرةٍ لأصلِ المعنى فعلم المعاني، وأمّا باعتبار كيفية تلكَ الإفادة في مَراتب الوُضوح فعلمُ البيان، وعلمُ البَدِيع ذيلُ لعلمي المعاني والبَيان داخلٌ تحتهما. وأمّا عن المُركّبات الموزونة فإمّا من حيثُ وزنها فعلم العروض، أو من حيثُ أواخرها فعلم القوافي. وأمّا الفُروع فالبحث فيها إما أن يتعلّق بنُقُوش الكِتابة فعلم الخطّ، أو يختص بالمنظوم فالعلم المُسَمّى بقَرْض الشّعْر، أو بالنّثرِ فعلمُ الإنشاء، أو لا يختص بشيءٍ فعلم المُحاضرات ومنه التواريخ.

قال الحفيد: هذا مَنْظور فيه، فأورد النَّظَرَ بثمانية أوجه حاصلها أنّه يدخلُ بعض العُلوم في المُقَسَّم [٤٩ب] دون الأقسام ويخرجُ بعضها منه، مع أنه مَذْكور فيه، وإن جَعْلَ التاريخ واللَّغة عِلْمًا مدونًا لَمُشْكِلٌ؛ إذ ليسَ مسائل كُلِّية. وجوابُ الأخير مذكورٌ فيه، ويُمْكن الجواب عن الجميع أيضًا بعد التأمُّل الصّادِق.

## ٤٣٨\_أدب الإملاء:

لابن السَّمْعاني (١).

## ٤٣٩\_أدب الأوصياء في الفروع:

للمولَى علي (٢) بن [أحمد بن] (٣) محمد الجمالي الحَنَفيّ المُفتي بالرُّوم المتوفَّى سنة إحدى وثلاثين وتسع مئة (٤). أوله: الحمدُ لله رب العالمين ... إلخ. جَمَعها (٥) في قضائه بمكة ورُتِّبَ على اثنين وثلاثين فَصْلًا وهو من الكُتُب المعتبرة.

<sup>(</sup>١) أبو سعد عبد الكريم بن محمد السَّمْعاني المتوفى سنة ٥٦٢هـ، والمتقدم في (٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٧٣، وسلم الوصول (٢٩٧٧)، والكواكب السائرة ١/ ٢٦٨، وشذرات الذهب ١/ ٢٥٧، وهدية العارفين ١/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة متعينة من مصادر ترجمته، ومنها «سلم الوصول» للمؤلف نفسه.

<sup>(</sup>٤) هكذا أرخ وفاته، والصواب سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة كما في الشقائق النعمانية حيث حضر والد طاشكبري زاده وفاته، وكذا جاء في بقية المصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جمعه»، والمثبت من خط المؤلف.

#### ٠ ٤٤ \_ أدب الجَدَل:

للإمام أبي إسحاق إبراهيم (١) بن محمد الإسفراييني الأستاذ المتوفّى سنة ثماني عشرة وأربع مئة.

ا ٤٤ـولأبي القاسم أحمد بن عبد الله (٢) البَلْخيّ المتوفَّى سنة تسع عشرة و ثلاث مئة.

#### ٤٤٢\_ أدب الخواص:

لأبي القاسم الحُسين<sup>(٣)</sup> بن عليّ الوزير المَغْربيّ المتوفَّى سنة<sup>(٤)</sup>...

للإمام أبي الحَسَن علي (٥) بن محمد الماوَرْديّ الشّافعيّ المتوفّى سنة

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص١٠٦، وفي «الإسفراييني» من أنساب السمعاني، وتبيين كذب المفتري، ص٢٤٣، وتهذيب الأسماء واللغات ١٦٩/، ووفيات الأعيان ١/ ٢٨، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٩١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٥٣، والوافي بالوفيات الأعيان ١/ ٢٨، وطبقات السبكي ٤/ ٢٥٦، وطبقات الإسنوي ١/ ٥٩. وكتب المؤلف في حاشية نسخته: "إسفرايين، بكسر الهمزة من بلاد خراسان».

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وقد انقلب عليه في جميع المواضع التي ذكره فيها من هذا الكتاب، وصوابه: عبد الله بن أحمد، وهو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي، أبو القاسم البلخي المتكلم المعتزلي، شيخ المعتزلة ورئيسهم في زمانه، ومن نظراء أبي علي الجبائي، ووفاته التي ذكرها المؤلف صحيحة، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١١/ ٢٥، وفي «الكعبي» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٦/ ٢٣٨، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٥، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣١٣، ومرآة الجنان ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: دمية القصر ١/ ١١٥، والذخيرة ٤/ ٢/ ٤٧٥، والمنتظم ٨/ ٣٢، ووفيات الأعيان ٢/ ١٧٢، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٩٤، والعبر ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته، وتوفي سنة ١٨٤هـ كما في مصادر ترجمته المذكورة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٥٨٧، وفي «الماوردي» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٨/ ١٩٩، ومعجم الأدباء ٥/ ١٩٥٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٨٢، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٥١، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٦٤، وطبقات السبكي ٥/ ٢٦٧، وغيرها.

خمسين وأربع مئة. رُتِّبَ على خمسة أبواب: الأول في العَقْل، والثاني في العلم، والثالث في العلم، والثالث في أدب الدُّنيا، والخامس في أدب النَّفْس.

#### ٤٤٤\_أدب السُّلوك:

مختصرٌ، لأبي الفَضْل عبد المُنعم (١) بن عُمر الجِلْيانيّ (٢) المتوفَّى سنة ٢٠٢ أوردَ فيه مَشارِع الحِكْمة، وذكرَهُ في ديوانه المُدَبَّج.

٥٤٤ ـ وللشَّيخ أبي عثمان المغربي (٣) أيضًا وهو فارسي، أوله: سَبَاس وستايش مر خُدَا وَنْدَرا... إلخ.

## ٤٤٦\_أدب الشُّهود:

مختصرٌ، لابن سُرَاقة(٤).

#### ٤٤٧\_أدب الصُّحْبة:

للشَّيخ أبي عبد الرَّحمن حُسين (٥) بن محمد السُّلَميّ المتوفَّى سنة ٢١٤.

## ٤٤٨\_أدب الطَّبِيب:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: ذيل تاريخ مدينة السلام ٢٩٢/٤، والتاريخ المجدد ١/١٧٤، والتكملة الأبارية ٣/ ٢٧١ (٢٥٥١)، وقلائد الجمان ٤/ ٢٢٧، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٧٨، ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٧٦، والوافي بالوفيات ٢٨/ ٢٢٤، ونفح الطيب ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «جليانة: بكسر الجيم، من بلاد الأندلس».

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن سَلّام، أبو عثمان المغربي الصوفي، نزيل نيسابور والمتوفى بها سنة ٣٧٣هـ، وترجمته في: طبقات السلمي، ص٤٧٩، وتاريخ مدينة السلام ١٦٢/١، والمنتظم ٧/ ١٦٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الأنصاري الشاطبي المتوفى بالقاهرة في شعبان من سنة ٢٦٦هـ، وترجمته في: تاريخ إربل ٢/ ٤٥٦، وقلائد الجمان ٧/ الورقة ٧٨ (مخطوطة أسعد أفندي)، والمغرب ٢/ ٣٨٨، وصلة التكملة لوفيات النقلة (٩٣٧)، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٤٠٣، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٦١، والوافي بالوفيات ١/ ٢٠٨، وعيون التواريخ ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: محمد بن الحُسين، وتقدم في الرقم (٤١٧).

لإسحاق(١) بن عليّ الرُّهاويّ.

#### ٤٤٩\_أدب العصفورين:

رسالة لأبي العلاء أحمد (٢) بن عبد الله المَعَرِّيّ المتوفَّى سنة تسع وأربعين وأربع مئة.

## ٠ ٥ ٤ \_ أدب الغَضّ

للشَّيخ أبي العباس أحمد (٣) بن يحيى بن أبي حَجْلَة المتوفَّى سنة ٧٧٦.

### ١ ٥ ٤ ـ أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة:

للإمام أبي يوسف يعقوب (٤) بن إبراهيم القاضي المُجتهد الحَنَفيّ المتوفَّى سنة اثنتين وثمانين ومئة. وهو أول مَن صَنَّفَ فيه إملاءً، روى عنه بشر بن الوليد المَرِّيسي (٥) ومحمد بن سَمَاعة الحَنَفيّ المتوفَّى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العديم في بغية الطلب ٣/ ٦١٧، وذكر كتابه هذا، وترجمه ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء، ص٣٤٢، وسلم الوصول (٨٤٢)، ولم نقف على تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٥/ ٣٩٧، ودمية القصر ١/ ١٥٧، وفي «التنوخي» و«المعري» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٨/ ١٨٤، وإنباه الرواة ١/ ٤٦، ووفيات الأعيان ١/ ١١٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٢١، وسير أعلام النبلاء ١٨٨/ ٢٣، والوافي بالوفيات ٧/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الدرر الكامنة ١/ ٣٩٠، ولحظ الألحاظ، ص١٠٨، والمنهل الصافي ٢/ ٢٥٩، ووجيز الكلام ١/ ٢١٠، والطبقات السنية ٢/ ١٢٤، وسلم الوصول (٧٣٨)، وشذرات الذهب ٨/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير ٨/ ٣٩٧، وتاريخ مدينة السلام ١٦/ ٣٥٩، وطبقات الفقهاء، ص١٣٤، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٧٨، وتاريخ الإسلام ٤/ ١٠٢١، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٥٣٥ وفيه العديد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) علق المؤلف في حاشية نسخته فقال: «مريس قرية من قرى مصر». قلت: هي «مَرِّيسة» ذكرها ياقوت في معجم البلدان ١١٨/٥ وقيدها بالفتح ثم الكسر والتشديد، وقال: «قرية بمصر وولاية من ناحية الصعيد، ونسب إليها بشر بن غياث المريسي». وقد خلط المؤلف بين صاحبي أبي يوسف، بشر بن الوليد الكندي، وبشر بن غياث المريسي، فركب نسبة بشر بن غياث على بشر بن الوليد، ومن ثم فلا يوجد من اسمه بشر بن الوليد وينسب مريسيًّا! كما بيناه مفصلًا في «الملحق» الخاص بأخطاء المؤلف.

- ٤٥٢\_وللقاضي أبي حازم عبد الحميد (١) بن عبد العزيز الحَنَفيّ المتوفَّى سنة اثنتين وتسعين ومئتين.
- ٥٣ ٤ ـ ولأبي جعفر أحمد (٢) بن إسحاق الأنباريّ المتوفّى سنة ٣١٧ (٣) ولم يكمله. [٥٠]
- ٤٥٤ وللإمام أبي بكر أحمد (٤) بن عَمْرو الخَصّاف الحنفيّ المتوفَّى سنة إحدَى وستين ومئتين، رُتِّبَ على مئة وعشرين بابًا. وهو كتاب جامعٌ غاية ما في الباب ونهاية مآرب الطُّلّاب، ولذلك تَلَقّوه بالقبول وشَرَحَهُ فحولُ أئمة الفُروع والأصول منهم (٥):
  - ٥٥٥\_الإمام أبو بكر أحمد (٦) بن عليّ الجَصّاص المتوفّى سنة ٣٧٠.
- ٤٥٦\_والإمام أبو جعفر محمد (٧) بن عبد الله الهِنْدوانيّ (٨) المتوفَّى سنة اثنتين وستين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) أصله من البصرة وسكن بغداد وتولى القضاء بها، وتوفي بها أيضًا، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ۲۱/ ۳۲۸، وتاريخ دمشق ۳۶/ ۷۸، والمنتظم ۲/ ۵۲، وتاريخ الإسلام ۲/ ۹۷۱، وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۵۳۹ وفيه المزيد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۲) هو أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان التنوخي، أنباري الأصل، ولي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٥١/٥، والمنتظم ٦/ ٣٣٥، ومعجم الأدباء ١/ ١٨٨، وتاريخ الإسلام ٣/ ٣٣٥، وسير أعلام النبلاء ٤٩/ ٤٩٧ وفيه مصادر أخرى.

<sup>(</sup>٣) هكذا أرخه بعضهم، ولكن الخطيب وَهم من قال بذلك، ونقل عن القواس وابن قانع أنه توفي في ربيع الآخر من سنة ٣١٨هـ (تاريخه ٥/٥٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف في حاشية نسخته بالقلم الأحمر: «شروح أدب القاضي للخصاف».

<sup>(</sup>٦) تقدم في الرقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٨/ ٢٠٧، وسير أعلام النبلاء ١٣١/ ١٣١، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٤٧، والنجوم ٤/ ٦٩، وهدية العارفين ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٨) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «هندوان: محلة ببخارى».

- ٤٥٧\_والإمام أبو الحُسين أحمد (١) بن محمد القُدُوري (٢) المتوفَّى سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة (٣).
- ٤٥٨\_وشيخ الإسلام علي (٤) بن الحُسين السُّغْدِيِّ (٥) المتوفَّى سنة إحدى وستين وأربع مئة.
- ٤٥٩\_والإمام شمس الأئمة محمد (٦) بن أحمد السَّرَخْسِيِّ المتوفَّى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة.
- ٢٦ـوالإمام شمس الأئمة عبد العزيز (٧) بن أحمد الحَلْواني (٨) المتوفَّى سنة ست وخمسين وأربع مئة.
- (۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين القدوري، ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٦/ ٣١. وفي «القدوري» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٨/ ٩١، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٧٤، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٢٠، وعيون التواريخ ١/ ١٥٩، ومرآة الجنان ٣/ ٤٧.
- (٢) قال المؤلف في حاشية نسخته: «قدورة محلة ببغداد». قلنا: لا توجد محلة ببغداد بهذا الاسم لا قديمًا ولا حديثًا، وهو منسوب إلى صنعة القدور جمع قدر، كما نص عليه السمعاني في «القدوري» من الأنساب ١٠/ ٣٥٢.
- (٣) هكذا قال، وهو خطأ محض، صوابه: سنة ثمان وعشرين وأربع مئة، فإنه توفي يوم الأحد الخامس من رجب من السنة ودفن من يومه في داره بدرب أبي خلف. كما في تاريخ الخطيب وغيره.
  - (٤) ترجمته في: «السغدي» من أنساب السمعاني، والجواهر المضية ١/ ٣٦١، وسلم الوصول (٣٠٣٠).
- (٥) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «سُغد بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة ناحية بسمرقند».
- (٦) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، وتاج التراجم (٢٠١)، وسلم الوصول (٩٠٧).
- (۷) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٣/ ١١١، و«الحلواني» من أنساب السمعاني، والقند في علماء سمرقند، ص٤٢٧، وإكمال الإكمال ٢/ ٣٥٥، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٠٩ و ١٠/ ٧١، والجواهر المضية ١/ ٣١٨.
- (٨) قال المؤلف في حاشية نسخته: «الحلواني: بالنون ويقال بالهمزة، نسبة إلى عمل الحلواء». قلنا: قال الإمام معين الدين ابن نقطة: «وأثبت السمعاني النون فيه بعد الألف، وهو غير صحيح، إلا أنه تبع ما اشتهر به». أما هو فقيده بالهمزة وفتح الحاء المهملة (إكمال الإكمال ٧/ ٣٥٥) وقبله الأمير ابن ماكولا في الإكمال.

الشَّهيد المتوفَّى قَتِيلا سنة ست وثلاثين وخمس مئة وهو المشهور الشَّهيد المتوفَّى قَتِيلا سنة ست وثلاثين وخمس مئة وهو المشهور المُتداول اليوم من بين الشُّروح، ذكرَ في أوله أنَّه أوردَ عَقِيب كلِّ مسألة من مسائل الكتاب ما يَحْتاجُ إليه النَّاظِرُ، ولم يُمَيِّز بينهما بالقولِ ونحوه.

٤٦٢ ـ والإمام أبو بكر محمد (٢) المعروف بخُواهر زاده (٣) المتوفَّى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة.

٤٦٣\_والإمام فخر الدِّين الحَسَن<sup>(٤)</sup> بن مَنْصور الأُوزَجَنْديّ<sup>(٥)</sup> المعروف بقاضيخان المتوفَّى سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة.

٤٦٤\_والإمام الخُجَنْديّ(٦).

٢٥ ٤\_أدب القاضي على مذهب الشَّافعيّ:

صَنَّفَ فيه الإمام أبو بكر محمد (٧) بن عليّ القَفّال الشّاشِيّ المتوفَّى سنة خمس وستين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «خواهر زاده» من أنساب السمعاني، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٥٢٠، وتاج التراجم ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «خواهر زاده» من الأنساب، وتبعه الذهبي في تاريخ الإسلام: «هذه قيل لجماعة من العلماء كانوا أبناء أخت عالم فنسب إليه بالعجمية»، ثم ذكر أن محمدًا هذا هو ابن أخت القاضي الإمام أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/الترجمة ٢٠٦١، وتاريخ الإسلام ٢٢/١٢، ووسير أعلام النبلاء ٢١/٢٣١، والجواهر المضية ١/٢٠٥، وتاج التراجم، ص١٥١، والطبقات السنية ٣/١١٦.

<sup>(</sup>٥) علق المؤلف في حاشية نسخته فقال: «أوْزَجند، ويقال: أوزكند، بلد من نواحي فرغانة».

<sup>(</sup>٦) لم نتبين أي الخجنديين هو بعد طول البحث والفحص.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: طبقات الفقهاء، ص۱۱۲، وتبيين كذب المفتري، ص۱۸۲، ومعجم البلدان ٣/ ٣٠٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٨٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٨٣، والوافي بالوفيات ٤/ ١١٢، وطبقات السبكي ٣/ ٢٠٠، وطبقات الإسنوي ٢/ ٧٩، والنجوم الزاهرة ٤/ ١١١.

 $[173_{-}]^{(7)}$  أحمد المعروف بابن القاص الطَّبَريّ المتوفَّى سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة (٣).

٤٦٧ عوا أبو سعيد حَسَن (٤) بن أحمد الإصطَخْري (٥) المتوفَّى سنة ثمان وعشرين و ثلاث مئة. وكتابُه مشهورٌ بينَ الشَّافعيَّة ليسَ لأحد مثله.

٤٦٨ وأبو بكر محمد (٦) بن أحمد المعروف بابن الحَدّاد المتوفّى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة.

(۱) ترجمته في: طبقات الفقهاء، ص۱۱۱، وفي «القاص» من أنساب السمعاني، ووفيات الأعيان ١/ ٢٨، وبغية الطلب ٣/ ١٠٥٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٣٧١، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٢٧، وطبقات السبكي ٣/ ٥٩، وطبقات الشافعية لابن كثير، ص٤٤، والعقد المذهب، ص٤٤، وسلم الوصول (٢٩٢).

(٢) زيادة متعينة لا يصح الاسم إلا بها، وذكره المؤلف في سلم الوصول، فتبين أنه هنا سبق قلم منه.

(٣) هذا هو التاريخ الذي ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء، ص١١١، وقد اعترض عليه كمال الدين ابن العديم، فقال في «بغية الطلب» ٣/ ١٠٦١-١٠٦١: «هكذا ذكر أبو إسحاق الفيروزآبادي في طبقات الفقهاء وفاة أبي العباس ابن القاص وأبو عبد الله العظيمي في تاريخه في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة. وقد شاهدت بخط القاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان في مواضع متعددة من مصنفاته: حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري إملاءً بطرسوس في المسجد الجامع سنة ست وثلاثين وثلاث مئة، فتكون وفاته في هذه السنة أو بعدها، وهو الصحيح، فإن أبا عمرو الطرسوسي كان من أهل طرسوس، وكان ضابطًا، فهو أعلم بحياته سنة ست وثلاثين وثلاث مئة، والله أعلم».

(٤) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الفقيه الشافعي، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٢٠٦/، وطبقات الفقهاء، ص١١١، وفي «الاصطخري» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٢/٢،، ووفيات الأعيان ٢/٧، وتاريخ الإسلام ٥٤٨/، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٢٥٠، ومرآة الجنان ٢/ ٢٩٠، وطبقات السبكي ٣/ ٢٣٠، والبداية والنهاية ١١/٩٣، والنجوم الزاهرة ٣/٢٦٠.

(٥) كتب المؤلف في حاشية نسخته معلقًا: «إصطخر من بلاد فارس».

(٦) ترجمته في: طبقات الفقهاء، ص١١٤، وفي «الحداد» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٦/ ٣٧٩، ووفيات الأعيان ٤/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٣، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٥٤٥، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩٩، والوافي بالوفيات ٢/ ٦٩، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣٦، وطبقات السبكي ٣/ ٧٩، والبداية والنهاية ١١/ ٢٢٩، والنجوم الزاهرة ٣/ ٣١٣.

٤٦٩\_وأبو عبيد القاسم (١) بن سَلّام اللُّغويّ المتوفّى سنة أربع وعشرين ومئتين.

٤٧٠ وأبو الحَسَن عليّ بن أحمد بن محمد الرَّتيليّ (٢) بالراء؛ ذكره السُّبكي (٣).
 ٤٧١ وأبو عاصم محمد (٤) بن أحمد العَبّاديّ الهَرَويّ المتوفَّى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة.

٤٧٢\_ولتلميذه أبي سَعْد بن أحمد الهَرَويِّ (٥) شَرْحُ ما أَلَفه فيه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٣٩٢، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٥٩، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٥٨، وإنباه الرواة ٣/ ١٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩٠، وطبقات السبكي ٢/ ١٥٣، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٥٤ وفيه المزيد من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وفي طبقات الشافعية للسبكي: «الدبيلي». وانظر بعد التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٣) في طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٢٤٣، قال: «علي بن أحمد بن محمد الدبيليّ صاحب كتاب أدب القضاء رأيتُ على نسخة من كتابه تكنيته بأبي إسحاق وعلى أخرى بأبي الحسن. وقد النبهَمَ عليّ أمر هذا الشيخ، والذي على الألسنة أنه الزبيلي بفتح الزاي ثم باء موحدة مكسورة، ورأيت من يشك في ذلك ويقول: لعله الدّبيلي بفتح الدال بعدها باء موحدة مكسورة ثم آخر الحروف ياء ساكنة، ويدل لذلك أني رأيت على بعض نسخ كتابه أنه سبط المقرئ، ولهم أبو عبد الله الدبيلي بالدال مقرئ الشام، وأحمد بن محمد الرازي كلاهما في حدود الثلاث مئة، ولعله سبط الأول، وأرى أن هذا الشيخ في هذه المئة لأني وجدته يروي في أدب القضاء عن بعض أصحاب الأصم».

<sup>(</sup>٤) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العَبّادي الهروي القاضي، ترجمته في: «العبادي» من أنساب السمعاني، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٢١٤، وتاريخ الإسلام ١٠١/ ١٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٨٠/ ١٨٠، والوافي بالوفيات ٢/ ٨٠، ومرآة الجنان ٣/ ٨٢، وطبقات السبكي ٤/ ١٠٤، وطبقات الإسنوي ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهرويّ، ترجمه السبكي في طبقاته ٥/ ٣٧٨٧، وذكره المصنف في سلم الوصول وسَمّاه محمدًا (٣٧٨٧)، وذكر السبكي أنه كان في حدود الخمس مئة.

#### ومن الكتب المؤلفة فيه أيضًا:

- ٤٧٣ ـ كتاب أبي المعالي مُجَلِّي (١) بن جُمَيْع قاضي مِصْر المتوفَّى سنة خمسين وخمس مئة.
- ٤٧٤ وأبي إسحاق إبراهيم (٢) بن عبد الله المعروف بابن أبي الدَّم الحَمَويّ المتوفَّى سنة اثنتين وأربعين وست مئة.
- ٤٧٥ ـ والقاضي زكريا<sup>(٣)</sup> بن محمد الأنصاريّ المِصْريّ المتوفَّى سنة عشر وتسع مئة (٤٠).
  - ٤٧٦\_وجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٥) بن أبي بكر السُّيُوطي.
  - ٤٧٧\_ورضي الدِّين الغَزّي (٦) وهو مرتب على عَشرة أبواب.
- ٤٧٨ـوالقاضي أبي محمد الحَسَن بن أحمد المعروف بالحَدّاد البَصْريّ الشّافعيّ المذكور في كتاب الأقضية من شَرْح الرّافعيّ وكتابه دَلّ على

<sup>(</sup>۱) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «مجلي: بالجيم وجُميع بالتصغير»، وهو قاضي القضاة أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل المصري الدار والوفاة، ترجمته في: وفيات الأعيان ٤/ ١٥٤، وتاريخ الإسلام ١١/ ٩٩٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٢٥، ومرآة الجنان ٣/ ٢٩٧، وطبقات السبكي ٧/ ٢٧٧، وطبقات الإسنوي ١/ ١٥٠ والبداية والنهاية ٢/ ٣٣٧، وحسن المحاضرة ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تكملة إكمال الإكمال، ص٣٨٨، وصلة التكملة لوفيات النقلة ١٠٠١ (٢) (٧٩)، وتاريخ الإسلام ١٢٥/٥٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/١٢، والوافي بالوفيات ٦/٣٣، وعيون التواريخ ٢٠/٢٠، وطبقات السبكي ٨/١١٥، وطبقات الإسنوي ١/٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٤١٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: ست وعشرين وتسع مئة.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الرقم (٢٨).

 <sup>(</sup>٦) هو رضي الدين محمد بن محمد العامري الغزي المتوفى سنة ٩٣٥هـ، وترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ٢، وسلم الوصول (٤٧٩٥)، وشذرات الذهب ١٠/ ٢٩٢.

# فَضْلِ كثيرٍ، ذكره أبو إسحاق الشِّيرازي(١). [٥٠٠]. [٤٧٩

لأبي محمد عبد الله (٢) بن مُسلم المعروف بابن قتيبة النَّحَويّ المتوفَّى سنة سبعين ومئتين (٣). قيل: هو خُطبة بلا كِتاب لطول خُطبته مع أنّه قد حَوَى من كُلِّ شيءٍ. أوله: أما بعد حَمْد الله بجميع محامده... إلخ. وله شُرُوحٌ أجلُّها:

• ٤٨- شَرْح الفاضل الأديب أبي (١) محمد عبد الله (٥) بن محمد المعروف بابن السِّيْد البَطَلْيوسِيّ (٦) المتوفَّى سنة إحدى وعشرين وأربع مئة (٧).

<sup>(</sup>۱) طبقات الفقهاء، ص ۱۲، قال: «أحد فقهاء أصحابنا، لا أعلم على مَن درس، ولا وقت وفاته، ورأيت له كتابًا في أدب القضاء دل على فضل كثير» وقال السبكي في طبقات الشافعية بعد أن نقل كلام الشيرازي ٣/ ٢٥٥: «وقفت على الكتاب المذكور، وقد حدث فيه عن من لحق أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وعن من لحق ابن سريج، ووقفت له أيضًا على كتاب في الشهادات، وفيهما فوائد». وتنظر: طبقات ابن كثير، ص ٣٤٩، والعقد المذهب، ص ٦٦. قلنا: وهو غير الحسن بن أحمد الحداد الأصبهاني المحدث المشهور المتوفى سنة ١٥، عندي معجم شيوخه بخطى.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، سبق أن قال في الرقم (٣٠٥) : أنه توفي سنة ثلاث وستين، وكلاهما خطأ، والصواب: أنه توفي سنة ست وسبعين ومئتين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الغنية للقاضي عياض، ص١٥٨، وقلائد العقيان، ص٤٧٧، والصلة البشكوالية (٦٤٣)، وإنباه الرواة ٢/ ١٤١، ووفيات الأعيان ٣/ ٩٦، والمغرب ١/ ٣٨٥، وتاريخ الإسلام ١١/ ٣٦٨، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٣٢، والوافي بالوفيات ١٧/ ٥٦٨، ومرآة الجنان ٣/ ٢٢٨، وغاية النهاية ١/ ٢٤٩، وبغية الوعاة ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «السيّد بكسر السين، وبطليوس بفتح الباء والطاء بلدة إسلامية بأندلس».

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: إحدى وعشرين وخمس مئة. ومولده سنة أربع وأربع مئة.

وهو شَرْحٌ مفيدٌ جدًّا، أوله: الحمدُ لله مولى البَيان ومُلْهمه... إلخ، ذكر فيه أنَّ غَرَضَهُ تفسير الخُطْبة، وذَكَرَ أصناف الكَتَبة ومَرَاتبهم وجُمَل ما يحتاجون إليه في صِناعَتِهم، ثم الكلامَ على نُكتِه والتنبيه على غَلَطِه، وشَرْح أبياته. وقد قُسِّمَ على ثلاثة أجزاء: الأول في شَرْح الخُطْبة، والثاني في التَّنبيه على الغَلَط، والثالث في شَرْح أبياته وسمّاه: «الاقتضاب في شَرْح أدب الكُتّاب».

٤٨١ ـ ومنها شَرْح أبي منصور مَوْهوب(١) بن أحمد الجواليقيّ المتوفَّى سنة خمس وستين وأربع مئة(٢) .

٤٨٢\_وسُليمان (٣) بن محمد الزَّهْراوي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: نزهة الألباء، ص٢٩٣، والمنتظم ١١٨/١، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٧٣٥، وإنباه الرواة ٣/ ٣٣٥، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٤٢، وتلخيص مجمع الآداب ٦/ ١٦٦ (ط. إيران)، وتاريخ الإسلام ١١/ ٧٣٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٨٩، ومرآة الجنان ٣/ ٢٧١، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، وكُتِبَ بدله في م: «المتولد سنة ٤٦٦ ست وستين وأربع مئة، المتوفى سنة ٥٣٩» وهو تلاعب بالنص لا يجوز. وأما وفاته فالصواب أنها في سنة ٥٤٠هـ، قال إمام المؤرخين الذهبي: «وتوفي في المحرم، قاله ابن شافع، وابن المفضّل المقدسي، ومحمد بن حمزة بن أبي الصقر، وأبو الفرج ابن الجوزي، وأبو موسى المديني، وآخرون. وأما ما ذكره ابن السمعاني أنّ أبا محمد عبد الله بن محمد بن جرير القرشي كتب إليه بوفاة أبي منصور ابن الجواليقي في نصف المحرم سنة تسع وثلاثين فغلط بيقين، واعتمد عليه القاضي ابن خلكان وما عرف أنه غلط» (تاريخ الإسلام ١١/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التكملة الأبارية (٣١٢٠)، وابن عبد الملك في الذيل ٢/ ٨٠، وبغية الوعاة الرحمته في: التكملة الأبارية (٣١٢٠)، وابن عبد الملك، وسلم الوصول (١٩٦١)، وهدية العارفين المراد المراد المراد المراد المراد وفاته، ولكنه أخذ عن أبي سعيد السيرافي وأبي جعفر النحاس وأبي القاسم الزجاجي، فيكون من أهل أواخر المئة الرابعة.

٤٨٣\_وأبي على حَسَن (١) بن محمد البَطَليوسيّ المتوفَّى سنة ست وسبعين وخمس مئة.

٤٨٤\_ وأحمد(٢) [بن] داود الجُذَاميّ المتوفّي سنة ثمان وتسعين وخمس مئة.

(۱) هو الحسن بن محمد بن يحيى بن عُليم، أبو الحزم البطليوسي المتوفى في أواخر المئة الخامسة، وقد أخطأ المؤلف فظنه أبا علي الحسن بن محمد بن الحسين البطليوسي الذي توفي بعد سنة ٥٧٦ه، والظاهر أنَّ الأمر قد اختلط عليه بينهما، فإن أبا علي البطليوسي لا يُعرف له تأليف أو شرح لأدب الكاتب، قال ابن بشكوال في ترجمة أبي الحزم من الصلة (٣١٦): «أخذ ببلده عن أبي بكر محمد بن موسى ابن الغرّاب كثيرًا (توفي سنة ٢٦٠ه كما في الصلة (١١٨٩) وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٢٣) وعن غيره من الشيوخ، وكان مقدّمًا في علم اللغة والأدب والشعر، وله شرح في أدب الكتّاب لابن قتيبة، أخذ الناس عنه، وقد أسند عنه أبو علي الغساني (المتوفى سنة ٩٨١ه) في غير موضع من كتبه، ورأيت ذلك بخطه»، وكذا ترجمه الفيروزآبادي في البلغة (١٠٢١)، والسيوطي في بغية الوعاة ١/ ٥٢٥ ونقل عن الفيروزآبادي قوله: «أستاذ نحوي لغوي، له شرح أدب الكاتب، أفاد الناس علومًا جمة»، وله ذكر في التكملة الأبارية.

أما المؤلف فظنه الذي ذكرنا، بل قال في سلم الوصول (١٤٠٤): «أبو علي حسن بن محمد بن حسن البطليوسي المتوفى بعد سنة ست وسبعين وخمس مئة. قال ابن عبد الملك: سكن مراكش وكان مقرئًا نحويًا تصدر للإقراء روى عنه ابن (كذا) بكر بن خير، وصنف شرح أدب الكاتب، لابن قتيبة. ذكره السيوطي».

قلنا: وهذا قاله السيوطي في البغية ١/ ٥٢١، ولكنه لم يقل: «وصنف شرح أدب الكاتب الابن قتيبة»، فقد ذكر السيوطي ذلك في ترجمة أبي الحزم البطليوسي من البغية ١/ ٥٢٥ نقلًا من البلغة للفير وزآبادي.

ومع كل هذا فقد ذكر المؤلف في سلم الوصول أبا الحزم هذا فقال (١٤٢٤): «حسن بن محمد بن يحيى بن عليم البطليوسي، قال في البلغة: أستاذ نحوي لغوي، له شرح أدب الكاتب، أفاد الناس علومًا جمة»، وهذا نقله بلا شك من بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٢٥، فأصاب هنا، وأخطأ في الأولى وفي «كشف الظنون».

(٢) ترجمته في: التكملة الأبارية ١/ ١٨٧ (٢٣٩)، قال: «أحمد بن داود بن يوسف الجذامي، من أهل باغه ابن هيثم عمل غرناطة، يكنى أبا جعفر... وله شرح أدب الكتاب لابن قتيبة تأليف مفيد. توفي سنة ثمان وتسعين وخمس مئة أو نحوها». وعنه ترجمه ابن عبد الملك في الذيل ١/ ١٠٣ (١٥١)، والذهبي في تاريخ الإسلام ١/ ١/ ١١٣١، والسيوطي في البغية ١/ ٣٠ تقلًا من الذيل لابن عبد الملك، ومن السيوطي أخذ المؤلف، وينظر: سلم الوصول (٣٧٨)، وقد زدنا الواو من عندنا قبل «أحمد» وكذا ما بين الحاصرتين فقد أخلت بهما النسخة بخط المؤلف.

٤٨٥ ـ وإسحاق (١) بن إبراهيم الفارابيّ المتوفَّى سنة خمسين وثلاث مئة (٢). وشَرَح بعضَهُم خُطبته خاصة:

٤٨٦ - كأبي القاسم عبد الرَّحمن (٣) بن إسحاق الزَّجّاجِيّ (١) المتوفَّى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة (٥).

٤٨٧ ـ ومبارك (٦) بن فاخر النَّحَويَّ المتوفَّى سنة خمس مئة (٧). وبعضهم شَرَحَ أبياتَهُ:

- (۱) الواو منا، وترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٦١٨، والدر الثمين، ص٢٩٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٣٢، والوافي بالوفيات ٨/ ٣٩٥، وبغية الوعاة ١/ ٤٣٧، وسلم الوصول (٨٢٥)، وديوان الإسلام ٣/ ٤١٥.
- (۲) هكذا قال جازمًا، ولا يصح، فهو توفي في حدود هذا، وأدرجه الذهبي فيمن توفي بين
   ۳۲۱-۳۲۱ من تاريخ الإسلام، وذكر هو في سلم الوصول أنه توفي في حدود سنة ٣٥٠هـ.
- (٣) ترجمته في: طبقات النحويين، ص١١٩، وتاريخ العلماء النحويين، ص٣٦، وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم، ص٠٧، وإكمال ابن ماكولا ٢٠٢/، وتاريخ دمشق ٣٤/ ٢٠٢، ونزهة الألباء، ص٢٢٧، وإنباه الرواة ٢/ ١٦٠، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٦، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٣٨، وسير أعلام النبلاء ٥١/ ٤٧٥ وفيه مزيد مصادر عنه.
- (٤) قيد المؤلف بخطه هذه النسبة بضم الزاي، فأخطأ، وقيدها ابن خلكان في وفيات الأعيان ٣/ ١٣٦ فقال: بفتح الزاي وتشديد الجيم وبعد الألف جيم ثانية.
  - (٥) وقيل سنة سبع وثلاثين، وصححه غير واحد، وقيل: سنة أربعين وثلاث مئة.
- (٦) هو أبو الكرم المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب النحوي المعروف بابن الدباس، ترجمته في: نزهة الألباء، ص ٢٨٦، والمنتظم ٩/ ١٥٤، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٢٦، وإنباه الرواة ٣/ ٢٥٦، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٨٣١ و١١/ ٦٠، ومرآة الجنان ٣/ ١٦٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٩٥.
- (٧) وقيل سنة ٥٠٥هـ، ولذلك أعاده الذهبي في وفياتها من تاريخه ٢١/ ٦٠، وقال ابن الأنباري في النزهة، ص٢٨٣ بعد أن ذكر وفاته في ليلة النصف من ذي قعدة سنة ٥٠٠: «وأخبرني أبو محمد ابن بنت الشيخ أبي منصور المقرئ النحوي أنه قرأ عليه شرح كتاب سيبويه للسيرافي في مدة آخرها مستهل رحب سنة أربع وخمس مئة، والله أعلم».

٨٨٨\_ كأحمد (١) بن محمد الخارْزَنْجيّ المتوفَّى سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة. ٨٨٤\_أدب الكاتب:

للإمام الأديب أبي بكر محمد (٢) بن القاسم ابن الأنباريّ المتوفّى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة.

• ٤٩-وأبي جعفر أحمد (٣) بن محمد النَّحّاس النَّحَويّ المتوفَّى سنة ثمان وثلاث مئة.

٩٩ عوابي عبد الله محمد (٤) بن يحيى الصُّولي الكاتب المتوفَّى سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.

٤٩٢\_وابن دُرَيْد، محمد (٥) بن الحَسَن اللَّغويِّ المتوفَّى سنة إحدى وعشرين و ثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) منسوب إلى خارزنج قرية بنواحي نيسابور بناحية بشت، ولذلك ينسب «البشتي» أيضًا، ترجمته في: «الخارزنجي» من أنساب السمعاني، ومعجم الأدباء ١/ ٤٦١، وإنباه الرواة ١/ ١٤٢، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٦١، والوافي بالوفيات ٨/ ٧، وتوضيح المشتبه ١/ ٤٩٩، وبغية الوعاة ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: طبقات النحويين، ص ١٧١، وتاريخ مدينة السلام ٤/ ٢٩٩، وفي «الأنباري» من الأنساب، والمنتظم ٦/ ٣١١، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦١٤، وإنباه الرواة ٣/ ٢٠١، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٤١، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٧٤، والوافي بالوفيات ٤/ ٤٤٤، ومرآة الجنان ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات النحويين، ص ٢٢، وتاريخ العلماء النحويين، ص ٣٣، وإكمال ابن ماكولا ٧/ ٢٨٦، ونزهة الألباء، ص ٢١٧، ومعجم الأدباء ١/ ٢٦٨، وإنباه الرواة ١/ ١٣٦، ووفيات الأعيان ١/ ٩٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧١٣، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٠١، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: طبقات النحويين، ص١٨٣، ومعجم الشعراء، ص٢٦، وتاريخ العلماء النحويين، ص٢٢، وتاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٩٤، ونزهة الألباء، ص١٩١، والمنتظم ٢/ ٢٦١، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٤٨، وإنباه الرواة ٣/ ٢٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٢٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٩٦، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٣٩.

٤٩٣ ـ وصلاح الدِّين خليل (١) بن أَيْبَك الصَّفَديّ المتوفَّى سنة أربع وتسعين وسبع مئة (٢).

## ٤٩٤\_أدب المريض والعائد:

لأبي شُجاع البِسْطاميّ (٣).

## ٤٩٥\_أدب المُفْتِي والمُسْتَفْتِي:

للشَّيخ تقي الدِّين أبي عَمْرو عُثمان (١) بن عبد الرَّحمن المعروف بابن الصَّلاح الشَّهْرَزُورِيِّ الشَّافعيِّ المتوفَّى سنة ثلاث وأربعين وست مئة. وهو مختصرٌ نافعٌ.

٤٩٦ ـ وصنف فيه أيضًا الشَّيخ أبو القاسم عبد الواحد (٥) بن الحُسين الصَّيْمَريِّ الشَّافعيِّ المتوفَّى سنة ست وثمانين وثلاث مئة (٦).

#### ٤٩٧ ـ الأدب المُفْرد في الحديث:

<sup>(</sup>١) تقدم في الرقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: أربع وستين وسبع مئة.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن محمد بن عبد الله، أبو شجاع البلخي البسطامي المتوفى سنة ٥٦٢هـ، ترجمته في: التقييد لابن نقطة، ص٣٩٦، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٥٢، وطبقات السبكي ٧/ ٢٤٨، وطبقات الإسنوي ١/ ٢٥٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: مراّة الزمان ٨/ ٧٥٧، والذيل لأبي شامة، ص١٧٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤٣، وصلة التكملة ١/ ١٢٥ (١٣١)، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٤٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢٤/ ٢٥٠ وفيه جملة صالحة من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: طبقات الفقهاء، ص١٢٥، وطبقات ابن الصلاح ٢/ ٥٧٥، وتهذيب الأسماء ٢/ ٢٥٠، وتاريخ الإسلام ٩/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ١٤، وطبقات السبكي ٣/ ٣٣٩، وطبقات الإسنوي ٢/ ١٢٧، وسلم الوصول (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا جزم بوفاته في هذه السنة، وذكر في سلم الوصول أنه توفي بعد سنة ٣٨٦ وهو أصح، فقد ذكر الذهبي في السير أنه قد حدث ببعض كتبه سنة ٣٨٧هـ. أما في تاريخ الإسلام فقد أدرجه في وفيات سنة ٢٠٥هـ، وهو بعيد، لكنه قال: «ولا أعلم تاريخ موته، وإنما كتبته هنا اتفاقًا».

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد (١) بن إسماعيل الجُعْفِي البُخاريّ المتوفَّى سنة ست وخمسين ومئتين. رَوَى (٢) عنه أحمد بن محمد بن الجليل \_بالجيم\_البَزّاز، وهو من تصانيفه الموجودة، قاله ابن حَجَر (٣).

٤٩٨\_و منتقاه للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) السُّيوطي المتوفَّى سنة [٩٨]

٩٩ ٤ \_ أدب النَّديم:

لأبي الفَتْح محمود (٥) بن الحُسين المعروف بكَشَاجِم (١) المتوفَّى في حدود سنة خمس مئة (٧).

#### ٠٠٥\_أدب النفس:

لأبي العباس أحمد (٨) بن محمد بن مَرْوان السَّرَخْسِيّ الطَّبيب المتوفَّى سنة ست وثمانين ومئتين. صنَّفَه للمُعتضد العباسيّ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٠٨٦، وثقات ابن حبان ١١٣/٩، وتاريخ مدينة السلام ٢/ ٣٢٢، والسابق واللاحق، ص٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧١، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٩١، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣٠ واستوعبنا فيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، ولو قال: «رواه» أو «رواية» لكان أبين فإنه قصد ذلك بلا ريب، وهو أحمد بن محمد بن الجليل - بجيم - بن خالد بن حريث، أبو الخير العبقسي البخاري البزاز المتوفى سنة ٣٢٢هـ كما في تاريخ الإسلام ٧/ ٤٥٦ وغيره.

<sup>(</sup>٣) المجمع المؤسس ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ دمشق ٧٥/ ١٠٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٦٨، وفوات الوفيات ٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) تُضم الكاف وتفتّح.

 <sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وهو غلط محض، وسيذكره المؤلف في هذا الكتاب مرات عديدة ويذكر
أنه توفي في حدود ٣٥٠هـ وهو الصواب، وقد أدرجه الذهبي في المتوفين على التقريب
من أصحاب الطبقة، ص٣٦، وهي التي توفي أصحابها بين ٣٥١-٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) ويقال في اسمه: أحمد بن الطيب بن مروان، وترجمته في: الفهرست ٢/ ١٩٥، ومروج الذهب ٢/ ٣٩، ومعجم الأدباء ١/ ٢٨٧، وبغية الطلب ٢/ ٨٣٥، وعيون الأنباء، ص٢٩٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٨٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٤٨، والوافي بالوفيات ٧/ ٥.

### ۱ ۰۰\_أدب الوزراء<sup>(۱)</sup>:

#### ٥٠٢ - الأدب في استعمال الحَسَب:

للإمام أبي سَعْد عبد الكريم (٢) بن محمد السَّمْعاني الحافظ المتوفَّى سنة ٥٦٢.

#### ٥٠٣ مالإدراك للسان الأتراك:

للشَّيخ أثير الدِّين أبي حَيّان محمد (٣) بن يوسف الأنْدلسِيّ النَّحَويِّ المتوفَّى سنة خمس وأربعين وسبع مئة.

# عِلْم الأدعية والأوراد

وهو عِلْمٌ يبحثُ عن الأدْعية المأثورةِ والأورادِ المَشْهورةِ بتَصْحِيحهما، وضَبْطِهما، وتصحيح روايتهِما، وبيانِ خَوَاصِّهما، وعَدَدِ تَكْرراهما، وأوقات قراءَتِهما، وشرائطهما.

ومبادئه: مُبَيَّنة في العُلوم الشَّرعية.

والغرضُ منه: معرفةُ تلك الأدعية والأوراد على الوجه المذكور لينالَ باستعمالِها إلى الفوائدِ الدِّينية والدُّنيوية. كذا في «مفتاح السعادة»(٤)، وجعله من فُروع عِلْم الحديث، بعلّةِ استمدادِه من كُتُبِ الأحاديث.

والكُتُب المؤلَّفة فيه كثيرة جدًّا، وها أنا مورد لكَ ما وصلَ إليَّ خَبَره على ترتيب هذا الكتاب إجمالًا (٥):

## الابتهاج بأذْكار المُسافر الحاج.

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره من غير ذكر لمؤلفه، وفي أكاديمية ليدن نسخة خطية بهذا العنوان لأحمد بن جعفر بن شاذان تحمل الرقم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الرقم (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرقم (٣٤).

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ٢/ ٥٥١-٥٥٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتي في مواضعها من هذا الكتاب، وإنما أجملها هنا لاتحاد موضوعها.

- أدعية الحج والعُمرة.
  - الأدعية المُنْتَخَبة.
    - \_ أذكار الأذكار .
      - \_ أذكار الحج.
    - أذكار الصّلاة.
- أوراد الشَّيخ بهاء الدِّين.
- \_ الأوراد (١) الزَّينية وشُروحها .
  - الأوراد الفَتْحية وشُرْحها.
  - \_ الأوراد السَّبْعة (٢) . [ ١ ٥ ب]

#### ٤ • ٥ ـ أدْعيةُ الحج والعُمْرة:

جمعها قُطب الدِّين محمد المكيُّ (٣) المتوفَّى سنة ثمان وثمانين وتسع مئة في كُراسة، أولها: الحمدُ لله وكَفَى... إلخ انتقاها من مَنْسَكه الكَبير.

## ٥٠٥ - الأدعية المُنْتَخبة في الأدوية (١) المُجَرَّبة:

للشَّيخ عبد الرَّحمن (٥) بن محمد البِسْطاميِّ، وهو مختصرُ وَصْفِ الدَّواء. أَلَّفه في ليلة عيد الفِطْر سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة ورُتِّبَ على خمسة أبواب كلها في الطاعون. أوله: الحمدُ لله اللَّطيف بعبده (١٦)... إلخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أوراد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوراد السبع».

<sup>(</sup>٣) هو قطب الدين محمد ابن علاء الدين أحمد بن محمد المكي النَّهْروالي ـ نسبة إلى نهروالة من أعمال الهند ـ الحنفي، ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ٤٤، وسلم الوصول (٣٨٨٥)، وشذرات الذهب ١/ ٦١٧، والنور السافر، ص٤٩٩، والبدر الطالع ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) في م: «والأدوية».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الشقائق النعمانية ١٠٨/، والطبقات السنية ٤/ ٢٨٩، وسلم الوصول (٢٥٥٢)، وهدية العارفين ١/ ٥٣١ وذكر أنه توفي سنة ٨٥٨هـ.

<sup>(</sup>٦) في م: «بعباده»، والمثبت من خط المؤلف.

# ٥٠٦ الأدلة الرَّسْمية في التعابي (١) الحَرْبية:

للإمام محمد بن مَنْكلي العَلَميّ (٢).

# ٥٠٧\_الأدلة الشَّريفة:

لابن العز(٣) على مَذْهب أبي حنيفة.

٥-١٤ الكلام في الفروع. لبعض الحنفية (٤).

# ٩ • ٥ ـ أدلة العيان والبرهان:

للشَّيخ شهاب الدِّين عُمر<sup>(ه)</sup> بن محمد السُّهْرَوردي المتوفَّى سنة اثنتين وثلاثين وست مئة.

# عِلْم أدوات الخَطّ

وسيأتي تحقيقه في عِلْم الخط.

# عِلْم الأدوار والأكوار

ذَكَرَهُ من فُروع عِلْم الهيئة، وقال(١٠): والدَّور يُطْلَقُ في اصطلاحهم على ثلاث مئة وستين سنة قَمَرية. ويُبْحَثُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تعابى».

 <sup>(</sup>۲) لصديقنا العلامة المجاهد اللواء الركن محمود شيت خطاب يرحمه الله دراسة ماتعة عن هذا الكتاب ومؤلفه بعد أن حققه، وذكر فيه أن مؤلفه توفي سنة ٧٨٤هـ. ينظر كتاب الأستاذ عبد الله طنطاوي عنه، ص١٥٢ (دار القلم ٢٠٠١م).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، ولعله: «ابن أبي العز»، وهو صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية المتوفى سنة ٧٩٧هـ.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، ولم نقف عليه.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إكمال الإكمال ٣/ ٥٥٥، والتاريخ المجدد، الورقة ١٣٣ من مجلد باريس، وتاريخ إربل ١/ ١٩٢، وذيل ابن الدبيثي ٤/ ٣٥٣، ومرآة الزمان ٨/ ٦٧٩، وتكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٥٦٥، وذيل الروضتين، ص١٦٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٧٨، والسير ٢٢/ ٣٧٣ وفيه الكثير من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) مفتاح السعادة ١/ ٣٦٣.

في العلم المَذْكور عن تَبَدّل الأحوال الجارية في كُلّ دَوْر وكَوْر، وقال: وهذا من فُروع عِلْم النُّجوم. مع أنه لم يذكره في بابه.

· ١ ٥ - الأدوار (١) في أحكام النُّجوم:

للشَّيخ أبي مَعْشَر جعفر (٢) بن محمد البَلْخيِّ المُنَجِّم المتوفى سنة ١٩٠ (٣).

## ١١٥-الأدوار في عِلْم الحُروف والأسرار:

للشَّيخ يوسُف (٢) بن عبد الرحمن المَغْربيّ. مختصرٌ، أوله: الحمدُ لله الذي أفاضَ على قُلُوب ذوي الألباب... إلخ.

## ١٢ ٥ ـ الأدوية الشَّافِية بالأدعية الوافِية:

مختصرٌ، لنور الدِّين الرَّوشانيِّ (٥)، ألفها بحلَب لقاضيها سنة تسع وتسع مئة.

#### $^{(7)}$ هـ الأدوية الشّافية في الأدعية الكافية

<sup>(</sup>١) في (م): علم الأدوار، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) كذا ذكر المؤلف وهو خطأ، والصواب أنه توفي سنة ٢٧٧هـ كما في مصادر ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٤) لم نعرفه، وسيأتي «قبس الأنوار وجامع الأسرار في علم الحروف والأسرار» للشيخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف التدرومي المتوفى بعد سنة ٨٠٧هـ، فلعل هذا مختصر له.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) نسبه صاحب هدية العارفين ٢/ ١٣٥ نقلًا عن السيوطي في حسن المحاضرة لقطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن علي القسطلاني التوزري الشافعي المتوفى سنة ٢٨٦هـ، وعند الرجوع إلى حسن المحاضرة لم نجد له ذكرًا، لكن ذكر في البدر المنير في أكثر من موضع منها: ١/ ٢٥٠، ٢/ ٢٧٥: أن كتاب الدعوات الكافية في الأدوية الشافية لابن القسطلاني، وكذا ذكره ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ٢/ ٢٥٣. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٥/ ٨٧٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٤٣-٤٤، والعقد المذهب، ص٣٥٥-٣٧٦، ولحظ الألحاظ، ص٥٥، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٣، وقلادة النحر ٥/ ٤١٥، وشذرات الذهب ٧/ ٢٩٤. والتوزري نسبة إلى توزر، بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، وراء: مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد. انظر: معجم البلدان ٢/ ٥٧.

#### ١٤ ٥- الأدوية القَلْبية:

للشَّيخ الرَّئيس أبي عليِّ حُسين (١) بن عبد الله ابن سِينا المتوفَّى سنةَ ثمان وعشرين وأربع مئة.

#### ٥ ١ ٥ - الأدوية المُفْرَدة:

جمعها جمعٌ من الأطباء قديمًا وحديثًا منهم: ابن وافد (٢).

١٦٥\_وابنُ سَمْجون (٣).

٥١٧ - وموفَّق الدِّين عبد اللطيف (٤) بن يوسُف البَغْداديِّ المتوفَّى سنةَ (٥)، اختصرَ ما جَمَعا (٦).

١٨ ٥- ثم صَنَّفَ كتابًا كبيرًا.

١٩ ٥ ـ والشَّيخ أبو الفَضْل ابن المهندس (٧) صنفها على ترتيب أبجد.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن مهند اللخمي، من أهل طليطلة، يكنى أبا المُطَرِّف، توفي سنة ٤٦٧هـ. انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ص٩٢، وأخبار الحكماء ١/ ١٩٢، وعيون الأنباء، ص٤٩٦، وصلة الصلة ٣/ الترجمة ٢٩٢، والمستملح (٥٢٩)، وتاريخ الإسلام ١/ ٢٥١. وجاء اسمه في (م): أحمد بن محمد بن أبى الأشعث المتوفى سنة ٢٦٠هـ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) حامد بن سَمْجُون، أبو بكر، من أهل قرطبة، توفي سنة ٣٩٢هـ. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس، ص٢٨٤ رقم (٣٨٧)، وبغية الملتمس (٦٦٨)، وطبقات الأطباء ٢/ ٥١، وعيون الأنباء، ص٠٠٥، والمغرب لابن سعيد ٢/ ٥٣، والوافي للصفدي ١١/ ٢٨٠، وجاء في الأصل: «ابن سمحون»، بالحاء المهملة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٢٩هـ كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٦) أي ما جمعه ابن وافد وابن سمجون.

<sup>(</sup>٧) هو مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم المهندس، الحارثي الدمشقي المتوفى سنة ٩٩ هـ. انظر ترجمته في: عيون الأنباء، ص٦٦٩، وتاريخ الإسلام ١١٨٣/١٠ -١١٨٤.

- ٥٢ وأبو الصلت أمية (١) بن عبد العزيز الأندلسيّ المتوفَّى سنة تسع وعشرين وخمس مئة (٢).
  - ٥٢١ وإسحاق بن عِمْران (٣) البَغْداديّ الطبيب.
- ٥٢٢ ورَشيدُ الدِّين أبو<sup>(٤)</sup> منصور بن أبي الفَضْل [بن]<sup>(٥)</sup> علي<sup>(٢)</sup> المعروف بابن الصُّوريِّ المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثين وست مئة، استقْصَى في ذِكْرها، وأورد ما لم يَطَّلِع عليه المتقدمون، للملك المُعَظَّم.
- ٥٢٣ م الشَّيخ عبد الله بن أحمد (٧) المعروف بابن البَيْطار (٨) المالِقيّ المتوفَّى منة منة ، جمع الجميع في كتابه المُسمّى بـ (جامع الأدوية المفردة) فصار أجمع ما جُمع في هذا المعنى، ويقال له: مفردات

<sup>(</sup>١) ترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٧٤٠، وإخبار العلماء، ص٦٦، والتكملة لابن الأبار ١/ ٣٣٢، وعيون الأنباء، ص١٠، ووفيات الأعيان ١/ ٢٤٣، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤٧٠، والوافي بالوفيات ٩/ ٤٠٠، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٩، وقلادة النحر ٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) لعله في آخر سنة ٥٢٨هـ كما ذكره غير واحد ممن ترجم له؛ كما في مصادر ترجمته، وذكر السلفي أنه في مستهل سنة تسع وعشرين.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن عمران البغدادي المعروف بـ «سم ساعة» المتوفى سنة ٢٩٤هـ كما في الأعلام ١/ ٢٩٥ (قتله زياة الله الأغلبي الذي حكم بين ٢٩٠-٢٩٦)، ترجمته في: طبقات الأطباء لابن جلجل، ص٨٤، وعيون الأنباء، ص٤٧٨، ومسالك الأبصار ٩/ ٥٥٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٤١٩، وسلم الوصول ١/ ٢٩٣، وهدية العارفين ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبا».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها نسخة المؤلف، ولا يصح الاسم إلا بها.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: عيون الأنباء، ص٦٦٩، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٢٩٢، ومسالك الأبصار ٩/ ٥٢٠، وسلم الوصول ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: عيون الأنباء، ص ٢٠١، وتاريخ الإسلام ١٤/٥٤٥، ومسالك الأبصار ٩/ ٦١٢، وفوات الوفيات ٢/ ١٥٩، وحسن المحاضرة ١/ ٥٤٢، وقلادة النحر ٥/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «بيطار».

ابن البيطار (١)، وكذا يُطْلَق على الكل لفظ المفردات، وسيأتي بقية الكلام في: ما لا يَسَع.

- \_ أذكار الأذكار . وهو مختصر أذكار النووي، وسيأتي (٢) .
- \_ أذكار الحَج والعُمْرة. سبقَ في أدعية الحج للقُطْب المكيّ (٣).

## ٥٢٤\_أذكارُ الصَّلاة:

لزين المشايخ أبي الفَضْل محمد (٤) بن أبي القاسم البَقّاليّ الخُوارِزميّ الحنفيّ المتوفَّى سنة اثنتين وستين وخمس مئة.

• \_ أذكار النَّوويّ، المُسمّى بـ «حلية الأبرار». يأتي في الحاء.

# ٥٢٥ - إذْ لال النُّكُوس في أضلال المَكُوس:

لزين الدِّين سَرِيجا<sup>(٥)</sup> بن محمد المَلَطيّ.

#### ٥٢٦ - آراء المدينة الفاضلة:

لأبي نَصْر محمد (١) الفارابيِّ المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثين وثلاث مئة، ذكرهُ في موضوعات العلوم. [٥٢]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيطار».

<sup>(</sup>٢) في حرف الحاء: حلية الأبرار.

<sup>(</sup>٣) رقم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٦١٨، والدر الثمين، ص١٣١، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٢٨٥، والجواهر المضية ٢/ ٣٧٧، وتبصير المنتبه ١/ ١٦٦، وبغية الوعاة ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي الحكيم، وترجمته في: الكامل ٧/ ١٩٤، وإخبار العلماء، ص٢١، وعيون الأنباء، ص٢٠٣، ووفيات الأعيان ٥/ ١٥٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٣١، ومسالك الأبصار ٩/ ٤٥.

#### ٢٧ ٥ \_ إرادات الأخيار واختيارات الأبرار:

مختصرٌ في المواعظ، أولُه: الحمدُ لله حَمْدًا يوافِي نِعَمَهُ... إلخ. تأليف الشَّيخ شَمْسِ الدِّين محمد ابن السِّراج عُمر (١) العمهيني (٢) الواسطيّ.

#### ٨٢٥ \_ إرادة الطّالب وإفادة الواهب:

وهو فَرْش القصيدة المنجدة في القراءات لسِبْط الخَيّاط(٣).

#### أربعينات(٤) في الحديث وغيره

أما الحديث (٥) فقد ورد من طُرُق كثيرة بروايات متنوعة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «من حَفِظَ على أمتي أربعينَ حديثًا في أمر دينها بعثَهُ اللهُ تعالى يومَ القيامة في زُمْرة الفُقهاء والعُلماء»(٦). واتفقوا على أنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ (٧) وإن كَثُرت طرقُه.

وقد صَنَّفَ العُلماءُ في هذا الباب ما لا يُحصَى من المصنَّفات واختلفت (^) مقاصدهم في تأليفها وجَمْعها وتَرْتيبها، فمنهم من اعتمدَ على ذِكْرِ أحاديث التَّوحيد وإثبات الصِّفات، ومنهم من قصدَ ذِكْر أحاديث الأحكام، ومنهم من

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٧١).

<sup>(</sup>٢) لم نقف على هذه النسبة، وأوردها في هدية العارفين ولم ينسبها لقائل، انظر: هدية العارفين ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي، أبو محمد، المعروف بسبط الخياط، ت ٤١هه. ترجمته في: نزهة الألباء، ص٢٠٤، وخريدة القصر ١/ ٨٣ (القسم العراقي)، والمنتظم ١٠/ ١٢٢، وإنباه الرواة ٢/ ١٢٢، وتاريخ الإسلام ١١/ ٧٨٤، وغاية النهاية ١/ ٤٣٤، وسلم الوصول ٢/ ٢١٧، وشذرات الذهب ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الأربعينات»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في (م): «في الحديث»، والمثبت من خط المؤلف.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو العباس النسوي في أربعينه من حديث أنس بن مالك رقم (٤١)، والدينوري في
 المجالسة من حديث أبي هريرة ٧/ ٣٠٧٠، والآجري في أربعينه من حديث معاذبن جبل (٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: علل الدارقطني ٦/ ٣٣، والعلل المتناهية ١/ ١١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «واختلف».

اقتصرَ على ما يتعلّق بالعبادات، ومنهم من اختارَ حديث المواعظ والرّقائق، ومنهم من قصدَ إخراجَ ما صحَّ سندُه وسلم من الطَّعْن، ومنهم مَن قصد ما علا إسنادُه، ومنهم من أحبَّ تخريجَ ما طالَ متنه وظهرَ لسامعِه حينَ يسمعه حُسْنه إلى غير ذلك. وسَمَّى كلُّ واحدٍ منهم كتابَه بكتاب الأربعين، وسنورد لك ما وصلَ إلينا خبره أو رأيناهُ باعتبارِ حُروف المضافِ إليه.

# ٥٢٩ ـ الأربعين (١) في لفظ الأربعين:

للشَّيخ الإمام شمس الدِّين محمد (٢) بن أحمد المعروف بالبطال اليمنيّ المتوفَّى سنة ثلاثين وست مئة.

# ٥٣٠ أربعين أبي بكر الآجُرِّيّ:

هو محمد<sup>(٣)</sup> بن الحُسين المتوفَّى بمكةَ سنة ستين وثلاث مئة.

٥٣١ - أربعين أبي بكر الأصفهاني:

هو محمد(٤) بن إبراهيم المتوفّى سنة ست وستين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، ويذكره بعض المؤلفين ببطال بن أحمد، المتوفى سنة بضع وثلاثين وست مئة كما في مصادر ترجمته وليس سنة ٢٣٠ كما ذكر المؤلف. ترجمته في: السلوك لأبي عبد الله الجندي ٢/ ٣٩٩، والعقد الثمين ٣/ ٣٧٦، وبغية الوعاة ١/ ٤٣، وقلادة النحر ٥/ ١٥٩، وديوان الإسلام ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو بكر المعروف بابن المقرئ المتوفى سنة ٢٦٦هـ، فأخطأ. ١٨٣هـ، وظن المؤلف أنه محمد بن إبراهيم بن جعفر القطان المتوفى سنة ٤٦٦هـ، فأخطأ. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٢٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٢٥، وتوضيح المشتبه ٤/ ٢٥٥، وقلادة النحر ٣/ ٢٤٨، وشذرات الذهب ٤/ ٢٨٨. ومؤلف هذه الأربعين هو الإمام شمس الدين الذهبي المتوفى سنة ٨٤٨هـقال في تاريخ الإسلام ٨/ ٥٢٦: «وقد خرّجت من معجمه أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين مدينة، سميتها: «أربعي البلدان لأبي بكر ابن المقرئ» وسمعناها». وقد ظن المؤلف أنَّ ابن المقرئ هو جامعها، فأخطأ.

٥٣٢\_أربعين أبي بكر الكَلَاباذيّ:

هو تاج الإسلام (١) .

٥٣٣\_أربعين أبي بكر الجَوْزَقِيّ:

هو الشَّيخُ الإمام محمد<sup>(٢)</sup> بن عبد الله.

٥٣٤\_أربعين أبي (٣) بكر البَيْهقيّ في الأخلاق:

وهو الإمام شمس الدِّين أحمد (٤) بن حُسين (٥) بن علي الشّافعيّ المتوفَّى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة، وهو مشتمل على مئة حديث مرتب على أربعين بابًا أوله: الحمدُ لله كفاء حَقِّه... إلخ.

٥٣٥\_أربعين أبي الخَيْر زيد(٢) بن رِفاعة.

٥٣٦\_أربعين أبي سعيد المالِينيّ:

هو أحمد (٧) بن محمد بن أحمد المتوفَّى سنةَ اثنتي عَشَرة وأربع مئة.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري المتوفى سنة ٣٨١هـ أو سنة ٣٨٤هـ أو سنة ٣٨٤هـ. ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ٢٧٢، وتاج التراجم، ص٣٣٣، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٨٥، وسلم الوصول ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي المتوفى سنة ٣٨٨هـ، ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٢٥، والمنتخب ٣٢/ ٣٧، وطبقات الشافعية لابن الصلاح ١/ ٢٠٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٤٠، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٤، والنجوم الزاهرة ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الحسين»، وما أثبت خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ذكر الذهبي في تاريخه أنه توفي بين ٣٨١-٣٩٠هـ على التقريب، وترجمته في: تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٥٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٧٥، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٣، ولسان الميزان ٣/ ٤٥٥. قال الذهبي: له أربعون موضوعة سرقها ابن ودعان.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: تاريخ جرجان، ص ١٢٤، وتاريخ مدينة السلام ٦/ ٢٤، والأنساب للسمعاني (٧) دمشق ٥/ ١٩٢، والمنتظم ٨/ ٣، والكامل ٧/ ٦٦٩، وطبقات الشافعية =

## ٥٣٧ أربعين أبي سعيد المِهْرانيّ:

هو أحمد(١) بن إبراهيم المِصْريّ. [٥٢]

٥٣٨\_أربعين أبي عبد الرَّحمن محمد (٢) بن حسين السُّلَميّ، المتوفَّى سنةَ اثنتى عشرة وأربع مئة.

٥٣٩-أربعين أبي عُثمان الصّابونيّ النّيْسابوريّ<sup>(٣)</sup>، المتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وأربع مئة.

لابن الصلاح ١/ ٣٦٠، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٠٠، وشذرات الذهب ٥/ ٦٥، والماليني نسبة إلى مالين وهي في موضعين أحدهما (كورة ذات) \_ قرى مجتمعة على فرسخين من هراة \_، وأبو سعيد منها. انظر: الأنساب للسمعاني.

(١) هكذا بخط المؤلف، وأبو سعيد (والصواب: أبو سَعْد) المهراني اسمه هبة الله بن القاسم بن عطاء المهراني النيسابوري المتوفى سنة ٢٥٥هـ، وترجمته في: التحبير للسمعاني ٢/ ٣٦٤، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤٢٤ وليس فيهما أنَّ له أربعين حديثًا.

وأما صاحب الأربعين فهو أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد، أبو سعد المقرئ النيسابوري الشاماتي المعروف بابن أبي شمس المتوفى سنة ٤٥٤ه، ولا يُنسب مصريًا، ولعل «المصري» عند المؤلف هي تحريف عن «المقرئ» الذي عرف به أحمد بن إبراهيم هذا، وترجمته في: منتخب السياق لعبد الغافر (٢١٣)، والذهبي في تاريخ الإسلام ١٠٤٤، وقال: «له أربعون حديثًا سمعناها»، وقال في السير ١٨٢/١٠: «صاحب تيك الأربعين حديثًا»، وقال الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» ١٥٦/١: «والأربعون لأبي سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى النيسابوري المقرئ». ومن هنا يتضح أنَّ المؤلف وقع في خطأين أولهما نسبة هذه الأربعين إلى أبي سعيد (سعد) المهراني، ولعله وقعت له هذه النسبة حين قفز نظره إلى شيخه أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الزاهد المقرئ المهراني صاحب كتاب «الغاية في القراءات» والمتوفى سنة ١٨٦ه فنسب أبا سعد بنسبته. وأما الوهم الآخر فهو نسبته مصريًا، وهو بلا ريب تحريف عن «المقرئ»، والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.

(٢) تقدمت ترجمته في (٤١٧).

(٣) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني المعروف بشيخ الإسلام، ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٨/ ٢٤٨، وتاريخ دمشق ٩/ ٣، ومعجم الأدباء ٢/ ٧٢٦، وإكمال الإكمال ٤/ ٨٨، والكامل ٨/ ١٥١، ومرآة الزمان ١٩/ ٥٤، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٣٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢٧١.

· ٤ ه\_أربعين (١) أبي (٢) نصر محمد (٣) بن علي بن وَدْعان المَوْصِليّ.

# ٥٤١ مأربعين أبي (٤) نُعَيْم الأصفهانيّ:

وهو أحمد (٥) بن عبد الله المتوفّى سنة ثلاثين وأربع مئة.

• \_ أربعين أوقجى زاده. سَمّاه: أحسن الحديث، وقد سبق (٢).

## ٥٤٢ مأربعين ابن البطَّال في أذكار المساء والصَّباح:

وهو محمد(٧) بن أحمد اليَمنيّ المتوفّي سنة ثلاثين وست مئة.

## ٥٤٣ مأربعين ابن الجَزَرِيّ:

هو الشَّيخ شمس الدِّين محمد (٨) بن محمد الجَزَريّ المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاثين وثمان مئة، اختار فيه ما هو أصح وأفصح وأوجز.

#### • \_ أربعين ابن حَجَر:

<sup>(</sup>١) هذا العنوان سقط من (م)، وأثبته المؤلف بخط يده، وسيكرره المصنف برقم (٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان القاضي أبو نصر الموصلي المتوفى سنة ٤٩٤هـ، ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٢٩/ ٢٩٣، والكامل ٨/ ٤٦٠، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٧٦٠، وميزان الاعتدال ٣/ ٥٧٠، ولسان الميزان ٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، ترجمته في: إكمال الإكمال ٣/ ٣٣٣، والكامل ٧/ ٧٩٢، والكامل ٧/ ٧٩٢، ومرآة الزمان ١٨/ ٤٢٩، ووفيات الأعيان ١/ ٩١، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٦٨، وميزان الاعتدال ١/ ١١١، ومسالك الأبصار ٥/ ٥٠٠، وطبقات الشافعية للسبكي ١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٥٢٩).

<sup>(</sup>A) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي أبو الخير، قاضي القضاة شمس الدين المعروف بابن الجزري الشافعي المقرئ، ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٢٥٦، وغاية النهاية ٢/ ٢٤٧، والضوء اللامع ٩/ ٢٥٥، وقلادة النحر ٦/ ٣٩١، والشقائق النعمانية، ص ٢٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ٣٠، وشذرات الذهب ٩/ ٢٩٨.

أما العَسْقلاني فهو في: المتباينة.

وأما المكيّ فسيأتي في: العدلية.

#### ٥٤٤ م\_أربعين ابن طولون:

شمس الدِّين محمد (١) الدِّمشقيّ جمعَ فيه من مَسْموعاتِه كُلَّ حديثٍ منها من أربعين حديثًا مُفْردةً بالتصنيف عن أربعين صحابيًّا في أربعين بابًا من العلم، أوله: الحمدُ لله البَرِّ اللَّطيف... إلخ.

٥٤٥ ـ وله أربعون حديثًا أُخَر انتقاها من كتاب «فَضائل القُرآن» للضياء المقدسي، أوله: الحمدُ لله على نِعَمِه التي لا تُحْصَى... إلخ.

#### • \_ أربعين ابن عساكر:

هو الحافظ أبو القاسم علي (٢) بن عساكر الدِّمشقيّ المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة، جمع أربعينات منها: الأربعون الطوال، والأربعون في الأبدال العوال، والأربعون في الاجتهاد في إقامة الجهاد، والأربعون البُلدانية، وسيأتي كُلُّ منها.

### ٥٤٦ م\_أربعين ابن كمال باشا:

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنفي، أبو عبد الله شمس الدين الشهير بابن طولون المتوفى سنة ٩٥٣هـ، ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ٥١، وسلم الوصول ٣/ ١٥٢، وشذرات الذهب ١/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) علي بن الحسن بن هبة الله، الدمشقي، المعروف بابن عساكر، ولد سنة ٤٩٩هـ وتوفي سنة ١٠٥هـ. انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ ١٠/ ٣٣٢، والروضتين في أخبار الدولتين ٢/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٤٩٣- ٥٠، ومسالك الأبصار ٥/ ٥٢٥ - ٥٣٥، وطبقات الشافعيين لابن كثير، ص٣٩٣، والعقد وطبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢١٥ - ٢٢٣، وطبقات الشافعيين لابن كثير، ص٣٩٣، والعقد المذهب، ص١٣٧ - ١٣٨، وذيل التقييد ٢/ ١٨٨، والنجوم الزاهرة ٢/ ٧٧، وقلادة النحر ١٨٥ - ٢٦٣، وسلم الوصول ٢/ ١٥٨ - ٣٥٩، وشذرات الذهب ١/ ٣٤ - ٤٦.

شمس الدِّين أحمد (١) بن سليمان المتوفَّى سنةَ أربعين وتسع مئة، جمعَ ثلاث أربعينات وشَرَحها واختارَ ما جَزَل لفظُه وحَسُن، فقَرَّبه، وليسَ كُلُّ منها أربعون حديثًا بل بعضها ثلاثون وبعضها عِشْرون.

#### ٤٧ ٥ ـ أربعين ابن المُجير:

هو أبو عبد الله محمد (٢) بن أحمد بن إبراهيم بن المُجير.

٥٤٨\_أربعين إبراهيم (٣) بن حَسَن المالكيّ القاضي، المتوفَّى سنةَ أربع وثلاثين وسبع مئة.

٥٤٩ ـ أربعين أحمد (٤) بن حَرْب النَّيْسابوري، المتوفَّى سنة أربع وثلاثين ومئتين.

٠٥٥\_أربعين الباخَرْزيِّ<sup>(٥)</sup>:

ذكرهُ ابنُ حَجَر في المُعْجم (٢).

## ١ ٥ ٥ \_ أربعين البِرْ كِلِيّ:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤١١).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله القرشي الدمشقي الكُتُبيِّ المتوفى سنة ٦٨٠هـ، ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٥/ ١٥٨، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٥٧، ولسان الميزان ٦/ ٥٠٢، وشذرات الذهب ٧/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن الحسن بن علي الربعي المالكي المتوفى سنة ٧٣٤هـ، وفي (م): «توفي سنة ٧٤٤هـ»، ولعله سبق قلم، ترجمته في: أعيان العصر ١/ ٧١، والدرر الكامنة ١/ ٢٣، والمنهل الصافي ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حرب بن عبد الله بن سهل أبو عبد الله الزاهد النيسابوري وقيل إنه مروزي، ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ١٩٠، ومرآة الزمان ١/ ٩/، وتاريخ الإسلام ٥/ ٧٥٥، وميزان الاعتدال ١/ ٨٩، ولسان الميزان ١/ ٤٢٥، وسلم الوصول ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المطهر سيف الدين أبو المعالي الباخرزي المتوفى سنة ٢٥٩هـ. ترجمته في: مجمع الآداب ٥/٣١٤، وتاريخ الإسلام ١٩/٣١٤، والوافي بالوفيات ١/٢٦٠، والجواهر المضية ١/٤٤٦، وقلادة النحر ٥/٤٥٤، وسلم الوصول ٢/ ١٣٣، وشذرات الذهب ٧/٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) لم يورده ابن حجر في معجمه.

هو الشَّيخ محمد (١) بن بير عليّ الرُّوميّ المتوفَّى سنةَ ستين وتسع مئة (٢). ٥٥ أربعين بدر الدِّين:

بَدَلُ<sup>(٣)</sup> بن أبي المُعَمَّر [بن]<sup>(٤)</sup> إسماعيل التِّبْريزيِّ أملاها سنة إحدى وست مئة.

## ٥٣ ٥- الأربعين (٥) البُلُدانية:

لشيخ الجماعة والمُتَقَدِّم في الصِّناعة أبي (٢) طاهر أحمد (٧) بن محمد السِّلَفِيّ الأصفهانيّ المتوفَّى سنة ست وسبعين وخمس مئة، جمع فيه أربعينَ حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين مدينةٍ، أبانَ بها عن رِحْلةٍ واسعةٍ، وأظهرَ فيها رُتْبةً عالية.

٥٥٤ - ثم الشَّيخ الإمام محدِّث الشام أبو القاسم عليّ (^) بن حَسَن بن عساكر الدِّمشقيُّ المتوفَّى سنة ٥٧١ ، اقتدى بسَنَنِه وزادَ على ما أتى به الغَرابة بأن جعلها عن أربعين من الصَّحابة فصارَ أربعين من أربعين لأربعين في

<sup>(</sup>١) البركلي أبو البركوي، ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٧٣، وسلم الوصول ٣/٣٠٣ و٤/ ٢٤٥، وشذرات الذهب ١٠/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف في سنة وفاته اختلافًا شديدًا، فقال طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية: توفي سنة ٩٤١هـ، وتابعه ابن العماد في الشذرات، وقال حاجي خليفة في سلم الوصول: توفي سنة ٩٧٩هـ، ثم أورده مرة ثانية سنة ٩٨١هـ. انظر في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد ويكنى أبا الخير التبريزي المتوفى سنة ٦٣٦هـ، ترجمته في: إكمال الإكمال ١٠٦/١ والنجوم ٢٠٦/١، والنجوم ٢٠٦/١، وتاريخ الإسلام ٢٠٦/١، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣١٤، وشذرات الذهب ١٤/٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة متعينة من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو».

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في: الأنساب ٧/ ١٧١، وتاريخ دمشق ٢٠٨/٥، وإكمال الإكمال ٣/ ٣٣٩،
 ومرآة الزمان ٢١/ ٢٧١، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٥٧٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/٥ وفيه
 العديد من مصادر ترجمته، وطبقات الشافعية للسبكي ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٥٤٥).

أربعين عن أربعين. إذا اعتبرت تخرج [٥٣] في أربعين بابًا كُلِّ حديث إذا جُمِعَ إليه ما يناسبه صار كتابًا، أوله: الحمدُ لله القادر القاهر القوي المتين... إلخ.

٥٥٥ وتبعه شرف الدِّين عبد الله(١) بن محمد الوانيّ المتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وسبع مئة في جمع الأربعين(٢) البُلْدانية.

٥٦ - والحافظ أبو القاسم حمزة (٣) بن يوسُف السَّهْميّ أيضًا لكنه في فضائل العباس كلها.

٥٧ - والشَّيخُ أبو<sup>(١)</sup> العباس أحمد (١) بن محمد ابن الظَّاهريِّ الحَلَبيِّ المتوفَّى سنة ٢٩٦.

## ٥٥٨\_أربعين الثقفيّ:

هو الحافظ أبو عبد الله الأصفهانيّ (٦).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الواني، ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ١٧، والوفيات لابن رافع ٢/ ٧٩، والدرر الكامنة ٣/ ٢٢، ولحظ الألحاظ، ص٨٧، وسلم الوصول ٢/ ٢٢٢، وهدية العارفين ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٢٧٧هـ. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق ١٥/ ٢٤٤-٢٤٦، والمنتخب من السياق، ص ٢٢٠، وبغية الطلب ٦/ ٢٩٦٢-٢٩٦٣، وطبقات علماء الحديث ٣/ ٢٨٧-٢٨٨، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٢٤، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٨٣، وقلادة النحر ٣/ ٣٦٧، وشذرات الذهب ٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن عبد الله جمال الدين أبو العباس بن القدوة محمد الظاهري، ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٢٢، وذيل التقييد ١/ ٣٨٦، وغاية النهاية ١/ ١٢٢، والمنهل الصافي ٢/ ١٢١، والنجوم الزاهرة ٨/ ١١، وحسن المحاضرة ١/ ٣٥٧، وسلم الوصول ١/ ٢١٧، وشذرات الذهب ٧/ ٧٥٩.

<sup>(</sup>٦) القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني أبو عبد الله المتوفى سنة ٤٨٩هـ. ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٠/ ٦٣٢، والعبر ٢/ ٣٦٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٢.

## ٥٥٩\_أربعين الجُرْجانيّ:

وهو أبو محمد (١). /أخرجه من الصحيحين، من حديث أبي بكر أحمد بن مَنْصور المُغربي (٢).

## ٥٦٠\_أربعين في الجهاد:

لابن عساكر المذكور (٣) ، سَمَّاه: «الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد».

#### ٥٦١ مأربعين الحاكم:

هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد (١) بن عبد الله النَّيْسابوريّ المتوفَّى سنة خمس وأربع مئة.

## ٥٦٢ مأربعين في الحج:

لمحب الدِّين أحمد (٥) بن عبد الله الطَّبَريّ المكيّ المتوفَّى سنة (١)...

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن يوسف القاضي الجرجاني الحافظ أبو محمد المتوفى سنة ٤٨٩هـ، وقال أبو النضر الفامي: توفي بعد التسعين وأربع مئة كما في تاريخ الإسلام، ترجمته في: المنتخب من السياق، ص٣٠٨، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٦٨٤، والوافي بالوفيات ١٧/ ٦٨٤، وطبقات الشافعيين لابن كثير، ص٥٠٥، والعقد المذهب، ص١١، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١/ ٢٥٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن منصور بن خلف المغربي أبو بكر البزاز النيسابوري المتوفى سنة ٤٥٩هـ، وأورده الذهبي في تاريخه في وفيات سنة ٤٥٩هـ، و٢٦٢، ترجمته في: تاريخ إربل ٢/ ٢٢٨، والمنتخب، ص٩٠١، والعبر ٢/ ٣١٠، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١١٠، ١٦٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الدر الثمين، ص١٠١، وتاريخ الإسلام ٩/ ٨٩، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٠٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٥٥، والعقد المذهب، ص٧٠، وسلم الوصول ٣/ ١٦٠، وهدية العارفين ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٦٤).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٩٤هـ كما تقدم في ترجمته.

٥٦٣ م\_أربعين حَسَن (١) بن سُفيان النَّسَوي، المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاث مئة. ٥٦٤ مأربعين الخُجَنْديِّ:

هو إبراهيم (٢) بن عبد الله بن عبد اللطيف، سَمَّاه: «الماء المَعِين».

٥٦٥\_أربعين خويشاوند:

هو الإمام أبو سعيد أحمد (٣) بن الحَسَن (٤) الطّوسيّ المتوفّى سنة (٥) . . . ، جمعها في مناقب الفقراء والصالحين.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ دمشق ١٣/ ٩٩، ومرآة الزمان ١٦/ ٤٣١، وبغية الطلب ٥/ ٢٣٦٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٦، وميزان الاعتدال ١/ ٤٢٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٦٣، وقلادة النحر ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) لعله سبق قلم أو وهم من المؤلف، فهو أبو إبراهيم عبيد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخجندي، وكناه ابن الفوطي في «مجمع الآداب» بأبي الرضا، توفي سنة ٥٨٤هـ. ترجمته في: تاريخ ابن الدبيثي ٣/ ٥٤٧، وابن النجار في تاريخه المجدد ٢/ ١٣٤، ومجمع الآداب ٤/ ١٩٠، والوافي بالوفيات ١٩/ ٥٠٤، ونسب الكتاب له محب الدين الطبري في «الرياض النضرة» ١/ ١٠، وكذلك أبو عبد الله الوادي آشي في «برنامجه» ص ٢٨٩، وصاحب «مشيخة القزويني ١/ ٤٠٩، وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) ترجمه الفاسي في العقد الثمين ٣/ ٣٣ فقال: «روى عن عبد الله بن أحمد بن أبي صالح «أربعينه» وحدث بها عنه أبو الغايات طلائع بن عبد الرحمن الأنصاري. وروى عنه الرشيد العطار منها حديثًا في مشيخته، ووصف أحمد هذا بإمام مقام الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام، إلا أنَّ في النسخة التي وقفت عليها من المشيخة: أحمد بن الحسن الطوسي، وهو ثقة، والله أعلم لأنه قد سماه أحمد بن الحسن غير واحد، والله أعلم».

قلت: أحمد بن الحسن هو الصواب، وقد ذكره ابن الفوطي في ترجمة فريد الدهر أبي مقاتل مناور بن مركوه الديلمي ثم اليزدي المحدث فقال: «حدث عن شيخ الحرمين أبي سعد أحمد بن الحسن الطوسي المعروف بخويشاوند الشيخ الزاهد بمكة في حرم الله تعالى سنة أربع وخمس مئة بباب الندوة» (تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٥٦٨)، ولا يُعلم على وجه التيقن فيما إذا كانت هذه الأربعين من جمعه أو هي التي رواها عن شيخه عبد الله بن أحمد بن أبي صالح.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م)، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها، ولا عرفناها نحن، ولكنه بلا شك من أهل المئة الخامسة، كما يفهم من ترجمته.

# ٥٦٦ مـأربعين الدّارقُطْنيّ:

هو أبو الحَسَن علي (١) بن عُمر الحافظ البَعْداديّ المتوفَّى سنةَ خمس وثلاثين وثلاث مئة (٢).

# ٥٦٧ ٥ أربعين الدُّلَجِيّ:

هو الحافظ شمس الدِّين محمد<sup>(٣)</sup> بن محمد.

#### ٦٨ ٥ ـ أربعين الرُّهاويّ:

هو الحافظ عبد القادر(٤).

#### ٥٦٩\_أربعين سعد الدِّين:

(۱) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني المتوفى سنة ٣٨٥هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ١٣/ ٤٨٧، وإكمال الإكمال ١/ ٩٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٧٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٤٦٢، والعقد المذهب، ص ٦١، وسلم الوصول ٢/ ٣٧٦، وهدية العارفين ١/ ٣٨٣.

- (٢) هكذا وفاته بخط المؤلف، وهو غلط محض، ووفاته سنة ٣٨٥هـ، كما هو مشهور في مصادر ترجمته
- (٣) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الدلجي، أبو عبد الله العثماني الشافعي المتوفى سنة ٩٤٧هـ، ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ٢٠٠، والكواكب السائرة ٢/٢، وسلم الوصول ٣/ ٢٥١، وشذرات الذهب ١/ ٣٨٦، وديوان الإسلام ٢/ ٢٧٨، وهدية العارفين ٢/ ٢٣٧.
- (٤) الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي المتوفى سنة ٢١٢ه. انظر ترجمته في: تاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٢٥٨، وتكملة المنذري ٣/ الترجمة ١٣٩٩، وتاريخ الإسلام ١٣١/ ٣٤٦–٣٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٧١، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ١٧٥ الإسلام ١٨٨، وذيل التقييد ٢/ ١٣٨، والمقصد الأرشد ٢/ ١٥٧ –١٥٨، وقلادة النحر ٥/ ٤٧، وشذرات الذهب ٧/ ٩٤-٩٤.

مسعود (١) بن عمر التَّفْتازانيّ المتوفَّى سنة (٢) . . . أربعين السُّيوطيّ :

وهوجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٣)، جمع أربعينات:

٥٧٠\_أحدها: في فضل الجهاد.

٥٧١\_والثاني: في رفع اليدين في الدُّعاء.

٥٧٢\_والثالث: من رواية مالك.

٥٧٣\_والرابع: المتباينة.

٥٧٤\_أربعين شيخ الإسلام:

أبي (٤) إسماعيل (٥) عبد الله بن محمد الأنصاريّ الهَرَويّ المتوفّى سنة إحدى وثمانين وأربع مئة.

<sup>(</sup>۱) سعد الدين، مسعود بن عمر بن عبد الله، التفتازاني، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ولد سنة ٧٢٧هـ، وتوفي سنة ٧٩٢هـ. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٦/١١٦-١١٣، ووجيز الكلام ١/٥٢٥، وبغية الوعاة ٢/ ٢٨٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٠١-٣٠ وذكر أنه شافعي المذهب، وسلم الوصول ٣/ ٣٢٩، وشذرات الذهب ٨/٥٤٥-٥٤٩، وديوان الإسلام ٣/ ٢٤-٢٥ وذكر أنه كان شافعي المذهب، والبدر الطالع ٢/ ٣٠٣. وذكر في بعض مصادر ترجمته أن ولادته سنة ٢١٧ وأن وفاته كانت سنة ١٩٧هـ. والأصح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٧٩٢هـ، ووقعت وفاته في (م): ٧٩١هـ، تبعًا لما سيذكره المؤلف في (١٠٨٧٨) نقلًا من بغية الوعاة ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن علي، شيخ الإسلام، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، الحافظ، المتوفى سنة ٤٨١هـ. ترجمته في: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٧، والمنتخب من السياق، ص ١ ٣١، وطبقات علماء الحديث ٣/ ٣٧٦–٣٨٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٨٥–٤٩٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ١٣٧، للسيوطي، ص ٥٧، وقلادة النحر ٣/ ٤٩٨، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ١٣٧، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤٩.

#### ٥٧٥ ـ الأربعين (١) الصحيحة:

ليوسف (٢) بن محمد العباديّ الحنبليّ المتوفَّى سنةَ ست وسبعين وسبع مئة.

## ٥٧٦\_أربعين طاشْكُبْرِي زاده:

أحمد " بن مصطفى الرُّوميّ المتوفَّى سنة ٩٦٢ (٤)، جمعَ فيه ما يصدر عنه عليه السَّلام من المُزاح والمُطايبة. أوله: أحمد الله حمدًا يليق بجناب جلاله... إلخ.

#### ٥٧٧\_الأربعين (٥) الطائية:

لأبي الفُتوح محمد (٢) بن محمد بن عليّ الطائي الهَمَذانيّ المتوفَّى سنة خمس وخمسين وخمس مئة، ذكر فيه أنه أملَى أربعين حديثًا من مَسْموعاته عن أربعين شيخًا، كل حديث عن واحدٍ من الصَّحابة، فذكر ترجمتَهُ وفضائلَهُ، وأوردَ عَقِيب كُلِّ حديثٍ بعض ما اشتملَ عليه من الفوائد، وشَرَحَ غريبَهُ، واتبع بكلمات مُسْتَحسنة، وسَمّاه: «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين»،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٢) يوسف بن محمد بن مسعود، جمال الدين العبادي العقيلي، الحنبلي. ترجمته في: إنباء الغمر ١/ ١٠٢، والدرر الكامنة ٦/ ٢٤٧، ولحظ الألحاظ، ص١٠٦ - ١٠٧، وبغية الوعاة ٢/ ٣٦٠، وقلادة النحر ٦/ ٢٨٠-٢٨١، وشذرات الذهب ٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٧٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ بيّن صوابه ٩٦٨هـ كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٦١، وتاريخ الإسلام ١٠١/١، والوافي بالوفيات الم ١٠٤، وطبقات الإسنوي ٢/ ١٧٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٣٣.

أوله: الحمدُ لله على سَوابِغ آلائه... إلخ. وهو من أحسن الكُتُب وأحْلاها يرجع إلى نَصِيبٍ من العُلوم حديثًا وفقهًا وأدبًا ووعظًا، كما قاله ابنُ السَّمعانيّ (١)، وتبعه جمالُ الدِّين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدُّبيثيّ المتوفَّى سنةَ سبع وثلاثين وست مئة (١).

### ٥٧٨\_أربعين الطاووسي:

هو الشَّيخ الإمام برهانُ الدِّين إبراهيم بن محمد بن أبي المكارم القَزْوينيّ المتوفَّى سنة (٣)... وهو مشتملٌ على أربعين فَصْلًا، سَمّاه: «شَرْح الاستقامة للمُقْبِلين على الله تعالى وعلى دار الإقامة »، أوله: الحمدُ لله الحاكم الآمر الذي أمر عبدَهُ بالاستقامة ... إلخ. [٥٣]

#### ٥٧٩\_الأربعين (٤) الطوال:

لابن عساكر، هو الحافظ أبو القاسم علي (٥) بن الحَسَن الدِّمشقيُّ الشَّافعيُّ السَّافعيُّ المتوفَّى سنةَ إحدى وسبعين وخمس مئة، أوله: الحمدُ لله العظيم... إلخ، جمع فيه أربعين حديثًا من الطِّوال مما يدلُ على نُبوتِه وينبئ عن فَضائل صحابتِه، ويبيِّنُ الصِّحةَ والسَّقم، وهو في مُجلدٍ وَسَطٍ.

<sup>(</sup>١) في ذيل تاريخ مدينة السلام، ولم يصل إلينا.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال، وابن الدبيثي لم يذكر هذا الكتاب في تاريخه، ولا ترجم لمؤلفه فيه لأنه ليس من شرطه، فهو من أوهام المؤلف بلا ريب، وقد يكون الذي تبعه هو محب الدين ابن النجار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته، وذكر البغدادي في هدية العارفين أنه توفي سنة ٦٢٥هـ، ولا ندرى من أين استقاها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٤٥).

• ٥٨٠-أربعين عبد الله (١) بن المبارك (٢) المَرْوَزيِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى و ثمانين ومئة، قال الإمام النوويِّ (٣): هو أول من عَلِمتهُ صَنَّف فيه. ٥٨١-الأربعين (٤) العَدْلية:

للشَّيخ شهاب الدِّين أحمد (٥) بن حَجَر الهَيْتَمِيّ المكيّ المتوفَّى سنة (٢) ... جمع بأسانيده ما يتعلَّق بالعَدْل والعادل. وأهداها إلى السُّلطان سُليمان خان، أوله: الحمدُ لله مالك المُلك ذي الجلال والإكرام... إلخ. مكر الأربعين (٧) العَلَوية:

للحافظ أبي بكر بن ياسر الجياني (^).

### ٥٨٣ ـ الأربعين (٩) عُشاريات الإسناد:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: التاريخ الكبير ٥/ ٢١٢، والجرح والتعديل ١/ ٢٦٢ وما بعدها، وتاريخ الخطيب ١١/ ٣٩٦، وطبقات الفقهاء، ص٩٤، وتاريخ دمشق ٣٩٦/ ٣٩٦، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٩/ ٥٨٥-٣٣، وصفة الصفوة ٢/ ٣٢٣، والكامل في التاريخ ٥/ ٣٢٣، وتاريخ الإسلام ٤/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مبارك».

<sup>(</sup>٣) قال ذلك في الأربعين النووية، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٥) شهاب الدين أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي. ترجمته في: النور السافر، ص٢٥٨، وسلم الوصول ١/ ٢٣٠، وشذرات الذهب ١/ ١٤١-٥٤٣ .

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٩٧٤هـ كما ذكر المؤلف في سلم الوصول، وغيره.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>A) أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن ياسر الأنصاري الجياني الأندلسي، المعروف بابن أبي اليقظان المتوفى سنة ٣٥هـ. ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٥٠–٥٥، وتاريخ دمشق ٥٤/ ٣٩٩–٤٥، وإكمال الإكمال ٢/ ١٩٦، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٣٠٠–٣٠٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٠٩–٥١، ونفح الطيب ٢/ ٥٥، وشذرات الذهب ٢/ ٣٤٨–٣٤٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «أربعين».

للقاضي جمال الدِّين إبراهيم (١) بن علي القَلْقَشَنْديّ الشَّافعيّ المتوفَّى سنة ستين وتسع مئة (٢)، أوله: الحمدُ لله ربِّ العالمين... إلخ، أخرجَهُ من عَوالى مَرْوياتِه، وإن لم يَبْلغ دَرَجة الحَسَن.

٥٨٤ ـ وله أربعون (٣) أخرى من عوالي مروياته أيضًا، جمعها البُرهان إبراهيم بن عبد اللطيف (٤) الباعُونيُ .

٥٨٥\_أربعين الفُرَاويّ:

هو الإمام أبو عبد الله محمد (٥) بن الفضل الشَّهْر ستانيّ (٦) المتوفَّى سنةً (٧)...

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي، أبو الفتح، القلقشندي. انظر ترجمته في: الضوء اللامع ١/٧٧-٧٨، والنور السافر، ص٤٠١، والكواكب السائرة ١/٨١، وشذرات الذهب ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو غلط بَيّن، صوابه ٩٢٢هـ كما في مصادر ترجمته، وذكر الغزي أنه توفى في يوم الثلاثاء عاشر جمادي الأولى من السنة، كما في الكواكب ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف: «إبراهيم بن عبد اللطيف»، وهو وهم بلا ريب إذ لم نقف على من اسمه هكذا ويُنسب باعونيًا ويلقب بالبرهان، والمحفوظ من الباعونيين هو برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن ناصر، ابن قاضي القضاة شهاب الدين الباعوني، المولود سنة ٧٧٧ه والمتوفى سنة ٠٨٧ه، وترجمته في المنهل الصافي ١/ ٤٢، والدليل الشافي ١/ ٧، والنجوم الزاهرة ١/ ٥٤، والضوء اللامع ١/ ٢٦، ونظم العقيان، ص١٣، وسلم الوصول ٤/ ٢٣٠، وشذرات الذهب ٩/ ٤٥٨، وهو أديب شاعر لا نظنه هو المقصود.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد، أبو عبد الله الصاعدي الفراوي النيسابوري. المتوفى سنة ٥٣٠هـ. ترجمته في: تبيين كذب المفتري، ص٣٢٢، والمنتظم ١١/ ٢٥، والكامل لابن الأثير ٢٥ (٢١)، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٠، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢١٥، والوافي ٤/ ٣٢٣، وطبقات السبكي ٦/ ٢٦٦، وطبقات الإسنوي ٢/ ٢٧٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، وهو غلط محض، فلم ينسبه أحد شهرستانيًا، فأصلهم من فراوة واستوطنوا نيسابور، وهم من الدوحة الصاعدية المشهورة.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٣٠هـ كما ذكرنا في ترجمته، ووقعت وفاته في م: ٥٤٨ ظنًا منهم أنه هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتكلم، وكله خطأ ظاهر.

### ٥٨٦ أربعين في فَضائل عُثمان رضى الله عنه:

للإمام رضي الدِّين أبي الخير إسماعيل (١) بن يوسف القَزْوينيّ الحاكم المتوفَّى سنة (٢) . . . وله (٣):

٥٨٧ ـ الأربعون (٤) في فَضائل عليّ رضي الله عنه (٥):

٨٨٥ ـ وفي (٦) فَضائل العبّاس:

للحافظ أبي القاسم حمزة (٧) بن يوسف السَّهْمِيّ.

٥٨٩ أربعين (٨) في فَضائل الأئمة الأربعة:

لعُبيد الله (٩) بن محمد الخُجَنْدِيّ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الأنساب ۱۲/۹، والتكملة للمنذري ۱/ الترجمة ۲۲۶، ومشيخة النعال ۱۸/۱۲-۱۹۰، وتاريخ الإسلام ۱۹۰/۳۰-۹۰۰، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۱۹۰-۱۹۳، وطبقات الشافعية للسبكي ۲/۷-۱۳، وذيل التقييد ۱/۲۹۷، وغاية النهاية في طبقات القراء ۱/ ۳۹، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/۲۲-۲۰، والنجوم الزاهرة ۲/۲۳۲، وشذرات الذهب ۲/۲۹۲-۶۹، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٩٠هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الأربعين».

<sup>(</sup>٥) في (م) ذكر بعدها: «له أيضًا».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الأربعين في».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٥٥٦).

<sup>(</sup>٨) في (م): «الأربعين».

<sup>(</sup>٩) توفي سنة ٨٥هـ، وترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ٣/ ٥٤٧ ولم يذكر وفاته، وابن النجار في التاريخ المجدد ٢/ ١٣٤ وعنه الصفدي في الوافي ١٩ / ٥٠٥. وترجمه ابن الفوطي في الملقبين بكمال الإسلام من تلخيص مجمع الآداب ٤/ ١٦٥، ١٩٠، وهو شيخ الرافعي في التدوين ٤/ ١٤٧.

۹۹۰\_أربعين قره جعفر(١):

٩١ ٥- أربعين القُشَيْريّ:

هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم (٢) بن هَوَازن النَّيْسابوريّ.

٩٢ ٥\_أربعين الكازَرُونيّ:

وهو الإمام عفيفُ الدِّين (٣).

٩٣ ٥ - الأربعين (٤) المتباينة:

لشيخ الإسلام أبي الفَضْل أحمد (٥) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ المتوفَّى سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>۲) توفي سنة ٢٥هـ وترجمته في: دمية القصر ٢/ ٩٩٣ - ٩٩٨، والأنساب للسمعاني ١٠/ ٤٢٨، والمنتظم ٢١/ ١٤٨ - ١٤٩، ومعجم الأدباء ٤/ ١٥٧٠، والكامل في التاريخ ٨/ ٢٤٥، والمنتظم ٢٨/ ١٤٨، والمنتخب، ص٣٦٥، وإنباه الرواة ٢/ ١٩٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٢١٧، والأنساب ٣/ ٨٨، والمنتخب، ص٣٦٥، وإنباه الرواة ٢/ ١٩٣، وتاريخ الإسلام ١/ ٢١٧ وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٧٨ - ٢٣٧، ومسالك الأبصار ٨/ ١٧٢ - ١٧٥، وطبقات الشافعية للبن قاضي شهبة ١/ ١٥٤، والنجوم الزاهرة المسبكي ٥/ ١٥٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٩، وقلادة النحر ٣/ ٤٥٠، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص١٢٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو عفيف الدين محمد بن محمد بن مسعود النيسابوري الكازروني الشافعي المتوفى سنة ١ ٠٨ه، ترجمته في: العقد الثمين ٢/ ٣٢٢، وإنباء الغمر ٤/ ٨٤ وفيهما لقبه نسيم الدين، أخطأ فيه التقي الفاسي وتبعه الحافظ ابن حجر في الإنباء وإنما ذلك لقب أخيه، وتصويب ذلك كله في ترجمة عفيف الدين من الضوء اللامع ١٠/ ٢١. وقد أخطأ المؤلف في سلم الوصول ٣/ ٢٦٦ (٤٦٥٩) فذكر لقب عفيف الدين هذا لأبيه المتوفى سنة ١٨٥٨ه، وإنما لقب الأب سعيد الدين، وهو مترجم في الدرر الكامنة ٢/ ٧، لكنه عاد فذكره على الصواب في الإحالات ٥/ ٢٢ فقال: سعيد الدين لقب محمد بن مسعود الكازروني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٧).

- ٩٤ ٥ ـ وملخصه للقاضي عز الدِّين محمد(١) بن جَماعة.
- ٥٩٥ ـ وجمعها أيضًا جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) السّيوطيّ.
  - ٥٩٦\_وابن سَنَد محمد(٣) بن موسى الحافظ.
- ٩٧ ٥ ـ أربعين محمد (٤) بن أسْلَم الطُّوسيّ، المتوفَّى سنةَ اثنتين وأربعين ومئتين.
  - $^{(9)}$  بن إبراهيم بن علي المقرئ.
  - ٩٩٥ ـ أربعين محمد (٦) بن محمد أبى (٧) الفَتْح البُخاريّ الحافظ.

- (٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).
- (٣) أبو العباس، محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تميم، اللخمي، المصري الأصل، الدمشقي الدار، الشيخ شمس الدين، المعروف بابن سند، المتوفى سنة ٧٩٧هـ. ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٢٦٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ١٧٨-١٧٩، وإنباء الغمر ١/ ٤٠٩، والدرر الكامنة ٦/ ٣٣، ولحظ الألحاظ، ص١٦، وحسن المحاضرة ١/ ٣٦٠، وشذرات الذهب ٨/ ٥٥٧.
- (٤) ترجمته في: الثقات لابن حبان ٩/٧٩، وحلية الأولياء ٩/٢٣٨ وما بعدها، وصفة الصفوة ٢/ ٢٥٨، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٢١٢، وسير أعلام النبلاء ١٩٥/١٢، وقلادة النحر ٢/ ٣١٩، وسلم الوصول ٣/ ١٠٦، وشذرات الذهب ٣/ ١٩٢.
- (٥) توفي سنة ٣٨١هـ، وترجمته في: أخبار أصبهان ٢/ ٢٩٧، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٩٤،
   والعبر ٣/ ١٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٩٨، والوافي ١/ ٣٤٢، وغاية النهاية ٢/ ٤٥،
   والنجوم الزاهرة ٤/ ١٦١ وغيرها.
- (٦) أبو الفتح، محمد بن محمد بن عبد الرحمن البخاري، الصفار، من أهل مرو، وتوفي سنة ٥٥٧هـ. ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير ٢/ ٢٢٤، وتاريخ الإسلام ١٣٢/ ١٣٢، والجواهر المضية ٢/ ١١٩.
  - (٧) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط صوابه: «أحمد»، فهو عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي الحنبلي المتوفى سنة ٨٧٦هـ. ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ٢٠٥، ووجيز الكلام ٢/ ٨٣٥، ونظم العقيان، ص٣١، وحسن المحاضرة ١/ ٤٨٤، وشذرات الذهب ٩/ ٤٧٩ وغيرها.

• • ٦ - ومحمد (١) بن محمود ابن جمال الدِّين الآقسرائيّ، شَرَحها على مَشْرب الصُّوفية. [٤٥أ]

### ٦٠١\_أربعين محيى الدِّين:

محمد (٢) بن عليّ بن عَربي، جمعها بمكة سنة تسع وتسعين وخمس مئة، وشَرَط أن تكون من المُسْنَدة إلى الله تعالى، وربما أتبعها أربعين عن الله مرفوعة إليه غير مسندة إلى رسول الله، ثم أردفها بأحد وعشرين حديثًا فجاءت واحدًا ومئة حديث إلهية.

## ٦٠٢ الأربعين (٣) المُختارة في فَضْل الحج والزِّيارة:

للحافظ جمال الدِّين أبي (٤) بكر محمد (٥) بن يوسف بن مَسْدي الأندَلُسيّ المتوفَّى سنة (٦) ...

٦٠٣\_أربعين الملك المظفر صاحب اليمن(٧).

٢٠٤ ـ الأربعين (^) المهذبة بالأحاديث الملقبة (٩).

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٩٩٣هـ. ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٩١/١٥، وتذكرة الحفاظ ١٦٠/٤، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٥٤، والعقد الثمين ٢/ ٢٠٨، وذيل التقييد ١/ ٢٨٤، وغاية النهاية ٢/ ٢٨٨، وتوضيح المشتبه ٨/ ١٤٦، وقلادة النحر ٥/ ٢٩٨، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٤، وشذرات الذهب ٧/ ٥٤٣، وديوان الإسلام ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٦٣هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) يوسف بن عمر بن علي بن رسول الملك المظفر شمس الدين، المتوفى سنة ٦٩٤هـ. ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٥/ ٧٩٩، والوافي بالوفيات ٢٩ ٣٦٣، وقلادة النحر ٥/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٩) لم ينسبه المؤلف إلى مؤلفه، وللحافظ ابن حجر العسقلاني كما في: الجواهر والدرر / ١٤٩ . وقد تقدمت ترجمته في (٤٧).

### ٦٠٥\_أربعين المؤذِّن.

وهو أبو سَعْد إسماعيل (١) بن أبي صالح الكِرْمانيّ.

٦٠٦ أربعين نَصْر (٢) بن إبراهيم المَقْدسيّ الحافظ، المتوفَّى سنة (٣) . . .

## ٢٠٧\_أربعين النَّوويّ:

وهو الإمام مُحدِّث الشام محيي الدِّين يحيى (٤) بن شَرَف النَّوويّ الشّافعيُّ المتوفَّى سنة ست وسبعين وست مئة، قال فيه: ومن العُلماء مَن جمعَ الأربعين في أصول الدِّين، وبعضُهم في الفُروع، وبعضُهم في الجهاد، وبعضُهم في الزُّهد، وبعضُهم في الأُهد، وبعضُهم في الخُطب، وكُلُّها مقاصد صالحة، وقد رأيتُ

<sup>(</sup>۱) أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري المشهور بالكرماني النيسابوري، وتوفي سنة ٥٣١. ترجمته في: التحبير ١/ ٨٠، وتبيين كذب المفتري، ص٥٣٥، والمنتظم ١٠/ ٤٤، وتاريخ الإسلام ١١/ ٥٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢٦، وطبقات السبكي ٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود، أبو الفتح المقدسي الفقيه الشافعي الزاهد، ترجمته في: تاريخ دمشق ۲۸/۱۰، وتبيين كذب المفتري، ص۲۸٦-۲۸۷، وتاريخ الإسلام ۱۰/ ۲۰۶، وسير أعلام النبلاء ۱۹/ ۱۳۲، والوافي بالوفيات ۲۷/ ۶۹، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٥١-٣٥٣، والأنس الجليل ١/ ٢٩٧-٢٩٨، وقلادة النحر ٣/ ٣٥٤، وشذرات الذهب ٥/ ٣٥٦-٣٩٧،

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٤٩٠هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: مجمع الآداب ١٥/٥١، وذيل مرآة الزمان ٣/ ٢٨٣، والمقتفي ٢/٨٦ (٥٩٢)، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٣٣٢-٣٣٣، ومسلك الأبصار ٥/ ٢٨٠-٢٨٦، وطبقات الشافعية للبن الشافعية للسبكي ٨/ ٣٩٥- ٤٠٠، والعقد المذهب، ص١٧١، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ١٥٣- ١٥٧، والمنهل الصافي ١٢/ ٤٤، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢٧٨، وقلادة النحر ٥/ ٣٥٢- ٤٥٣، وسلم الوصول ٣/ ٤٠٣، وشذرات الذهب ١/ ٥٥-٥٥.

جَمْع أربعين أهم من هذا كُلِّه، وهي أربعون حديثًا مُشتملةً على جميع ذلك، وكل حديثٍ منها قاعدة عظيمة من قواعد الدِّين، وقد وصفَهُ العُلماء بأنَّ مدارَ الإسلام عليه أو هو نِصْف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك، وألتزمُ فيه أن تكون صحيحة، مُعظمها من صحيح البخاري ومُسلم محذوفة الأسانيد، ثم أُتْبعها ببابٍ في ضَبْط خَفي ألفاظها. انتهى. أوله: الحمدُ لله ربِّ العالمين قيوم السّماوات والأرضين... إلخ.

وقد اعتنَى العُلماء بشَرْحه وحِفْظه. فكثُرَت (١) شروحُه منها:

معروف بابن رَجَب البَغْداديِّ الحنبليِّ المتوفَّى سنة خمس وتسعين وسبع مئة، بابن رَجَب البَغْداديِّ الحنبليِّ المتوفَّى سنة خمس وتسعين وسبع مئة، وهو شرحٌ كبيرٌ سمّاه: «جامع العُلوم والحِكَم في شَرْح أربعين حديثًا من جَوَامع الكَلِم»، أوله: الحمدُ لله الذي أكملَ لنا الدِّين... إلخ، قال: وقد جمع العُلماء جُموعًا من كلماتِ النَّبِيِّ عليه السَّلام الجامعة كابن السُّنِي في «الإيجاز» والقُضاعي في «الشّهاب»، وأملى الحافظ أبو عَمْرو بن الصلاح مجلسًا سمّاه: «الأحاديث الكُلّية». يقال إنَّ مدارَ الدِّين عليها، وما كانَ في معناها من الكلمات الوَجِيزة الجامعة فاشتملَ مجلسه هذا على تِسْعةٍ وعشرين حديثًا، ثم إنَّ النَّووي أخذَ هذه الأحاديث وزادَ عليها تمام اثنين وأربعين حديثًا وسَمّاه بالأربعين فاشتُهِرَت، ونفعَ اللهُ عليها بما بركةٍ نِيّة جامِعها. انتهى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فكثر».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل التقييد ٢/ ٧٢، وإنباء الغمر ١/ ٤٦٠-٤٦١، والدرر الكامنة ٣/ ١٠٨- ١٠٩ وذيل طبقات ١٠٩، ولحظ الألحاظ، ص١١٨-١١٩، والمقصد الأرشد ٢/ ٨١-٨١، وذيل طبقات الحفاظ، ص٢٤٣، وشذرات الذهب ٨/ ٥٧٩-٥٨٠.

- ٩-٦-وشَرْح نجم الدِّين سُليمان<sup>(١)</sup> بن عبد القوي الطُّوفيّ [٥٤] الحنبليّ المتوفَّى سنة عَشْر وسبع مئة <sup>(١)</sup>.
  - · ٦١- وتاج الدِّين عُمر<sup>(٣)</sup> بن عليّ الفاكهيّ المتوفّى سنةَ إحدى وثلاثين وسبع مئة.
    - ٦١١ وجمال الدِّين<sup>(٤)</sup> يوسُف بن الحَسَن التِّبريزيِّ المتوفَّى سنة أربع وثمان مئة.
- ٦١٢ـوالشَّيخ الإمام أبي<sup>(٥)</sup> العباس أحمد<sup>(٦)</sup> بن فَرْح<sup>(٧)</sup> الإِشْبيليِّ المتوفَّى سنةَ تسع وتسعين وست مئة.
- (۱) توفي سنة ۷۱٦هـ، ترجمته في: المقتفي ۷۰۸/ (۲۰۹۳)، وأعيان العصر ۲/ ٤٤٥- ٤٤٧، و في سنة ۷۱هـ، ترجمته في: المقتفي ۷۰۸/ (۲۰۹۳)، وأعيان العصر ۲/ ۲۹۷- ۳۰۰، ويغية الوعاة ۱/ ۹۹۹- ۲۰۰، وقلادة النحر ۲/ ۸۹، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص۲۶۶، وسلم الوصول ۲/ ۱۶۸، وشذرات الذهب ۸/ ۷۱-۷۳. وكان المذكور يترفض، نسأل الله العافية.
- (٢) هكذا ذكر وفاته، وكذا قال الصفدي في أعيان العصر، وهو تحريف صوابه سنة ٧١٦هـ،
   كما في المقتفى وذيل طبقات الحنابلة وغيرهما.
- (٣) هو تاج الدين عمر بن علي بن سالم الفاكهاني الإسكندري، ترجمته في: أعيان العصر ٣/ ٦٤٤، وذيل التقييد ٢/ ٢٤٧، والدرر الكامنة ٤/ ٢٠٩، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢١، وحسن المحاضرة ١/ ٤٥٨، وسلم الوصول ٢/ ٤١٩، وشذرات الذهب ٨/ ١٦٩.
- (٤) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، فهذا لقب ابنه جمال الدين محمد، وأما لقبه هو، فهو عز الدين، وهو مشهور بالحَلُوائي، وقد ذكر ابنه بدر الدين أنه توفي سنة ٢٠٨ه نقل ذلك عنه ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب ونقله عنه ابن حجر في إنباء الغمر ٤/ ١٨٥، أما ابنه الآخر جمال الدين فذكر أنه توفي سنة ٤٠٨ه، ولذلك ترجمه ابن حجر في وفيات السنة المذكورة من الإنباء ٥/ ٥٣ وذكر فيها أنه شرح الأربعين للنووي. وترجمه السخاوي في الضوء اللامع ١٠/ ٣٠٩، والسيوطي في بغية الوعاة ٢/ ٢٥٦، وابن العماد في الشذرات المحرد.
  - (٥) في الأصل: «أبو».
- (٦) ترجمته في: المقتفي ٣/ ٥٠٢ (٢٣١٩)، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٨٩٤، وأعيان العصر ٢٠٩٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٨٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٦ ٢٩، وطبقات الإسنوي ٢/ ١٤٣، والعقد المذهب، ص٧٧٩، وذيل التقييد ١/ ٣٦٦، وتوضيح المشتبه ٧/ ٢٥، وتبصير المنتبه ٣/ ٢٠٧، وسلم الوصول ١/ ١٩١، وشذرات الذهب ٧/ ٧٧٥-٧٧٧.
  - (V) قيده المؤلف بفتح الراء، فأخطأ.

- ٦١٣\_وأبي (١) حفص البُلْبَيسيّ (٢) الشّافعيّ فرغَ عنه في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وثمان مئة، وسَمّاه: «فيض المعين».
- ٦١٤\_وبرهان الدِّين إبراهيم (٣) بن أحمد الخُجَنْدِيِّ (٤) المَدَني المتوفَّى سنةَ إحدى وخمسين وثمان مئة.
- ٦١٥\_والشهاب أحمد (٥) بن محمد بن أبي بكر الشِّيرازيِّ الكازَرُونيِّ، شَرَحَهُ مَمْزوجًا، وسَمَّاه: «هاديًا(٢) للمسترشدين»، أوله: الحمدُ لله الذي صَحَّحَ بصِحاح حديث مَن لا ينطق... إلخ.
- ٦١٦ـوالشَّيخ زين الدِّين سَريجا(٧) بن محمد المَلَطِيِّ المتوفَّى سنةَ ثمان و ثمانين وسبع مئة، وسَمَّاه: «نَثْر فَرائد المُرْبِعين المَنْوِيّة في نَشْر فوائد الأربعين النووية»، أربعة أجزاء.

٦١٧ ـ والشَّيخ ولي الدِّين (^)، سَمَّاه: «الجواهر البهية».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن أحمد بن محمد، البلبيسي الأصل القاهري الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم، المتوفى بالإسكندرية سنة ٨٧٨ه. ترجمته في: الضوء اللامع ٦/ ٧٦، ووجيز الكلام ٢/ ٩٤، وديوان الإسلام ١/ ٤٠٣، وهدية العارفين ١/ ٩٣٧. وضبط المؤلف «البُلْبَيسي» بضم الباء الموحدة، والمحفوظ بكسرها، كما في معجم البلدان ١/ ٤٧٩ أما الباء الثانية فهي بالكسر، ولكن العامة تفتحها.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ٢٤، ونظم العقيان للسيوطي، ص١٥ ترجمة (٢)، وسلم الوصول (١٣)، وسمى شرحه إيضاح الكلمات النورانية في شرح الأربعين النووية كما ذكر الهيتمي في الفتح المبين، ص١٤.

<sup>(</sup>٤) ذكر بعدها في (م): «الحنفي»، ولا أصل لها بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٦) في (م): «الهادي».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٨) لعل المقصود ولي الدين العراقي المتوفي سنة ٨٢٦هـ، تقدمت ترجمته في (٨٥).

- ٦١٨ والحافظ مسعود (١) بن مَنْصور ابن الأمير سيف الدِّين عبد الله العَلَويّ، أيضًا شرحه ممزوجًا. وسَمّاه: «الكافي»، أوله: الحمدُ لله الذي نَوَّرَ بسبحات أنواره... إلخ.
- ٦١٩ـومعين بن صفي (٢)، شَرَحه بالقول شرحًا صغيرًا، أوله: لله الحمدُ والمِنّة على أن أتمَّ علينا النّعمة... إلخ.
- ٢٢-وشَرْح العلامة مُصْلح الدِّين محمد (٣) السَّعْديِّ العباديِّ اللَّاريِّ (٤) المتوفَّى سنة (٥) ...، وهو أفضل ما دَوّنوا في بيانِها، والحق أنه بالنِّسْبة إليه سائر الشروح كالأبدان الخالية عن الرُّوح، أوله: أحسنُ حديثٍ يَنْطقُ به الناطقون بالحق المُبين ... إلخ، ألَّفه للوزير على باشا.
- المحيّ المحيّ المعام الحافظ شهاب الدِّين أحمد (١) بن حَجَر الهَيْتَمِيِّ المكيِّ المحيّ المتوفَّى سنة ٩٧٤، وهو شَرْحٌ ممزوجٌ اسمه: الفتح (٧) المبين، أولُه: الحمدُ لله الذي وَفَّق طائفةً من عُلماء كُلِّ عَصْرِ... إلخ.

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو معين الدين محمد ابن صفي الدين عبد الرحمن بن محمد الحسيني الإيجي، توفي سنة ٦٠٨هـ. ترجمته في: الضوء اللامع ٨/ ٣٠، والكوكب السائرة ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) وهو محمد بن صلاح بن جلال. ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٤١٩، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٩٦ ترجمة (٥٣٦)، والكواكب السائرة ٣/ ٥٤، وسلم الوصول ٥/ ٢٦١، وشذرات الذهب ١٠/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) قال في الأنساب للسمعاني: اللاري: بتشديد اللام ألف، بعدها الراء، هذه النسبة إلى لار: وهي جزيرة ٧٦/ ٤٥٧، وقال في معجم البلدان: اللار: آخره راء: جزيرة بين سيراف وقيس ٥/٧، وقال في الشقائق: مملكة بين الهند وشيراز، ص٤١٩.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٩٧٩هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٨١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فتح».

٦٢٢ وشَرْح نور الدِّين محمد (١) بن عبد الله الإيجيّ المُسَمَّى بـ «سراج الطالبين ومنهاج العابدين»، وهو شَرْحٌ فارسيُّ في مجلد، أوله: الحمدُ لله بجميع محامدِه على جميع نِعَمه ... إلخ.

٦٢٣\_ وشَرْحٌ آخر ممزوجٌ أيضًا، أوله: الحمدُ لله رافع أعلام المِلّة الزَّهراء... إلخ.

377\_وتخريجه للإمام شهاب الدِّين أحمد (٢) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ المتوفَّى سنة ٨٥٢، خَرَّجه بالأسانيد العالية.

٦٢٥ وممن شَرَحَ الشَّيخ سراج الدِّين عُمر<sup>(٣)</sup> بن عليّ ابن المُلَقِّن الشَّافعيّ المتوفَّى سنةَ أربع وثمان مئة.

### ٦٢٦\_أربعين الوَدْعاني(٤):

وهو القاضي أبو نَصْر محمد (٥) بن عليّ بن عُبيد الله بن وَدْعان حاكم المَوْصل المتوفَّى سنة (٦)... جمع فيه أربعين خطبة (٧).

### ٦٢٧\_أربعين الهَرَويِّ (٨):

أخذه من أربعين كتابًا.

<sup>(</sup>١) هو نور الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المكراني الإيجي المتوفى سنة ٧٩٦هـ، ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ٢٢٩، وله ذكر في الضوء اللامع ٨/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته فی (۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى وَدْعان جدهِ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٤٩٤هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) يعني: حديثًا، كل حديث منها خطبة، وقد صرح السلفي أن أحاديثها موضوعة.

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن محمد بن علي، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي المتوفى سنة ٤٨١هـ وقد
 تقدمت ترجمته في (٥٧٤). واسم كتابه «كتاب الأربعين في دلائل التوحيد».

#### ٦٢٨\_الأربعين(١) اليمانية:

للشَّيخ محمد (٢) بن عبد الحميد القُرشيِّ، جَمَعها في فضائل اليَمَن. ٦٢٩ - الأربعين (٣) في أصول الدِّين:

للإمام فخر الدِّين محمد (١) بن عُمر الرّازيّ المتوفَّى سنةَ ست وست مئة، ألَّفه لولده محمد ورُتِّبَ (٥) على أربعين مسألة من مسائل الكلام.

• ٦٣- ثم لخصه القاضي سراجُ الدِّين أبو الثناء محمود (١) بن أبي بكر الأُرْمَويّ المتوفَّى سنةَ اثنتين وثمانين وست مئة، وسَمَّاه: «اللَّباب».

٦٣١\_وللشَّيخ جمال الدِّين بن واصل<sup>(٧)</sup>.

أربعين الغَزّالي. وهو قسم من كتابه المسمّى بـ «جواهر القرآن»، وسيأتي ذِكْرُه
في الجيم، وقد أجاز أن يُكْتَب مُفْردًا فكتبوهُ وجعلُوه (٨) كتابًا مُستقلًا. [٥٥]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الحميد بن عبد الله بن خلف، شرف الدين أبو الفضل القرشي المصري المالكي المؤدب، المتوفى في شعبان سنة ٧١٦هـ. ترجمته في: المقتفي ٥/ ٢١٢، ومعجم الشيوخ للذهبي ٢/ ٢٠٦، وذيل التقييد ١/ ١٤٨، والدرر الكامنة ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أربعين».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) في (م): ورتبه.

<sup>(</sup>٦) هو محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الشافعي. ترجمته في: طبقات السبكي ٨/ ٣٧١، والعقد المذهب، ص٣٧٢، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ٢٠٢، وسلم الوصول ٣/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>۷) هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل، جمال الدين الحموي الشافعي قاضي حماة، المتوفى سنة ٦٩٧هـ كما في مصادر ترجمته. ترجمته في: أعيان العصر للصفدي ٤/ ٤٤٩، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٨٦٤، ونكت الهميان، ص٢٣٦-٢٣٧، وقد نسب مختصر الأربعين إليه، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ١٩٤-١٩٥، وسلم الوصول (٤١٠٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «وجعلوا».

#### ٦٣٢\_الارتجال(١) في أسماء الرجال:

مجلدات، لأبي الحجاج يوسف (٢) بن محمد الجُماهريّ التَّنُوخيِّ الشَّافعيِّ المتوفَّى سنةَ ثمان وخمسين وخمس مئة، استدركَ فيه على ما لم يُذْكَر في «الاستيعاب».

٦٣٣\_الارتضاء<sup>(٣)</sup> في شُرُوط الحُكْم والقضاء<sup>(٤)</sup>.

#### ٦٣٤\_الارتضاء (٥) في الضاد والظاء:

للشَّيخ أثير الدِّين أبي حَيَّان محمد (٢) بن يوسُف الأندلسيِّ النَّحَويِّ المتوفَّى سنة خمس وأربعين وسبع مئة

#### ٦٣٥ ـ ارتشاف الضَّرَب من لسان العَرَب:

في النحو، مجلدان (٧) لأثير الدِّين أبي حيّان المذكور (٨)، أوله: الحمدُ لله رب العالمين وصلاته وسلامُه على سيدنا محمد خاتم النبيين ... إلخ، ذكرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ارتجال».

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن محمد الجماهري المعروف بابن الدوانيقي. ترجمته في: تاريخ دمشق ٧٤ / ٢٥٥، وتاريخ الإسلام ١٢/ ١٥٥، والوافي بالوفيات ٢٩/ ١٤٤، وذكر أنه نسب الجماهر جبل بين كرك نحو عليه السلام وبعلبك، وسلم الوصول (٥٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ارتضاء».

<sup>(</sup>٤) ذكره المؤلف دون ذكر مؤلفه وقد ذكره السخاوي في الضوء اللامع ٢٥٦/، وهو محمد بن عمر بن محمد بن أبي بكر، أثير الدين الخصوصي ثم القاهري الشافعي، وقال: وعمل أرجوزة في ألف بيت سماها «الارتقاء في شروط القضاء»، وذكر أنه توفي يوم الخميس عاشر صفر سنة ٨٤٣هـ. وانظر: هدية العارفين ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ارتضاء».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٣٤). وقد نسب الكتاب إليه في بغية الوعاة ١/ ٢٨٢، وهدية العارفين ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٣٤).

فيه أنَّ المتقدِّمين رُبَّما أهملوا كثيرًا من الأبواب وأغفلُوا ما فيه الصَّواب. ولما كانَ كتابه «شَرْح التَّسْهيل» جامعًا جَرَّد أحكامَهُ عن الاستدلال والتَّعْليل، ليكونَ هذا مُختصًا بزوائد، فصارت معانيه تُدْرك بلمح البَصَر لا يحتاج إلى إعمال فِكْر، وجعلَهُ في جُملتين الأُولى في أحكام الكلِم قبل التَّرْكيب، الثانية في أحكامها حالة التَّرْكيب. قيل: هو نُسختان كُبْرى وصُغْرَى، وذكر أنَّهُ استقرَى حُروف الهجاء بفروعِه المُسْتَحسنة والمُسْتَقبحة فبلغت سبعةً وأربعين حَرْفًا، فاستخرجَ ذلك الكتاب من مُلخصه. قال السُّيوطي في النُّحاة (۱): لم يؤلَّف في العربية أعظم من هذين الكِتابين، ولا أجمعَ ولا أحصى للخِلاف والأقوال، في العربية أعظم من هذين الكِتابين، ولا أجمعَ ولا أحصى للخِلاف والأقوال، قال: وعليهما اعتمدتُ في «جمع الجوامع»، واعترضَ عليه وحيي زاده (۲۳ شارح «مُغْني اللّبيب» بأنَّ المُغْنِي لابن فلاح أعظم وأكثر فائدة من (۳)...

مختصرٌ، لقُطب الدِّين محمد (٤) القَسْطَلَانيّ.

## ٦٣٧\_أرتنك:

هو اسم كتاب ماني النَّقَاش، ويقال له: دستور ماني، فيه صُورٌ غريبةٌ ونقوشٌ عجيبةٌ.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) كتب في الأصل: «ابن الوحيي» ثم ضرب عليه، وكأنه كتب في الهامش ما أثبتناه، وقد ذكره في سلم الوصول ٣/ ١٠١ (٣٩١٥) فقال: محمد بن أحمد وحيي زاده، وترجمه المحبي في خلاصة الأثر فقال: «محمد بن أحمد، أبو عبد الله المعروف بوحيي زاده الرومي، شارح مغني اللبيب، أصله من بلدة أزنيق... وتوفي سنة ثمان عشرة بعد الألف، وكان عمره لما مات تسعًا وسبعين سنة، كذا قاله ابن نوعي» ٣/ ٣٥٣ – ٢٥٤ وذكره صاحب هدية العارفين ٢/ ٢٦٨ ونسبه أزنيقيًا وذكر أنه كان محدثًا بدار حديث أسكدار، وأنه ولد سنة ٩٤٠ وتوفي سنة ١٠١٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ولو قال: «منه» لكان أحسن.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥١٣).

### ٦٣٨ ارتياح الأكباد بأرباح فَقْد الأولاد:

مجلدٌ، للشَّيخ شمس الدِّين محمد (١) بن عبد الرَّحمن السخاويّ، ألّفه في رمضان سنة أربع وستين وثمان مئة. أوله: الحمدُ لله الذي أتقنَ فعلَهُ... إلخ، وهو مشتمل على مُقدمة وخمسة أبواب وخاتمة.

## ٦٣٩ ـ ارتياض الأرواح في رياض الأفراح:

للشَّيخ عبد الرَّحمن (٢) بن محمد البِسْطامي، رسالةٌ على خمسة أبواب، أوله: الحمدُ لله الذي أطلعني على درة أخباره... إلخ، ألَّفه سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة.

# عِلْم الأرثماطيقي(")

وهو عِلْم يبحث فيه عن خواص العدد.

٠٤٠ \_ أَرَج (١) الأرجا في شَرْح الخوف والرَّجا:

ليوسف (٥) بن سُليمان الجُذَاميّ.

٦٤١ الأرَج في الموعظة:

لأبي الفَرج ابن الجَوْزيّ (١).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفتاح السعادة ١/ ٣٤٩ وهو علم العدد.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «الأرج، محرك: ريح الطيب» (قاموس).

<sup>(</sup>٥) هو يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن أحمد الجذامي المنتشاقري من أهل رُنْدة، يكنى أبا الحجاج توفي سنة ٧٦٧ه. وقد نقل صاحب الإحاطة من فهرسه قوله: ومما بيدي الآن جمعه وهو إن شاء الله على التمام أربعون حديثًا متصلة الإسناد، أول حديث منها في الخوف، والثاني في الرجاء بلو أحق تتبعها وسميته «أرج الأرجاء في مزج الخوف والرجاء»، والله يصفح عنا، انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة ٤/ ٣٣٣، وله ترجمة في الدرر الكامنة ٦/ ٣٥٣، وسمى المترجمون له كتابه: «أرج الأرجاء بمزج الخوف والرجاء».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٢٤).

### ٦٤٢ الأرج في الفرج:

للشَّيخ جلال الدِّين السُّيُوطيِّ (١)، لخص فيه كتاب «الفَرَج بعد الشدة» لابن أبي الدُّنيا وزاد عليه. [٥٥ب]

## ٦٤٣ - إرجاع العِلْم إلى نُقطة:

لمحمد (٢) بن عادل المعروف بحافظ عَجَم الرُّوميّ المتوفَّى بها في حدود سنة تسع مئة (٣).

## ٦٤٤\_أرجوزةٌ في أسماء النبيِّ عليه السلام:

٦٤٥ ثم شرحها فذكر فيها ما زاد على الثلاث مئة.

والأرجوزة بضم الهمزة أُفعولة من الرَّجَز، وهو البَحْر المشهور في العَرُوض.

## ٦٤٦ أُرجوزةٌ في تعبير الرُّؤيا على صفة خَلْق الإنسان:

للشَّيخ أبي الحَسَن عليّ (٥) بن السَّكَن المعافريّ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو العالم الفاضل حافظ الدين محمد بن أحمد بن عادل باشا الشهير بحافظ عجم. ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٦٧، والكواكب السائرة ٢/ ٢٦، وسلم الوصول ٣/ ٧٨، وشذرات الذهب ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو غريب منه فقد ذكر هو في سلم الوصول أنه توفي سنة ٩٥٧هـ، وكذا ذكر جميع من ترجم له.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، الإمام أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي المتوفى سنة ٢٧١هـ. ترجمته في: الذيل والتكملة ٣/ ٤٩٤، وصلة التكملة للحسيني ٢/ ٦٣٨، والمقتفي ١/ ٣٩٥، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٢٢٩، والوافي ٢/ ١٢٢، وعيون التواريخ ٢١/ ٢٧، وتوضيح المشتبه ٧/ ٦٥، ونفح الطيب ٧/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته، وتوجد نسخة من هذه الأرجوزة في خزانة كتب كوبريلي بإستانبول برقم (١٢٠٢).

## ٦٤٧ ـ أُرجوزةٌ في الجبر والمقابلة:

لأبي محمد عبد الله(١) بن حجاج المعروف بابن الياسمين، المتوفّى سنةَ...(٢) أوله(٣): الحمدُ لله على ما أنعما... إلخ(٤). ولها شروحٌ، منها:

٦٤٨ شرح الشَّيخ الإمام وليِّ الدِّين أبي (٥) زُرْعة أحمد (٢) بن عبد الرَّحيم العراقي، المتوفَّى سنة (٧) . . . وسمّاه: «المُعين على فَهُم أُرجوزة ابن الياسمين».

٦٤٩\_وشرح الشَّيخ شهاب الدِّين أحمد (^) ابن الهائم، ألَّفه بمكة سنة تسعٍ وثمانين وسبع مئة.

### ٠ ٦٥- أُرجوزةٌ في حساب العُقود:

<sup>(</sup>۱) هو منسوب إلى أُمه. وترجمته في: التكملة الأبارية ٣/ ١١٨ (٢٢٠٧)، والغصون اليانعة، ص٤٢، والذخيرة السنية، ص٣٩، وجذوة الاقتباس ٢/ ٤٢٣، والإعلام للمراكشي ٨/ ٢٠٤، وسلم الوصول ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعد معرفته بها، ولا ذكرها في سلم الوصول، وذكر ناشرو م أنها كانت في سنة ٢٠٠هـ، والصواب سنة ٢٠١هـ، وجد بمراكش مذبوحًا في غرفة على باب داره، ووتد في دبره، وكان شاذًا يؤتى، أعاذنا الله، قال ابن الأبار: «وله أرجوزة في الجبر قرئت عليه وسُمعت منه بإشبيلية في سنة سبع وثمانين وخمس مئة، ولم يكن مرضيًا».

<sup>(</sup>٣) في م: «أولها»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقطت من م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨٥).

<sup>(</sup>٧) بعده فراغ في الأصل، فلم يذكر سنة الوفاة وهي ٨٢٦هـ كما في مصادر ترجمته، وقد زادها ناشرو م بين حاصرتين.

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري ثم المقدسي، شهاب الدين ابن الهائم الشافعي المتوفى سنة ١٨٥هـ. ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٣٩١، وإنباء الغمر ٧/ ٨١، والنجوم الزاهرة ١٢١/ ١٢١، والضوء اللامع ٢/ ١٥٧، ووجيز الكلام ٢/ ٤٢٢، وشذرات الذهب ١١/ ٦٨.

لابن الحَرْب(١).

# ٢٥١ ـ أُرجوزةٌ في الخط:

لعَون الدِّين أبي المُظفَّر يحيى (٢) بن محمد الوزير، المتوفَّى سنةَ ستين وخمس مئة.

# ٢٥٢\_أُرجوزةٌ في الظاءات:

للشَّيخ رضي الدِّين محمد (٣) بن محمد الغزي، جمعَهُ (٤) من كلام الخليل (٥) بن أحمد.

٦٥٣ ـ ثم شَرَحَها ولدُه بدرُ الدِّين محمد<sup>(٦)</sup> بن محمد.

أوَّلُه: الحمدُ لله الحفيظِ العَظيم ... إلخ.

# ٢٥٤\_أُرجوزةٌ في الطب:

(۱) هكذا بخطه بالألف لام، وهو محمد بن حرب بن عبد الله النحوي الحلبي، أبو المرجى، المتوفى سنة ٥٨١هـ أو ما يقاربها، وترجمته في: معجم الأدباء ٢ (٢٤٨٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٢٧، وبغية الوعاة ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني، أبو المظفر عون الدين، المتوفى سنة ٥٦٠هـ. ترجمته في: الخريدة ٢/٩٦، والمنتظم ٢/٢١٤، والكامل ٩/٣٢٣، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٣٠، وتلخيص مجمع الآداب ٢/٢٧٧ (١٤٦٤)، وتاريخ الإسلام ١٨٤/١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١، والنجوم الزاهرة ٥/٣٦٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله العامري، رضي الدين أبو الفضل الغزي المتوفى بدمشق سنة ٩٣٥هـ. ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ٣، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٦، وشذرات الذهب ١٠ / ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) في م: «جمعها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في م: «خليل»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) هو والد نجم الدين الغزي صاحب «الكواكب السائرة»، توفي سنة ٩٨٤هـ، وترجمته في كتاب ولده: الكواكب السائرة ٣/ ٣، وسلم الوصول ٣/ ٢٤٢، وشذرات الذهب ١٠/ ٩٣.

للشَّيخ الرئيس أبي عليِّ حسين (١) بن عبد الله بن سينا، المتوفَّى سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة.

أُوَّلُه(٢): الطِّبُّ حِفظُ صحةٍ، بُرْءُ مرض (٣). ولها شروح، منها:

٦٥٥ ـ شَرْح أبي (١) الوليد محمد (٥) بن أحمد بن رُشْد المالكي، المتوفَّى سنة (٦) ...

## ٦٥٦\_أُرجوزةٌ في الطِّبِّ أيضًا.

لأحمد بن الحَسَن (٧) الخطيب القُسْطَنْطيني، نظمها سنةَ اثنتي عَشْرةَ وسبع مئة، وعدد أبياتها شك (٨).

### ٦٥٧ أرجوزةٌ في العَرُوض:

لأمين الدِّين محمد<sup>(٩)</sup> بنِ علي المَحَلِّي العَرُوضي، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وسبعين وست مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٢) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «إلخ»، ولم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) هو المعروف بالحفيد تمييزًا عن جده المتوفى سنة ٢٠هم، وترجمته في: التكملة للمنذري الراتجمة ٤٦٩، وعيون الأنباء ٥٣٠ (ط. الحياة)، وتكملة ابن الأبار (١٥٢٣)، والمغرب لابن سعيد ١/٤٠١، والذيل والتكملة ٤/٢٢، وتاريخ الإسلام ١٢/٣٩، والسير ٢١/٣٩٠، والمدر.

<sup>(</sup>٦) بعده فراغ في الأصل، فلم يعرف وفاته حال الكتابة، وتوفي سنة ٩٥هـ كما هو مشهور في ترجمته.

<sup>(</sup>٧) لم نقف على ترجمته، ومن هذه الأرجوزة نسخة في مركز الملك فيصل بالرياض برقم (٧٠٤٧٩).

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل، وكتب ناشرو م بين حاصرتين: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: صلة التكملة ٢/ ٦٦٦، وذيل مرآة الزمان ٣/ ١٠١، والمقتفي ١/ ٤٥٩، وتاريخ الإسلام ١/ ٢٦، والوافي بالوفيات ٤/ ١٨٧، وعيون التواريخ ٢١/ ٢١، والمنهل الصافي ١٠١/ ٢٠، وبغية الوعاة ١٥/ ١٩٢.

## ٦٥٨\_أُرجوزةٌ في الفَرائض:

لمحمد (١) بن عليّ بن هانئ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وثلاثين وسبع مئة (٢). محمد أُرجوزةٌ في الفَصْد:

لابن الرّفيقةِ (٣) الطّبيب.

# ٦٦٠ ـ أُرجوزةٌ في مخارج الحُروف:

لأبي المُرَجَّى محمد (١) بن حَرْب النَّحْويّ الحلبيِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وثمانين وخمس مئة.

# ٦٦٦ أُرجوزةٌ في النَّجاساتِ المعفوِّ عنها:

 <sup>(</sup>١) هو لخمي سبتي أصله من إشبيلية. ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ٣٤٧، وبغية الوعاة
 ١/ ١٩٢، وسلم الوصول ٣/ ٢٠٥، وذكروا أرجوزته هذه.

<sup>(</sup>٢) عَلَّق ناشروم في الهامش بقولهم: «وفاة ابن هانئ سنة ٣٦٢ وليس له تأليف في الفرائض»!!

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وكذا جاء في سلم الوصول ٤/ ٥ وتركه مهملًا فلم يعرفه، وكله تصحيف صوابه: ابن الزُّقيقة، قال جمال الدين ابن الصابوني المتوفى سنة ، ٦٨ هـ في استدراكه على ابن نقطة: «زُقيَّقة بالزاي المنقوطة المضمومة وبعدها قاف مفتوحة وياء معجمة بنقطتين من تحتها بعدها قاف ثانية وهاء آخر الحروف وهو: الأديب الفاضل أبو الثناء محمود بن عمر بن إبراهيم بن شجاع الشيباني الحنوي الطبيب النحوي يُعرف بابن زقيقة، له مصنفات في الطب وشعر حسن» ص١٧٥ – ١٧٥. وترجمه ابن الفوطي في تلخيص مجمع الأداب ٤/ الترجمة ٢٨٤ فقال: «عز الدين أبو الثناء محمود بن عمر بن محمود بن إبراهيم بن شجاع يُعرف بابن زقيقة الشيباني الحاني الحكيم المهندس... وتوفي بدمشق في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وست مئة». وترجمه الذهبي في وفيات سنة ١٣٥ هـ من تاريخ الإسلام ١٩٣٣ م أعاده في سنة ٢٣٥ هـ مختصرًا وأحال على سنة ١٩٥٥ (١٩٧/ ٢٥٧). وذكره في المشتبه، ص٢٥ ، وهو منسوب إلى «حاني» من مدن ديار بكر. وهو في عيون الأنباء، ص٤٠، وتوضيح المشتبه ٤/ ٢١٨، وشذرات الذهب ٧/ ٩٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٦٥٠).

للشَّيخ شهاب الدِّين أحمدَ (١) بن عماد (٢) الأَقْفَهْسيِّ.

٦٦٢\_وشرْحُها له أيضًا. [٥٦]

٦٦٣- إرخاء السُّتورِ والكِلَل (٣) في كَشْف المَدَكَّات والحِيكل:

وهو مذكورٌ في كتب الجفر(١).

٦٦٤\_إرسالُ الدَّمْعة في بيانِ ساعة الإجابةِ يومَ الجُمُعة:

لشمس الدِّين محمد (٥) بن طُولُون الدِّمشقي، رسالةٌ أولُه (٢): الحمِدُ اللهِ [الذي] (٧) رَفَع بعضَ الأوقاتِ على بعض ... إلخ.

### ٦٦٥ - إرشاد الألبّاء إلى معرفة الأدباء:

مجلداتٌ للشَّيخ ياقوت (٨) بنِ عبد الله الحَمَويِّ البغدادي، المتوفَّى سنةَ ستَّ وعشرين وست مئة، ذكرَ فيه من أخبار النُّحاةِ واللُّغويينَ والقُرَّاءِ وعلماءِ الأخبارِ والأنسابِ والكُتّاب، وكلِّ مَن صنَّف في الأدب. ذكره ابنُ خَلِّكان (٩).

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۱۹).

<sup>(</sup>٢) في م: «عماد الدين»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «الكُل: الستر الرقيق». قلنا: هكذا بخطه وفيه غلطان الأول ضم الكاف والمحفوظ كسرها كما في معجمات اللغة، والثانية، في رسم اللفظة فهي: «الكِلّة»، والجمع: كِلَل. وينظر: المعجم الوسيط ٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال، ولم يذكره هناك!

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٤٤)، وتوفي سنة ٩٥٣هـ.

<sup>(</sup>٦) في م: «أولها»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: إنباه الرواة ٤/ ٧٤، وتكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٢٥٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٨٢٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣١٢، والمستفاد ٤٢٦، ومرآة الجنان ٤/ ٥٩، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٨٧. وتنظر مقالتي: الغزو المغولي كما صوره ياقوت الحموي، مجلة الأقلام، السنة الأولى، العدد (١٢) بغداد ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ٦/ ١٢٨.

# ٦٦٦- إرشادُ الإخوان إلى الفَرْق بين القِدَم بالذّات والقِدَم بالزَّمان:

للشَّيخ شهاب الدِّين أحمد (١) الغُنيميّ الأنصاري (٢)، مختصر، أولُه: أما بعدُ، حمدًا للهِ الموجودِ قبلَ الزَّمان... إلخ، ذكر فيه أنه استشكلَ بعضُهم وأرسَلَ يسألُه من ثغر رَشِيد، فكتب إليه.

# ٦٦٧- إرشاد أُولي الألباب إلى معرفة الصَّواب:

في الفرائض. لشمس الدِّين محمود (٣) بن أحمدَ اللَّارَنْدي الحَنَفيّ، المتوفَّى في حدود سنة خمس وعشرين وسبع مئة (٤).

ثم ضمَّ إليه «السِّراجية» وزادَه أبوابًا، وذَكر فيه المذاهب الأربعة وسمّاه:

٦٦٨- إرشادُ الرّاجي لمعرفةِ فرائضِ السِّرَاجي.

٦٦٩ - إرشادُ الحائرِ إلى معرفةِ وَضْعِ خُطوط فَضْلِ الدّائر:

لأبي العبّاس أحمد (٥) بن رَجَب ابن المَجْدي رسالة على ثلاثة أقسام وخاتمة.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي المصري الحنفي المعروف بالغنيمي المتوفى سنة ١٠٤٤هـ. ترجمته في: خلاصة الأثر ١/ ٣١١، وسلم الوصول ١/ ٢٤١، وديوان الإسلام ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) في م بعد هذا: «المتوفى سنة ١٠٤٤ أربع وأربعين وألف»، ولم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ١٥٤، والدرر الكامنة ٦/ ٧٩، وسلم الوصول ٣/ ٣٠٥.

 <sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وفيه نظر، فقد ذكر القرشي في الجواهر وابن حجر في الدرر وهو نفسه في سلم الوصول بأنه توفي قبل العشرين وسبع مئة.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن رجب بن طيبغا المعروف بابن المجدي الشافعي المتوفى سنة ٥٨٠هـ. ترجمته في: المنهل الصافي ١/ ٢٩٦، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٥١٥، والدليل الشافي ١/ ٤٦، والضوء اللامع ١/ ٣٠٠، وبغية الوعاة ١/ ٣٠٧، وحسن المحاضرة ١/ ٤٤٠، ونظم العقيان، ص٤٢، وشذرات الذهب ٩/ ٣٩٠.

- ٦٧ ـ ثم لخَّصهُ على ثلاثة أبوابِ وخاتمة، وسمَّاه: «زاد المسافر»(١).
  - إرشاد الرّاجي المذكور<sup>(۲)</sup>.
  - \_ إرشادُ الرّاغب إلى فهم هِدايةِ الطّالب. يأتي في الهاء.

#### ١ /٦٧ إرشادُ السّالِكِ إلى أفضل المسالك:

في فروع الحنابلة. مختصر، أوَّلُه: الحمدُ لله الهادي إلى سَبيلِ الرَّشاد... إلى مَ اللهِ الرَّشاد... إلخ، ذكر مؤلفه (٣) أنه ألَّفه لولَدِه.

إرشاد السّامِع والقارِي المُنتقَى من صحيح البخاري. لابن حَبيب. يأتي ذكرُه في الصاد.

٦٧٢\_إرشادُ الصَّديق(٤).

٦٧٣\_إرشادُ الطائفِ إلى عِلْم اللَّطائف:

لولي الدِّين أبي عبد الله محمد (٥) الدِّيباجيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ (٦)...، وهو مختصرٌ، أولُه: الحمدُ لله خَلَقَ الإنسانَ في أحسن تقويم... إلخ.

## ٢٧٤ - إرشادُ الطَّالِبينَ في شرح وصايا المُهتَدِين:

<sup>(</sup>١) سوف يعيده في حرف الزاي.

<sup>(</sup>٢) هذه الإحالة سقطت من م جملةً، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «ذكر فيه مؤلفه»، والمثبت من خط المؤلف، ولم يذكر مؤلفه.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره من غير ذكر مؤلفه، ولعله «إرشاد الصديق إلى أنساب آل الصديق» من تأليف صديق تهامي المتوفى بعد سنة ١٠٥٧ منه نسخة في أوقاف بغداد بخطه انتهى منها سنة ١٠٥٧ هـ رقمها (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٥) هو ولي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم العثماني الديباجي المنفلوطي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٤هـ. ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ١٧١، وإنباء الغمر ١/ ٥٧، والدرر الكامنة ٥/ ٣٣، والنجوم الزاهرة ١١/ ١٢٥، وشذرات الذهب ٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي المذكور سنة ٧٧٤هـ كما بيّنا في الحاشية السابقة.

لأَرْشَدَ<sup>(۱)</sup> بن أحمدَ البُرسَوي، المتوفَّى سنة <sup>(۲)</sup>... شَرَحَ فيه وصايا الشَّيخ شهاب الدِّين في «العَوارف»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خَلَقَ الإنسانَ بقُدرته... إلخ. مرحماً الله الذي خَلَقَ الإنسانَ بقُدرته... إلخ. مرحماً المائد الطّالبين:

تركي، للشَّيخ عبدِ المجيد<sup>(٣)</sup> بن نَصُوحِ الرُّومي، ترجم فيه كتابَ «تعليم المتعلَّم»<sup>(١)</sup>، فزادَ ونَقَصَ ورُتِّب على ثلاثةَ عشرَ بابًا.

٢٧٦\_إرشادُ العِباد(٥). [٥٦ ب]

# ٦٧٧ - إرشادُ (١) العَقل السَّليم إلى مزايا الكِتاب الكريم:

في تفسير القرآن على مذهب النُّعمان، لشيخ الإسلام ومفتي الأنام المولى أبي (٧) السُّعود (٨) بن محمد العِمَادي، المتوفَّى سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة، ولمّا بلغ تسويدَه إلى سورة ص، وطالَ العهدُ بيَّضَه في شعبانَ سنة ثلاثٍ وسبعين وتسع مئة، وأرسلَهُ إلى السلطان سُليمان خان مع ابن المَعْلُول، فاستقبلَ

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته، ولا ذكره المؤلف في سلم الوصول، ولا البغدادي في هدية العارفين.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي (٤٣٧)، وذكر أنه توفي سنة ٨٦٧هـ، ثم أعاده في (٣) ترجمته في المكنون ٣/ ٩٠ وذكر أنه (٥١٣) وذكر أنه توفي سنة (٩٠ هـ)، والبغدادي في إيضاح المكنون ٣/ ٩٠ وذكر أنه توفي سنة ٩٦٠هـ!!

 <sup>(</sup>٤) تعليم المتعلم لبرهان الدين الزرنوجي، وسوف يشير إلى هذه الترجمة عند ذكره في حرف التاء.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر مؤلفه، ولعله «إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد» لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري الشافعي المتوفى سنة ٩٨٧هـ وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٦) كتب المؤلف في حاشية النسخة بالحمرة: «تفسير أبو (كذا) السعود».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٨) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الإسكليبي الملقب بخواجه جلبي. ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص ٤٤، والكواكب السائرة ٣/ ٣١، وسلم الوصول ١/ ٩٤، وشذرات الذهب ١/ ٥٨٤، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ٣٩٨، وهدية العارفين ٢/ ٢٥٣.

إلى الباب، وزادَ في وظيفتِه وتشريفاتِه أضعافًا. وقال مولانا محمدُ المَنْشيُ مؤرِّخًا بالتركي (١).

# تاج تفسير كلام مُعجِز (١)

ثم بيَّضَهُ إلى تمامِه بعدَ سنةٍ، فقيل في تاريخه: تفسيرٌ أكبر (٣)، فاشتَهرَ صِيتُه، وانتَشرَ نَسْخُه في الأقطار، ووقع التلقِّي بالقَبول من الفُحول والكِبار، لحُسْنِ سَبْكِه، ولُطْفِ تعبيرِه، فصار يقال له: خَطيبُ المفسِّرين.

ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد «الكشّاف» و «القاضي» لم يبلغ إلى ما بَلَغَ من رُتبةِ الاعتبار والاشتِهار، والحقُّ أنه حقيقٌ به، مع ما فيه من المُنافي لدعوى التَّنزيه، ولا شكَّ أنه مما رواهُ طالع سعده، كما قال الشِّهابُ المصريُّ في «خبايا الزَّوايا».

٦٧٨ ومن التعليقات في بعض مواضعه: تعليقة الشَّيخ أحمد (٤) الرُّومي الآفِحِصَارِي، المتوفَّى سنة إحدى وأربعين وألف، من الرُّوم إلى الدُّخان.

7۷۹ ولهذا (٥) التَّفسيرِ الشَّريفِ دِيباجةٌ طويلةٌ شرَحها محمد بنُ محمد الخُسيني، المدعو بزِيْرَك (١) زادَهْ سنة ثلاثٍ وألف. أولُ الدِّيباجة: سُبحان مَن أرسلَ رسولَه بالهُدى ودين الحقّ. وأولُ الشرح: سُبحان مَن أطلع شمس كتابه... إلخ.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، وإنما التوريخ بالعربية، إلى هذا أشار ناشرام.

<sup>(</sup>٢) يكون المجموع سنة ٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) يكون مجموعه سنة ٩٧٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٢٧٣ (٧٧٢)، وهدية العارفين ١/ ١٥٧.

 <sup>(</sup>٥) جاءت هذه الفقرة في م قبل الفقرة السابقة، وهو تصرف من الناشرين، والترتيب كما
 جاء بخط المؤلف، وهو ما يتعين الالتزام به.

<sup>(</sup>٦) ضبط اللفظة من إكمال ابن نقطة ٣/ ٥٨، وترجمته في سلم الوصول ٣/ ٢٦٠، ولم يذكر وفاته.

• ٦٨- ومنها: تعليقة عظيمة للشيخ رضي الدين بن يوسف المَقدِسي (١)، علَّقها إلى قريبٍ من النصف، وأهداها إلى المولى أسعد (٢) بن سعد الدين حين دخلَ القدس زائرًا، وكان دَأْبُه فيه نقلَ كلام العلّامتين وكلامَ ذلك الفاضلَ بقوله: قال «الكشّافُ» وقال «القاضي» وقال «المُفتي» ثم المحاكمة فيما بينهم، أوله: الحمدُ لله الذي أنزلَ على عبدِه الكتاب... إلخ.

٦٨١- إرشادُ العُقول السَّليمةِ إلى الأُصولِ القَويمةِ بإبطال البدَع السَّقيمة:

للشَّيخ محمد بنِ محمد بنِ محمد أله المعروف بقاضي زادَه المَتوفَّى سنة أربع وأربعين وألف، وهو مختصر أوله: الحمدُ لله الذي أرسلَ الرُّسُلَ بفَصْلِ الخِطاب، ذكر فيه أنه لما طالَع رسالةً في جواز الرَّقص منسوبةً إلى المُفتي المعروف بعَلي جَلَبي، كتبَ في إبطالها وإثباتِ ما ادعاه (أ). ورُتِّب على أربعةِ أبواب؛ الأول: في ردِّ الرسالة، والثاني: في وجوب الاتِّباع، والثالث: في أقوال العُلماء في مذمّةِ المبتدعين، والرابع: في وجوب التَّقْوى ومجارِيها.

٦٨٢\_إرشادُ العوامّ:

للشَّيخ شمس الدِّين أحمد (٥) السِّيو اسِيِّ. [٥٧]]

<sup>(</sup>١) هو رضي الدين محمد بن يوسف بن أبي اللطف المقدسي المتوفى سنة ١٠٢٨هـ. ترجمته في: خلاصة الأثر ٤/ ٢٧٢، وهدية العارفين ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) هو أسعد بن سعد الدين محمد بن حسن جان التبريزي الأصل القسطنطيني المولد والوفاة، مفتي التخت العثماني المتوفى سنة ١٠٣٤هـ. ترجمته في: خلاصة الأثر ١/٣٩٦، والطبقات السنية ٢/ ١٦٧ وتوفي قبله، وريحانة الألباء ٢/ ٢٨٣، وسلم الوصول ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: «محمد بن مصطفى»، كما جاء غير مرة في هذا الكتاب، منها: «رسالة في الرغائب» و «رسالة في الميزان»، وفي «كتاب المقبول في حال الخيول» و «نصر الأصحاب والأحباب»، وكذا ذكره هو في سلم الوصول ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) في م: «مدعاه»، والمثبت من خط المؤلف.

 <sup>(</sup>٥) هو شمس الدين أحمد بن محمد بن عارف، أبو الثناء السيواسي المتوفى سنة ١٠٠٦هـ.
 ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ٤٨، وهدية العارفين ١/ ١٥٠.

### ٦٨٣\_إرشادُ القاصِدِ إلى أسنَى المقاصد:

للشَّيخ شمس الدِّين محمد (۱) بن إبراهيم بن ساعِدِ الأنصاريِّ الأكْفانيِّ السِّنْجاريِّ، المتوفَّى سنة أربع وتسعين وسبع مئة (۲)، مختصرٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خلق الإنسانَ وفضَّله... إلخ، ذكر فيه أنواعَ العُلوم وأصنافَها، وهو مأخذُ «مِفتاح السَّعادة» لطاشكُبْري زادَهْ، وجملةُ ما فيه ستون عِلْمًا، منها عشرةُ أصليةٌ، سبعةٌ نظرية، وهي: المَنطِقُ، والإلهي، والطَّبيعي، والرِّياضي بأقسامه، وثلاثةٌ عمليّة، وهي: السِّياسةُ، والأخلاقُ، وتدبيرُ المنزل، وذكر في جملة العُلوم أربع مئة تصنيف.

#### ٦٨٤\_إرشاد الماهِر لنفائِس الجَواهر:

على مسائل الفقه، للشَّيخ تاج الدِّين أبي (٣) نَصْر عبدِ الوهّاب بن محمد الحُسيني، المتوفَّى سنةَ خمس وسبعين وثمان مئة (١٤).

 <sup>(</sup>١) ترجمته في: أعيان العصر ٤/ ٢٢٥، والدرر الكامنة ٥/ ٣، وسلم الوصول ٣/ ٥٣، والبدر الطالع ٢/ ٧٩، وهدية العارفين ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ مقلوب، صوابه: سنة تسع وأربعين وسبع مئة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو».

<sup>(3)</sup> هكذا بخط المؤلف، وسوف ينسب إلى هذا الاسم كتبًا أخرى منها "أوضح المسالك إلى علم المناسك"، و"شرح عمدة الأحكام"، و"بلوغ القاصد لأسنى المقاصد"، وغيرها. وترجمه في: سلم الوصول ٢/ ٣١٨ (٢٨٠١) فقال: "الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد بن الحسن ابن بهاء الدين ابن السيد أحمد الكريدي الحسيني الشهير بابن أبي الوفاء المتوفى في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثمان مئة، صنف "شرح عمدة الأحكام" و "الإرشاد الماهر لنفائس الجواهر" على مسائل الفقه، و "بلوغ القاصد لأسنى المقاصد"، و «مختصر معالم التنزيل"، و "الروض الناظر" في الأدب، و "شرح منهاج النووي" إلى آخر الحيض". و تبعه على ذلك البغدادي في هدية العارفين ١/ ٣٩٦ وكحالة في معجم المؤلفين ٢/ ٣٤٥ و وكال فيه البغدادي: "قاضي القضاة بحلب المتوفى سنة ٧٥٨ خمس وسبعين وثمان مئة"، ثم ذكر الكتب المذكورة منسوبة إليه، ولا أدري من أين استقى المؤلف هذه الترجمة التي لا أصل لها في كتب العلم.

والظاهر أن هذا كله تخليط لا أصل له، فعبد الوهاب بن محمد بن حسن بن محمد المعروف بابن أبي الوفاء، هو تاج الدين العراقي الأصل المقدسي ثم الخليلي الشافعي نزيل القاهرة، لم يكن حسيني النسب، ولا كان قاضيًا بحلب ولا توفي سنة ١٨٧٥ه، ذكره السخاوي في الضوء اللامع ١٠٧/٥ (٣٩٥) فقال: «ولد سنة أربع وثلاثين وثمان مئة وأحضر على التدمري المسلسل بشرطه، ثم حفظ كتبًا، وقدم القاهرة في سنة خمسين فسكن الجمالية وقتًا ثم الصاحبية عند الشرف المناوي ولازمه، وكذا أحمد الخواص والشهاب الأبشيطي وابن حسان وغيرهم، وتميّز وكتب مجموعًا فيه فوائد كل ذلك مع مزيد انجماعه وترفعه. مات قريب الستين ظنًا».

وإنما قاضي حلب صاحب المؤلفات المذكورة هو شخص آخر هو تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن عمر بن الحسين الحسيني الدمشقي الشافعي المتوفى في جمادى الأولى سنة ٨٧٥هـ، ذكره سبط ابن العجمي في «كنوز الذهب» فقال في حوادث سنة ٨٥٨هـ ٢/ ٢٥٠: «وفي يوم السبت رابع عشري جمادى الأول ورد مثال شريف أشر في باستقرار السيد تاج الدين عبد الوهاب الحسيني الدمشقي وعزل ابن الزهري عن قضاء حلب...» ثم ذكر نسبه وقال: «وهو كما شاهدت بخط العلامة الشيخ تقي الدين ابن قاضي شهبة: أبو محمد ابن العدل زين الدين عمر ابن العدل الكبير بدر الدين الحسين» ثم أصعد نسبه إلى جعفر الصادق، وقال: «كان هذا الرجل فقيهًا أصوليًا نحويًا... سنيًا مواظبًا للجماعة، وكان يدرس بجامع حلب ويواظب على ذلك، ودرّس بالمدارس... ولما صرف عن قضاء حلب يدرس بجامع حمر [في] الصالحية من الشام، ومات بمكة» (٢/ ٢٥٩).

ترجمة الحسيني هذا موجودة في الضوء اللامع ٥/ ١٠٦ ( ٣٩٠)، قال السخاوي: "عبد الوهاب بن عمر بن الحسين... التاج الحسيني الدمشقي الشافعي ابن أخت قوام الدين قاضي الحنفية بالشام وابن عم الشهاب أحمد بن علي ابن الحافظ الشمس محمد الماضي. ولد بعد سنة ثمان مئة بدمشق، ونشأ بها، فحفظ القرآن وكتبًا وتفقه بالعلاء بن سلام وكذا بالتقي ابن قاضي شهبة لكن يسيرًا... وناب عن الكمال بدمشق في القضاء وفي تدريس الأتابكية وغيرها، ثم بعد موته استقل بقضاء حلب وحمدت سيرته فيها ... ثم لم يزل يتلطف في الاستعفاء منه حتى أعفي ورجع إلى بلده... وصنف شرحًا لفرائض المنهاج ومنسكًا كبيرًا اختصر فيه منسك ابن جماعة مع زيادات بسماه: «أوضح المسالك إلى معلم المناسك» قرّضه له العلم البلقيني، وأكثر الحج والمجاورة حتى كانت وفاته بمكة في يوم الأحد ثاني جمادى الأولى سنة خمس وسبعين، ودُفن بالمعلاة»، واختصر هذه الترجمة في وجيز الكلام ٢/ ٨٥٥، ونقلها ابن إياس في بدائع الزهور ٣/ ٥٥.

فهذا هو الحسيني صاحب المؤلفات المذكورة اختلط على المؤلف بشخص مصري لا علاقة له بها، فألبسه نسبته الحسينية ووفاته في جمادي الأولى سنة ٨٧٥هـ، والله الموافق للصواب.

## ٥٨٥ \_ إرشادُ المُبْتَدِي وتَذْكرةُ المُنْتهي:

في القراءات العَشْر، للشَّيخ أبي العزِّ محمد (١) بنِ الحُسين بن بُنْدار القَلانِسيِّ الواسِطيِّ، المتوفَّى سنة إحدى وعشرين وخمس مئة.

٦٨٦ ولأبي الطيِّب عبدِ المُنعم بن محمد (٢) بن غَلْبُون الحَلَبي، المتوفَّى سنة تسع وثمانين وثلاث مئة.

إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج الفرعي. يأتي ذكره.

#### ٦٨٧\_إرشادُ المُريدين في حكايات الصّالحين:

للشَّيخ أبي الفَرَج عبدِ الرَّحمن (٣) بن عليّ، ابن الجَوْزي، المتوفَّى سنةَ سبع وتسعين وخمس مئة.

## ٦٨٨\_إرشادُ المُغْرَبِ فِي نُصرةِ المَدْهَب:

لابن أبي عَصْرُون عبدِ الله(٤) بن محمدِ الشّافعيّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثمانين وخمس مئة، ولم يُكْمله.

# ٦٨٩ - إرشادُ المغفَّلينَ من الفُقهاء والفُقراء إلى شُروط صُحبة الأُمراء:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: خريدة القصر ٤/ ١/ ٣٥٢ (القسم العراقي)، والمنتظم ١٠/ ٨، وتاريخ الإسلام ٢ / ٨) وحيون التواريخ (٢/ ٣٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٩٦، والوافي بالوفيات ٣/ ٤، وعيون التواريخ (٤٧٥، وطبقات السبكي ٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: عبد المنعم بن عُبيد الله بن غلبون. ترجمته في: تاريخ دمشق ٣٧/ ١٨٧، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٤٩، ومعرفة القراء ١/ ٢٨٢، والوافي بالوفيات ١٩/ ٢٢٣، وطبقات السبكي ٣/ ٣٣٨، وغاية النهاية ١/ ٤٧٠، وحسن المحاضرة ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: خريدة القصر ٢/ ٣٥١ من القسم الشامي، والكامل ١٠/ ٧٦، وذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي ٣/ ٤٩٣، والتكملة المنذرية، ص٨٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٥٣، وطبقات السبكي ٧/ ١٣٢، وغاية النهاية ١/ ٤٥٥، والنجوم الزاهرة ٦/ ١١٠.

مجلد، للشَّيخ عبد الوهاب(١) بن أحمد الشُّعْرانيِّ.

• ٦٩- ثم اختُصِر في نحو مئة ورقة، وجُعِل قسمين؛ الأول: في صُحبةِ العالِم مع الأمير، والثاني: في صُحبةِ الأميرِ معهم. وفَرَغَ منه في رمضانَ سنة تسع وسبعينَ وتسع مئة.

## ٢٩١ ـ الإرشادُ المُفِيد لخالِص التَّوْحيد:

منظومةٌ للشَّيخ عبدِ الوهاب (٢) بنِ أحمد، المعروف بابنِ عَرَبْشاه الشاميِّ، المتوفَّى سنة إحدى وتسع مئة.

### ٦٩٢\_إرشادُ المُهْتدِي:

في الفروع، لأبي الحَسَن علي (٣) بن سعيد الرُّسْتُغفِينيِّ (١) الحَنَفيّ.

### ٦٩٣ ـ إرشادُ المهتدينَ إلى نُصرةِ المجتهدين:

رسالة لجلال الدِّين عبدِ الرَّحمن<sup>(٥)</sup> بن أبي بكر السُّيوطي، بيَّنَ فيه شُروط الاجتهاد المُطْلَق.

# ٢٩٤ - إرشادُ النَّاسكِ المُتَضَرِّعِ إلى مَناسكِ المُتَمَتِّع:

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٩٧٣هـ، وتقدمت ترجمته في (٨٧).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن أحمد بن محمد ابن عربشاه الشامي. ترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٩٧، والدارس ١/ ٤٩٣، والطبقات السنية ٤/ ٤٠٧، والكواكب السائرة ١/ ٢٥٨، وسلم الوصول ٢/ ٣١٥، وشذرات الذهب ١٠/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في «الرُّسْتُغفني» من أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير، والجواهر المضية ١/ ٣٦٢، وتاج التراجم، ص٢٠٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٦٥ و٤/ ٤٤٩، ولم يذكر أحد منهم وفاته، إلا أن المؤلف ذكره على التقريب فقال في سلم الوصول ٤/ ٤٤٩ أنه توفي نحو ٣٤٥، فتلقفه منه الزركلي في الأعلام ٤/ ٢٩١ ولم يشر إليه، ولا دليل عليه.

<sup>(</sup>٤) علق المؤلف في حاشية نسخته بقوله: «رُسْتُغفين قرية بسمر فند»، والتقييد هو تقييد السمعاني في الأنساب حيث ضم الثاء ثالث الحروف في حين قيدها ياقوت في معجم البلدان ٣/ ٤٣ بالفتح، وكلاهما قال: «رستغفن» من غيرياء آخر الحروف وكذا النسبة «الرستغفني».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

للشِّهاب أحمد (١) بن محمد، المعروف بابنِ عبد السَّلام الشَّافعيّ، وُلد سنةَ ٨٤٧).

### ٥ ٦٩- إرشاد النُّظَّار إلى لطائف الأسرار:

للإمام فخرِ الدِّين محمدِ<sup>(٣)</sup> بن عُمر الرَّازيِّ، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وست مئة. ٢٩٦\_إرشادُ الهادى:

في النحو، للعلامة سعدِ الدِّين مسعود (٤) بن عمر التِّفْتازانيِّ، ألَّفه سنةَ ثمانٍ وسبعين وسبع مئة بخوارِزْم لولدِه المكرَّم، وجعله على مقدمةٍ وثلاثةِ أقسام، المقدمة: في تعريف النحو والكلمة، القسم الأول: في الاسم، والثاني: في الفعل، والثالث: في الحرف، فصارَ متنًا لطيفًا جامعًا مُتَداولًا في أيدي أصحابه، فشرَحوه ممزوجًا وغيرَ ممزوج، منهم:

٦٩٧\_تلميذُه (٥) شاه فتح الله (٢) [٥٧ ب] الشَّرُوانيُّ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٢).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر وفاته، وهي في سنة ٩٢٧هـ، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: «تلميذه» وهم منهم رحمه الله، إذ كيف يكون تلميذه وسعد الدين التفتازاني توفي سنة ٧٩٢هـ كما سيأتي، إنما هو تلميذ السيد الجرجاني المتوفى سنة ٨٩١هـ كما ذكر المؤلف في ترجمته من سلم الوصول، قال: «قرأ العلوم العقلية والشرعية على السيد الشريف والعلوم الرياضية على قاضي زاده الرومي»، وتلقف صاحب هدية العارفين ما ذكره المؤلف من أنه تلميذ التفتازاني فذكره، فأخطأ في ذلك وفي تاريخ وفاته كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) هو فتح الله بن أبي يزيد بن عبد العزيز بن إبراهيم الشرواني المتوفى سنة ٨٩١هـ. ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ١٦٦، وسلم الوصول ٣/ ١١، وهدية العارفين ١/ ٨١٥ وذكر أنه توفي سنة ٧٥٨هـ، وهو وهم، فقد ذكر المؤلف وفاته في صفر من سنة ٨٩١هـ، وقال السخاوي: «حج بعد السبعين وثمان مئة... وهو إلى بعد الثمانين في قيد الحياة».

- ٦٩٨\_والشَّيخ علاء الدِّين عليُّ (١) البُخاري.
- ٦٩٩ـوعلاء الدِّين عليّ (٢) بن محمد البَسْطاميُّ (٣) المعروف بمصنِّفَك، ألَّفه سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثمان مئة وسِنُّهُ عشرونَ سنةً، وهو أولُ تأليفه.
  - · · ٧-وشرفُ الدِّين عليُّ (١) الشِّيرازيُّ.
- ١٠٧-ومحمد (٥) المدعو بأمير جان التِّبْريزيُّ، شَرَحَ شرحًا ممزوجًا، بيَّنَ إعرابَهُ أولًا، ثم أبرَزَ معناه، وسمّاه: «توضيحَ الإرشاد»، أوَّلُه: أولَى الألفاظِ الموضوعةِ بالتقديم... إلخ.
- ٧٠٢ ومحمد (٢) ابنُ الشَّريف الحُسيني، وَلَدُ السَّيِّد الشَّريف الجُرْجاني، صنَّفَ شَرْحًا لطيفًا مَمْزوجًا، وفرغَ من تأليفِه بشِيرازَ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثمان مئة، أوَّلُه: نَحْوَكَ تصريفُ النَّواظِر... إلخ.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن محمد بن محمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي المتوفى سنة ١٩٨١، هكذا سماه ابن حجر في إنباء الغمر ٢٣/٩ وأعاده فيمن اسمه محمد ٢٩٤٩، وباسم علي ترجمه السيوطي في بغية الوعاة ٢/ ٢٠٠ وحسن المحاضرة ١/ ٥٤٩، وترجمه السخاوي باسم محمد في الضوء اللامع ٩/ ٢٩١ وقال: وسماه بعضهم عليًا وهو غلط، ووجيز الكلام ٢/ ٥٥٧، وكذا سمّاه ابن تغري بردي في النجوم ١٥ / ٢١٤، وترجمه المؤلف في سلم الوصول ٢/ ٣٩٠ وفيه كما هنا «على».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) ضبطه أبو سعد السمعاني بفتح الموحدة، وضبطه ياقوت بكسرها، والفتح في البلد أصوب. وينظر: توضيح العلامة ابن ناصر الدين ١/ ٥٠٦-٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) لا نعرفه، إلا أن يكون هو علاء الدين علي بن أحمد بن محمد الشيرازي ثم المكي الشافعي المتوفى سنة ٨٦١هـ والمترجم في الضوء اللامع ٥/ ١٨٩ وغيره.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته، وله ذكر في الكواكب السائرة ٣/ ١٦٢ وشذرات الذهب ١٠/ ٥٣١ وذلك في ترجمة على بن إسماعيل ابن عماد الدين الشافعي المتوفى سنة ٩٧١هـ.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٨٣٨هـ. ترجمته في: بغية الوعاة ١/ ١٩٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٠٨، وهدية العارفين ٢/ ١٨٩.

٧٠٣ـوشمسُ الدِّين محمد (١) بنُ محمد البُخاريُّ، وسمَّاه: «المُرشِد»، أوَّلُه: إِنَّ أُحرَى ما يُفتَتَحُ به تيمُّنًا كلُّ كتاب... إلخ.

٧٠٤ الإرشادُ (٢) إلى إصابة الصّواب:

لعُبيدِ الله بنِ محمد (٣) الأندَلُسيّ.

٥ • ٧- الإرشادُ والتَّطْريز في فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ وتلاوةِ كتابِهِ العزيز:

للإمام أبي السَّعادات عبدِ الله (٤) بن أسعد اليافِعيِّ اليَمَني، المتوفَّى سنةَ إحدى وسبعين وسبع مئة (٥).

<sup>(</sup>١) لعله هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمود البخاري الحنفي نزيل مصر المتوفى سنة ١٩٦٠هـ كما في هدية العارفين ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إرشاد».

<sup>(</sup>٣) في م بعده: «أحمد» يشير الناشران إلى أن الصواب فيه «أحمد»، وما ذكره المؤلف خطأ، وكذا ما ظنه الناشران فهو خطأ أيضًا، والصواب أن مؤلف هذا الكتاب هو عبد الله بن محمد بن عيسى بن وليد النحوي، يُعرف بابن الأسلمي وابن الأسلمية أيضًا، وهو من أهل مدينة الفرج، المتوفى سنة ٥٠٤هـ، ترجمه ابن بشكوال في الصلة (٥٧٨) بتحقيقنا، والقفطي في إنباه الرواة ٢/ ١٢٧، وابن الأبار في التكملة (بتحقيقنا) ٢/ ٢٣-٢٤ (١٩٩٦)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٩/ ٨٤، والصفدي في الوافي ١٥/ ١٥٧، والسيوطي في البغية ٢/ ٥٩، والبغدادي في هدية العارفين ٢/ ٢٢٨ نقلًا عن السيوطي، وذكر كتابه هذا، وهو في الأشربة، كما نص على ذلك، وذكر أنه اختصره في كتاب سمّاه: «تنبيه المريدين المخدوعين بشبه الفاتنين على تحريم جميع الأنبذة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال جماهير الفقهاء والمحدثين في أمصار المسلمين»، وذكر أنه وقف عليه.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: طبقات السبكي ١٠/٣٣، والعقد الثمين ٥/ ١٠٤، وذيل التقييد ٢/ ٣٠، والدرر الكامنة ٣/ ١٨، والمنهل الصافي ٧/ ٧٤، والنجوم الزاهرة ١١/ ٩٣، وقلادة النحر ٢/ ٢٠٠، وسلم الوصول ٢/ ٢٠٤. وذكر الفاسي في العقد الثمين كتابه هذا.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو غلط محض صوابه سنة ٧٦٨هـ كما هو مشهور، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الدرر. وقال السخاوي في وفيات سنة ٧٦٨ من «وجيز الكلام»: «ومات في جمادى الآخرة بمكة الإمام العلامة القدوة العارف الزاهد شيخ وقته العفيف أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي . . . اليمني المكي الشافعي» ١ / ١٥٦ .

٧٠٦\_وله مختصره.

#### ٧٠٧\_الإرشادُ للأولاد:

مختصر في الإكسير، للوزير أبي إسماعيلَ الحُسينِ (١) بنِ عليِّ الطُّغْرائي، المتوفَّى سنةَ خمسَ عشْرةَ وخمس مئة (٢).

## ٧٠٨ - الإرشادُ<sup>(٣)</sup> لمصالح الأنفُس والأجساد:

في الطِّبِّ مجلد، للشَّيخ موفَّق الدِّين إسماعيلَ (١) بنِ هبةِ الله بن جُمَيْع، رُتِّب على أربع مقالات؛ الأولى: في القوانين الكُليَّة، والثانية: في الأدويةِ والأغذية، والثالثة: في حِفْظِ الصِّحة والمُداواة، والرابعة: في الأدويةِ المُركَّبة.

#### ٧٠٩\_الإرشاد، في النحو أيضًا:

للشَّيخ أبي محمد عبد الله (٥) بن جعفر، المعروف بابن دَرَسْتَويه (٦) النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ سبع وأربعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ٣/ ١١٠٦، وبغية الطلب ٦/ ٢٦٨٣، ووفيات الأعيان ٢/ ١٨٥، وتلخيص مجمع الآداب ٣/ ٤٨٩ (٣٠٣٧)، وتاريخ الإسلام ١١/ ٢٠٧، وسير أعلام النبلاء (١٤ ٤٥٤، والوافي ٢١/ ٤٣١ وغيرها، وهو صاحب لامية العجم المشهورة.

<sup>(</sup>٢) وقيل إنه قتل سنة ١٤هـ، كما في أغلب المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إرشاد»، وكذا جميع عناوين الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٤) هكذا سماه المؤلف، وهو غلط محض، فمؤلف هذا الكتاب هو هبة الله بن زين بن حسن بن إفرائيم بن يعقوب بن إسماعيل بن جميع الإسرائيلي، موفق الدين أبو العشائر المصري، ذكره ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء، ص٥٧٦ وذكر كتابه هذا، وعنه الذهبي في المتوفين على التقريب من أصحاب الطبقة الستين، وهي التي توفي أصحابها بين ٥٩١ - ٠٠٠هـ المتوفين على الترب ٢٠٠٠)، ولم يذكروا وفاته، وذكر البغدادي في هدية العارفين أنه توفي سنة ٩٥هه، ولم يذكر من أبن استقى ذلك.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الخطيب ١١/ ٨٥، وإكمال ابن ماكولا ٣/٣٢٣، والمنتظم ٧/ ٣٨٨، ومعجم الأدباء ٤/ ١٥١١، والتقييد، ص٣٦٦، وإنباه الرواة ٢/ ١١٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٥٢، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣١، والوافي بالوفيات ١٨٣/٥، وبغية الوعاة ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) قيدناه تقييد النحويين لمثل هذه الأسماء، لأنه نحوي.

• ٧١-وللشَّيخ الفاضل شهابِ الدِّين أحمدَ (١) ابن شمس الدِّين عمر (٢) الهِنْدي الدَّوْلَت آبادي، شارح (الكافية)، وهو متن لطيف تَعمَّقَ في تهذيبه كلَّ التعمُّق، وتأتَّق في ترتيبِه حقَّ التأنُّق، أوَّلُه: الحمدُ لله كما يحبُّ ويرضى... إلخ.

٧١١ وعلى متن الهِنْدي شرحٌ مَمْزُوجٌ للفاضل العلّامة أبي الفَضْل (٣) الخطيب الكازَرُوني المُحشِّي.

<sup>(</sup>۱) توفي سنة ٩٤٩هـ، ومولده في دولت آباد ووفاته في جونفور، كان ينعت بملك العلماء، وتوهم المؤلف فظنه شهاب الدين أحمد الهندي البنارسي الأصل الدهلوي الدار المتوفى بحلب سنة ٩٣٩هـ، فترجمه في سلم الوصول ٢٧٣/١ و٥/ ٤٠٥ نقلًا من كتاب «درر الحبب في تاريخ حلب» للحنبلي ١/ ١٥٣ (وينظر إعلام النبلاء للطباخ ٥/ ٤٥٧) وهو بلا شك غيره، فانظر إلى قول ابن الحنبلي كيف اجتمع هذا بأبي الفضل الكازروني شارح متن الهندي، فقال: «ومر في سفره بمدينة كجرات من بلاد الهند، فاجتمع فيها بشيخ الإسلام الخطيب أبي الفضل ابن نور الهدى الكازروني الصديقي تلميذ الجلال الدواني ومحشي تفسير البيضاوي وشارح الإرشاد في النحو للقاضي شهاب الدين أحمد الهندي» (إعلام النبلاء ٥/ ٤٥٨)، وتنظر ترجمته في هدية العارفين ١/ ١٢٧، وفيها وفاته سنة ٨٤٨هـ، والأعلام للزركلي ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحمد شمس الدين بن عمر»، وهو سبق قلم أصلحناه، وسيأتي في شرح الكافية على الوجه.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام الخطيب أبو الفضل ابن نور الهدى الكازروني الصديقي تلميذ الجلال الدواني، كان مقيمًا بمدينة كجرات من بلاد الهند، ذكره رضي الدين ابن الحنبلي (ت ٩٧١هـ) في ترجمة شيخه الشهاب الهندي أحمد البنارسي الدهلوي المتوفى سنة ٩٣٩هـ من كتابة «درر الحبيب في تاريخ أعيان حلب» ونقله الطباخ في إعلام النبلاء ٥/ ٤٥٨، فقال: «ومَرّ في سفره بمدينة كجرات من بلاد الهند فاجتمع فيها بشيخ الإسلام الخطيب أبي الفضل ابن نور الهدى الكازروني الصديقي تلميذ الجلال الدواني ومُحَشِّي تفسير البيضاوي وشارح الإرشاد في النحو للقاضي شهاب الدين أحمد الهندي... وطلب القراءة عليه في حاشية الشريف قدس الله سره على شرح الشمسية، فأذن له ودفع إليه من حواشية المنطقية شيئًا يطالع... إلخ»، =

#### ٧١٢- الإرشادُ في اللغة:

لمحمد(١) بن عبدِ ربِّه القُرْطبيِّ.

## ٧١٣\_ الإرشادُ في الكلام:

للإمام أبي المَعالي عبدِ الملك(٢) بن عبد الله الجُوَيْني، الشهير بإمام الحَرَمين، المتوفَّى سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة.

٧١٤ ـ شرَحَهُ تلميذُه أبو القاسم سَلْمان (٣) بن ناصر الأنصاريُّ المتوفَّى سنةَ اثنتي عَشْرةَ وخمس مئة.

<sup>=</sup> وقال ابن الحنبلي في ترجمة عيسى بن محمد بن عبيد الله الإيجي الصفوي: «لازم الخطيب أبا الفضل الكازروني الصديقي القرشي المُحشي على تفسير البيضاوي والشارح لإرشاد القاضي شهاب الدين الهندي ست سنين بكجرات من بلاد الهند... إلخ (درر الحبيب ١/٤٤٠). وترجمه الأدنوي في طبقات المفسرين، وذكر أنه توفي سنة ٩٤٠هد (ص٣٧٤)، وذكر المؤلف في سلم الوصول أنه كان حيًا سنة ٩٣٠هد (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱) لم نقف على ترجمته، ونسبه صاحب هدية العارفين إلى أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي صاحب «العقد» المتوفى سنة ٣٢٨هـ (هدية العارفين (١/ ٦٠)، لكن المترجمين لابن عبد ربه لم يذكروا له مثل هذا الكتاب، وترجمته في: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٨١، ويتيمة الدهر ٢/ ٦٥، وجذوة المقتبس (١٧٢)، ومعجم الأدباء ١/ ٣٦٤، ووفيات الأعيان ١/ ١٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٤٤، والوافي ٨/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٣٠، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ١٧٣، ومرآة الزمان ١٧ ترجمته في: الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٣، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ١٧٨، ومرآة الزمان ١٩/ ١٩٨، وتلخيص مجمع الآداب ٣/ ١٠، (٢١٨٨)، وتاريخ الإسلام ١١، ٤٢٤، وتوضيح أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨، والوافي بالوفيات ١٩/ ١٧١، وطبقات السبكي ٥/ ١٦٥، وتوضيح المشتبه ٢/ ٢١٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في م بعده بين حاصرتين (سليمان)، فكأنهم يرونه هو الصواب، وهو خطأ، وما كتبه المؤلف هو الصواب وهو سلمان بن ناصر بن عمران، أبو القاسم الأنصاري النيسابوري الصوفي الفقيه، صاحب إمام الحرمين، ذكره عبد الغافر الفارسي في «السياق» كما في منتخبه (٧٩٧)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٤٧٨، والذهبي في تاريخ الإسلام ١١/ ١٩١.

## ٥ ١ ٧ - الإرشادُ في التَّعبير:

للشَّيخ جابر(١) بن حيّان المغربيِّ.

و\_الإرشادُ في شَرْح الفِقه الأكبر. وسيأتي في الفاء. [٨٥أ]

## ٧١٦- الإرشادُ في عِلْم الخِلافِ والجَدَل:

للشَّيخ رُكْن الدِّين أبي حامد محمدِ (٢) بن محمد العَمِيديِّ السَّمَرْ قَنْديِّ السَّمَرْ قَنْديِّ الحَنَفي، المتوفَّى سنة خمسَ عَشْرة وخمس مئة (٣).

#### وله شُروح، منها:

٧١٧ شَرْحُ شمس الدِّين أحمد [بن](١) خليل الخُويِّي (٥) قاضي دمشق، الشّافعي، المتوفَّى سنة سبع وثلاثين وست مئة.

<sup>(</sup>۱) لم نقف على ترجمة مغربي بهذا الاسم، والمحفوظ سميّة جابر بن حيان الكوفي المشهور بالكيمياء، وقد ألصقه به صاحب هدية العارفين ١/ ٢٤٩، وقد ذكر النديم قائمة كتبه ولم يذكر له مثل هذا الكتاب ٢/ ٤٥٠–٤٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء
 ٢٢/ ٢٧، والوافي ١/ ٢٨٠، ومرآة الجنان ٤/ ٢٥، والجواهر المضية ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: خمس عشرة وست مئة، كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة ذهل عنها المؤلف، لأنه كتب «خليل» مستدركًا في الحاشية، وذهل عن كتابة «بن»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في م: «الحولي»، لم يحسن ناشرا م قراءتها لأنها غير منقوطة، وهو منسوب إلى خُوَي من مدن أذربيجان، وترجمته مشهورة، وهو أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى، قاضي القضاة بالشام شمس الدين أبو العباس الشافعي، ترجمه ابن الشعار في عقود الجمان ١/ الورقة ١٤٩ (مخطوطة أسعد أفندي)، وسبط ابن الجوزي في المرآة ٨/ ٧٣٠، والمنذري في التكملة ٣/ الترجمة ٢٩٤١، وأبو شامة في ذيل الروضتين ٢٦٩، وابن الصابوني في التكملة في الدخمي في تاريخ الإسلام ٢٤/ ٢٣١، والسير ٢٣/ ٢٤ وفيه مزيد موارد له.

٧١٨ - وشَرْحُ القاضي أوحدِ الدِّين الدُّوَلي (١)، قاضي مَنْبِج، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وخمسين وست مئة.

٧١٩ وشَرْحُ بدر الدِّين المَرَاغي (٢)، المعروف ببَدْر الطويل.

• ٧٢-وشَرْحُ نجم الدِّين المَرَنْدي(٣)، وغير ذلك

٧٢١ - الإرشادُ في مَعْرِفة الأعْداد:

فارسيٌّ، في عِلْمَ الوَفْق، لمحمد (٤) بن محمد المشتهر بهمام الطَّبيب التِّبْريزيِّ، أَلَّفه لِشَرْوان شاه، ورُتِّب على أربعةِ أبواب.

## ٧٢٢\_الإرشادُ في فُروع الشّافعيّة:

لشَرَفِ الدِّين إسماعيل (٥) بن أبي بكر ابن المُقرئ اليَمَنيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ستُّ وثلاثين وثمان مئة، اختَصَر فيه «الحاوي الصغير» للقَزْويني. ٧٢٣ ـ وعَمِلَ عليه شَرْحًا في مُجلدين.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: «الدوني»، نسبة إلى «دوين» المدينة المعروفة في أذربيجان ينسب إليها «دوني» و «دويني» كما في وفيات الأعيان ١/ ٢٥٩. وأوحد الدين هذا هو عمر بن أحمد الدوني، ترجمه ابن خلكان في وفيات الأعيان بعد ترجمة العميدي ٤/ ٢٥٨، واليونيني في ذيل المرآة ٢/ ٢٧، وذكر الذهبي ولادته سنة ٢٧٥ه في تاريخ الإسلام ٢١/ ٥٢٠ ولم يترجمه في وفيات سنة ٢٥٨هـ، على أنَّ ابن خلكان ذكر أنَّ مولده سنة ٢٨٦هـ.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٦٥٤هـ، وترجمته في: ذيل الروضتين ١٩٥، وتاريخ الإسلام ١٤/٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) له ذكر في وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء٢٢/ ٧٧، والوافي بالوفيات ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) سيذكره المؤلف مرة أخرى في حرف الميم عند ذكر شروح «الملخص» للجغميني، ويذكر أنه فرغ منه في شوال سنة ١٦٨هـ، فتكون وفاته بعد هذه السنة، وترجمه البغدادي في هدية العارفين مرتين، ذكره في الأولى باسم همام التبريزي، وذكر أنه توفي سنة ٧١٣هـ في هدية العارفين مرتين، ذكره في الأولى باسم همام البيريزي، وذكر أنه توفي سنة ٣١٨هـ المخميني سنة ٣١٨هـ، فنقل ذلك من كشف الظنون، والصواب ما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباء الغمر ٣/ ٥٢١، والمنهل الصافي ٢/ ٣٨٦، وبغية الوعاة ١/ ٤٤٤، وشذرات الذهب ٩/ ٣٢١.

٧٢٤\_وممّن شرَحَ الإرشاد: العلّامة المحقِّق الكمالُ محمد (١) بن أبي شريف المَقْدسي (٢)، المتوفَّى سنة ٩٠٣ وتداوَلَه الفُضلاء.

٥٢٧\_والعلامة الشَّمسُ محمد (٤) بن عبد المُنعم الجَوْجَري، المتوفَّى سنةَ تسع وثمانين وثمان مئة.

٧٢٧-٧٢٦ وكذا شَرَحه الحافظ شهاب الدِّين أبو الفضل أحمد (٥) بن عليّ بن حجر العسقلاني المتوفَّى سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة بشرحين عظيمَيْن.

٧٢٨ و شَرَحَ (١) أيضًا الفاضلُ المُحقِّقُ مُصلِح الدِّين محمد (١) ابن الصَّلاح اللَّريُّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة تسع وسبعين وتسع مئة.

٧٢٩\_ونظمَهُ برهان الدِّين إبراهيم (^) بن محمد الحلبي القَبَاقِبيّ الشَّافعيّ، المتوفَّى في حدود سنة خمسين وثمان مئة (٩).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: نظم العقيان، ص١٥٩، والأنس الجليل ٢/٣٧٧، والكواكب السائرة ١/٩، وسلم الوصول ٣/ ٢٢٧، وشذرات الذهب ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزي في الكواكب السائرة، فقال: «ومن تصانيفه: الإسعاد بشرح الإرشاد لابن المقرئ (١/ ١٠)».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه سنة ٩٠٦، قال نجم الدين الغزي: «وكانت وفاته كما قال النعيمي في عنوانه: في يوم الخميس خامس عشري جمادى الأولى سنة ست وتسع مئة عن أخويه شيخ الإسلام البرهان، وكان حينئذ بمصر، والعلامة جلال الدين وكان عنده بالقدس عن دنيا طائلة» (الكواكب السائرة ١/ ١١)، وكذا ورخه ابن العماد في الشذرات ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الضوء اللامع ٨/ ١٢٣، وسلم الوصول ٣/ ١٨٠، وشذرات الذهب ٩/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، ولو قال: «وشرحه» كان أحسن وأبين.

<sup>(</sup>۷) تقدمت ترجمته في (۲۲۰).

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ١٣٧، والأنس الجليل ٢/ ١٨٠، وسلم الوصول ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٩) وهكذا ذكر في سلم الوصول ١/ ٥ نقلًا فيما زعم من «الأنس الجليل»، وصاحب الأنس الجليل لم يقل مثل ذلك، بل قال: «وهو حي يرزق إلى يومنا، أبقاه الله تعالى» ٢/ ١٨٠. ومن المعلوم أنّ العليمي ألف كتابه سنة ٩٠٠ه كما صرح هو بذلك (الأنس الجليل ٢/ ٣٨٣)، فتكون وفاته بعد هذا التاريخ. وكأن المؤلف خلط بينه وبين والده الشمس محمد بن خليل المتوفى سنة ٩٤٩ه.

• ٧٣- ونظمه أحمدُ(١) بنُ صَدَقة ابنُ الصَّير فيِّ المِصْريُّ، المتوفَّى سنةَ تسع مئة.

٧٣١ ولخَّصهُ الشَّيخُ أبو العبّاس أحمد (٢) بنُ محمد الخطيب القَسْطَلَانيُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وعشرين وتسع مئة، إلى أثناءِ الطهارة وسمّاه: «الإسعاد».

# ٧٣٢ الإرشادُ في فُرُوع الحنبليّة:

للشَّيخ أبي عليّ محمد (٣) بن أحمد بن محمد الهاشِميِّ.

## ٧٣٣ الإرشادُ في تَفْسير القُرآن:

للشَّيخ الإمام أبي الحَكَم عبدِ السَّلام (٤) بن عبد الرَّحمن، المعروف بابن بَرَّجان اللَّخْمِيِّ الإشْبيليِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وعشرين وست مئة (٥)، وهو تفسيرٌ كبيرٌ في مجلدات، ذَكرَ فيه من الأسرارِ والخواصِّ ما هو مشهورٌ فيما بينَ أهل هذا الشأن، وقد استَنبَطوا من رُموزاتِه أُمورًا فأخبَروا بها قبلَ الوقوع.

## ٧٣٤ - الإرشادُ في أصول الحديث:

للشَّيخ الإمام مُحيي الدِّين يحيى (٦) بن شَرَفِ النَّووي، المتوفَّى سنةَ ستِّ (٧) وسبعينَ وست مئة، وهو مختصرٌ لخَصه من كتاب علوم الحديث لابن الصَّلاح.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الضوء اللامع ١/٣١٦، وسلم الوصول ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الكواكب السائرة ١/ ١٢٨، وسلم الوصول ١/ ١٩٧، وشذرات الذهب ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٢١٥، والمنتظم ٨/ ٩٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٥٠، ولم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الآخر سنة ٤٢٨هـ.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٣٦/٤، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٥٦، وسير أعلام النبلاء
 ٢٠/ ٧٧، وفوات الوفيات ٢/ ٣٢٣، ومرآة الجنان ٣/ ٢٦٧، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه ٥٣٦هـ، كما في مصادر ترجمته كافة، وقد أخذه من مفتاح السعادة لطاشكبري زاده الذي خلط بينه وبين حفيده عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٦٢٧هـ والمترجم في تاريخ الإسلام ١٣/ ٨٣٩ وغيره.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٦٠٧).

<sup>(</sup>٧) في م بعدها بين حاصرتين [سبع]، وهو خطأ لا ريب فيه لم يقل به أحد معتبر.

•\_ثم اختصرَه ثانيًا وسمّاه: «التَّقريب»، وسيأتي. وله شروح منها: ٧٣٥ شَرْح العلّامة ابن أبي شريف المَقدسيّ<sup>(۱)</sup>.

٧٣٦ وشَرْح البُرهان الجَوْجَري(٢).

٧٣٧ وشَرْح أبي القاسم الأنصاريِّ (٣).

٧٣٨\_ الإرشادُ في المَواعِظ والحِكم:

بالفارسية، للشَّيخ الإمام الواعظِ أبي بكرٍ محمدِ(١) بن عبد الله القَلانِسِي، المتوفَّى حدود سنة خمسين وخمس مئة. [٥٨ب]

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٩٠٦هـ، وتقدمت ترجمته في (٧٢٤) وهذا خلط غريب، فإنما شَرَحَ ابن أبي شريف المقدسي «الإرشاد في فروع الشافعية»، وقد تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه وهو تخليط في موضعين، الأول أنَّ هذا شرح للإرشاد في فروع الشافعية لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر ابن المقرئ اليمني، وقد تقدم، والثاني أنَّ لقبه شمس الدين لا برهان الدين، ولا أدري من أين جاء المؤلف بهذا اللقب، وهو محمد بن عبد المنعم الجوجري المتوفى سنة ٨٨٩هـ!!

<sup>(</sup>٣) وهذا من الخلط العجيب الغريب، فإن أبا القاسم الأنصاري، وهو سلمان بن ناصر الأنصاري المتوفى سنة ١٢ ٥هـ إنما شرح كتاب «الإرشاد» لشيخه أبي المعالي الجويني، وقد تقدم ذكره قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) لا نعرفه مع طول البحث والفحص سوى ما ذكره المؤلف في سلم الوصول ٥/ ٢٢٢:

«أبو بكر محمد، الشيخ الإمام الواعظ المتفقه صاحب كتاب الإرشاد بالفارسية في المواعظ والحكم». ثم كان قال قبل ذلك: «أبو بكر عبد الله، الشيخ الإمام الواعظ المتفقه صاحب كتاب المرشد بالفارسية في المواعظ والحكم»، وسيأتي في حرف الميم: «المرشد في المواعظ والحكم، باللغة الفارسية للشيخ الإمام الواعظ أبي بكر عبد الله بن محمد القلانسي الحنفي المتوفى في حدود سنة ٥٠٥». ثم تلقفه صاحب هدية العارفين فقال: «أبو بكر عبد الله بن محمد القلانسي الشافعي (كذا) المتوفى في حدود سنة ٥٠٠ خمس مئة، له من الكتب المرشد في المواعظ والحكم، فارسي». وذكر الإمام ابن نقطة الحنبلي أبا بكر عبد الله بن محمد بن سابور الشيرازي» (إكمال الإكمال ٣/ ٣٨٨)، ثم ذكره في «التقييد» ونسبه قلانسيًا، فقال: «عبد الله بن محمد بن سابور، أبو بكر القلانسي الشيرازي»، وذكر أنه سمع سنن أبي داود =

# ٧٣٩- الإرشادُ في أحكام النُّجوم:

للشَّيخ أبي الرَّيحان أحمد بن محمد (١) البَيْرُوني الخُوَارِزْمي، المتوفَّى حدود سنة خمسين (٢) وأربع مئة.

## • ٧٤- الإرشادُ في أصول الدِّين:

تأليفُ الشَّيخ أبي الحَسَن عليّ (٣) بن سعيد الرُّسْتَغْفِيني (١)، مختصرٌ على فُصول... إلخ.

# ٧٤١ ـ الإرشادُ في فَضْلِ أرباب الذِّكْر والجهاد:

للشَّيخ عَفِيف الدِّين أبي المَعَالي عليِّ (٥) بن عبد المُحسِن، الشَّهير بابن الدَّوَاليبي.

في محرم سنة ٥٥٦ بجامع شيراز، وذكر أنه ولد بشيراز سنة ٥٤٢هـ (التقييد، ص ٣٣٠)، وقال الذهبي في ترجمة رزق الله التميمي أنَّ شيخه أحمد بن إسحاق الأبرقوهي سمع وهو في الخامسة بشيراز من أبي بكر عبد الله بن محمد بن سابور القلانسي سنة ٦١٩هـ (سير أعلام النبلاء ١٨/ ٢١١)، وأعاد ذلك في ترجمة الأبرقوهي من معجم شيوخه ١/ ٣١، ونقله عنه السبكي في طبقاته ٩/ ٣١، فإذا كان هذا هو مؤلف «المرشد» أو «الإرشاد» فقد انقلب عليه، وخلّط فيه تخليطًا غريبًا.

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، انقلب عليه، فهو محمد بن أحمد، وقد تقدمت ترجمته في (٥٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: «وثلاثين» كما نبّه عليه في م، وتقدم الكلام عليه في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه بزيادة ياء آخر الحروف بعد الفاء، والصواب: «الرستغفني» من غير ياء، وهي نسبة إلى «رُسْتَغْفن» من قرى سمرقند، قيدها ياقوت فقال: «بضم أوله وسكون ثانيه وتاء مثناة من فوق مفتوحة وغين معجمة ساكنة وفاء مفتوحة وآخره نون» (معجم البلدان ٣/ ٤٣)، وعلي بن سعيد هذا فقيه حنفي، ذكره السمعاني في هذه المادة من الأنساب، وتابعه ابن الأثير في اللباب، والقرشي في الجواهر المضيئة ١/ ٣٦٢ و٢/ ٣١٠، ولم يذكروا وفاته، لكنهم قالوا: إنه كان معاصرًا لأبي منصور الماتريدي المتوفى سنة ٣٣٣ه.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٨٦٢هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٢٥٥، ووجيز الكلام ٢/ ٧١٧، وشذرات الذهب ٩/ ٤٢٩ وتوهم فذكر وفاته في سنة ٨٥٨هـ على التقريب.

#### ٧٤٢\_الإرشادُ في عُلماء البلاد:

للشَّيخ الإمام أبي يَعْلَى خليل (١) بن عبد الله الخَليليِّ القَزْوينيِّ الحافظ، المتوفَّى سنة (١) ... ذَكَرَ فيه المحدِّثينَ وغيرَهم من العُلماء على ترتيبِ البلاد إلى زمانِه، وترجَم كلَّ بلدٍ أو ناحية، أوَّلُه: الحمدُ لله وليِّ الطَّولِ والإحسان... إلخ.

٧٤٣ ورتَّبه الشَّيخ زَينُ الدِّين قاسم (٣) بنُ قُطْلُوبغا الحَنفيّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وثمان مئة على الحروف.

٧٤٤\_وله: الإرشادُ في أخبارِ قَرْوين.

• \_ الإرشادُ في شرح كِفاية الصَّيْمَري. يأتي في الكاف.

#### ٥٤٧\_الإرشاد:

للقاضي أبي بكر(٤).

٧٤٦ و مختصرُه المسمَّى بالتَّلخيص، للإمام أبي المَعالي عبدِ الملكُ (٥) بن عبد الله، المعروفِ بإمام الحَرَمين المتوفَّى سنةَ سبع وثمانين وأربع مئة (٢).

• \_ وله: الإرشاد، غير هذا، وقد مرَّ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٥٠١، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ١٣٩، والتقييد، له، ص٢٦٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٦٨١، وسير أعلام النبلاء ٢٦٦/١٧، والوافي بالوفات ٢٨/ ٣٩٥، وقلادة النحر ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر وفاته، وتوفي الخليلي سنة ٤٤٦هـ كما هو ثابت في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة أوحد المتكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي، ابن الباقلاني المتوفى سنة ٣٠٤هـ. ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٣٦٤، وترتيب المدارك ٧/ ٤٤، وأنساب السمعاني في «الباقلاني»، وتبيين كذب المفتري، ص٧١٧، والمنتظم ٧/ ٢٦٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٦٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ١٩٠، والوافي بالوفيات ٣/ ١٧٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧١٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: سنة ثمان وسبعين وأربع مئة، كما تقدم في ترجمته.

#### ٧٤٧\_الإرشاد:

لشُجاع الدِّين هبةِ الله (١) بنِ أحمد التُّرْكُسْتانيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى بالقاهرةِ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ وسبع مئة.

#### ٧٤٨\_الإرشاد:

لمحيي السُّنة الحُسينِ (٢) بنِ مسعود الفَرّاء البَغَويِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ عَشْرةَ وخمس مئة.

#### ٧٤٩\_الإرشاد:

لأبي عبدِ الله محمدِ (٣) بن محمد بنِ النُّعمان.

#### ٥٠٠\_الإرشاد:

لأبي الوفاء عليِّ (٤) بنِ عَقِيل الحَنْبليّ.

#### ١ ٥ ٧ \_ الإرشادية (٥):

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الجواهر المضيّة ٢/ ٢٠٤، وتاج التراجم، ص٣١٣، وسلم الوصول ٣/ ٣٨٦، والفوائد البهية، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: التحبير ٢/٢١٦، ووفيات الأعيان ٢/ ١٣٦، وتلخيص مجمع الآداب ٥/ ٥٦ (٢) ترجمته في: التحبير ٢١/ ٢٥٠، ووفيات العبلاء ١٩/ ٤٣٩، والوافي بالوفيات (٤٦٢٥)، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٢١٩ / ٤٣٥، والوافي بالوفيات (٢١٣ ، وعيون التواريخ ٢١ / ٣٢٧، ومرآة الجنان ٣/ ٢١٣، وطبقات السبكي ٧/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ١٦٤هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٤/ ٣٧٤، والمنتظم ٨/ ١١، ومرآة الزمان ١٨/ ٣٤٤ وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٤٤، وعيون التواريخ ١٢/ ٥٥، والوافي بالوفيات ١/ ١١، ومرآة الجنان ٣/ ٢٨، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ١٣٥هـ، وترجمته في: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩، وإكمال ابن نقطة ٤/ ١٨٥، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٠٣، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٢٦، ومرآة الزمان ٨/ ٥١، ومرآة الجنان ٣/ ٢٠٤، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إرشادية».

رسالةٌ لمولانا عبدِ الرَّحمن (١) بن أحمدَ الجاميِّ، المتوفَّى سنةَ ٨٨٨ (٢)، أرسلَها إلى السُلطان محمد خان الفاتح.

٧٥٢\_الإرشادات(٣) السَّنِيّة في تحقيق مسائل العَقائلِ الدِّينية:

رسالةٌ في الكلام، أوَّلُها: الحمدُ لله العليم... إلخ، مرتَّبٌ على خمسةَ عَشَرَ إرشادًا.

## ٧٥٣ إرغامُ أولياءِ الشَّيطانِ بذِكْر مناقِب أولياءِ الرَّحمن:

للشَّيخ محمد (٤) المعروف بعبد الرؤوف المُناويّ الحَدَّاديّ المِصْري، المتوفَّى بعدَ سنةِ ثلاثينَ وألف.

ذَكر فيه أنه صنّف قبل ذلك كتابًا في مناقب الصُّوفيّة سمّاه: «الكواكبَ اللَّرِّية»، ثم اطّلع على جماعةٍ منهم فأفردَهم فيه لتعذُّرِ الإلحاق إليه، ورُتِّب على خمسة أبواب: الأول: في التنبيه على جلالتِهم، والثاني: في الردِّ على من أنكرَ، والثالث: في الإشارة إلى المقصود، والرابع: في طبقات الأولياء، والخامس: في ذكر شيءٍ من أصول التصوُّف، ثم ذكرَ تراجمَهُم إلى أربع مئةٍ وسبعةٍ وعشرين ترجمةً على ترتيب الحروف.

٤ ٥ ٧ \_ الإرفادُ (٥) في فقهِ أبى حَنيفة. [ ٩ ٥ أ]

٥ ٥٧\_أركانُ الخَمْس الإسلامية. نظمها بالتركي مُؤمن (٢) البَرْزَريني، المعروف بنهارى زادَه.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٥٩-١٦٠، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٥٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٥١، وشذرات الذهب ٩/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه ٨٩٨هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إرشادات».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إرفاد».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٣٨٨).

#### ٧٥٦\_إرَم ذات العِماد:

لأبي بكر محمد (١) بن الحَسَن، المعروف بالنَّقَاش المَوْصِلي، المتوفَّى سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة.

## ٧٥٧ الأريب (٢) في تفسير الغَريب:

للشَّيخ الإمام أبي الفَرَج عبدِ الرَّحمن (٣) بنِ عليّ ابن الجَوْزي.

#### ٥٨ ٧- إزالةُ الإنكارِ في مسألة الأبْكار:

للشَّيخ الإمام نجم الدِّين سُليمانَ (١) بنِ عبدِ القوي الطُّوفيِّ الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنة عشرِ وسبع مئة (٥).

# ٩٥٧- إزالة التَّعب والعَنَى في معرفة حالِ الغِنَى:

لتقيِّ الدِّين أحمد<sup>(٢)</sup> بن علي المَقْرِيزي، المتوفَّى سنةَ أربع وخمسينَ و ثمان مئة (٧).

## ٠ ٧٦- إزالة الشُّبُهات عن الآياتِ والأحاديثِ المُشتبهات:

لأبي عبدِ الله محمدِ (<sup>(۸)</sup> بن أحمدَ المعروف بابن اللَّبّان المِصْري، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أريب».

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٩٧ ٥هـ، وتقدمت ترجمته في (١٧٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ بيّن، صوابه: ٧١٦هـ كما ذكرنا سابقًا.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٣).

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ بيّن، صوابه: سنة خمس وأربعين وثمان مئة.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي، أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن اللّبان اللّبان الدمشقي، وقد حدّث بالديار المصرية فنسبه المؤلف مصريًا. ترجمته في: أعيان العصر ١٩٤٢، والدرر الكامنة والوافي بالوفيات ٢/ ١٦٨، ومرآة الجنان ٤/ ٢٤٨، وطبقات السبكي ٩٤/٤، والدرر الكامنة ٥/ ١٠، وحسن المحاضرة، ص٤٢٨، وسلم الوصول ٣/ ٨١، وشذرات الذهب ٨/ ٧٧.

#### ٧٦١\_إزالة المِراءِ في الغين والراء:

لسعيدِ (١) بن مُبارك، المعروف بابن الدَّهّان النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ تسع وستينَ وخمس مئة.

## ٧٦٢ إزالة الوَهن عن مسألة الرَّهن:

للشَّيخ جلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (٢) بنِ أبي بكرٍ السُّيوطي، المتوفَّى سنةَ إحدى عشْرةَ وتسع مئة.

٧٦٣-الأزاهير (٣) في الفُروع.

٧٦٤\_أزهارُ الأحاديث(٤).

#### ٥ ٧ ٦ أزهار الآفاق في أسرار الحروف والأوفاق:

للشَّيخ عبد الرَّحمن (٥) بنِ محمد البَسْطامي، أَلَّفه مختصرًا في شَهْر رَجَب سنة ثمانٍ وأربعين وثمان مئة، ورُتِّب على مقدمةٍ وكتابين وخاتمة، أوَّلُه: الحمدُ لله المتجلِّى في سماءِ أسمائه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الخريدة ١/ ٨٢ (القسم العراقي)، ومعجم الأدباء ٢١٩/١، وإنباه الرواة ٢/ ٢٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٨٢، وتاريخ الإسلام ٤٠٨/١٢، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٨١، ومرآة الجنان ٣/ ٢٩٤، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٣٥٢، والنجوم الزاهرة ٢/ ٧٢، وبغية الوعاة ١/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أزاهير»، ولم يذكر المؤلف مؤلفه، ولعله لأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي القمي الشيعي المتوفى سنة ٣٠٠هـ، فقد ذكر له النديم كتاب «الأزاهير» في الفهرست ٢/ ٧٧، وابن الساعي في الدر الثمين، ص١٧٤. أما البغدادي فقد ذكر مثل هذا الكتاب لأبي على الحسن بن محبوب الزراد الكوفي الشيعي المتوفى سنة ٢٢٤هـ (هدية العارفين ١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره من غير أن ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٠٥).

#### ٧٦٦ أزهارُ الأفكار في جَواهِر الأحجار:

للشَّيخ أبي العبَّاس أحمد(١) التِّيفاشيِّ القاهِريِّ.

## ٧٦٧\_أزهارُ الآكام في أخبار الأحكام:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) بن أبي بكر السُّيوطي المذكور. والأُكام كغُراب: جبل، كما في القاموس، جمعُه آكام.

#### ٧٦٨\_أزهارُ الأنهار:

لمؤيد الدولة أُسامة (٣) بنِ مُرشد الكِنانيِّ، المتوفَّى سنة أربع وثمانين وخمس مئة. [٩٥٠]

## ٧٦٩ أزهارُ الجَمائِل في وصف الأوائل:

للمولى عثمان (٤) بنِ محمد، المعروف بدوقه كين زادَهْ الرُّومي، المتوفَّى مُنْفَصلًا عن قضاء قُسْطَنطِينيَّةَ سنةَ ثلاثَ عَشْرةَ وألف. رتَّب الأوائل على الحروف بالتركية، وأهداها إلى السلطان مُراد خان الثالث.

#### • ٧٧ ـ أزهارُ الرَّوضَتين في أخبار الدُّولتين:

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي، شرف الدين أبو العباس المتوفى سنة ٢٥٦ه، ترجمته في: بغية الطلب ٣/ ١٢٨٩، وصلة التكملة ١/ ٢٧٤، وتاريخ الإسلام ١٤/٤، ولوافي ٨/ ٢٨٨، والديباج المذهب ١/ ٢٤٧، والمقفى للمقريزي ١/ ٨٣٨، ونفح الطيب ٢/ ٢٣٢، وسلم الوصول ١/ ٢٧٠، وتيفاش: قرية من قرى قفصة.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ دمشق ٨/ ٩٠، والقسم الشامي من الخريدة ١/ ٤٩٨، ومعجم الأدباء ٢/ ٥٧١، وتكملة المنذري ١/ الترجمة ٥١، ووفيات الأعيان ١/ ١٩٥، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٥٧٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١٦٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٣٧٨، والنجوم الزاهرة ٦/ ١٠٠، وسلم الوصول ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٢٥٦.

دولة نور الدِّين وصلاح الدِّين من الأكراد، مجلدٌ للشَّيخ الإمام شهابِ الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة الدِّمشقي، المتوفَّى سنة خمس وستين وست مئة.

٧٧١ أزهارُ الرياض في أخبار عياض:

للشَّيخ الأديب شهابِ الدِّين أحمد (٢) بن محمدٍ المغربي المَقرِي، نزيلِ مصر، ذكره الشِّهاب في «الخبايا».

٧٧٢ أزْهارُ العُروش في أخبار الحُبُوش:

مختصرٌ للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٣) بن أبي بكر السُّيُوطي، وهو مأخذُ طِراز (١) المنقوش.

٧٧٣\_الأزْهارُ (٥) الفائحة على الفاتحة. للسُّيُوطي المذكور.

أزْهار الفِضّة في حواشي الرَّوضة. في فقه الشّافعيّ له أيضًا، وسيأي.

٤ ٧٧ ـ الأزهار المُتناثرة في الأخبار المُتَواترة:

رسالة للسُّيُّوطي المَذْكور (٦)، جَرّدها من كتابه المسمّى: بالفوائد المتكاثرة.

## ٥ ٧٧\_ الأزهارُ في فقه الأئمة الأطهار:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: صلة التكملة 1/000، والمقتفي للبرزالي 1/771، وتاريخ الإسلام 1/100 وفوات الوفيات 1/700، والوافي بالوفيات 1/100، ومرآة الجنان 1/100، وطبقات السبكي 1/000، وذيل التقييد 1/000، والمنهل الصافي 1/1000، وبغية الوعاة 1/000، وسلم الوصول 1/000.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ١٠٤١هـ، وترجمته في: سلم الوصول ٢/٣٤٣، وخلاصة الأثر ١/٣٠٢، وصفوة من انتشر للأفراني، ص٧٧، واليواقيت الثمينة ١/٢٩، ونشر المثاني للقادري ١/١٥٧، وريحانة الألبا للخفاجي ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) في م: «لطراز»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أزهار».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

على مذهب الزَّيديَّة، لأحمد (١) بن يحيى بن المُرْتَضى اليَمَنيِّ من أَمْمةِ الشِّمعة.

## ٧٧٦ الأزهار في أنواع الأشعار:

للشَّيخ محبِّ الدِّين محمد (٢) بن محمود بن النَّجار البغدادي، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وأربعين وست مئة.

## ٧٧٧ الأزهارُ فيما عَقَدَه الشُّعراء من الآثار:

رسالة لجلال الدِّين السُّيُوطي (٣) المَذْكور.

الأزْهارُ في شُرْح المَصابيح. وسيأتي في الميم.

#### ٧٧٨\_أزْهار كُلْشَن:

فارسيٌّ منظوم في نظيره كُلْشَن راز. أوَّلُه: بنام آنكه أز أنوار هَسْتِي . . . إلخ. الأرْهَر الواضح في اللُّغة:

لمصطفى (٤) بنِ عثمان الرُّوميِّ، هو مختصرٌ فسَّر الكلماتِ العربيةَ بالفارسية، أوَّلُه: الحمدُ لله الملكِ السُّبْحان... إلخ.

## ٠ ٧٨- الأزهية في النحو:

للشَّيخ أبي الحَسَن عليّ<sup>(٥)</sup> بن محمد الهَرَوي، ذكر أنه جَمَعَ فيه ما فُرِّق في كتابه المُلَقَّب بالذَّخائر، وزادَ عليه. [٢٠]

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ١/٢٦٦، والبدر الطالع ١/١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) لم نقف على ترجمته، وأعاد البغدادي ذكر هذا الكتاب كما هنا في إيضاح المكنون ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ٥/١٩٢٣، وإنباه الرواة ٢/ ٣١١، والوافي بالوفيات ١٦/ ١٦٣، ووبغية الوعاة ٢/ ٢٠٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٩٢، ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته، لكن ولده أبا سهل محمد بن علي الهروي توفي بمصر سنة ٤٣٣هـ (الوافي ٤/ ١٢٠- ١٢١)، وكتابه هذا طبع بعنوان «الأزهية في علم الحروف» بتحقيق عبد المعين الملوحي (دمشق ١٩٧١م).

# عِلْم الأسارير

وهو عِلْمٌ باحثٌ عن الاستدلالِ بالخُطوط في كفِّ الإنسانِ وقَدَمِه، بحسب التقاطُع والتبايُنِ والطول والعرض ووَسْعةِ الفُرْجةِ الكائنةِ بينها وضيقِه إلى أحوالِه؛ كطولِ عُمُرِه وقِصَرِه وسعادتِه وشَقاوتِه وغنائِه وفَقْرِه.

وممن تمهَّرَ في هذا الفن: العربُ والهنودُ غالبًا، وفيه بعضُ تصنيفٍ لكن جعلوه ذيلًا للفِراسة، كذا في مفتاح السَّعادة (١).

●\_أساس الأصول في مختصر المنار. يأتي في الميم.

#### ٧٨١\_أساس الاقتباس:

لاختيار (٢) ابن غِياث الدِّين الحُسينيّ، وهو مختصرٌ ألَّفه سنةَ سبع وتسعين وثمان مئة، ورُتِّب على عنوانٍ وكلماتٍ وسطورٍ وحُروف، كُلُّها في الأمثال والحِكم والاقتباسات اللَّطيفة.

٧٨٢\_أساسُ الالتباس في الفقه.

٧٨٣\_أساسُ البلاغة:

للعلامةِ جار الله أبي القاسم محمود (٣) بن عُمر الزَّمخشري، المتوفَّى

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٢٧-٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٩٢٨هـ، وهو الحسين ابن غياث الدين الحسيني التربتي الهروي الملقب اختيار الدين. ترجمته في: هدية العارفين ١٧/١، والذريعة ٢/٥، وقال العلامة الزركلي: «رأيت اسمه على مخطوطة من كتابه أساس الاقتباس في الفاتيكان (١٤٣٩ عربي): اختيار بن غياث الدين الحسيني» (الأعلام ٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: المنتظم ١٠/ ١١٢، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦٨٧، وإنباه الرواة ٣/ ٢٦٥، ومرآة الزمان ٢٠/ ٣٤٧، ووفيات الأعيان ٥/ ١٦٨، وتلخيص مجمع الآداب ٢/ ٣٧٨، وتاريخ الإسلام ١١/ ٦٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٥١، ومرآة الجنان ٣/ ٢٦٩، والجواهر المضية ٢/ ١٦٠، وتوضيح المشتبه ٢/ ١٣٠، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٧٤، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٩، وغيرها. وللدكتور الحوفي كتاب في سيرته.

سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مئة، وهو كتابٌ كبيرُ الحجم، عظيمُ الفَحْوى، من أركان فنِّ الأدب، بل هو أساسُه ذكر فيه المجازاتِ اللَّغوية، والمزايا الأدبية، وتعبيراتِ البُلَغاء على ترتيب موادِّها، كالمُغرِب. أوَّلُه: خيرُ منطوقٍ به إمامُ كلّ كلام... إلخ.

٧٨٤ أساسُ البلاغة وقاعدةُ الفَصَاحة. رسالة(١).

#### ٥ ٧٨ - أساسُ التَّصْريف:

للشَّيخ الإمام أبي الذَّبيح إسماعيل (٢) بن محمد الحَضْرِميِّ (٣) الشَّافعيِّ اليَّمَني، المتوفَّى سنة ستٍّ وسبعين وست مئة.

#### ٧٨٦\_أساسُ التَّصْريف:

للمولى شمس الدِّين محمدِ<sup>(٤)</sup> بنِ حمزةَ الفَنَاريِّ<sup>(٥)</sup>، المتوفَّى سنةَ أربع وثلاثين وثمان مئة، وهو مختصرٌ على مقدمةٍ وأبوابٍ وخاتمةٍ، أوَّلُه: أحمدُ اللهَ على تصاريفِ آلائِه.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف مؤلفها.

<sup>(</sup>٢) هو قطب الدين إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن إسماعيل، أصله من حضرموت، ومولده ووفاته في قرية الضَّحِي من أعمال المهجم، وترجمته في طبقات السبكي ٨/ ١٣٠، والعقود اللؤلؤية للخزرجي ١/ ١٠، ومرآة الجنان ٤/ ١٧٥، ونزهة الجليس ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «الخضرمي» بالخاء المعجمة، خطأ، لعله سبق قلم.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٧، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣١٧، وسلم الوصول ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) هذه النسبة قيدها العلامة ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه بفتح الفاء والنون المخففة، وقال: «نسبة إلى عمل الفنار، وهو وعاء يعمل من قرن وخشب للشمعة ليحفظ نورها من الهواء، واشتهر بهذه النسبة أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن الفناري عالم بلاد الروم ووزير ملكهم، له مصنفات أخذ عنه بعضها لما قدم دمشق حاجًا بعد الفتنة وجئت إليه مع بعض أصحابي فقال بعض حجبته: هو مشغول في أوراده فرجعنا ولم نلقه» (توضيح المشتبه ٧/ ١٦٨).

٧٨٧\_ولولدِه محمد(١) شاه المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثين وثمان مئة شَرْحُه.

٧٨٨\_أساسُ الدِّين (٢).

#### ٧٨٩\_أساسُ السِّياسة:

للوزيرِ الفقيهِ جمالِ الدِّين أبي الحَسَن عليِّ (٣) بنِ ظافرٍ الأزْديِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ وست مئة (٤).

- ٧٩-أساسُ العُلوم والمعاني في أسرارِ المَصُون والمَثاني.
- \_ أساسُ القَواعدِ في شَرْح أصولِ الفَوائد. أي: الفَوائدَ البهائية في الحساب. يأتى في الفاء.

## ٧٩١\_الأساسُ (٥) في معرفة إله النّاس:

مختصرٌ، للإمام شَرَفِ الدِّين هبةِ الله (٢) بن عبد الرَّحيم البارزيِّ الحَمَويِّ، المتوفَّى سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مئة.

#### ٧٩٢ الأساسُ (٧) في فَضْل بني العبّاس:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ٧٩، وسلم الوصول ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره من غير أن يذكر مؤلفه، ولقره باش الولي علي الأطول بن محمد القسطموني الرومي الصوفي المتوفى سنة ١٠٩٧هـ كتاب «أساس الدين»، كما في إيضاح المكنون ٣/ ٦٧، وهدية العارفين ١/ ٧٦٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٧٧٧، وتكملة المنذري ٢/ الترجمة ١٤٨٢، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٦٠، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٥٨، وفوات الوفيات ٣٦٨/٢، وسلم الوصول ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه ٦١٣هـ كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أساس».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢٩١، وأعيان العصر ٥/ ٥٣٢، وطبقات السبكي ١/ ٣٨٩، وقلادة النحر ٦/ ٢١٨، وسلم الوصول ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أساس».

للشَّيخ جلال الدِّين عبدِ الرَّحمن (١) بن أبي بكرٍ السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنة إحدى عَشْرة وتسع مئة.

# ٧٩٣ أساطينُ الشُّعائر الإسلاميةِ وفَضائلُ السَّلاطينِ والمشاعرِ الحَرَميّة:

لمحيي الدِّين عبدِ القادر (٢) بنِ محمدٍ الحُسينيِّ الطَّبَريِّ، إمام مقام إبراهيمَ عليه السَّلام، وخطيبِ المسجدِ الحرام، وهو مختصرٌ، على مقدمةٍ وأربعةِ أبواب، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أقامَ شعائرَ الأمانةِ العُظمى... إلخ، وأهداهُ إلى المولى يحيى أفندي. [٠٦ب]

## ٧٩٤ - الأساليبُ (٣) في الخلافيات:

مجلدان (٤) لأبي المَعالي عبدِ الملك (٥) بن عبدِ الله الجُويني، المعروفِ بإمام الحَرَمين، المعروفِ بإمام الحَرَمين، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وسبعين وأربع مئة، ذَكَرَ فيه الخلاف بين الحَنفيّةِ والشّافعيّة. ووَجْهُ التسمية: أنه إذا أرادَ الانتقالَ في أثناء الاستدلالِ إلى دليلٍ آخرَ أورَدَ بقوله: أُسلوبٌ آخرُ، وتبعه الغَزّاليُّ في كتابه المسمَّى بالمآخذ.

#### ٥٩٧\_أسامي الفُنون:

منظومة للمولى شمس الدِّين محمدِ<sup>(١)</sup> بن حمزةَ الفَنَاريِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وثلاثين وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي الشافعي، المتوفى سنة ١٠٣٣ هـ، ترجمته في: خلاصة الأثر ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أساليب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧١٣).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٧٨٦).

٧٩٦\_ وشَرْحُه لولدِه محمد شاه (١)، المتوفَّى سنة تسع وثلاثين وثمان مئة. ٧٩٧\_ أسبابُ الاختلاف في الفُروع.

٧٩٨\_أسبابُ الحديث:

للشَّيخ جلالِ الدِّين(٢) السُّيُوطي.

٩٩ ٧-أسباب الخِلاف الواقع بينَ المِلَّة الحَنِيفيّة:

للشَّيخ الإمام أبي محمدٍ عبدِ الله (٣) بن محمد، المعروف بابن السِّيْد البَطَلْيَوسي، المتوفَّى سنةَ إحدى وعشرينَ وأربع مئة (٤)، أوَّلُه: الحمدُ لله مُسْبغ النِّعم... إلخ.

#### ٠٠٨\_أسبابُ العَجائِب:

لعبد الصَّمد(٥) بن إبراهيمَ الفارِسي.

١ - ٨- أسبابُ الفقرِ والغِنَى:

لمولانا أحمد (١) بن أبي القاسم الدُّولَتابادي.

#### ٨٠٢\_أسبابُ المَغْفِرة:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: سنة إحدى وعشرين وخمس مئة، كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو جمال الدين أبو أحمد عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي الحنبلي المعروف بابن الخضري المتوفى سنة ٧٦٥هـ، ترجمته في: وفيات ابن رافع ٢/ ٢٩٣، والبداية والنهاية المدر الكامنة ٣/ ٢٦٢، ولحظ الألحاظ، ص ٩٧، ووجيز الكلام ١/١٤١.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٧١٠).

للإمام أبي بكرٍ محمدِ<sup>(١)</sup> بنِ منصورٍ الفقيهِ الحَنَفيّ (٢)، رُتِّب على ثلاثةٍ <sup>(٣)</sup> وثمانين بابًا.

# عِلْم أسبابِ النُّزول، من فُروع عِلْم التَّفسير

وهو عِلْمٌ يُبحثُ فيه عن سببِ نُزولِ سورةٍ أو آيةٍ، ووقتِها ومكانِها وغير ذلك.

ومَبادئُه: مقدماتٌ مشهورةٌ منقولةٌ عن السلف.

والغرضُ منه: ضبطُ تلكَ الأمور.

وفائدتُهُ: معرفةُ وَجْهِ الحِكْمةِ الباعثةِ على تَشْريع الحُكم، وتخصيصِ الحُكم به عندَ مَن يرى أنَّ العبرة بخُصوص السبب(٢)، وأنَّ اللفظَ قد يكون عامًّا ويقومُ الدليلُ على تخصيصِه، فإذا عُرِفَ السَّببُ قُصِدَ التَّخصيصُ على ما عداه.

ومن فوائلِه: فهمُ معاني القُرآن واستنباطُ الأحكام إذ ربَّما [71] لا يمكنُ معرفةُ تفسيرِ الآية بدونِ الوُقوفِ على سببِ نُزولها، مثل قولِه تعالى: ﴿فَالَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] وهو يقتضي عدمَ وجوبِ استقبالِ القِبلة، وهو خلافُ الإجماع، ولا يُعلَمُ ذلك إلا بأنَّ نُزولَها في نافلةِ السَّفر، وفيمَن صلَّى بالتحرِّي.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن منصور بن عمر بن علي الكرخي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ٤٨٢هـ، ترجمته في: أنساب السمعاني ١١/ ٧٧، وطبقات ابن الصلاح ١/ ٢٧١، وتاريخ الإسلام ١/ ١٧١، وتكرر عليه فأعاده في وفيات سنة ٤٨٨هـ (١٠/ ٢٢١)، وهو غريب، وطبقات السبكي ٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، والمحفوظ أنه شافعي، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلاث».

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف في حاشية النسخة: «والمحققون من أهل الأصول على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».

ولا يحلُّ القولُ فيه إلا بالرِّواية والسماع ممن شاهد التنزيل كما قال الواحِدي(١).

ويُشترطُ في سببِ النُّزول أن يكون نزولُها أيامَ وقوع الحادثة، وإلا كانَ ذلكَ من باب الإخبارِ عن الوقائع الماضية، كقِصّةِ الفيل، كذا في مفتاح السعادة (٢٠).

ومن الكتب المؤلَّفة:

#### ٨٠٣ أسبابُ النُّزول:

لشيخ المحدِّثين عليِّ (٣) ابن المَدِيني، وهو أولُ مَن صَنَّف فيه.

### ٨٠٤\_أسبابُ النُّزول:

للشَّيخ عبد الرَّحمن بنِ محمد، المعروف بمُطَرِّف (٤)، الأندلسيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول، ص٤.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني، أبو الحسن المتوفى سنة ٢٣٤ه. ترجمته في: التاريخ الكبير ٦/ ٢٨٤، والجرح والتعديل ٦/ ١٩٣، والثقات لابن حبان ٨/ ٤٦٩، وتاريخ الخطيب ١٤/ ٤٢١، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٢٥، والأنساب للسمعاني ١١/ ٣٥١، ومهذيب الكمال ٢١/ ٥، وتاريخ الإسلام ٥/ ٨٨٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤١، وطبقات السبكى ٢/ ١٤٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «بأبي المُطرِّف»، وهو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، أبو المطرف قاضي الجماعة بقرطبة، المتوفى بها، كما قال المؤلف سنة ٢٠٤هـ، وترجمته في الصلة البشكوالية ٢/ ٢٠٤ (٦٨٢)، وبغية الملتمس (٩٧٦)، والمغرب ١/ ٢١٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٠٦١، والعبر ٣/ ٧٨، والوافي بالوفيات ١/ ٢١٦، والديباج ١/ ٤٧٨ وغيرها، قال ابن بشكوال ١/ ٤٠٤: «وجمع كتبًا حسانًا منها: كتاب «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن» في نحو مئة جزء ونيّف».

٥٠٥ ـ وترجمتُه بالفارسيةِ لأبي النَّصْر سيفِ الدِّين أحمدَ (١) الأسبرتكيني. محمر النَّزول: ٨٠٦ أسبابُ النُّزول:

لمحمدِ(٢) بن أسعد القَرَافي (٣).

#### ٨٠٧\_أسبابُ النُّزول:

للشَّيخ الإمام أبي الحَسَن علي (٤) بن أحمدَ الواحِدِيِّ، المفسِّر، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وستينَ وأربع مئة، وهو أشهرُ ما صُنِّف فيه، أوَّلُه: الحمدُ للهِ الكريم الوهّاب... إلخ.

٨٠٨ وقد اختَصَرَه الإمامُ برهانُ الدِّين إبراهيمُ (٥) بن عمر الجَعْبَري، المتوفَّى سنةَ اثنتين وثلاثينَ وسبع مئة، فحَذَفَ أسانيدَه ولم يَزِدْ عليه شيئًا.

#### ٩ ٠ ٨\_أسبابُ النُّزول:

للشَّيخ الإمام أبي الفَرَج عبدِ الرَّحمن(٦) بن علي ابن الجَوْزيّ البَغْداديّ.

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أسعد بن محمد بن نصر، الفقيه أبو المظفر الحليمي العراقي، المتوفى سنة ٧٦٥هـ. ترجمته في: تاريخ دمشق ٥٦/ ٤٥، وإكمال ابن نقطة ٢/ ٢٦٩، وتاريخ ابن اللبيثي ١/ ٢٤٦، والمحمدون من الشعراء، ص ١٤٨، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٣٧٨، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٧، والجواهر المضية ٢/ ٣٢، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٨٧، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٦، وشذرات الذهب ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «العراقي» كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: دمية القصر ٢/١٠١، ومعجم الأدباء ٤/ ١٦٥٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢٢٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٣٩، ومرآة الجنان ٣/ ٧٤، وطبقات السبكي ٥/ ٢٤٠، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٠٤، وبغية الوعاة ٢/ ١٤٥، وشذرات الذهب ٥/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٧٢).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٧٤).

## ١٠٨ م. أسبابُ النُّزول:

للشَّيخ الحافظِ شهابِ الدِّين أحمدَ (١) بن عليِّ بنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ، المتوفَّى سنة اثنتين وخمسينَ وثمان مئة، ولم يُبيَّض.

• \_ وللشَّيُوطي أيضًا سمَّاه: «لبابَ النُّقول»، وهو كتابٌ حافلٌ، كما سيأتي. ١ ٨ - أسبابُ النُّزول:

للشَّيخ أبي جعفرٍ محملِ<sup>(٢)</sup> بنِ عليِّ بنِ شُعيبٍ<sup>(٣)</sup> المازَنْدَرانيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانِ وثمانين وخمس مئة.

## ٨١٢ ما الأسبابُ والعلاماتُ في الطِّب:

أولُ مَن صنَّفَ فيه: الإمامُ بُقِّراط(٤)، ثم تَبِعَهُ جماعةٌ من الخَلَف فصنَّفوا كما ترى:

#### 18 م- الأسبابُ والعلامات<sup>(٥)</sup>:

للشَّيخ أبي الحسن سعيدِ (١) بنِ هبةِ الله، طبيبِ المُقتدِي بأمرِ الله العباسيِّ، أَلَّفه لأَجْلِه ببغداد، ورُتِّب على ثلاثةٍ وثمانينَ بابًا كلُّها في الأمراض والعِلل، أوَّلُه: إنَّ أولى ما نَطَقَ به اللِّسانُ، وثَبَتَ بُرهانُه في الجِنان... إلخ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٤٤٣، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٨٦٠، والوافي بالوفيات ٤/ ١٦٤، وبغية الوعاة ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه شهراسوب كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ويقال فيه: «أبقراط»، كما في عيون الأنباء، ص٤٣، وتقدمت ترجمته في (٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أسباب وعلامات».

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن هبة الله بن الحسين البغدادي، أبو الحسن المتوفى سنة ٩٥هـ. ترجمته في: عيون الأنباء، ص٣٤٧، وتاريخ الإسلام ١٠/٧٦٧، والوافي بالوفيات ١٥/٢٦٨، وسلم الوصول ٢/ ١٣٤، وهدية العارفين ١/ ٣٩٠.

١٤ ٨ ـ الأسبابُ والعلامات (١) في بيان النَّبْضِ والقارورة:

#### ٥ ١ ٨ ـ الأسباب والعلامات (٢):

لأبي عبدِ الله السَّيِّدِ محمدٍ (٣) الإيلاقي، تلميذِ ابن سينا. [٦١ب] ٨١٦ الأسبابُ والعلامات (٤):

للشَّيخ الإمام نجيبِ الدِّين محمدِ (٥) بن عليِّ بن عمرَ السَّمَ وَقَنْدِيٍّ، جَمعَ فيه جميعَ العللِ والأمراض الجُزْئية على سبيل الاستقصاء، حتى لا يَشُذَّ منها علةٌ، مع أسبابها وعلامتها (٦)، وأردَفَ كلَّ نوعٍ بعلاجٍ مُجملٍ نَقْلًا من كُتُب الطب. أوَّلُه: الحمدُ لله على نَعْمائِه السابغة... إلخ.

وقد اشتُهِر هذا الكتابُ بسبب:

٨١٧ ـ شَرْح المحقِّق برهانِ الدِّين نَفِيس (٧) بن عَوض بن حكيم المتطبِّب الكِرْماني، وهو شَرْحٌ لطيفٌ مَمْزوج، حقَّقَ فيه فأجادَ وأوْضحَ المطالبَ فوقَ ما يُراد، فَرَغَ (٨) من تأليفه بسَمَرْ قَنْد في أواخر صَفَر سنةَ سبع وعشرين وثمان مئة، وأهداهُ إلى السلطان ألوغ بك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسباب وعلامات».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسباب وعلامات».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف الإيلاقي، أبو عبد الله المتوفى سنة ٤٨٥هـ. ترجمته في: عيون الأنباء، ص٤٥٩، وديوان الإسلام ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسباب وعلامات».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: عيون الأنباء، ص٤٧٢، وتاريخ الإسلام ١٣/٥٦٠، والوافي بالوفيات ٤/٤٨، وسلم الوصول ٣/١٩٩، وتوفي سنة ٦١٨هـ.

<sup>(</sup>٦) في م: «وعلاماتها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup> ٨ ) في م: «وفرغ»، والواو لا أصل لها بخط المصنف.

# عِلْم أسبابِ ورُود الأحاديثِ وأزْمِنتِه وأمكِنتِه

وموضوعه ظاهرٌ من اسمه. ذكره من فُروع عِلْم الحديث.

#### ٨١٨\_إسبالُ الكِساءِ على النّساء:

للشَّيخ جلالِ الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ٩١١ ، مختصرٌ، ألَّفه في أنَّ رؤية الباري في الجنة هل تحصُلُ للنِّساء أم لا؟ وقد مَنَعهُ الجَوْجَري ثم لخَّصه في كُرِّاسةٍ وسمّاها:

١٩ ٨\_ دفع (٢) الأسى على النِّسا.

#### ٠ ٨٢-الاستِبصار (٣) فيما يُدْرَكُ بالأبصار:

وهو خمسونَ مسألةً، للشَّيخ شهابِ الدِّين أحمد (٤) بنِ إدريسَ القَرَافيّ، المتوفَّى سنة ثنتين (٥) وثمانينَ وست مئة.

#### ١ ٨٢ الاستبصار (٢):

للشَّيخ الرئيس أبي عليِّ حسينِ (٧) بنِ عبد الله بن سِيْنا، المتوفَّى سنةَ ثمانِ وعشرينَ وأربع مئة.

#### ٨٢٢\_الاستِبطانُ (٨) فيما يُعْتَصَمُ من الشَّيْطان:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) في م بعدها: «وقع» بين حاصرتين إشارة منهم أنها قد تُقرأ هكذا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «استبصار».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٣).

<sup>(</sup>٥) في م: «اثنتين»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استبصار».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «استبطان».

للشَّيخ عبدِ الرَّحمن (١) بن أحمد، المعروف بابن مِسْك السَّخاوي، المتوفَّى بعدَ سنةِ خمسِ وعشرين وألف.

٨٢٣ الاستحسان (٢):

ذَكرَه صاحبُ ترغيب الصلاة.

٨٢٤\_استِخراجُ النُّصول:

جَمْعُ نَصْلِ السَّهْم، لبُقْراط(٣).

٥ ٨٢ ـ الاستِدراكُ (٤) لما أغفلَ البَهْجَة:

لمحمد (٥) بن جعفر الهَمْدانيِّ المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة، وهو على نَمَطِ «الكامل» للمُبرِّد.

٨٢٦ الاستِدلالُ (١) بالحقِّ في تفضيل العَرَبِ على جميع الخَلْق:

رسالةٌ ألَّفها الفقيه أبو مروانَ عبدُ الملك (٧) بنُ محمدِ الأوسي ردًّا على ابنِ عرس (٨) في رسالتِه لتَفْضيل العَجَم على العَرَب.

٨٢٧ - الاستِذكارُ (٩) لما مرَّ في سالفِ الأعصار:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استحسان».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استدراك».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٥٣٤، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٤٧٣، وإنباه الرواة ٣/ ٨٣، والدر الثمين، ص١٩٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٦٥، وبغية الوعاة ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استدلال».

<sup>(</sup>٧) توفي قبل الثمانين وخمس مئة، وترجمته في: ابن الأبار في التكملة (٢٤٣٩)، وابن الزبير في صلة الصلة ٣/ الترجمة ٤١٥، والذيل والتكملة ٣/ ٢٨، والمستملح (٥٨٧)، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وهو تحريف، صوابه: «غَرْسية»، كما سيأتي في ترجمته (٦٣٤١).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «استذكار».

للشَّيخ الإمام أبي الحَسَن عليِّ (١) بن حسين المَسْعُوديِّ، المتوفَّى سنةً ستَّ وأربعينَ وثلاث مئة. [٦٢أ]

٨٢٨ الاستِذكارُ (٢) لمذاهبِ أئمةِ الأمصار، وفيما تضمَّنه المُوطَّأُ من المعاني والآثار:

للحافظ أبي عَمْرو(٣) يوسفَ(٤) بن عبد الله بن عبد البَرِّ النَّمَريِّ القُرْطُبي، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وستينَ وأربع مئة.

#### ٨٢٩\_الاستِذكارُ (٥) في فقه الشّافعيّ:

للشَّيخ الإمام أبي الفَرَج محمد (١) بنِ عبدِ الواحد الدَّارِميِّ البَغْداديِّ الحافظ المتوفَّى سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة، قال ابنُ الصَّلاح (١٠): وهو كتابُ نفيش في ثلاث مُجلدات، وفيه من الفوائدِ والنَّوادرِ والوُجوهِ الغَريبةِ ما لا يُعلَم اجتَمَعَ مثلُه في مثلِ حَجْمِه، وفيه من البلاغةِ والاختصارِ والأدلةِ الوجيزةِ ما لا يوجدُ لغيرِه مثلُه، ولا ما يقاربُه، ولكن لا يصلحُ لمطالعتِه والنقلِ منه إلا العارِفُ بالمذهب؛ لشدَّةِ اختِصارِه وانغلاقِ رَمْزِه، وربِّما التَبس كلامُه على مَنْ لم يحقِّق المَذْهب، ذكرَه السُّبكي نقلًا عنه، وقال (١٠): رأيتُ بخطّه على مَنْ لم يحقِّق المَذْهب، ذكرَه السُّبكي نقلًا عنه، وقال (١٠): رأيتُ بخطّه

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استذكار».

<sup>(</sup>٣) مكذا بخط المؤلف، وهو خطأ ظاهر، صوابه: «أبو عُمر».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «استذكار».

<sup>(</sup>٦) تُرجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٦٢٧، والأنساب للسمعاني ٥/ ٢٧٩، ومرآة الزمان ١٨/ ١٨، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧١٧، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٦، والوافي بالوفيات ٢٣/٤، وطبقات السبكي ٤/ ١٨٣، وسلم الوصول ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) طبقات الشافعية ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ١٨٤.

أنه ألَّفه في الصِّبا(١)، وأنه بعدَ ذلك رأى فيه أوهامًا فأصلَحَ منها بعضَها، ثم رأى الشيء كثيرًا فتركه.

## ٨٣٠-الاستِسعاد<sup>(٢)</sup> بمَن لقي مِن صالحي العباد:

للشَّيخ ناصح الدِّين عبدِ الرَّحمن (٣) بنِ النَّجم الحَنْبلي.

## ١ ٨٣- الاستشهاد (٤) باختلافِ الأرصاد:

للشَّيخ أبي الرَّيحان محمدِ<sup>(٥)</sup> بن أحمدَ البَيْرُونِي الخُوَارِزْميِّ. ذَكَرَه في الاَّثارِ الباقية، وقال<sup>(١)</sup>: إنَّ أهلَ الرَّصْد عَجَزُوا عن ضبطِ أجزاءِ الدَّائرةِ العُظمى بأجزاءِ الدائرةِ الصُّغرى، فوَضَعَ هذا التأليف لإثباتِ هذا المُدَّعَى.

#### ٨٣٢\_استِظهارُ الأخبار:

للقاضي أحمد(٧) الدّامَغانيِّ.

<sup>(</sup>١) في م: «صباه»، والمثبت من خط المؤلف، وإن كان الذي ورد عند السبكي: «في صباه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استسعاد».

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد ابن الحنبلي الأنصاري المتوفى سنة ١٣٦ه. ترجمته في: تاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٨٦، ومرآة الجنان ٢٢/ ٣٤١، وتكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٦٨٨، وتاريخ الإسلام ١٤٢/ ١٤، وسير أعلام النبلاء ٣٣/ ٢، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٤٢٣، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٩٧، والمقصد الأرشد ٢/ ١١٣، والدارس ٢/ ٢٤، وقلادة النحر ٥/ ١٤٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استشهاد».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٧).

<sup>(</sup>٦) الآثار الباقية، ص١٠ (ط. الأوربية).

<sup>(</sup>۷) هو أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني، أبو بكر. ترجمته في: تاريخ الخطيب ٦/ ٢٧٥، والأنساب للسمعاني ٥/ ٢٩٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٦١، ٣٣٢، والجواهر المضية ١/ ١٢١، والطبقات السنية ٢/ ٩١، وسلم الوصول ٤/ ١٢٥، ولم يذكروا وفاته، لكن الذهبي ذكره في المتوفين على التقريب من أصحاب الطبقة السادسة والثلاثين وهي التي توفي أصحابها بين ٣٥١-٣٦، ثم أعاده في المتوفين على التقريب من أصحاب الطبقة السابعة والثلاثين، ومصدره هو تاريخ الخطيب الذي لم يذكر وفاته.

# عِلْم الاستِعانةِ بخَواصِّ الأدويةِ والمُفرَدات

كاجتِذابِ المغناطِيس للحديد. ذكرَه المولى أبو الخير من فُروع عِلْم السِّحر، وقال(١): وهذا وإن كانَ من فروع خواصِّ الأدويةِ، لكن لعَدَمِ معرفةِ العوامِّ سَبَبَه رُبَّما يُعَدُّ من السِّحر. وأنت(٢) تعلمُ أنَّ عدمَ عِلْمِهم لا يصلحُ سببًا لأن يُعَدَّ من فروعِه.

### ٨٣٣ الاستِعانة بالشّعر:

لأبي زيدٍ عمر (٣) البَصريِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وستينَ ومئتين (٤). ٨٣٤\_استِعطافُ المَراحِم واستِسعافُ المكارِم:

رسالةٌ لعليّ (°) بن محمدِ بن عليّ ابن أبي قَصِيبة الغَزّالي، ألَّفها لمحمد الدُّوادار سنة ٨٧٨.

#### ٥ ٨٣ الاستِغناءُ (٦) بالقرآن:

للحافظ زَينِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (٧) بن أحمد، المعروف بابنِ رَجَبٍ الحنبليِّ البغداديِّ، المتوفَّى سنةَ خمسِ وتسعين وسبع مئة.

#### ٨٣٦\_الاستغناء في التفسير:

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الفقرة من كلام المؤلف حاجي خليفة.

<sup>(</sup>٣) هكذا سمّاه هنا، وهو أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة الحافظ النميري البصري النحوي الأخباري صاحب التصانيف المتقدمة ترجمته في (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، والمحفوظ أنه توفي سنة ٢٦٢هـ كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ذكره السخاوي في الضوء اللامع ٥/ ٣٢٢، ولم يكتب ترجمته، وذكره البغدادي في هدية العارفين وذكر أنه توفي بعد سنة ٨٧٨هـ، وكأن المؤلف هو مصدره.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استغناء».

<sup>(</sup>۷) تقدمت ترجمته في (۲۰۸).

للشيخ الإمام نور الدين عبد الوهاب(١).

• \_ الاستِغناءُ (٢) في شرح الوقاية. يأتي في الواو.

### ٨٣٧\_الاستغناءُ<sup>(٣)</sup> في التفسير:

مئة مجلد للشَّيخ الإمام أبي بكرٍ محمد (١) بن عليّ الأدْفُوي، المتوفَّى سنةَ ثمان وثلاث مئة (٥).

### ٨٣٨ استِقصاء البيان في مسألة الشادروان:

للشَّيخ محبِّ الدِّين أحمدَ<sup>(١)</sup> بنِ عبد الله الطَّبَريِّ المكِّي، المتوفَّى سنة (٧)...

## ٨٣٩ استقصاء العِلل في الطِّبّ:

للشَّيخ داودَ (٨) الأنطاكيِّ، المتوفَّى سنةَ ألف.

<sup>(</sup>۱) هو نور الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بابن رامين البغدادي المتوفى سنة ٤٣٠. ترجمته في: تاريخ ابن النجار، الورقة ٧٧ (من مجلد الظاهرية)، وطبقات السبكي ٥/ ٢٣٠، والعقد المذهب، ص٤٨٨، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/٣١، وسلم الوصول ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «استغناء» من غير الألف واللام على عادته.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره ياقوت في معجم الأدباء ٦/ ٢٥٧١ قال: «وصنف في التفسير كتبًا مفيدة منها كتابه «الاستغناء» وهو أكبر كتاب صنف في التفسير جمع فيه من العلوم ما لم يجتمع بغيره». وذكر الذهبي أنه في مئة وعشرين مجلدة ومنه نسخة وقف بمصر في وقف القاضي عبد الرحيم الفاضل (تاريخ الإسلام ٨/ ٦٤٢) وعنه الصفدي في الوافي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: وقيات المصريين للحبال، ص٣٧، ومُعجم الأدباء ٦/ ٢٥٧٠، وإنباه الرواة ٣/ ١٨٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٤٢، والوافي بالوفيات ٤/ ١١٧، وغاية النهاية ٢/ ١٩٨، وبغية الوعاة ١/ ١٨٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٩٠، وسلم الوصول ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: ثمان وثمانين وثلاث مئة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٦٤).

<sup>(</sup>٧) لم يذكر وفاته مع أنها مشهورة، فقد توفي سنة ٦٩٤هـ، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٨) هُو داود بن عمر الأنطاكي الطبيب المشهور. ترجمته في: عيون الأثر ٢/ ١٤٠-١٤٩، وفيه أنه توفي سنة ثمان وألف، ولعله الأصوب، والبدر الطالع ١/ ٢٤٦، وفيه أن وفاته نقلًا عن العصامي سنة ٧٠٠١هـ، وشذرات الذهب ١/ ٢١٦ وذكره في وفيات سنة ٩٨٩هـ، وهو غريب.

• \_ استقصاءُ (١) النهاية في اختصارِ مختلِفِ الرِّواية . يأتي في الميم. [٦٢ ب]

#### ٨٤٠ الاستقصاء في الأنساب والأخبار:

للشَّيخ أبي (٢) العبَّاس أحمد (٣) بنِ جابرٍ البَلَاذُري، سوَّدهُ في أربعينَ مجلدًا، فمات ولم يُكَمِّله.

#### ٨٤١ الاستقصاءُ(٤) في مباحثِ الاستِثناء:

للمولى أحمد (٥) بنِ مصطفى، الشهير بطاشْكُبْري زادَه، المتوفَّى سنةَ اثنتينِ وستينَ وتسع مئة، رسالةٌ على مقدمةٍ وخمسةِ مقاصدَ وخاتمة. أوَّلُها: الحمدُ لله المتوحِّدِ بذاته... إلخ.

• \_ الاستقصاءُ (٦) في مذاهِب الفُقَهاء: وهو شَرْحُ «المُهذَّب»، وسيأتي في الميم.

١ ٨٤ ١م - استقصاء العِلل ومَشَافي الأمراض والعِلَل (٧):

للشَّيخ داود (٨) الأنطاكيِّ الضَّرير، المتوفَّى بمكة سنة ستٍّ وألف (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استقصاء»، وكذلك الذي بعده.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، أبو العباس المتوفى سنة ٢٧٩هـ. ترجمته في: تاريخ دمشق ٢/٤٧، ومعجم الأدباء ٢/ ٥٣٠، ومرآة الزمان ٢١/ ١٦٧، وبغية الطلب ٣/ ١٢١، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ١٦٢/ ١٦٢، وفوات الوفيات ١/ ١٥٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٣٩، والنجوم الزاهرة ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استقصاء».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استقصاء».

<sup>(</sup>٧) هو الكتاب المتقدم برقم (٨٣٩) تكرر على المؤلف من غير أن يدري لاختلاف العنوان وقلة المعرفة.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٨٣٩).

<sup>(</sup>٩) هكذا بخطه، وقد ذكر قيل قليل أنه توفي سنة ألف!؟ فكأنه ما عرفه، ولعله عدّه شخصًا آخر!

# ٨٤٢ الاستقصاءُ (١) في الجَبْر والمُقابَلَة:

للشَّيخ أبي علي الحسن (٢) بن الحارث الخُوارِزْمي الحُبُوبي، وهو مختصر شرح فيه طرقَ الحِساب في مسائل الوصايا بالجَبْر والمُقابَلة والخطأين (٣).

### ٨٤٣ الاستقصاءاتُ (٤) في النِّكات:

للشَّيخ المحقِّق برهانِ الدِّين إبراهيمَ (٥) بنِ محمدٍ النَّسَفي، جَمَعَ فيه

(١) في الأصل: «استقصاء».

(٢) لم نقف على ترجمة له، ولكن ورد في ترجمة بلديه أبي الحسين أحمد بن محمد السهلي الخوارزمي المتوفى سنة ١٨ هـ أنَّ الحسن بن الحارث هذا ألف له في المذهب كتاب «السهلي» يذكر فيه المذهبين الشافعي والحنفي، ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء ٢/ ٤٠٥-٥٠٥ نقلًا من تاريخ خوارزم لأبي محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي (ت ٢٨ ٥هـ)، وكذا جاء في بغية الطلب ٣/ ١١٠٨ والوافي بالوفيات أرسلان الخوارزمي (ت ٢٨ ٥هـ)، وكذا جاء في معجم الأدباء، وإلى «الحنوني» في «الوافي».

وفي جامعة برنستن نسخة خطية من هذا الكتاب بعنوان «حساب الجبر والمقابلة برقم (h ٥٢٩) ذكر فيها أنَّ وفاته بعد سنة ٥٥١هـ، لعلهم نقلوا ذلك من بروكلمن، ولا يصح هذا التاريخ بعد الذي ذكرناه من معاصرة أحمد بن محمد السهلي الخوارزمي المتوفى سنة ١٨٤هـ.

(٣) في م: «والخطائين»، وهو خطأ.

- (٤) في الأصل: «استقصاءات».

(٥) ذكر البغدادي في هدية العارفين ١/ ٤ أنه إبراهيم بن معقل بن محمد النسفي قاضي نسف المتوفى سنة ٢٩٤هـ، وهو خطأ بين لا دليل عليه، ولم يدرك أن مثل هذا اللقب «برهان الدين» لم يكن شائعًا في المئة الثالثة، والظاهر أن المؤلف أخطأ في اسمه الأول، فهو محمد بن محمد النسفي، لا إبراهيم بن محمد النسفي الذي لا وجود له، وفي خزانة رئيس الكتاب (٣/١٢٠٣)، وراغب باشا (٢/١٢٩٦) نسخة خطية من كتاب «النكات الضرورية والاستقصاءات الأربعينية» في الجدل لبرهان الدين أبي الفضل محمد بن محمد النسفي الفقيه الحنفي المتكلم المتوفى ببغداد سنة ١٨٧هـ وينسب إليه أيضًا: «شرح النكات الضرورية والاستقصاءات الأربعينية» في الجدل، في خزانة كتب ولي الدين جار الله (٢١٠٦) ولعله هو الأول، فالظاهر أن هذا هو المقصود، والله أعلم.

النِّكات الضَّروريّة الأربعينية في الجَدَل، وأوردَ فيه (١) أبحاثًا عجيبةً ونوادرَ غريبة.

٨٤٤\_وشَرَحها بعضُ الفُضلاء.

# عِلْم استِنباطِ المعادِن والمياه

وهو عِلْمٌ يُبحث فيه عن تعيينِ محلِّ المعدنِ والمياه (٢)، إذ المعدنياتُ لا بدَّ لها مِن علاماتٍ يُعرَفُ بها عُروقها. وهو مِن فُروع عِلْم الفِراسة (٣).

٥ ٨٤ \_ استِنباطُ المُعين في العللِ والتاريخ لابن مَعِين:

لضياء الدِّين عمرَ (٤) بنِ بدرٍ المَوْصِليِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ وست مئة (٥).

وبرهان الدين النسفي هذا ترجمه الذهبي في وفيات سنة ٦٨٤ هـ أولًا، ثم أعاده في وفيات سنة ٢٨٧ مستدركًا، قال في الأولى: «البرهان النسفي، هو أبو الفضائل محمد بن محمد بن محمد الحنفي العلامة صاحب التصانيف الكلامية والخلافية، وله مقدمة مشهورة في الخلاف. شاخ وعُمّر، وأقرأ الطلبة، وسار ذكره. مولده سنة ست مئة وأجاز لعلم الدين البرزالي في هذه السنة في شعبان من بغداد، ولم تطل أيامه بعد ذلك، بل تأخر إلى سنة سبع وثمانين وست مئة، فسيعاد» (تاريخ الإسلام ١٥/ ١٧٥)، ثم أعاده في وفيات سنة ملاكم نقلًا من تلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي الذي قال: «هو شيخنا الحكيم المحقق العلامة المدقق، له التصانيف الشهيرة، وكان أوحد في الخلاف والفلسفة... ومات في الثاني والعشرين من ذي الحجة ببغداد، وكان قدمها حاجًّا في سنة خمس وسبعين فسكنها» (تاريخ الإسلام ١٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها».

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «ويقال له الريافة».

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفتاح السعادة ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تكملة المنذري ٣/الترجمة ٢٠٧٢، وتاريخ الإسلام ٧١٨/١٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/٢٨، والجواهر المضيّة ١/٣٨٧، وتاج التراجم، ص٢١٧، وسلم الوصول ٢/٢١، وشذرات الذهب ٧/١٧٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: اثنتين وعشرين وست مئة، كما في جميع مصادر ترجمته.

# عِلْمُ استِنْزالِ الأرواح واستِحضارِها في قوالبِ الأشباح وهو مِن فُروع عِلْم السِّحر.

واعلم أنَّ تسخيرَ الجنِّ أو المَلك من غير تجشُّدِها وحُضورِها عندكَ يسمَّى علمَ العزائم، بشرط تحصيلِ مقاصِدِكَ بواسطتهما. وأما حضورُ الجنِّ عندكَ وتجسُّدُها في حسِّكَ يُسمَّى علمَ الاستِحضار، ولا يُشتَرطُ تحصيلُ مَقاصدِك بها.

وأما استحضارَ المَلَك، فإن كان سَمَاويًّا فتجدُه (١) لا يمكنُ إلا في الأنبياء، وإن كان أرضيًّا ففيه الخلافُ. كذا في مفتاح السعادة (٢).

ومن الكتب المصنَّفة فيه كتاب: ذات الدوائر (٣)، وغيرُه.

### ٨٤٦ الاستنصارُ (٤) بالواحِدِ القَهّار:

للشَّيخ جلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (٥) بنِ أبي بكرٍ السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرةَ وتسع مئة، وهو من مقاماته.

# ٨٤٧ - الاستيعابُ (٦) في الحساب:

للشَّيخ الإمام أبي البقاء عبدِ الله (٧) بن الحُسين العُكْبَريِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ عَشْرةَ وست مئة. [٦٣أ]

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل بخطه، وفي مفتاح السعادة: «فتجسده»، وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) شطح قلم المؤلف فكتب «الدوار»، والمثبت هو الصواب وسيأتي في الرقم (٧٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استنصار».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الرقم (٢٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استيعاب».

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٥١٥، وتاريخ ابن الدبيثي ٣/ ٤٤٨، وإنباه الرواة ٢/ ١١٦، وتكملة المنذري ٢/ ترجمة ١٦٦٢، ووفيات الأعيان ٣/ ١٠٠، وتلخيص مجمع الآداب \_ ٥/ ١١ (٤٥٣٨)، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٩١، ومرآة الجنان \_ ٢٦/، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٢، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٤٢.

### ٨٤٨ ـ الاستيعابُ (١) في معرفةِ الأصحاب:

مجلدٌ للحافظِ أبي عُمر يوسفَ (٢) بنِ عبد الله، المعروفِ بابنِ عبد البَرِّ النَّمَريِّ القُرْطبيِّ، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وستينَ وأربع مئة، وهو كتابٌ جليلُ القدر. أوَّلُه: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، جامِع الأوّلينَ والآخِرين... إلخ. ذَكَرَ أولاً خُلاصةَ سِيرةِ نبينا عليه الصَّلاة والسَّلام، ثم رتَّب الأصحابَ على ترتيب الحروف لأهل المغرب. قال ابنُ حَجَر في «الإصابة» (٣): سمّاه بالاستيعابِ لظنّه أنه استوعَبَ الأصحاب، مع أنه فاته شيءٌ كثير، وجميعُ مَن فيه باسمِه وكُنيتِه ثلاثةُ آلاف ترجمةٍ وخمس مئةٍ ترجمة.

٨٤٩ ثم ذيَّله أبو بكر (٢) بنُ فَتْحُون المالكي، استدركَ فيه قريبًا مما ذكر. قال الذهبيُّ (٥): لعلَّ الجميع يبلغُ ثمانيةَ آلاف.

• ٨٥ ـ ولخصَّه شهابُ الدِّين أحمد (٢) بنُ يوسف بن إبراهيم الأَدْرَعيُّ المالكي، وسمّاه: «روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب». أوَّلُه: الحمدُ لله الذي اصطفَى من الملائكة رُسُلًا... إلخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استيعاب».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩١).

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١/٤٥١.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون المالكي، أبو بكر المتوفى سنة ٢٥هـ، ترجمته في: الغنية للقاضي عياض، ص٨١، والصلة لابن بشكوال ٢١٣/٢، وبغية الملتمس (١٠٧)، ومعجم أصحاب الصدفي (٩٣)، وتاريخ الإسلام ١١/ ٣٢٤، والوافي بالوفيات ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) نقل المؤلف ذلك من الإصابة ١/٤٥١.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكره صاحب الرسالة المستطرفة، ص٢٠٣ وكأنه نقله من كشف الظنون. أما صاحب هدية العارفين فنسب هذا الكتاب المختصر لشهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي المتوفى سنة ٧٨٣هـ (١/ ١١٥)، وما نظنه أصاب في ذلك.

١ ٨٥ـوهذَّبه ابنُ أبي طَيٍّ يحيى (١) بنُ حُمَيْدة (٢) الحَلَبي المتوفَّى سنةَ ثلاثين وست مئة (٣).

٨٥٢ وكان السلطان أحمد خان العثمانيُّ قد أشار إلى ترجمتِه بالتركي، فباشر إمامُه المولى مصطفى (٤)، ولم يُوفَّق لإتمامِه، فمات وقد وصل إلى حرف الحاء، ثم باشر المولى كمالُ الدِّين محمد (٥) بن أحمد المعروف بطاشَكُبْري زادَهُ، ولما وصلَ إلى حرف الراء مات السلطانُ فبقي ناقصًا.

# ٨٥٣ الاستيعابُ (٦) في فقه المالكي:

عَشْرُ مُجلدات، للإمام أبي عمر أحمد (٧) بن عُمر الإشْبِيليِّ المالكي، المتوفَّى سنة إحدى وأربع مئة.

٨٥٤ ـ الاستيعابُ (٨) في تَسْطيح الكُرة:

للشَّيخ المحقِّق أبي الرَّيحان محمدِ (٩) بنِ أحمدَ البَيْروني، مات(١٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: «حميد»، كما بينا في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: سبع وعشرين وست مئة، كما بيناه مفصلًا في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو المعروف بصاف الرومي مصطفى بن إبراهيم القسطنطيني الحنفي المتوفى سنة ١٠٢٥هـ، كما في هدية العارفين ٢/ ٤٣٩.

هو كمال الدين محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بطاشكبري زاده المتوفى سنة
 ١٠٣٠هـ، وترجمته في خلاصة الأثر ٣/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استيعاب».

<sup>(</sup>٧) هكذا نَسَبه، وهو غلط صوابه: أحمد بن عبد الملك، وهو المعروف بابن المكوي المكنى بأبي عمر، كبير المفتين بقرطبة، ذكر ابن بشكوال كتابه هذا، وأنه في مئة جزء صنفه للحكم، وترجمته في: جذوة المقتبس (٢٣٢)، وترتيب المدارك ٧/ ١٢٣، والصلة لابن بشكوال ١/ ٥٧، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٠٦، والوافي ٧/ ١٤٤ وغيرها.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «استيعاب».

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في (٥٧).

<sup>(</sup>١٠) بعده فراغ في الأصل، فلم يذكر وفاته وهي بعد سنة ٢٣٠هـ.

### ٥ ٥ ٨ ـ استيفاء الحقوق في المحلّف والمَسْبوق:

للشَّيخ محمد (١) بنِ محمد بن خَضِر المقدسيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وثمان مئة.

### ٨٥٦\_إسجالُ الاهتداء بإبطالِ الاعتداء:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) بنِ أبي بكرٍ السُّيُوطي، المتوفَّى سنة ٩١١، ألَّفه ردًّا على الجَوْجَري.

# ٨٥٧ أُسْدُ البِقاع الناهِسَةُ في مُعْتدي المَقادِسَة:

للشَّيخ برهان الدِّين إبراهيم (٣) بن عمرَ البِقَاعي، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثمانين وثمان مئة، ألَّفه في ذمِّ بعض أهل القُدس.

### ٨٥٨\_أُسْدُ الغابةِ في معرفةِ الصَّحابة:

مجلدان (٤) للشَّيخ عزِّ الدِّين عليِّ (٥) بن محمد المعروف بابن الأثير الجَزَري، المتوفَّى سنة ثلاثين وست مئة. ذَكَرَ فيه سبعة اللفٍ وخمس مئة ترجمة، واستدرك على ما فاته مَن تقدَّمَهُ وبيَّن أوهامَهم، قاله الذهبي (٦) في:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۳٥۸).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ١٠١، ونظم العقيان ص٢٤، وسلم الوصول ١/ ٤٢، وشذرات الذهب ٩/ ٥٠، والبدر الطالع ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ١٢٣، وتاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٥١٥، وتكملة المنذري ٣/ ترجمة ٢٤٨٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤٨، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ ترجمة ٣٣٧، وتاريخ الإسلام ١٢٥/ ٩٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٥٣، والوافي بالوفيات ١٣٦/ ٢٢، وطبقات السبكي ٥/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) تجريد أسماء الصحابة، المقدمة (ب).

العليّ الأعلى... إلخ، ذكر فيه أن كتابَ ابن الأثير (١) نفيسٌ مُستقصِ العليّ الأعلى... إلخ، ذكر فيه أن كتابَ ابن الأثير (١) نفيسٌ مُستقصِ لأسماءِ الصَّحابة الذين ذُكِروا في الكتبِ الأربعة المصنَّفة في معرفة الصَّحابة، وهي: كتابُ ابن مَنْدة، وكتاب أبي نُعَيم، وكتاب أبي موسى الأصبهانيّين، وهو ذيلُ كتاب ابن مَنْدة، وكتابُ ابنِ عبد البر، وزيادةُ المصنَّف عليهم، وجعل علامة (د) لابن مَنْدة، و(ع) لأبي نعيم، و(ب) لابن عبد البر، و(س) لأبي موسى، قال: وزِدْتُ أنا طائفةً من الصَّحابةِ الذين نَزَلوا حِمْصَ من "تاريخ دمشق»، ومن «مسند» أحمد، ومن حواشي «الاستيعاب»، ومن طبقات [ابن] سَعْدِ (٢)، خصوصًا النساء، ومن الشَّعراءِ (٣) الصَّحابة الذين دَوَنْهم ابنُ سيِّد الناس، فأظنُّ أنَّ مَن في ومن الشَّعراءِ (٣) الصَّحابة الذين دوَّنهم ابنُ سيِّد الناس، فأظنُّ أنَّ مَن في كتابي يبلغون ثمانية آلافِ نفس، وأكثرُهم لا يُعرَفون. انتهى.

٠٦٠ ومختصر أسد الغابة (٤) المسمَّى بـ «دُرَر الآثار وغُرَر الأخبار».

للشَّيخ الفقيه بدرِ الدِّين محمد بن أبي زكريا يحيى القُدسيِّ الحَنَفيِّ (٥) الواعظ، أوَّلُه: الحمدُ لله العظيم الجبار... إلخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن أثير».

<sup>(</sup>٢) لفظة «ابن» سقطت من الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) في م: «شعراء»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأسد الغابة».

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء اسم هذا المؤلف مرفوعًا، وذكره المؤلف في سلم الوصول ٣/ ٢٨٥ فقال: «الإمام الفقيه بدر الدين محمد بن يحيى بن مسعود بن هيمة (كذا) بن عمر المررقي (كذا) السويداوي الحنفي الواعظ المعروف بالقدسي صاحب درر الآثار وغرر الأخبار في مختصر أسد الغابة».

قلنا: ولا شك أنَّ هذا شيء مُحَرِّف في أكثر من موضع، فلا يوجد إنسان بهذا الاسم، ولعلَّ الصواب: «بدر الدين الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا بن محمد بن عصيى بن مسعود بن =

٨٦١\_ومختصر آخرُ لمحمدِ (١) بنِ محمد الكاشْغَريِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبع مئة (٢).

#### ٨٦٢\_الأسَديّة:

مقدمةٌ في النحو، لابنِ مالكٍ<sup>(٣)</sup>، صنّف لولدِه التَّقي محمد المعروف الأسد<sup>(٤)</sup>.

### ٨٦٣ الإسرا إلى المقام الأسرَى:

للشَّيخ محيي الدِّين محمد (٥) بن عليِّ بن عَرَبي، المتوفَّى سنة ثمانٍ وثلاثين وست مئة، مختصرٌ، ذَكَرَ فيه أنه قَصَدَ اختِصارَ ترتيب الرِّحلة مِن

<sup>=</sup> غنيمة بن عمر القدسي، أبو محمد، وهو والد شهاب الدين أبي العباس أحمد شيخ الحافظ ابن حجر المتوفى سنة ٤٠٨هـ كما في ذيل التقييد ٢٦،١، وإنباء الغمر ٢٦/٥، والضوء اللامع ٢٨٨١. على أننا لم نقف على ترجمة لبدر الدين الحسن هذا، مع اشتهار ابنه شهاب الدين، ووالده محمد بن محمد بن زكريا المتوفى سنة ٣٧هـ، والمترجم في الدرر ٥/ ٤٤٠، فالواقع في المحرف من سلم الوصول: «هيمة» هو «غنيمة»، أما «المررقي» فلا ندري أصلها التي تحرفت عنه، ومن الكتاب نسخة خطية في كوبرلي باصطنبول برقم (٢٨٤). لكن يعكر على بعض الذي ذكرناه أنَّ بدر الدين هذا كان شافعيًا لا حنفيًا، فالله أعلم، وهو المستعان على هذا!

<sup>(</sup>١) ترجمته في: العقد الثمين للفاسي ٢/ ٣١٧، ويغية الوعاة ١/ ٢٣٠، وسلم الوصول ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «سنة خمس وسبع مئة» كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني النحوي المشهور المتوفى سنة ٢٧٢هـ، وترجمته في: صلة الحسيني ٢/ ٢٥١، وذيل المرآة ٣/ ٧٦، والمقتفى للبرزالي ١/ ٤٢١، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٢٤٩، وفي المقتفي مزيد تراجم له.

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٦٩٩هـ، وترجمته في: المقتفي ٣/ ٥٤٠، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٩٣٥، والوافي ١/ ٢٠٦، ووقعت فيه وفاته سنة ٦٠٩هـ خطأ، ومنه نقل الخطأ المؤلف في سلم الوصول ٣/ ٢٣٨، وأحال محققه على ترجمة أخيه بدر الدين!

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٩٨).

العالَم الكُوني إلى الموقِف الآني، وتَبْيينَ كيفيّةِ انكِشافِ اللَّباب بتجريدِ الأثواب لأُولي الأبصار والألباب، ومعراجِ الأرواحِ إلى مقامِ ما لا يقال ولا يمكن ظهورُه بالعِلم ولا(١) بالحال.

# ٨٦٤\_أسرارُ الأدوار وتشكيلُ الأنوار:

في الطَّلْسمات. ذَكَرَه أحمدٌ (٢) البَونيُّ، وهو من مؤلفاته.

#### ٨٦٥\_أسرارُ الأسرار:

لشهاب الدِّين أحمدَ<sup>(٣)</sup> بنِ محمد بن مُنيِّر الإسكَنْدَراني، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وثمانين وست مئة.

# ٨٦٦ أسرار الأنوار الإلهيّة بالآيات المتلوّة:

لحجّةِ الإسلام أبي حامدٍ محمدِ (٤) بن محمد الغَزّاليّ، المتوفَّى سنة ٥٠٥، وهو كتابٌ مرتَّبٌ على ثلاثةِ فصولٍ أوَّلُه: الحمدُ لله فائضِ الأنوار... إلخ. ٨٦٧\_أسرارُ البَرّانيّات:

للشَّيخ جابر (٥) بن حَيّان.

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، وفي م: «إلا».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي بن يوسف القرشي البوني الشافعي، أبو العباس المتوفى سنة ٦٢٢هـ، ترجمته في: سلم الوصول ١/ ١٨٤، وديوان الإسلام ١/ ٣٢٧، وجامع كرامات الأولياء ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٠٦، والمقتفي ٢/ ٢٩٠، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٤٩١، وفوات الوفيات ١/ ١٣٢، والمنهل وفوات الوفيات ١/ ١٣٢، والمنهل الصافي ٢/ ١٨٥، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦١، وبغية الوعاة ١/ ٣٨٤، وحسن المحاضرة ١/ ٢٣٦، وشذرات الذهب ٧/ ٢٦٦، ولقبه في جميع المصادر: ناصر الدين.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧١٥).

#### ٨٦٨\_أسرار البلاغة في المعاني والبيان:

للشَّيخ عبد القاهر (١) بن عبد الرَّحمن الجُرْجانيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وسبعين وأربع مئة (٢).

٨٦٩ ولأبي الفَضْل عبد المُنعم (٣) بن عُمر الجِلْيانيِّ الأندَلُسيِّ. ذَكَرَ في ديوانه أنَّه كلامٌ مطلقٌ يشتملُ على الحَسَن من المطالع في البديع. [٦٤]

### ٠ ٨٧\_أسرارُ التَّنزيل وأنوارُ التَّأويل:

مجلدٌ، للإمام فخر الدِّين محمد<sup>(٤)</sup> بن عُمر الرَّازيِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ وست مئة، وهو في مجلدٌ أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أظهرَ من آثارِ سُلْطانِه... إلخ. ذكرَ فيه أنّه على أربعةِ أقسام: ١ \_ في الأصول ٢ \_ في الفروع ٣ \_ في الأخلاق ٤ \_ في المُناجاةِ والدَّعَوات، لكنّه تُوفِّي قبل إتمامِه فبقي في أواخرِ القِسْم الأوّل.

### ١ ٨٧٨\_أسرار التَّنزيل:

لشرف الدِّين (٥) البارِزِيّ.

### ٨٧٢\_أسرارُ الحُروف والكَلِمات:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: إنباه الرواة ٢/ ١٨٨، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٣٣٢، ٣٧٠، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٣٢، وهوات الوفيات ٢/ ٣٦٩، والوافي بالوفيات ١٩/ ٤٩، ومرآة الجنان ٣/ ٧٨، وطبقات السبكي ٥/ ١٤٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٠٨، وبغية الوعاة ٢/ ٢٠٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) وقيل سنة ٤٧١هـ.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التكملة الأبارية ٣/ ٢٧١، وعيون الأنباء، ص٦٣٠، وتاريخ الإسلام ١٣٠/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٧٦، وفوات الوفيات ٢/ ٤٠٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٠٤، وسلم الوصول ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧٩١).

لشهاب الدِّين أحمدَ<sup>(١)</sup> بنِ أحمد<sup>(٢)</sup> بن عليّ المعروف بابن المأمون، المتوفَّى سنة ست وثمانين وخمس مئة.

٨٧٣ـوللإمام أبي حامد محمد (٣) بن محمد الغَزّاليِّ مات(٤) سنة ٥٠٥.

٨٧٤ وللشَّيخ تقي الدِّين أحمد (٥) بن علي البُوني القُرَشيِّ، المتوفَّى سنة (٢)... أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أدارَ بيدِ الأسرار لطائفَ أفلاكِ المَلكُوتيات... إلخ (٧).

(٣) تقدمت ترجمته في (٨٩).

(٤) في م: «المتوفى»، والمثبت من خط المؤلف.

(٥) تقدمت ترجمته في (٨٦٤).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ١/ ٤٤٨، وتاريخ ابن الدبيثي ٢/ ٣١٤، وإنباه الرواة ١/ ٨٨، والتكملة لوفيات النقلة ١/ الترجمة ١١٩، ومشيخة النعال، ص٩٩، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٨١٣، والوافي بالوفيات ٧/ ٢١٢، وبغية الوعاة ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ ظاهر صوابه حذف هذا الاسم من سلسلة النسب، فهو: أحمد بن علي بن هبة الله بن الحسين ابن المأمون الهاشمي المعروف بابن الزوال، كما في جميع مصادر ترجمته، فضلًا عن أنَّ ياقوتًا الحموي نقل اسمه ونسبه من خطه، وذكر كتابه هذا على لسانه فقال: «وحَفَّظت أولادي الختمة... وجمعتُ لهم كتابًا سميته أسرار الحروف يبين فيه مخارجها ومواقعها من الزوائد والمنقلب والمبدل والمتشابه والمضاعف وتصريفها في المعاني الموجودة فيها والمعاني الداخلة عليها، وذكرت فيه من اشتقاق الأسماء كل ما تكلمت به علماء البصريين والكوفيين وغيرهم من أهل اللغة، وهو مجلدة ضخمة تحتوي على عشرين كراسة في كل وجهة عشرون سطرًا».

<sup>(</sup>٦) لم يذكر وفاته، وتوفي سنة ٦٢٢هـ كما في هدية العارفين ١/ ٩٠. وذكره المؤلف في سلم الوصول (٤٩٤) وبيض لوفاته. وينظر: جامع كرامات الأولياء ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) في حاشية النسخة زيادة بخط لا يشبه خط المؤلف نصها: «الأسرار الخفية في العلوم العقلية. أوله: الحمد لله ذي الأزلية والعزة والارتقاء والقدرة والعلاء. ألفه الشيخ الإمام جمال الدين حسن بن يوسف، وهو مشتمل على المنطق والحكمة والكلام، ويذكر فيه لفظ السر مقام الباب والفصل». قلنا: هو ابن المطهر الحلي الشيعي المعروف المتوفى سنة ٢٩٧هـ ويقال في السه «الحُسَيْن»، وهو الأكثر، وترجمته في: الوافي بالوفيات ١٣/ ٨٥، وأعيان العصر ٢/ ٢٩٢، والدر الكامنة ٢/ ١٨٨، والنجوم الزاهرة ٩/ ٢٧٩، والمنهل الصافي ٥/ ١٧٤ وغيرها.

٥ /٨- الأسرار الشّافية الرُّوحانية والآثار الكافية النُّورانية.

٨٧٦ أسرارُ الشَّمس والقَمَر في النَّيْرَنجيات:

لابن الوَحْشِيّة (١).

٨٧٧\_أسرارُ الصُّدور وأنوار البُدُور (٢):

مختصرٌ فارسي، في المَوْعظة والأخْلاق يشتملُ على فُصول ومَجَالس.

٨٧٨\_أسرارُ الطّالِبين (٣):

رسالةٌ في الأخلاق والتَّصوف أوَّلُها: الحمدُ لله القادر العليم... إلخ رُبِّبَ على أربعة وعشرين فصلًا بعدد حُروف لا إله إلا الله.

٨٧٩\_أسرارُ العارفين وسِيرَ الطَّالبين:

رسالةٌ للشَّيخ حُسام الدِّين(٤).

٠ ٨٨\_أسرارُ العربية في النَّحو:

لأبي البركات عبد الرَّحمن (٥) بن محمد الأنباريِّ النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم الكسداني المتوفى في الربع الأول من القرن الرابع الهجري، فقد جاء في مقدمة الفلاحة النبطية أنه أملاه سنة ٣١٨هـ (الفهرست للنديم ٢/ ٣٣٩- ٣٤، ومقدمة الفلاحة النبطية بتحقيق توفيق فهد). أما ما جاء في هدية العارفين (١/ ٥٥) من أنه توفي سنة ٢٩٦هـ فغير دقيق.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المصنف مؤلفه.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف مؤلفه، وقد نسبه صاحب هدية العارفين (٢/ ٥٢٨) إلى يحيى الباكوي المتوفى سنة ٨٦٩هـ.

<sup>(</sup>٤) هو حسام الدين بن خليل البرسوي الرومي، المتوفى سنة ٤٢٠ هـ كما في هدية العارفين ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٥٣، وإنباه الرواة ٢/ ١٦٩، ومرآة الزمان ٢١/ ٢٨٠، ووفيات الأعيان ٣/ ١٣٩، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٣٦٠٩، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٩٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١١٣، وفوات الوفيات ٢/ ٢٩٢، والوافي بالوفيات ١٨/ ٢٤٧، ومرآة الجنان ٣/ ٣٠٩، وطبقات السبكي ٧/ ١٥٥، وتوضيح المشتبه ١/ ١٤١، والنجوم الزاهرة ٦/ ٩٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٨.

سَبْع وسبعين وخمس مئة، وهو تأليفٌ سَهْلُ المأخذِ وكثيرُ الفائدةِ، ذكرَ فيه كثيرًا من مذاهبِ النَّحْويِّين وصَحَّحَ ما ذهبَ إليه، أُوَّلُه: الحمدُ لله كاشفِ الغطاءِ ومانحِ العطاء... إلخ.

#### ٨٨٨\_أسرارُ الفقه:

لأبي القاسم عبدِ الرَّحمن (١) بن محمد المَرْوَزيِّ الفُورانيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة إحدى وستين وأربع مئة، وهو كمحاسِن الشَّريعةِ للقَفَّال، مُشتملٌ على معانٍ غَريبة.

### ٨٨٢\_أسرار الفواتح:

أي فواتح السُّور .

#### ٨٨٣\_أسرارُ الكَذِب:

لأبي الفَضْل محمد (٢) بنِ أبي القاسم الخُوارِزْميّ البَقّالي الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة اثنتينِ وستينَ وخمس مئة. [٦٤ب]

### ٨٨٤\_أسرار المعاملات:

للإمام أبي حامدٍ محمد<sup>(٣)</sup> بن محمد الغَزّالي، المتوفّى سنة خمسٍ وخمس مئة.

### ٨٨٥ ـ الأسرارُ المَكتُوبة:

فارسيٌّ، لشاعرٍ من شُعراءِ الفُرْس غَزَّالي (٤) المخلص.

#### ٨٨٦\_أسرارُ المَواليد:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله المشهدي المتخلص بغزالي الشاعر المتوفى سنة ٩٨٠هـ، ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٥١.

لكَنْكَةً (١) الهنْدي، من قدماء المنجِّمين.

٨٨٧\_أسرارُ نامَه:

فارسيُّ منظومٌ، للشَّيخ فريد الدِّين محمد (٢) بن إبراهيم العَطَّار المتوفَّى سنةَ سبع وعشرين وست مئة.

٨٨٨\_ولُمولانا جلالِ الدِّين الرُّومي<sup>(٣)</sup>.

٨٨٨\_أسرارُ النُّجوم في معرفةِ الدُّوَلِ والمِلَل:

للحَكيم أبَرْ خُس(٤) الرّاصد، وقد عرَّبوه.

٩٩٠\_أسرارُ النُّجوم:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) هكذا ذكره، وأعاده في سلم الوصول ۳/ ۲۰ وتابعه البغدادي في هدية العارفين ۲/ ۱۱۲ والخوانساري في روضات الجنات ۲/ ۱۹۲، وهكذا ذكره عبد الوهاب عزام في كتابه «التصوف وفريد الدين» ص٤٦، وهو وهم اختلط عليهم بمحمد بن إبراهيم العطار الأصبهاني المتوفى سنة ٢٦٦هه وهو وهم أيضًا، وقد ترجمه في تاريخ الإسلام ۱۹ / ۲۹ وغيره) مع أنهم ذكروا أنه توفي سنة ٢٦٨ه، وهو وهم أيضًا، وقد ترجمه كمال الدين ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة علي النيسابوري يعرف بالعطار العارف. كان من محاسن الزمان قولًا وفعلًا ومعرفةً وأصلًا علي النيسابوري يعرف بالعطار العارف. كان من محاسن الزمان قولًا وفعلًا ومعرفةً وأصلًا وعلمًا وعملًا. رآه مولانا نصير الدين الطوسي بنيسابور وقال: كان شيخًا مفوهًا حسن منطق الطير من نظمه المثنوي واستشهد على يد التتار بنيسابور». وكان احتلال التتار لنيسابور وقتل أهلها سنة ٢١٧هـ كما هو مشهور في جميع الكتب التاريخية (الكامل لابن الأثير موجمها أستاذنا العلامة أحمد ناجي القيسي. على أن ابن الفوطي قد انفرد بهذه التسمية والتحقيق أن اسمه محمد، وأما الباقي فمختلف فيه. ولأستاذنا العلامة أحمد ناجي القيسي يرحمه الله دراسة نفيسة عنه، مطبوعة في كتابه الشهير «عطار نامه».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن حسين البلخي القونوي المعروف بجلال الدين الرومي المتوفى سنة ٦٧٢هـ، وترجمته في:الجواهر المضيّة ٢/ ١٢٣، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٥٨-٢٦١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: إخبار العلماء، ص٥٥، وسلم الوصول ١/١٧١.

# مختصرٌ لأبي مَعْشَر(١).

• ـ أسرارُ النُّقُطة. للسيِّد عليِّ بن شِهابٍ، سمّاه: «الرِّسالةَ القُدسيَّة»، وسيأتي. ١ ٨ - الأسرارُ (٢) في الأُصول والفُروع:

للشَّيخ العلَّامةِ أبي زَيدٍ عُبيد الله(٣) بن عُمر الدَّبُوسيِّ (١) الحَنَفيِّ المتوفَّى سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ وأربع مئة (٥)، وهو في مجلد كبير أوَّلُه: الحمدُ لله ربِّ العالمين... إلخ.

# ٨٩٢ الأسرارُ من عُلوم الأخيار في كشفِ الأستار (٢):

مختصرٌ في الصَّنْعة، أوَّلُه: الحمدُ لله الملكِ الوَدود... إلخ. قال: هذه أبوابُ الحِكمة.

<sup>(</sup>١) هو جعفر محمد بن عمر البلخي المتوفي سنة ٢٧٢هـ والمتقدمة ترجمته في (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسرار».

<sup>(</sup>٣) هكذا سَمَّاه تبعًا، كما يظهر، لصاحب الجواهر المضيئة ١/ ٣٩٩ وذكر السمعاني في «الدَّبُوسي» من الأنساب، وابن خلكان في الوفيات ٣/ ٤٨، والذهبي في كتبه مثل: تاريخ الإسلام ٩/ ٤٧٦، والسير ١٧/ ٥٢١، والعبر ٣/ ١٧١ ومن نقل عنهم أن اسمه: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) بفتح الداء المهملة وضم الباء الموحدة وبعدها واو ساكنة وسين مهملة، نسبة إلى دبوسية بلدة بين بخاري وسمرقند كما في أنساب السمعاني وغيره.

<sup>(</sup>٥) أما تاريخ وفاته سنة ٤٣٢هـ فهو الذي قاله القرشي في الجواهر المضية ١/ ٣٣٩ نقلًا عن ابن الظاهري، فقد قال أولًا: «توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مئة». ثم قال: «ورأيت بخط ابن الظاهري: توفي يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة من سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة». والذي ذكر وفاته سنة ٤٣٠هـ هو أبو سعد السمعاني، قال في الأنساب: «توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مئة إن شاء الله، ودفن بقرب الإمام أبي بكر بن طرخان، وزرت قبره غير مرة» (الأنساب ٥/ ٢٠٣)، ويلاحظ أن عبارة أبي سعد تمريضية لقوله: «إن شاء الله»، وبسنة ٤٣٠هـ قال ابن خلكان في الوفيات، والذهبي في كتبه. أما سنة «٤٣٢هـ فهى الراجحة لذكرها باليوم والشهر والسنة مما يدل على ضبطها.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكره من غير أن يذكر مؤلفه.

# ٨٩٣\_أُسُّ التَّوحيد ونُزْهَة المُريد:

للشَّيخ العلَّامة أبي مَدْيَن شُعيبِ (١) بنِ الحَسَن (٢) المغرِبيِّ المالكيِّ، المتوفَّى سنة تسع وثمانينَ وخمس مئة.

# عِلْمُ أَسْطُرْ لاب

وهو بالسّين على ما ضَبَطه بعضُ أهل الوُقوف، وقد تُبدَلُ السّين صادًا لأنه في جِوارِ الطاء، وهو أكثرُ وأشهرُ ولذلك أوردناهُ في الصاد.

### ٨٩٤ أَسْطُونُ الأساطين وأقنوس النَّوامِيس:

للمولى أحمد (٣) المُتخلِّص بشاني، وهذا التَّاليفُ من الغرائبِ والتَّزريقاتِ على ما في تذكرةِ ابن الحِنَّائي.

### ٨٩٥ الإسعاد (٤) بالإصعاد إلى دَرَجة الاجتهاد:

ثلاثُ مجلَّداتٍ لأبي طاهرٍ محمدِ (٥) بن يعقوبَ الفِيْرُوز آبادي صاحبِ القاموس، المتوفَّى سنةَ سبع عَشْرةَ وثمان مئة، ألَّفه للأشْرف إسماعيل صاحب اليمن.

# ٨٩٦\_إسعافُ التُّحَف في تَفاوُتِ رُتَب الشَّرف:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: التكملة لابن الأبار ١٠٨/٤، والذيل والتكملة ٢/١١٩، وصلة الصلة لابن الزبير ٤/ الترجمة ٤٤٤، وعنوان الدراية للغبريني (١٣٥)، والمستملح للذهبي (٨١٨)، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٩٢٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢١٩، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٩٣، وجذوة الاقتباس ٢/ ٥٣٠، ونفح الطيب ٧/ ١٣٦، وشذرات الذهب ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وكذلك في مرآة الجنان ٣/ ٣٥٥، وقلادة النحر ٤/ ٣٥٦، وصوابه: «الحُسين» كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إسعاد».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٩٧).

رسالة على سبعةِ فصولٍ، للشَّيخ عبدِ الخالق (١) بنِ أبي القاسم المِصْريّ. ٨٩٧\_إسعافُ الصَّديق:

لأبي العلاء أحمد (٢) بن عبد الله المَعَرِّي، المتوفَّى سنةَ تسع وأربعينَ وأربع مئة.

- ◄ ـ الإسعافُ<sup>(٣)</sup> المُبَطّا برجال المُوَطّا. للشيئوطي، يأتي ذِكْره في الميم، وله:
  - إسعافُ الطلّاب من مختصر الجامع الصّغير بترتيب الشِّهاب، يأتي.

# ٨٩٨ ـ الإسعافُ (٤) في معرفةِ القَطْع والاستِئناف:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٥) بن موسى الكَرَكيِّ الشَّافعيِّ المُقرِئ المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وخمسين وثمان مئة. [٦٥]

# ٨٩٩\_ الإسعافُ (٦) في أحكام الأوقاف:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٧) بن موسى الطَّرَ ابُلُسيِّ الحَنَفيِّ، نزيل القاهرة، المتوفَّى سَنة اثنتين وعشرين وتسع مئة، مختصرٌ جمع فيه وَقْفَي الهلال والخصّاف، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خلق الإنسانَ في أحسن تقويم... إلخ.

# ٩٠٠ الإسعافُ (٨) في الخِلاف:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٥٠٩، ولم يذكر وفاته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إسعاف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إسعاف».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ١٧٥، ونظم العقيان، ص٢٩، وسلم الوصول ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إسعاف».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ١٧٨، والكواكب السائرة ١/١١٣، وسلم الوصول ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «إسعاف».

لجمال الدِّين حسين (١) بن بَدْر بن إياز النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وثمانينَ وست مئة.

### ٩٠١\_أسفارُ آدمَ عليه السَّلام:

ترجمته للحَكِيم الفاضل أبي عيسى جعفرِ (٢) بن يعقوبَ الأصْبَهانيّ.

• \_ إسفارُ الصَّباح في شَرْح ضَوءِ المِصْباح. يأتي.

٩٠٢\_إسفارُ العقد(٣).

### ٩٠٣ الإسفارُ عن أشْرِدَةِ الأسفار:

مختصرٌ للشَّيخ برهان الدِّين إبراهيم (١) بن عُمر البِقاعيِّ، ألَّفه سنةَ أربع وأربعينَ وثمان مئة لمَّا خَرجَ إلى غزوة قُبْرُس ورودس من البحر، ولم يتيسَّر لهم الفتحُ سِوى فتح قلعةِ الميش، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أمضَى الجهادَ... إلخ.

# ٩٠٤ الإسفارُ عن قَلْم الأظْفار:

رسالةٌ للشَّيخ جلالِ الدِّين عبد الرَّحمن (٥) بن أبي بكرٍ السُّيُوطي، المتوفَّى سنة ٩١١.

#### ٥٠٥\_الإسفارُ عن الأسفار:

للإمام أبي سَعْدٍ عبدِ الكريم<sup>(٦)</sup> بن محمد السَّمْعانيِّ المتوفَّى سنةَ اثنتينِ وستَّينَ وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٤٤٨/١٥، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٤٢، والمنهل الصافي ٥/ ١٥٠، وبغية الوعاة ١/ ٥٣٢، وسلم الوصول ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٢٥٢، ولم تُذكر وفاته.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره من غير أن ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٣٥٥).

الإسفارُ المُلَخّص من شَرْح سِيْبَوَيْه للصَّفار . لأبي حَيّان ، وسيأتي .
 ٩٠٦ إسكَنْدَرْ نامَه :

منظومات، منها: نظمُ النَّظَّامي (١) في مُزاحَفَات المُتقارِب، وهو من خَمستِه المشهورة، أوَّلُه: خُدايا توبنده را دستكير. ويقال له: خُرد نامه أيضًا.

٩٠٧ـونظم مير علي<sup>(٢)</sup> شير النوائي، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وتسع مئة، وهو من خَمستِه أيضًا.

٩٠٨ ونظم الأحْمَدي (٣) الكِرْمياني، المتوفَّى سنةَ خمسَ عَشْرةَ وثمان مئة، نظمه لأمير سُليمان.

٩ · ٩ ـ ونظم الفغاني (٤) في المتقارب أيضًا. فالأول فارسي والباقي تُركي. عِلْم الأسماء

أي: الحُسْنَى، وأسرارِها وخواصِّ تأثيراتها. قال البُونِ (٥): يُنالُ بها لكلِّ مطلوب، ويُتوسَّل بها إلى كلِّ مرغوب، وبمُلازَمتِها تظهرُ الثمراتُ وصَرائحُ الكشفِ والاطِّلاع على أسرارِ المُغيَّبات، وأما إفادةُ الدُّنيا فالقَبولُ عند أهلِها

<sup>(</sup>١) هو إلياس بن يوسف بن مؤيد المعروف بنظامي الكنجوي المتوفى سنة ٥٨٦هـ، ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ٣٦٩، وهدية العارفين ١/ ٢٢٥ ومنه تاريخ الوفاة.

 <sup>(</sup>۲) ويكتب «عليشير»، وهو علي بن كجكينة بهادر النوائي الوزير، ترجمته في: سلم الوصول
 ۲/ ۳۷۹ و٥/ ٣٤٨، وهدية العارفين ١/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٣٢، وسلم الوصول ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف في سلم الوصول ١٨٨/٥ أنَّ «فغان» كلمة فارسية بمعنى البكاء والنحيب والياء للنسبة وهي نسبة لشاعرين عثمانيين عاشا في القرن العاشر. وترجمه البغدادي في هدية العارفين (١/ ٣٧٠) فقال: «فغاني الطربزوني: رمضان بن عبد الله الطربزوني الشاعر الرومي المتخلص بفغاني، توفي مصلوبًا سنة ٩٣٨هـ ثمان وثلاثين وتسع مئة، من مؤلفاته: اسكند نامه، منظومة تركية».

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف القرشي البوني الشافعي المتوفى سنة ٦٢٢ هـ والذي تقدم ذكره قبل قليل، له كتاب «موضح الطريق في الأسماء الحسني».

والهيبة والتعظيم والبركات في الأرزاق، والرجوع إلى كلمتِه، وامتِثال الأمرِ منه، وخَرَسُ الألسنةِ عن جوابِه إلا بخير، إلى غيرِ ذلك من الآثارِ الظاهرةِ بإذنِ الله في المعاني والصُّور، وهذا [70ب] سرُّ عظيمٌ من العُلوم لا يُنكرُ شرعًا ولا عقلًا، انتهى. وسيأتي في عِلْم الحروف.

#### ٩١٠\_أسماءُ الأسد:

جمعها نفرٌ من الأُدباء منهم: ابن خَالَوَيْه(١).

٩١١\_وأبو سَهْل محمد<sup>(٢)</sup> بنُ عليِّ الهَرَويُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ وأربع مئة في مجلدٍ ضَخْم ذَكر فيه ست مئة اسم.

٩١٢\_والشَّيخُ رَضِيُّ الدِّين حَسَنُ (٣) بن محمد الصَّغَانيُّ، المتوفَّى سنةَ خمسينَ وست مئة.

٩١٣\_والشَّيخ مجدُ الدِّين أبو طاهرٍ محمد (١) بنُ يعقوب الفِيْرُوز آباديُّ، المتوفَّى سنةَ عَشْرِ وثمان مئة (٥).

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني أبو عبد الله اللغوي النحوي المتوفى سنة ٣٧٠هـ، ترجمته في: يتيمة الدهر ١/ ١٣٦، ومعجم الأدباء ٣/ ١٠٣٠، وإنباه الرواة ١/ ٣٥٩، ووفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٢١، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٢٣، وطبقات السبكي ٣/ ٢٦٩، والنجوم الزاهرة ٤٤/ ١٣٩، وبغية الوعاة ١/ ٥٢٩، وسلم الوصول ٢/ ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: وفيات المصريين، ص٧٥، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٧٩، إنباه الرواة ٣/ ١٩٥،
 والوافي بالوفيات ٤/ ١٢٠، وبغية الوعاة ١/ ١٩٠، وسلم الوصول ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٣/ ١٠١٥، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٦٣٦، والوافي بالوفيات ١٢/ ٢٤٠، وروآة الجنان ٤/ ٩٤، والجواهر المضيّة ١/ ٢٠١، والعقد الثمين ٤/ ١٧٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٠، وبغية الوعاة ١/ ٥١٩، والطبقات السنية ٣/ ١٠٤، وسلم الوصول ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: «سبع عشرة»، كما هو مشهور مذكور في ترجمة كل من ترجم له.

٩١٤ والشَّيخ جلالُ الدِّين عبد الرَّحمن (١) بنُ أبي بكرٍ السُّيُوطيُّ المتوفَّى سنة ٩١١ سَمَّاهُ: «فطامَ اللَّسْد».

### ٩١٥\_أسماءُ الأماكن:

للشَّيخ أبي محمدٍ الحَسَنِ (٢) بن أحمد النَّسَّابة، ألَّفه سنةَ ٤٢٨.

#### ٩١٦\_أسماءُ البُلدان:

لأبي الفتح محمد (٣) بن جعفر الهَمْداني المتوفَّى سنةَ (١) ...

٩١٧ - لأبي الفتح نصر (٥) بن عبد الرَّحمن الإِسْكَنْدَريِّ المتوفَّى سنةَ ٥٦٠ (١).

# ٩١٨ - أسماء الخَمر والعَصِير:

لمحمد(٧) بن الحَسَن النَّحُويِّ.

#### ٩١٩\_أسماءُ الخيل:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨)

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني، أبو محمد المتوفى سنة ٤٦٧هـ، كما ذكر الذهبي نقلًا من ذيل تاريخ مدينة السلام للسمعاني وتوهم الزركلي فظن أنه توفي بُعيد ٤٣٠هـ، ترجمته في: الأنساب ١٠/ ٨١، ومعجم الأدباء ٢/ ٨٢١، والوافي بالوفيات ١١/ ٣٨٠، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٢٤٣، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٤٧، والوافي بالوفيات ١١/ ٣٨٠، وبغية الوعاة ١/ ٨٩٨، وسلم الوصول ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، وذكر الخطيب في تاريخه أنَّ القاضي المحاملي سمع منه في سنة ١٣٧٨هـ (تاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٣٤)، وتبعه على ذلك ياقوت في معجم الأدباء ٦/ ٢٤٧٣، وجزم السيوطي في البغية ١/ ٧٠ بوفاته في هذه السنة، وتبعه الزركلي في الأعلام ٦/ ٧١، وليس لهما من مستند سوى قول الخطيب! فالصحيح أن وفاته بعد سنة ٣٧١هـ.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباه الرواة ٣/ ٣٤٥، والوافي بالوفيات ٧٧/ ٤٥ (ط. بيروت)، وبغية الوعاة ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ صوابه ٥٦١هـ، كما ذكر ابن النجار في تاريخه على ما نقله عنه الصفدي في الوافي، والسيوطي في البغية وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الفهرست للنديم، ص١١٢، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٠٠، وإنباه الرواة ٣/ ٢٥٠، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٥٥، وبغية الوعاة ١/ ٨٢، وذكر سزكين أن الصواب في اسمه: الحسن بن محمد، وفي قوله نظر.

لأبي عُبيدةَ مَعْمَرِ (١) بن المُثنّى البَصْريِّ المتوفَّى سنةَ تسعٍ ومئتين. ٩٢-أسماءُ الذِّئب:

لرَضِيِّ الدِّين حسنِ (٢) بن محمد الصَّغَانيِّ، المتوفَّى سنة خمسين وست مئة.

٩٢١ وجمع السُّيُوطيُّ (٣) جزءًا سمّاه: «التَّهذيب في أسماء الذِّيب». عِلْم أسماء الرجال

يعني: رجالَ الأحاديث، فإنَّ العلمَ بها نصفُ علم الحديث، كما صرَّح به العِراقيُّ في شرح الألفيَّة، عن عليِّ بن المَدِينيِّ، فإنه سَنَدٌ ومتن، والسَّندُ عبارة عن الرُّواة، فمعرفة أحوالها نصفُ العلم على ما لا يخفَى (٤)، والكتبُ المصنَّفةُ فيه على أنواع، منها:

المؤتَلِفُ والمختَلِفُ، لجماعةٍ يأتي ذِكرُهم في الميم، كالدَّارقطنيِّ، والخطيبِ البغداديِّ، وابنِ ماكُولا، وابن نُقْطة، ومن المتأخرين: الذَّهبيُّ والمِزِّيُّ، وابنُ حَجَر وغيرهم.

ومنها: الأسماءُ والكُنَى معًا، صنَّفَ فيه الإمامُ مسلم وعليُّ بن المَدِينيّ والنَّسائيُّ وأبو بِشْرِ الدُّولابيُّ وابنُ عبد البَرِّ، لكنَّ أحسَنها ترتيبًا كتابُ الإمام أبي (٥) عبدِ الله الحاكم، وللذهبيِّ المُقتنَى في سَرْدِ الكُنى، وسيأتي.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩١٢).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(3)</sup> جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «وكان الحفاظ يحفظون الحديث بأسانيده فيكتبون تواريخ الرواة من الولادة والوفاة والسماع والملاقاة ليخبروا من لم يعلموا صحة دعواه وكذلك يكتبون سائر أحوالهم كما ذكر هاهنا ويقولون أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

ومنها: الألقاب، صنَّف فيه أبو بكر الشِّيرازِيُّ وأبو الفضل الفَلَكيُّ سمّاه: «منتهى الكمال»، وسيأتي، وابنُ الجوزي.

ومنها: المتشابه، صنَّف فيه الخطيب كتابًا سمّاه: «تلخيص المتشابه»، ثم ذَيَّلَه بما فاته.

ومنها: الأسماء المُجرَّدة عن الألقاب والكُنى، صنَّف فيه أيضًا غيرُ واحد، فمنهم مَن جمع التراجم مُطلقًا كابنِ سعدٍ في الطبقات، وابنِ أبي خَيثمة أحمدَ بن زهير، والإمام أبي عبد الله البُخاريِّ في تاريخَيهما.

ومنهم مَن جمع الثقات، كابن حِبّان، وابن شاهين. [77] ومنهم مَن جمع الضُّعفاء كابن عَدِيِّ.

ومنهم مَن جمع كليهِما جرحًا وتعديلًا، وسيأتي في الجيم.

ومنهم مَن جمع رجالَ البخاريِّ وغيرِه من أصحاب الكتب الستةِ والسنن على ما بُيِّن في هذا المحل.

### ٩٢٢\_أسماء رجالِ صَحِيح البُخاريّ:

مجلدٌ، للشَّيخ أبي نَصْرٍ أحمد (١) بن محمد الكَلَاباذِيِّ البُخاريِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانِ وتسعينَ وثلاث مئة.

### ٩٢٣\_أسماء رجالِ صَحِيح مُسلم:

للشَّيخ الإمام أبي بكرٍ أحمد (٢) بن عليٍّ، المعروف بابن مَنْجُوْيَة الأصفهانيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وعشرينَ وأربع مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٦/ ١٢١، والأنساب ١١/ ١٧٩، والتقييد، ص١٧٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢١، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٨٤، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٩٤، وتوضيح المشتبه ٧/ ٣٤٨، وسلم الوصول ١/ ٩٠، وشذرات الذهب ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الأنساب ١٢/ ٤٥٠، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٤/ ٢٠٥، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٣٢، والوافي بالوفيات ٧/ ٢١٧، وتوضيح المشتبه ٧/ ١٢٠، وسلم الوصول ١/ ١٨٢، وشذرات الذهب ٥/ ١٣١.

#### ٩٢٤\_أسماءُ رجال الصّحيحين:

للإمام الحافظ أبي الفضل محمد (١) بن طاهر المَقدسيِّ المتوفَّى سنة سبع وخمس مئة، جمع فيه بين كتابي أبي نصر وابن مَنْجُويَة، وأحسَنَ في ترتيبه على الحروف، واستدرَكَ عليهما.

٩٢٥\_وجمع بينهما أيضًا الشَّيخ أبو القاسم هبة الله (٢) بنُ الحَسَن الطَّبَريُّ، المتوفَّى سنة ثماني عَشْرة وأربع مئة.

### ٩٢٦\_أسماء رجالِ سُنن أبي داود:

لأبي عليٍّ حُسين (٣) بنِ محمد الجَيّانيِّ الحافظ المتوفَّى سنةَ (٤) . . .

أسماء رجالِ الكُتُب الستة. للحافظ ابن النَّجّار، سمّاه: «الكمال»، يأتي في الكاف مع تهذيبه وأذيالِه ومُخْتَصراتِه.

٩٢٧ وللشَّيخ سِرَاج الدِّين عُمر<sup>(ه)</sup> بن عليٍّ، المعروفِ بابن المُلقِّن، المتوفَّى سنةَ أربعِ وثمان مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: المنتظم ۹/۱۷۷، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٤/٧، والتقييد، ص٦٨، ومرآة الزمان ٢٠/٧، ووفيات الأعيان ٤/٢٨٧، وتاريخ الإسلام ٢١/٩٢، وسير أعلام النبلاء ٢٩/ ٣٦١، والوافي بالوفيات ٣/ ١٦٦، وسلم الوصول ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢١/ ١٠٨، والمنتظم ٨/ ٣٤، والتقييد، ص٤٧٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٠٣، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤١٩، ومرآة الجنان ٣/ ٢٦، وقلادة النحر ٣/ ٣٣٥، وشذرات الذهب ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الغنية، ص١٣٨، والصلة البشكوالية ١/ ٢٠٣، وبغية الملتمس (٦٤٣)، وإكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ١٩٦، وبغية الطلب ٦/ ٢٧٧، ووفيات الأعيان ٢/ ١٨٠، وتاريخ الإسلام ١/ ٣٠٨، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٤٨، وعيون التواريخ ١٣ / ١٣٥، والوافي بالوفيات ١٣/ ٣٢، ومرآة الجنان ٣/ ٣٦، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٩٢، وسلم الوصول ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٤٩٨ هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٥٨).

- \_ أسماء رجالِ الموطأ، المسمَّى بإسعاف المُبطَّا. سبق ذِكْرُه.
  - \_ أسماء رجالِ معاني الآثار، المسمَّى بالإيثار. يأتي.
    - أسماء رجال المشكاة، لصاحبها. يأتي في الميم.

#### ٩٢٨\_أسماءُ السَّيف:

للشَّيخ محمد (١) بن عليِّ الهَرَويِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وثلاثين وأربع مئة. ٩٢٩\_أسماءُ الشُّعراء:

لأبي عُمر محمد(٢) بن عبد الواحد، المعروف بغُلام ثَعْلَب.

#### ٩٣٠\_أسماءُ الصَّحابة:

للإمام أبي عبدِ الله محمدِ (٣) بنِ إسماعيلَ البخاريِّ المتوفَّى سنةَ ستِّ وخمسينَ ومئتين، ذَكرَه أبو القاسم ابنُ مَنْدَة، وأنه يرويه من طريق ابنِ فارسٍ عنه، وقد نَقَلَ منه البغويُّ الكبير في «معجم الصَّحابة».

٩٣١ وللحافظ أبي عبد الله محمدِ<sup>(٤)</sup> بن إسحاقَ المعروف بابن مَنْدةَ الأصفهاني، المتوفَّى سنةَ خمسِ وتسعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩١١).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٦١٨، وطبقات الجنابلة ٢/ ٦٧، والأنساب ١٠/ ٩٨، ووفيات الأعيان ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٥٦، وإنباه الرواة ٣/ ١٧١، ومرآة الزمان ١٧/ ٣٠٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٢٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٧، وطبقات السبكي ٣/ ١٨٩، وبغية الوعاة ١/ ١٦٤، وسلم الوصول ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٢٩، والمنتظم ٧/ ٢٣٢، وإكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ٣٠٤، والتقييد، ص٣٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢١٨/ ٤٧، وتوضيح المشتبه ١/ ٥٥٨، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢١٣، وشذرات الذهب ٤/ ٤٠٥.

٩٣٢ ـ والذَّيل عليه، للحافظ أبي موسى الأصفَهانيّ (١).

### ٩٣٣\_أسماءُ الفِضّة والذَّهب:

لأبي عبد الله الحُسين (٢) بن عليِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثمانينَ وثلاث مئة. [٦٦ب]

#### ٩٣٤\_أسماء القبائل:

للشَّيخ أبي بكرٍ محمدِ<sup>(٣)</sup> بن الحَسَن المعروف بابن دُرَيدٍ اللُّغويِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وعشرينَ وثلاث مئة.

### ٩٣٥\_أسماءُ القرآن الكريم:

للشَّيخ شمسِ الدِّين محمد (١) بن أبي بكرٍ ابنِ قَيِّم الجَوزيِّةِ الحَنْبليّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وخمسينَ وسبع مئة.

أسماء المحدّثين. يأتي في الطبقات.

### ٩٣٦\_أسماءُ المدلِّسين:

للشَّيخ الإمام حُسين (٥) بن عليٍّ الكَرَابِيسيِّ صاحبِ الشَّافعيِّ، وهو أُوَّلُ من أَفردَهم بالتَّصنيف.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمر بن عيسى المديني الأصفهاني، أبو موسى المتوفى سنة ٥٨١هـ، ترجمته في: تاريخ ابن الدبيثي ١/ ٤٦٣، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٨٦، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٧٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١٥٢، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٤٦، ومرآة الجنان ٣/ ٣٢١، وطبقات السبكى ٦/ ١٦٠، والنجوم الزاهرة ٦/ ١٠١، وسلم الوصول ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: يتيمة الدهر ٢/ ٤٢١، وإنباه الرواة ١/ ٣٥٨، وبغية الوعاة ١/ ٥٣٧، وسلم الوصول ٢/ ٥٣، ووفياته منقولة من السيوطي.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الثقات لابن حبان ٨/ ١٨٩، وتاريخ الخطيب ٨/ ٢١١، والأنساب ٢١/ ٥٥، ومرآة الزمان ١/ ٢٥٠، ووفيات الأعيان ٢/ ١٣٢، وتاريخ الإسلام ٥/ ١١٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٧٩، ومرآة الجنان ٢/ ١١٥، وطبقات السبكي ٢/ ١١٧، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٢١، وسلم الوصول ٢/ ٢٥.

٩٣٧\_ثم صنَّف فيه الإمامُ الحافظ النَّسائيُّ (١).

٩٣٨\_ثم الدارقطنيُّ (٢).

٩٣٩\_ونَظَمَ الحافظ الذهبيُّ ٣) في ذلك أُرجوزةً.

• ٩٤- وتَبِعَهُ تلميذُه الحافظ أبو محمود أحمدُ بن إبراهيمَ (١) المقدسيُّ فزاد عليه من «جامع التَّحصيل» للعَلائعُ شيئًا كثيرًا مما فاته.

٩٤١- ثم ذيَّلَ الحافظُ زين الدِّين العراقيُّ (٥) في هوامش كتاب العلائي أسماءً وقعت له زائدة.

٩٤٢ ـ ثم ضمَّها ولدُه وليُّ الدِّين أبو زُرْعة (١) إلى مَن ذكره العلائيُّ وجعله تصنيفًا مستقلًا، وزاد فيه مِن تَتبُّعِهِ شيئًا يسيرًا.

٩٤٣ وصنَّف الحافظُ برهان الدِّين (٧) الحَلَبيُّ كتابًا زادَ فيه عليهم قليلًا. وجميعُ ما في كتاب العلائيِّ من الأسماء ثمانيةٌ وستونَ نفسًا، وزادَ عليهم ابنُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الأنساب ۱۳/۸۷، وتاريخ دمشق ۷۱/۱۷۱، والمنتظم ٦/ ١٣١، وبغية الطلب ٢/ ٧٨٢، ووفيات الأعيان ١/٧٧، وتهذيب الكمال ١/ ٣٢٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٢٥/٤، والوافي بالوفيات ٦/ ٤١٦، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٠، وطبقات السبكي ٣/ ١٤، وسلم الوصول ١/ ١٥١، وشذرات الذهب ١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا نسبه المؤلف، فأخطأ، إذ هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم كما ذكره هو على الوجه في سلم الوصول، ولد سنة ٧١٤هـ وتوفي سنة ٧٦٥، وترجمته في: المعجم المختص، ص٣٣، والدرر الكامنة ١/٢٨٦، ووجيز الكلام ١/١٤٢، وسلم الوصول ١/١٩٥.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٨٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨٥).

<sup>(</sup>٧) هو الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، المتوفى سنة ٨٤١هـ، ترجمته في: المنهل الصافي ٨/ ١٤٧، والضوء اللامع ٨/ ١٣٨، ونظم العقيان، ص٣٠، وسلم الوصول ٨/ ٥٢، وشذرات الذهب ٩/ ٣٤٣.

العراقي ثلاثَ عَشْرةَ نَفْسًا، وزادَ عليه الحلبيُّ اثنينِ وثلاثينَ نفسًا، وزادَ ابنُ حجر العَسْقلانيُّ في تعريف أهلِ التَّقديس تسعةً وثلاثينَ نفسًا، فجملةُ ما فيه مئة واثنتان (١) وخمسون نفسًا على ما سيأتي.

### ٩٤٤\_ الأسماء المشتركة بين الرِّجال والنِّساء:

للحافظ أبي موسى المَدِينيِّ (٢).

٩٤٥\_أسماء من نزَلَ فيهم القُرآن:

للشَّيخ إسماعيلَ (٣) الضَّرير.

### ٩٤٦\_أسماء النبيِّ عليه السَّلام:

صنَّف فيه أبو الحَسَن عليُّ (٤) بن أحمد الحَرِّانيُّ (٥)، المتوفَّى سنة (٢)... واقتصرَ على تسعةٍ وتسعينَ، كالأسماءُ الحُسْنَى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اثنان».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمته، وقد نسب البغدادي هذا الكتاب إلى منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي المصري الشافعي الضرير المتوفى سنة ٢٠٣٦ (هدية العارفين ٢/٢٧٣)، والرجل مترجم في العديد من المصادر مثل المنتظم ٢/١٥١، ومعجم الأدباء ٢/٢٢٣، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٨٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ١١، والسير ١١٨٨، وغيرها، ولم يذكر أحد منهم نسبة هذا التأليف إليه، فضلًا عن أنَّ المؤلف حاجي خليفة ذكر منصورًا هذا في سلم الوصول ٣/ ٣٤٩ ولم ينسب إليه هذا الكتاب، فتبين أن ما قاله البغدادي لا سلف له فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي المعروف بالحرالي الأندلسي، أبو الحسن المتوفى سنة ٦٣٧هـ، ترجمته في: تكملة ابن الأبار ٣/ ٤١٥، وعنوان الدراية، ص١٤٣، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٢٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤٧، وقلادة النحر ٥/ ١٥٥، ونفح الطيب ٢/ ١٨٧، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٧، وشذرات الذهب ٧/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو تصحيف، صوابه: «الحرّالي» كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي بحماة سنة ٦٣٧هـ كما في مصادر ترجمته.

- ٩٤٧ و أبو الحُسين أحمدُ (١) بن فارس اللَّغويُّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وتسعينَ وثلاث مئة، وسمَّاه: «المغنى».
- ٩٤٨ والشَّيخ عبدُ الرَّحمن (٢) بنُ عبد المُحسن الواسطيُّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعينَ وسبع مئة، اقتصرَ منها على تسعةٍ وتسعينَ اسمًا ليُناسِبَ عددَ الأسماء الحُسْنَى.

### ٩٤٩ ـ ثم شَرْحُها.

- وذَكَرَ السَّخاويُّ في «القول البديع» ما زاد على الأربع مئة.
- وللقاضي ناصر الدِّين أبي عبد الله محمدِ بن عبد الدَّائم، المعروفِ بابن المِيْلق (٣)، المتوفَّى سنة سبع وتسعينَ وسبع مئة كراسةٌ لخَّصَ فيها كتابَ ابن دِحْية المسمَّى بالمستوفي، وسيأتي.
  - ٩٥ وجَمعَ أبو عبد الله القُرْطُبيُّ (١) كتابًا نَظَمَه أُرجوزةً.
    - ٩٥١\_ثم شَرْحُها(٥).
  - ـ وفيه: النهجةُ السَّويّة والرِّياضِ الأنيقة، يأتي. [٦٧]

### ٩٥٢\_أسماءُ النِّكاح:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: أعيان العصر ٣/ ٣٠، والوافي بالوفيات ١٨/ ١٧٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المبلق»، ولعله سبق قلم فهو «الميلق» بالياء آخر الحروف، كما في الدرر الكامنة ٥/ ٢٤٢. وقيد هذه اللفظة ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٨/ ٣٢١ فقال: «هو بكسر الميم وسكون المثناة تحت وفتح اللام تليها القاف».

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٢٧١هـ والمتقدمة ترجمته في (٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) سماه: «الكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى»، ذكره مترجموه، وهو في مجلدين.

لمجد الدِّين أبي طاهرٍ محمدِ<sup>(۱)</sup> بن يعقوب الفِيْروزآبادي، صاحبِ القاموس، المتوفَّى سنة سبع عَشْرة وثمان مئة، سمّاه: «أسمار السِّراح». ٩٥٣ الأسماء الأربعون<sup>(۲)</sup>:

للشَّيخ شهابِ الدِّين عُمر (٣) بن محمد السُّهْرَوَرْدي المتوفَّى سنةَ اثنتين وثلاثينَ وست مئة، أوَّلُه: سبحانَكَ لا إلهَ إلاّ أنت... إلخ، وله خَواصُّ وتأثيرٌ مجرَّبٌ، وكان الشَّيخ مُواظبًا على قراءتِها فانفتحتْ له أبوابُ الخيرات.

٩٥٤\_ثم إنَّ الشَّيخ فخرَ الدِّين<sup>(٤)</sup> أبا المكارِم وجدَها عند أولادِه فنَقلَ شرح المصنِّف إلى لسان الفُرس.

٩٥٥\_ثم تَرجَمَها محمد (٥) بن داود الخُوارِزْميُّ من الفارسيةِ إلى العربية، أوَّلُها: الحمدُ لله خالقِ الوجود... إلخ.

٩٥٦\_الأسْمَى (٦) في الأسماء:

لسعيد (٧) بن أحمد المَيْداني، المتوفَّى سنة تسع وثلاثين وخمس مئة، أخذه من كتاب «السّامي في الأسامي»، لأبيه.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأربعين».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي، فخر الدين أبو المكارم المتوفى سنة ٢٤٧هـ، ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ١٩٣٢، وطبقات السبكي ٩/٨، والدرر الكامنة ١/٢٤٢، وبغية الوعاة ١/٣٠٣، وقلادة النحر ٦/ ٢٦٠، وسلم الوصول ١/٢٣٦، وشذرات الذهب ٨/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أسما».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الأنساب ١٢/ ٥٢١، والتحبير ١/ ٣٠٢، ومعجم الأدباء ٣/ ١٣٥٩، وإنباه الرواة ٢/ ٥١، ووفيات الأعيان ١/ ١٣٠، وتاريخ الإسلام ١١/ ٥٠٠، والوافي بالوفيات ١٥/ ١٩٩، وبغية الوعاة ١/ ٥٨٠، وسلم الوصول ٢/ ١٢٩.

٩٥٧\_الاسمُ الأعظمُ والنُّور الأقْوَم(١١):

من كُتب عِلم الحرف.

٩٥٨\_الاسمُ الأفخَمُ في السِّرِّ الأعظم(٢).

٩٥٩ ـ الاسمُ المكتومُ والكَنْزُ المختُوم (٣) .

٩٦٠ - أسنى المفاخِر في مناقِب الشَّيخ عبدِ القادر:

للإمام عبد الله(٤) بن أسعدَ اليافِعي، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وستينَ وسبع مئة.

٩٦١ أسنى المقاصِد في تحرير القواعِد:

للشَّيخ محمد (٥) بن محمد القُدْسيِّ الأسديِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وثمان مئة.

٩٦٢\_أسنَى المقاصِد وأعذب الموارد:

للشَّيخ فخر الدِّين عليِّ (١) بن أحمد المَقْدِسيِّ، المتوفَّى سنةَ تسعين وست مئة، جمعَ فيه شُيوخَه من الرِّجال والنِّساء، وهنَّ خمسٌ وعشرون.

٩٦٣ - الأسنى في شرو الأسماء الحسنى:

للإمام زَينِ المشايخ محمدِ (٧) بن أبي القاسم البَقّالي الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة ستًّ وثمانين وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف مصنّفه.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر مؤلفه، وسيعيده في حرف الكاف، ويذكر أن البوني ذكره.

<sup>(</sup>٣) كذلك.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٢١١، والمقتفي ٣/ ١٧، وتاريخ الإسلام ٥١/ ٢٦٥، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ١٣، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٢٤١، وذيل التقييد ٢/ ١٦٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٢١، وقلادة النحر ٥/ ٤٣٣، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٩. (٧) تقدمت ترجمته في (٥٢٤).

- \_ أسنانُ المِفتاح في الحِساب. يأتي في الميم.
- أسواقُ الأشواقُ مِن مَصَارع العُشّاق. يأتي في الميم.

# ٩٦٤\_أسورةُ الذَّهب فيما رُوِيَ في رَجَب:

للشَّيخ شمس الدِّين محمد (١) بنِ طولون الدِّمشقي، مختصرٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي لا مانعَ لما وَهَب... إلخ.

### ٩٦٥ - الأسوسُ في كيفيةِ الجُلوس:

للشَّيخ قاسم (٢) بن قُطْلُوبغا الحَنَفي، المتوفَّى بالقاهرةِ سنةَ تسعٍ وسبعين وثمان مئة.

# ٩٦٦ الأسوسُ في صناعةِ الدَّبوس:

للشَّيخ عزِّ الدِّين محمد (٣) بن أبي بكرٍ المعروف بابن جَمَاعة، المتوفَّى سنةَ تسعَ عَشْرةَ وثمان مئة.

# ٩٦٧\_أَسْوِلَةُ (٤) ابنِ العُلَيف:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤/ ٤٩، وإنباء الغمر ٧/ ٢٤٠، والضوء اللامع ٧/ ١٧١، وبغية الوعاة ١/ ٦٣، وسلم الوصول ٣/ ٢٠٣، وشذرات الذهب ٩/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) أَسْوِلَة: جمع سُوَال مثل غراب على ما حكاه ابن جني، كما في المحكم لابن سيدة ٨/ ٦١٢، واللسان ١١/ ٣٥٠، فهي لغة في الأسئلة، ويكثر استعمال هذا الجمع عند المتأخرين، كما في معجم الأدباء ٤/ ١٧٦٢، والذيل والتكملة ١/ ٣٠ و٥/ ١٥٤، وتاريخ الإسلام ١٨/ ٢١٧ و١/ ١٩٨ و٥/ ١٧٦، والذيل والتكملة الربع و٥/ ٢٠٤، وتاريخ الإسلام في عجم الأدباء ١٩٩٨ و٥١/ ٦٧، ٤٩١ وغيرها، وقال الأديب الكبير صلاح الدين الصفدي في ترجمة ابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة ٤٤٧هـ: "وكنتُ أسأله أسولةً أدبية وأسولةً نحويةً فأجده كأنه كان البارحة يراجعها» (الوافي بالوفيات ٢/ ١٦٢). ومن الغريب أن ناشِرَي م غيرا هذه اللفظة أينما جاءت إلى: "أسئلة»، وهو صنيع غريب.

شاعر البطحاء وأجوبتها.

٩٦٨ - أَسْوِلَةُ الحاكم لِلدَّارَقُطْنِي:

جمعها الشَّيخ زَينُ الدِّين قاسم (١) بنُ قَطْلُوبِغا المذكور آنفًا.

٩٦٩\_أَسْوِلَةُ الحكم:

للشَّيخ علاء الدِّين علي دَدَه البُسْنَويِّ (٢).

٩٧٠\_أَسْوِلَةُ علاءِ الدِّين:

علي (٣) بن موسى الرُّومي، المتوفَّى بالقاهرة سنة إحدى وأربعينَ وثمان مئة، أخذَ عن الشريف الجُرْجانيّ، والسَّعْد التِّفْتازانيّ، وحَفِظَها عنهما مع أجوبتها، وكان محقِّقًا جَدَليًّا يلقي تلك الأسْوِلَة ويَعْجَزُ النُّظَّارُ عن أجوبتها، فدوَّن سبعًا منها في ستة فصول وخاتمة، الأول: في التسمية، والثاني: في أخبار النبوة، والثالث: في الفقه، والرابع: في الأصول، والخامس: في البلاغة، والسادس: في المنطق، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي رَبَطَ نظامَ العالَم بالعَدْلِ والإحسان... إلخ.

٩٧١ وأجاب عنها المولى سِراجُ الدِّين التَّوقيعي (٤) المتوفَّى سنةَ ستٍّ وثمانين وثمان مئة.

٩٧٢ - ثم إن المولى الفاضلَ محمد (٥) بنَ فرامرز الشهير بمُلَّ خسرو، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثمانين وثمان مئة، أجابَ أولًا عن الأصل بأجوبةٍ يرتضيها

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره مفصلًا في حرف الحاء: «حل الرموز ومفاتيح الكنوز»، فليراجع هناك.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في: إنباء الغمر ٤/ ٨٤، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٢١٦، والضوء اللامع ٦/ ٤١،
 وبغية الوعاة ٢/ ٢٠٨، وحسن المحاضرة ١/ ٥٤٨، وسلم الوصول ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٠١٢، وسلم الوصول ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٨/ ٢٧٩، وسلم الوصول ٣/ ٢١٩.

أُولُو النُّهَى، وسمّاها: «نقد الأفكار في ردِّ الأنظار»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي وَفَّقَ مَن شاء للتعدي... إلخ.

٩٧٣\_ثم أجاب عن أجوبة سراج الدِّين وحاكم بينهما بقوله: «قال الباحث»، «قال المجيب»، وأوَّلُه: الحمدُ لله الذي كرَّم بني آدمَ بالعَقْلِ القويم... إلخ. ٦٧٦ـــ]

### ٩٧٤\_أَسُولَةُ العلامة:

شمسِ الدِّين محمدِ<sup>(۱)</sup> بنِ حمزة الفَنَاري، المتوفَّى سنة أربع وثلاثين وثمان مئة، وهي عُجالةُ يومٍ بعشرينَ قطعةً في عشرين عِلمًا، كتبها لتشحيذِ الخَواطِر.

٩٧٥\_وأجاب عنها ولدُه محمد (٢) شاه في مجلد، أوَّلُه: أقمن ما ينصرفُ لحدِّ بيانِ معانيه بديع نقدِ الكلام... إلخ. وفَرَغَ في رمضانَ سنةَ إحدى وأربعين وثمان مئة.

# ٩٧٦\_أَسْوِلَةُ القاضي سراج الدِّين:

محمود (٣) بن أبي بكر الأُرْمَوي، المتوفَّى سنةَ اثنتين وثمانين وست مئة، أورَدَها في التحصيل.

٩٧٧ وللإمام أبي عبد الله محمد (٤) بن يوسفَ الجَزَري المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرةَ وسبع مئة شَرْحُ تلك الأَسْوِلَة.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۷۸٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٣٠).

# ٩٧٨ ـ أَسُولَةُ القرآن وأجوبتُها:

لشمس الدِّين أبي بكر محمد (١) بنِ أبي بكر الرَّازيّ، صاحبِ «مختار الصِّحاح»، المتوفَّى بعد سنة ستين وست مئة (٢)، وهي ألفٌ ومائتا سؤال.

٩٧٩ ـ ثم لخَّصها الشَّيخُ زكريا(٣) بن محمد الأنصاري، وزادَ عليها.

# ٩٨٠ - الأسولة اللامعة والأجوبة الجامعة:

لعماد الدِّين أبي الحَسَن محمود (٤) بنِ أحمدَ الفارابي (٥)، المتوفَّى سنةَ تسع وست مئة (١).

# ١ ٩٨٩ - الأسولةُ المَوْصِلِيّةِ:

وهي ٨٩ سؤالًا، ورد من خطيبها شمس الدِّين عبدِ الرحيم ابن الطُّوسي إلى الشَّيخ أبي محمد عبدِ العزيز (٧) بنِ عبد السَّلام الشَّافعيِّ الدمشقيِّ، المتوفَّى بالقاهرة في شعبان سنة ٢٥٤ (٨).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٦٣، وتنظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٨/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال لأنه انتهى من هذا الكتاب سنة ٦٦٠هـ، ولكن المؤلف كان بقونية سنة ٦٦٦هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤١٥).

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي، أبو المحامد الملقب عماد الدين، ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ١٥٢، وتاج التراجم ٢٨٤، وسلم الوصول ٣/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، وهو خطأ، صوابه: «الفاريابي» كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: ٦٠٧هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الفقيه المجاهد المشهور، ترجمته في: ذيل الروضتين، ص٢١٦، وصلة التكملة ٢/٤٦٦، وذيل المرآة ٢/١٧٣، ونهاية الأرب ٢٨/ ٢٦، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٩٣٣، والوافي ١٨/ ٥٢، وفوات الوفيات ٢/ ٣٥٠، وطبقات السبكي ٨/ ٢٨٦، وطبقات الإسنوي ٢/ ١٩٧، والمنهل الصافي ٧/ ٢٨٦ وغيرها.

 <sup>(</sup>٨) هكذا قال، وهو خطأ، صوابه: في العاشر من جمادى الأولى سنة ٦٦٠هـ، ومن هذه
 الأسولة نسخة في برلين (٤٩٨٦).

# ٩٨٢\_الأَسْوِلَةُ الوَزِيريّةُ:

رسالةٌ للشَّيخ جلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (١) بن أبي بكرٍ السُّيُوطي، المتوفَّى سنة إحدى عَشْرة وتسع مئة.

# ٩٨٣- الأَسْوِلَةُ فِي البَسْملة:

لبرهانُ الدِّين إبراهيمَ (٢) بنِ محمد القَبَاقِبيِّ، المتوفَّى في حدود سنة خمسينَ وثمان مئة.

### ٩٨٤\_الأسولَةُ في العربية:

سأل عنها محمدُ (٣) بنُ عيسى السَّكْسَكيُّ، وأجاب الشَّيخُ العلَّامةُ تقيُّ الدِّين على السَّبْكي المتوفَّى سنةَ ستِّ وخمسينَ وسبع مئة.

### ٩٨٥\_أُسْوِلَة فِي فنون العُلوم:

للشَّيخ أبي عبدِ الله محمد (٥) بن أحمدَ الوانوغي التونسي، نزيل الحرمين، ولد سنة ٧٥٩، وهي عشرون سؤالًا بَعَثَ بها إلى القاضي جلالِ الدِّين البُلْقِينيُ وهو يَشهدُ بفضله (٧).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عيسى بن عبد الله السكسكي المصري نزيل دمشق المتوفى في ربيع الأول من سنة ٧٦٠هـ، وترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ٣٨٨ وفيها «وله أسئلة في العربية سأل عنها السبكي الكبير فأجابه»، وسلم الوصول ٣/ ٢١٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٦).

<sup>(</sup>٥) توفي في ربيع الآخر سنة ٨١٩هـ، وترجمته مطولة في: العقد الثمين ٣٠٨/١-٣١٧، والضوء اللامع ٧/٣، وبغية الوعاة ١/ ٣١، وسلم الوصول ٣/ ٨٣، وشذرات الذهب ٩/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكتاني العسقلاني الأصل ثم البلقيني المصري المتوفى سنة ٨٢٤هـ، ترجمته في: إنباء الغمر ٧/ ٤٤٠، والضوء اللامع ١٠٦/٤، ووجيز الكلام ٢/ ٤٦٤، ورفع الإصر ٢/ ٣٣٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٧) ذكر الفاسي في العقد الثمين تفاصيل عنها، وإنما نقل المؤلف ذلك من بغية الوعاة.

# ٩٨٦\_أَسْوِلَةُ مللا(١) جَلَبي الدِّيارْبَكْري(٢):

كتبها بإشارةٍ من السُّلطان مراد خان لمَّا قَدِمَ بِمَوكِبِهِ العالي، وتولَّى تَدريسَ الصَّحْنِ سنةَ تسعِ وأربعينَ وألف، اختبارًا لمراتبِ علماءِ دولتِه، وهي من تسعةِ فنون: الهيئةِ، والهندسةِ، والكلامِ، والمَنْطِقِ، والمعاني، والبيانِ، والفقهِ، والحديثِ، والتفسير، فأجابوا عنها برسائل فمنهم:

٩٨٧ - المولى عبدُ الرحيم (٣) أولَ ما كتبه: الحمدُ لله الذي نوَّر العَقْلَ بنُوره... إلخ، ذَكَرَ فيه أنه استفادَ وأخذَ العُلومَ مِن المولى صدر الدِّين، وهو مِن أبي الفَتْح، وهو من عصام الدِّين، وهو مِن المولى قره داود، وهو مِن المولى سَعْدِ الدِّين، وأخذ أيضًا مِن المولى حُسين الخَلْخالي، وهو من مِيرْزاجان، وهو من جمال الدِّين محمود، وهو مِن الدّواني، وهو مِن والدِه أسعد، وهو مِن السَّيِّد، وإن السلطانَ مراد خان أمره أن يكتبَ فكتب امتثالًا، وقدم مبحث التفسير.

٩٨٨\_والمولى الحَنَفيّ (٤).

٩٨٩\_وابن البحثي(٥).

• ٩٩-والمولى سعدي الطويل (٢).

<sup>(</sup>١) في م: «منلا»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هو قاضي القضاة بالشام المولى محمد الكردي المشهور بملا جلبي المتوفى سنة ١٠٦٦هـ، ترجمته في خلاصة الأثر ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) هو المولى عبد الرحيم بن محمد مفتي الدولة العثمانية، أحد أعيان علماء زمانه والمتوفى حدود سنة ٢٠١١هـ، ترجمته في خلاصة الأثر ٢/ ٤١١.

 <sup>(</sup>٤) لعله السيد صادق بن أحمد بن محمد ميربادشاه الحنفي المتوفى سنة ١٠٧٩هـ، وكان
 من تلامذة المولى محمد الكردي المشهور بملا جلبى.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٦) كذلك.

٩٩١\_والمولى عَجَم(١).

٩٩٢\_والمولى عِصْمَتي (٢).

٩٩٣\_والمولى ابن صَنْعي ٣٠٠).

٩٩٤\_وابن جَشْمي(٤).

۹۹۹\_وابن داود<sup>(۵)</sup>.

٩٩٦ و الأعرج (٢) ، سوى منَ كتَبَ ثم غَسَلَ ما كتبه لئلا تصيبه (٧) العين. [ ٦٨ أ] ٩٩٧ و أَسُوِلَةُ الإمام يوسف بن (٨) . . . الدمشقي:

المتوفَّى سنة خمس وخمسين وألف (٩)، من التَّفسيرِ والحديثِ والفقهِ والعربيةِ والمنطق، كتبها بإشارةٍ من السُّلطان مراد خان، وأرسلها إلى المولى أحمد بن يوسف الشهير بمُعيد (١٠) حال كونه قاضيًا بعسكر روم إيلي، فأجاب عنها.

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن فضل الله بن محمد البركوي المعروف بعصمتي الرومي قاضي العسكر
 المتوفى سنة ١٠٧٦هـ، وترجمته في خلاصة الأثر ٤/١١١.

 <sup>(</sup>٣) هو السيد محمد الأمين ابن صنع الله الحسيني القسطنطيني مفتي السلطنة المعروف بصنعي زادة المتوفى سنة ١٠٧٤هـ، وترجمته في خلاصة الأثر ٣/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) لعله محمد بن جشمي قاضي العسكر، له ذكر في خلاصة الأثر ٤/٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٦) كذلك.

<sup>(</sup>V) في م: «تصيب»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>A) بعدها فراغ تركه المؤلف ليعود إليه فما عاد، وهو يوسف بن أبي الفتح بن منصور بن عبد الرحمن السَّقيفي \_ نسبة إلى جامع السقيفة بدمشق \_ الدمشقي، ولي إمامة ثلاثة من سلاطين العثمانيين هم: عثمان، ومرادخان، وإبراهيم، وتوفي في إستانبول، كما في خلاصة الأثر ٤٩٣٤٤ - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) هكذا قال، وذكر المحبي في خلاصة الأثر أنه توفي سنة ١٠٥٦، ودفن بأسكدار (٤/ ٥٠٠٥).

<sup>(</sup>١٠) عرف بذلك لأنه كان معيدًا لدرس المولى محمد فهمي المعروف بابن الحنائي في مدرسة على باشا الجديدة، وتوفي سنة ١٠٥٧ هـ، وترجمته في خلاصة الأثر ١٨٢١.

٩٩٨ ولما وقف الإمام على أجوبتِه كتب ردًّا على كثير منها.

٩٩٩ وأراد السُّلطان المذكور أن يعلم الراجحَ من المرجوح فأرسلها إلى المولى يحيى أفندي المُفْتي (١)، يأمرُه أن يكتب محاكمة بينهما، فكتب ورجَّح كلامَ الإمام في كثير منها، فنال الإمامُ بذلك إكرامًا(١) وتشريفًا برتبة قضاءِ العسكر.

المسألة الأولى: كيف التوفيق (٣) بين قوله تعالى: ﴿ وَذَكِرُ فَإِنَّ ٱلذِّكُرَىٰ الْمَوْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ الْعَيْدُ فَي الله المعيد في جوابه: أَنفُسكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُم ۚ [المائدة: ١٠٥]. قال المعيد في جوابه: لا تنافي بين الآيتين حتى يُحتاج إلى التوفيق، فإن الآية الأولى خطابٌ للرَّسول عليه السَّلام، وهو مبعوثُ للإنذارِ والوعظِ، فأُمِر بالعِظة بعدَ تركِ المحادلة، والآيةُ الثانية خطابٌ للمؤمنين، والمراد منها سائرُ المؤمنين، والمجادلة، والآيةُ الثانية خطابٌ للمؤمنين، والمراد منها سائرُ المؤمنين، في وهم ليسوا بمأمورين بالتَّذكيرِ والعظةِ، بل بصلاحِ أنفُسِهم والاهتداءِ، مع أن البيضاويُّ صرَّح بأن الاهتداءَ شاملٌ للأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر، فيدخلُ فيهما التَّذكيرُ أيضًا، فكيف يكونُ التنافي. وقال الإمام: لا يخفي أنَّ فيدخلُ فيهما التَّذكيرُ أيضًا، فكيف يتناولُ الأمة عند الحَنفيّة، وأفرادُه خطابَ اللهِ تعالى للرَّسولِ بخُصوصِه يتناولُ الأمة عند الحَنفيّة، وأفرادُه بالخطاب تشريفًا له ﷺ، والمرادُ اتِّباعُه معه كما في كتب أصولنا، كيف؟ بالخطاب تشريفًا له ﷺ، والمرادُ اتِّباعُه معه كما في كتب أصولنا، كيف؟

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن عمر المنقاري الرومي شيخ الإسلام والمفتي الأعظم في الدولة العثمانية، توفي سنة ١٠٨٨هـ، ترجمته في خلاصة الأثر ٤/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) في م: «إكرامًا بذلك»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية النسخة تعليق بخط المؤلف نصه: «ولا يلزم من قولنا كيف التوفيق ثبوت التنافي حتى ينفى ويستبعد بكيف يكون التنافي، لأنهم عند ترائي التعارض بين الأمرين كثيرًا ما يقولون كيف التوفيق».

وقد قال عليه السّلام: «من رأى منكم مُنكرًا فاستطاع أن يغيّره فليُغيّره بيدِه، فإن لم يَستَطِعْ فبلسانِه، فإن لم يَستَطِعْ فبقلبه». الحديث (۱). وأما قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ وقد أخبر الصّادقُ الأمينُ أن محلّها آخرُ الزمان، حيثُ سُئلَ عَلَيْهُ عن تفسيرِ هذه الآية فقال: «بل ائتَمِرُوا بالمعروفِ وتناهَوا عن المنكرِ، حتى إذا رأيتَ شُحَّا مُطاعًا وهوًى متبعًا ودنيا مُؤثَرةً وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيهِ فعليكَ بخاصّةِ نَفْسِك». الحديث (۲)، هكذا ينبغى أن يكون التوفيق.

وقال المفتي: هذا كلامٌ حسنٌ موافِقٌ لما في كتب الأصول، نُقِلَ عن عبد الله بن المبارك أن قولَه تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُم ۖ الآية ، الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه يظهر ما في كلام المجيب، وكان ينبغي أن يقتصِر في الجواب على كون الاهتداء شاملًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما ما ذكر الإمامُ بقوله: وأما قولُه تعالى: ﴿ يَاكَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلخ فقد أخبر الصادقُ ... إلخ، يصلحُ أن يكون توفيقًا، لكنَّ الإمام فخر الدِّين الرّازيَّ قال في تفسيره (٣): هذا القولُ عندي ضعيف ... إلخ. انتهى، وقِسْ عليه غيرَها. [٦٨ ب]

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح من حدیث أبي سعید الخدري، أخرجه عبد الرزاق (٥٦٤٩)، وابن أبي شیبة (٥٧٣٦)، وأحمد في مسنده ٧٨/١٨ (١١٥١٤)، ومسلم (٤٩) (٧٨) وغیرهم من طرق عن أبي سعید، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في خلق العباد (١٥٥)، وأبو داود (٤٣٤١)، وابن ماجة (٤٠١٤)، والترمذي (٣٠٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢١٢، وابن حبان ٢/ ١٠٨ (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٢، والبيهقي في الكبرى ١٠٨/ ١٠ من حديث ابن عمر، وفي إسناده مجهول، ولذلك لم يصححه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ١٢/ ٤٤٩ (ط. ٣، دار الفكر، بيروت ١٤٢٠هـ).

## ١٠٠٠ - الإشاراتُ والتنبيهاتُ في المَنْطِق والحِكْمة:

للشَّيخ الرئيس أبي عليِّ الحُسين (١) بن عبد الله، الشهير بابن سِيْنا، المتوفَّى سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة. وهو كتابٌ صغير الحجم، كثيرُ العِلم، مُستَصعبُ على الفهم، مُنْطَوِ على كلامِ أولي الألباب، مبيِّنٌ للنُّكَتِ العَجيبة، والفوائدِ الغريبة التي خَلَتْ عنها أكثرُ المَبْسوطات. أوردَ المنطقَ في عَشَرةِ مناهج، والحكمة في عَشرةِ أنماط، الأول: في الأجسام، والثاني: في الجهات، مناهج، والحكمة في عَشرةِ أنماط، الأول: في الأجسام، والثاني: في الجهات، والثالث: في النفوس، والرابع: في الوجود، والخامس: في الإبداع، والسادس: في الثايات والمبادئ، والسابع: في التجريد، والثامن: في السعادة، والتاسع: في مقامات العارفين، والعاشر: في أسرارِ الآيات. قال في أوَّلِه: الحمدُ لله على حُسن توفيقه... إلخ، أيها الحريصُ على تحقيق الحقِّ إني مهدتُ إليكَ فيه أصولًا مِن الحكمة، إن أخذتَ الفَطانة بيدكَ سَهُلَ عليكَ تفريعُها و تفصيلُها، انتهى.

## ولها شروح منها:

١٠٠١ ـ شَرْح الإمام فخرِ الدِّين محمدِ (٢) بنِ عمر الرّازيّ، المتوفَّى سنةَ ستً وست مئة، أوَّلُه: أما بعدُ، الحمدُ لمن يستحقُّ الحمدَ لذاتِه... إلخ، وهو شرح بـ (قالَ، أقولُ)، طعنَ فيه بنقضٍ أو معارضة، وبالغَ في الردِّ على صاحبه، ولذلك سمَّى بعضُ الظرفاء شرحَهُ: جرحًا.

۱۰۰۲ وله: لباب الإشارات، لخَّصه منها بالتماس بعض السّادات، في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وخمس مئة، ورتب على ترتيبه في المنطقيات والطبيعيات والإلهيات.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

۱۰۰۳ ومنها: شَرْح العلّامة المحقِّق نصيرِ الدِّين محمد (۱) بنِ الحَسَن الطُّوسي، المتوفَّى سنة تسع وسبعين وست مئة (۲)، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي وفَّقنا لافتتاح المقال بتحميده... إلخ، ذكرَ فيه أنَّ الرئيسَ كان مؤيَّدًا بالنَّظرِ الثاقبِ، وأنَّ كتابَه هذا مِن تصانيفه كاسمه، وقد سأله بعضُ الأجلّاء أن يقرِّر ما عندَه من معانيه المستفادة من المعلمين، ومن شرْح الإمام الرّازيّ وغيره، فأجاب وأشار إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضلُ المذكور، وسمّاه بدحل مشكلات الإشارات»، وفرَغَ من تأليفه في صَفَر سنة أربع وأربعين وست مئة.

المعاكمة بين الشارِ حَينِ الفاضِلَينِ المذكورَين، للمحقِّق قُطْب الدِّين محمد الرَّازيَّ، المعروف بالتحتاني، المتوفَّى سنة ستِّ وستين وسبع مئة، كتبها بإشارةٍ من العلامة قُطْب الدِّين الشِّيرازي لما عَرَضَ عليه ما له من الأبحاث والاعتراضات على كلام الإمام، فقال له العلامة (٤): التعقبُ على صاحبِ الكلام الكثير يسيرٌ، وإنما اللائقُ بكَ أن تكونَ حَكمًا بينة وبينَ النَّصير. فصنَّف الكتابَ المشهورَ بالمحاكمات، وفرغ في أواخر جمادى الآخرة سنة خمسِ وخمسين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ بيّن صوابه: سنة اثنتين وسبعين وست مئة، كما تقدم في ترجمته، وهكذا نسبه إلى جده، وإلا فهو: محمد بن محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات السبكي ٩/ ٢٧٤، وطبقات الشافعية للإسنوي ١/ ٣٢٢ (وسماه: محمودًا)، ووفيات ابن رافع ٢/ ٢٩٩ (٨٣١)، والدرر الكامنة ٦/ ٩٩، والنجوم الزاهرة ١١/ ٨٧، وبغية الوعاة ٢/ ٢٨١ وغيرها. وإنما قيل له التحتاتي تمييزًا له عن «قطب الدين» آخر كان ساكنًا معه في أعلى المدرسة الظاهرية، وهو يسكن تحت.

<sup>(</sup>٤) بعدها في م: «قطب الدين»، ولا أصل لها بخط المؤلف.

- ٥٠٠٥ ـ وللشَّيخ بدرِ الدِّين محمد (١) بن أسعد اليماني ثم التُّسْتَريِّ كتابُ أيضًا في المحاكمة بينهما.
- ١٠٠٦ وعلى أوائل شرح النَّصير حاشيةٌ للمولى شمسِ الدِّين أحمد (٢) بنِ سليمانَ، الشهير بابن كمال باشا، المتوفَّى سنة أربعين وتسع مئة.
  - ١٠٠٧ وله حاشيةٌ على محاكمات القُطْب أيضًا.
- ١٠٠٨ وللفاضل حبيبِ اللهِ (٣) الشَّهيرِ بمِيرْزاجان الشِّيرازيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وتسع مئة حاشيةٌ على شَرْح النَّصير أيضًا.

#### ومِن شروحها:

- ١٠٠٩ شَرْحُ الفاضلِ سِراج الدِّين محمود (١٠) بن أبي بكر الأُرْمَويِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتين وثمانين وست مئة.
- ١٠١-وشَرْحُ الإمام برهانِ الدِّين محمد (٥) بن محمد النَّسَفيِّ الحَنَفيّ، المعتوفَّي سنة ثمانِ وثمانين وست مئة (٦).
- ١٠١١ وشَرْحُ عزِّ الدولةِ سعدِ(٧) بنِ منصور، المعروف بابن كَمُّونة، المتوفَّى

<sup>(</sup>۱) توفي بعد سنة ٧٣٧هـ، وترجمته في: طبقات الإسنوي ١/ ٣٢٠، والدرر الكامنة ٥/ ١١٩، وسلم الوصول ٣/ ١٠٦، وشذرات الذهب ٨/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٤١١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ١٠، وروضات الجنات ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٥/ ٦٠٠، والوافي بالوفيات ١/ ٢٨٢، ومرآة الجنان ٤/ ١٥١، وقلادة النحر ٥/ ٤٠٧، وسلم الوصول ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٦٨٧هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: الكتاب المسمى بالحوادث، ص٤٧٦-٤٧٧ (بتحقيقنا) وتلخيص مجمع الآداب ١/ الترجمة ١٩٩، وسلم الوصول ٢/ ١٢٨.

سنة (١) ... [ ٦٩] أوَّلُه: أحمدُ الله على حُسْن توفيقه ... إلخ. ألَّفه لولدِ شمسِ الدِّين صاحبِ ديوانِ الممالك ممزوجًا، أتى فيه بجميع ألفاظِ الرئيس من غير إخلالٍ إلا بما هو لضرورةِ اندراجِ الكلام، ومزَجَ ما التقطّهُ مِن كُتُب الحُكماءِ ومِن شَرْح العلّامة نَصيرِ الدِّين وما استَنبَطَهُ بفِكرِه مزجًا غيرَ مميّز، فصار كتابًا كالشرح للإشارات، وسمّاه: «شرح الأصول والجُمَل من مُهمّات العلم والعمل».

١٠١٢ ـ ومنها شرحُ رفيع الدِّين (٢) ... الجِيلي، المتوفَّى سنة ...

١٠١٣\_ونظمُ الإشارات لأبي نَصْر فتح (٣) بن موسى الخضْراويِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وستين وست مئة.

١٠١٤\_ومختصرُها لنجم الدِّين (١٠)... ابن اللَّبودي.

١٠١٥ الإشاراتُ والتنبيهاتُ في المعاني:

لمحمد (٥) بنِ علي الجُرْجانيِّ المتقدِّم. صنَّفه في صفر سنةَ تسعِ وعشرينَ

<sup>(</sup>١) بعده فراغ في الأصل تركه المؤلف ولم يعد إليه، وتوفي المذكور سنة ٦٨٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) بعده فراغ في الأصل تركه المؤلف ولم يعد إليه، وهو نجم الدين يحيى بن محمد بن عبد الواحد الدمشقي الطبيب المتوفى سنة ١٧٠هـ، وهو مترجم في عيون الأنباء ٦٦٣-٦٦٨ وذكر مختصره هذا، وتاريخ الإسلام ١٥/ ١٩٠، وسلم الوصول (٥٣٥٢) وغيرها. وتوهم ناشرا م فذكرا أن المراد هنا أباه محمدًا، المتوفى سنة ٢٢١هـ وهو غلط بيّن، لأن الأب يلقب شمس الدين، وهو مترجم في تاريخ الإسلام ٢٣/ ١٧٩ وغيره.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: ذيل الروضتين، ص٢٣٣، وصلة التكملة للحسيني ١٨/٢، والذيل والتكملة 7 ٢ ٨٩١٥، والذيل والتكملة ٣٢٨/٢٠، وذيل مرآة الزمان ٢/ ٣٢٨، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٨٩، وعيون التواريخ ٢٠/ ٣٢٨، وطبقات السبكي ٨/ ٣٤٨، وبغية الوعاة ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) هو نجم الدين محمد بن يحيى بن عبدان بن عبد الواحد الدمشقي المعروف بابن اللبودي المتوفى سنة ٧٠٠هـ، ترجمته في: المقتفي ١/ ٣٦٦، وتاريخ الإسلام ١٥/ ١٩٠، والدارس ٢/ ١٠٦، وسلم الوصول ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧٠٢).

وسبع مئة، ورُتِّب على مقدمةٍ وفنونٍ ثلاثةٍ وخاتمةٍ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي غَرِقَتْ في بحارِ ألوهيتِه عقولُ العُقلاء... إلخ.

#### ١٠١٦ - إشاراتُ الأسرار:

للإمام رُكنِ الدِّين أبي الفَضْل عبدِ الرَّحمن (١) بنِ محمد الكِرْمانيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وأربعين وخمس مئة.

## ١٠١٧ ـ الإشاراتُ الخَفيّة في المنازِلِ العَليّة:

للشَّيخة عائشةَ (٢) بنتِ يوسفَ الدِّمشقية، اختَصَرتْها مِن منازِلِ السَّائرينَ، وماتت سنة (٣)...

## ١٠١٨ - الإشاراتُ (٤) المُرشِدة في الأدويةِ المُفرَدة:

للشَّيخ نجم الدِّين أبي العباس أحمد (٥) بن أسعد، المعروفِ بابن العالِمةِ الطبيب، المتوفَّى سنةَ اثنتين وخمسين وست مئة.

و الإشاراتُ إلى ما وَقَع في المنهاج من الأسماء واللُّغات. يأتي في الميم.

### ١٠١٩ الإشاراتُ إلى ألْسِنةِ الحيوانات:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الأنساب ۱۱/ ۸۰، والتحبير ۱/ ٤٠٥، وتاريخ الإسلام ۱۱/ ۸۲۹، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٠، والجواهر المضية ١/ ٣٠٤، وتاج التراجم، ص١٨٤، والطبقات السنية ٤/ ٣٠٢، وسلم الوصول ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في: در الحبب ١٠٦٠/١، والكواكب السائرة ١/ ٢٨٨، وشذرات الذهب ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) بعدها فراغ في الأصل، وتوفيت سنة ٩٢٢هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إشارت»، وكذلك جميع الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: عيون الأنباء، ص٧٥٧، وذيل مرآة الزمان ١/ ٩٢، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٧٢٠. والوافي بالوفيات ٦/ ٢٤٦، وسلم الوصول ١/ ١٢٦.

للشَّيخ سعيد (١) بن مُبارك، المعروفِ بابن الدَّهّان النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ تسع وستين وخمس مئة.

## ١٠٢٠ الإشاراتُ إلى معرفةِ الزِّيارات:

مختصرٌ، للشَّيخ أبي الحَسَن عليّ (٢) بن أبي بكر السائح الهَرُويّ، المتوفَّى بحلب سنة إحدى عَشْرة وست مئة، ابتدأ فيه مِن مدينة حلب، وكتب ما رآهُ بَرًا وبحرًا مِن المزارات المتبرَّكة والمشاهد، وذكر أنه لم يَرَ كثيرًا مما ذكره أصحابُ التَّواريخ ببلادِ الشامِ والعراقِ وخُراسانَ والمغربِ واليمنِ وجزائرِ البحر، ولا شكَّ أن قُبورَهم اندرَسَتْ، وذَكَرَ أن الانكتار ملكَ الفِرَنْج أَخَذَ كُتبَه ورَغِبَ في وصولِه إليه، فلم يُجِبْ، ومنها ما غَرِقَ في البحر، وأنه زارَ أماكنَ ودَخَلَ بلادًا من سنينَ كثيرةٍ فنسِي أكثرَ ما رآه، واعتذرَ عنه، مع أنه ذكرَ فيه زياراتِ الشام، وبلادِ الفِرَنْج، والأرضِ المقدَّسة، وديارِ مصر، والصَّعيدينِ، والمغربِ، وجزائرِ البحرِ، وبلادِ الرُّومِ، والجزيرةِ، والعراقِ، وأطرافِ الهندِ، والحَرَمينِ، واليمنِ، وبلادِ العَجَم، وهذا مقامٌ لا يدركه أحدٌ من السائحينَ والرَّهادِ إلاَّ رجلٌ كالَ الأرضَ بقَدمِه وأثبتَ ما ذكرَهُ بقلبِه وقلمِه. [٦٩ب]

## ١٠٢١ - الإشاراتُ إلى بيانِ الأسماءِ المُبهَمات:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٦١).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تكملة المنذري ٢/ الترجمة ١٣٦٨، وتكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص٢٠٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤٦، وتاريخ الإسلام ٢٣/ ٣٢٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٥٦، وعقد الجمان للعيني ١٧/ الورقة ٣٥٠، وتوضيح المشتبه ٥/ ١٢، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٥.

للشَّيخ الإمام محيي الدِّين يحيى (١) بنِ شرفِ النَّوويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ستٌّ وسبعينَ وست مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله بارئ المصنوعات... إلخ، أورَدَ فيه ما وَقَعَ في مُتون الأحاديث من الأسماء المُبْهَمة (٢)، مُلَخِّصًا كتاب الخَطيب مع زياداتٍ عليه.

## ١٠٢٢ - الإشاراتُ في ضبطِ المُشكِلات:

للقاضي نجم الدِّين إبراهيمَ (٣) بن عليِّ الطَّرَسُوسِيِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وخمسينَ وسبع مئة.

#### ١٠٢٣ - الإشاراتُ في عِلْم العِبارات:

يعني تعبيرَ الرُّؤيا، في مجلدين، لخليل (٤) بن شاهينَ الظاهريِّ، المتوفَّى سنةَ (٥) ... رُتِّبَ على ثمانينَ بابًا، وأورد في خُطبته أسماءَ الأنبياءِ عليهم السَّلام.

## ١٠٢٤ - الإشاراتُ (٢) في العمل برُبُع المُقَنْطَرات:

رسالة لبدر الدِّين محمد (٧) بن محمد سِبْطِ المارْدِينيِّ (٨) الشَّافعيّ.

١٠٢٥ - ثم علق عليها وسمّاه: «إيضاحَ الإشارات».

#### ١٠٢٦ لإشاراتُ في التصوّف:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) في م: «المبهمات»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الضوء اللامع ٣/ ١٩٥، ووجيز الكلام ٢/ ٨٠٨، وبدائع الزهور ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ترك المؤلف ذكر الوفاة لعدم معرفته بها حال الكتابة، ولم يعد إليه، وتوفي المذكور سنة ٨٧٣هـ.

<sup>(</sup>٦) ذكره محلى بالألف واللام على غير عادته.

<sup>(</sup>٧) توفي سنة ٩١٢هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ٣٥، وبدائع الزهور وفيات سنة (٩١٢).

<sup>(</sup>٨) هكذا كان يكتب بخطه، وفي بعض المصادر: المارداني.

لسعد الدِّين مسعودِ<sup>(۱)</sup> بنِ أحمدَ المتوفَّى سنةَ<sup>(۱)</sup>...، مختصرٌ، أوَّلُه: الحمدُ الله الذي هدانا لهذا... إلخ.

#### ۱۰۲۷\_إشارات:

أثير الدِّين مُفَضَّل (٣) بن عُمرَ الأبْهَريِّ.

١٠٢٨ والحاكم الشَّهيد(١).

## ١٠٢٩\_الإشارةُ والرَّمزُ إلى تحقيق الوقايةِ وفَتْح الكَنْز:

في الفروع، للقاضي عبد البرِّ<sup>(ه)</sup> بنِ محمد المعروفِ بابنِ الشِّحْنةِ الحلبي الحَنَفي، المتوفَّى سنة إحدى وعشرينَ وتسع مئة.

#### ١٠٣٠\_ الإشارةُ (٢) إلى عِلْم العِبارة:

<sup>(</sup>۱) لعله سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي \_ نسبة إلى الحارثية القرية القريبة القريبة من بغداد، وهي اليوم في وسطها \_ العراقي ثم المصري الحنبلي المتوفى سنة ۱۷۸هو والمترجم في المقتفي ٤/ ٥٠٥، ونهاية الأرب ٣٢/ ٩٥، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٩١، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٣٣٩، وأعيان العصر ٥/ ٤١٦، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٨٧، والدرر الكامنة ٢/ ١٩٨٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) بعده فراغ تركه المؤلف ولم يعد إليه، وتوفي المذكور سنة ١١٧هـ إن كان هو الحارثي.

<sup>(</sup>٣) هو أثير الدين مفضل بن عمر بن المفضل الأبهري أحد علماء الفلك والفقه وصاحب التعليقة في الخلاف والزيج، والمتوفى سنة ٦٦٣هـ، له ذكر مفصل في ترجمة ابن يونس من وفيات الأعيان ٥/ ٣١٣ وعنه الذهبي في تاريخ الإسلام ١٤/ ٣٠٥ وغيره، وله ترجمة في ديوان الإسلام ١/ ٨٦٨، وسلم الوصول ٣/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن أحمد المروزي السلمي، الحاكم الشهيد المتوفى سنة ٣٣٤هـ، ترجمته في: الأنساب ٨/ ١٨٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٨٥، والجواهر المضية ٢/ ١١٣، وتاج التراجم، ص٢٧٢، وسلم الوصول ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٣٣، والطبقات السنية ٤/ ٢٥٩، والكواكب السائرة ١/ ٢٢٠، وسلم الوصول ٢/ ٢٤٠، وشذرات الذهب ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إشارة».

أي: التعبير، لأبي عبد الله محمدِ<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن عمرَ السّالمي، المتوفَّى سنةَ<sup>(۲)</sup>... أوَّلُه: الحمدُ لله خالقِ الأرواح... إلخ، اعتمد فيه على كتاب أبي إسحاقَ الكِرْماني، ورُتِّب على خمسين بابًا.

# ١٠٣١ - الإشارة والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام:

للشَّيخ تقي الدِّين أحمد (٣) بن علي المَقْرِيزي، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وأربعين وثمان مئة.

## ١٠٣٢ - الإشارةُ المعنويةُ والأسرارُ الحَرْفية:

للإمام الغَزَّ الي (٤). مختصرٌ ، أوَّلُه: بعدَ حمدِ اللهِ تعالى هو أهلُه... إلخ.

الإشارةُ الوفيّة إلى الخصائصِ الأشرفية. منظومةٌ في ذيل فرائد السُّلوك.
 يأتي في الفاء.

## ١٠٣٣ \_ الإشارةُ (٥) إلى آداب الوَزارة:

للشَّيخِ الإمامِ لسانِ الدِّين محمدِ (١) بنِ الخطيب الغِرْناطيِّ، المتوفَّى سنةَ (٧)...، أوَّلُه: أما بعدُ حمدًا لله الذي جلُّ ملكه أن يُوازِرَه الوزير... إلخ، صنَّفه لبعض الوزراء.

## ١٠٣٤ ـ الإشارةُ ( ١) في الفروع:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ١٧٧ ، ولا نعلم من أين استقى الترجمة وتاريخ الوفاة.

<sup>(</sup>٢) بعدها فراغ تركه المؤلف فلم يذكر وفاته، وتوفي المذكور سنة ٠٠٨هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٠٤).

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل من غير ذكر تاريخ الوفاة، وتوفي المذكور سنة ٧٧٦هـ.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «إشارة».

للشَّيخ الإمام أبي الفتح سُلَيْم (١) بن أيوب الرّازيِّ الشّافعيِّ، المتوفَّى سنة سبع وأربعين وأربع مئة.

١٠٣٥ - شَرْحه نصرُ (٢) بنُ إبراهيم المقدسيُّ الشّافعيُّ، المتوفَّى سنةَ تسعينَ وأربع مئة.

## ١٠٣٦\_ الإشارةُ (٣) في تسهيلِ العبارة:

لأبي الحَسَن شِيْثِ بنِ إبراهيم القباويِّ (٤)، المتوفَّى سنةَ تسعٍ وتسعينَ وخمس مئة (٥).

## ١٠٣٧ - الإشارةُ (١) في غريب القرآن:

لأبي بكر محمدِ (٧) بنِ الحَسَن المعروف بالنَّقَاش، المَوْصِليِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وخمسينَ وثلاث مئة. [ ١٧٠ أ]

### ١٠٣٨ ـ الإشارةُ (٨) في النَّحو:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ دمشق ۷۲/ ۲۰۸، وإنباه الرواة ۲/ ۲۹، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۹۷، ورفيات والأعيان ۲/ ۳۹۷، ورآة وتاريخ الإسلام ۹/ ٦٩٤، وسير أعلام النبلاء ۷۱/ ۳٤٥، والوافي بالوفيات ۱۵/ ۳۳۶، ومرآة النجنان ۴/ ۲۰۰، وطبقات السبكي ٤/ ۳۸۸، وقلادة النحر ۳/ ۲۰۲، وسلم الوصول ۲/ ۱٤۰.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (۲۰٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو تحريف صوابه «القناوي»، منسوب إلى «قِنا» المدينة المشهورة بالصعيد (معجم البلدان ٤/ ٣٩٩)، وهو مترجم في معجم الأدباء ٣/ ١٤٢٤، وإنباه الرواة ٢/ ٧٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٠، ونكت الهميان ١٦٨، وفوات الوفيات ٢/ ١٠٨، والطالع السعيد ٢٦٢ وغيرها، وذكر أكثرهم كتابه هذا.

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء في بعض المصادر، لكن الأكثر أنه توفي سنة ٩٨ هم، وهو الأثبت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٤٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «إشارة».

للشَّيخ أبي البَقاء عبدِ الله(١) بنِ الحُسين العُكْبَري، المتوفَّى سنةَ ستَّ عَشْرةَ وست مئة.

١٠٣٩ وللشَّيخ تاج الدِّين عمر<sup>(٢)</sup> بن عليٍّ الفاكِهي، المتوفَّى سنةَ إحدى وثلاثينَ وسبع مئة.

## ١٠٤٠ ـ الإشارةُ (٣) إلى عِلْم المَنْطِق:

للشَّيخ الرئيس أبي عليِّ الحُسينِ (١) بن عبد الله، الشَّهير بابن سِينا، المتوفَّى سنة سبع (٥) وعشرين وأربع مئة.

١٠٤١ ـ وله: الإشارةُ في إثباتِ النُّبوةِ أيضًا.

١٠٤٢ - الإشارةُ (١) في أخبار الشُّعراء في المئة السابعة (٧):

لأبي أحمدَ عُبيدِ الله (٨) بن عبد الله بن طاهر، المتوفَّى سنة (٩)...

١٠٤٣ ـ الإشارةُ إلى سيرةِ المُصطفَى وتاريخ مَن بعدَه من الخُلَفاء: للشَّيخ علاء الدِّين مُغُلُطاي (١٠) بن قَلِيج المِصريِّ، المتوفَّى سنةَ أربع

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٤٧).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (٦١٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إشارة»، وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو مخالف لما ذكره في مواضع متعددة من أنه توفي سنة ثمان وعشرين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٧) كتب عبارة «في المئة السابعة» بخط صغير ملحق، وهو خطأ لا ريب فيه.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: تاريخ الخطيب ١٢/ ٥٤، ومرآة الزمان ١٦/ ٤١، ووفيات الأعيان ٣/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٧٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٦٢، والوافي بالوفيات ١٩/ ٣٧٩، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٨٠، وسلم الوصول ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٩) لم يذكر وفاته، وتوفي سنة ٣٠٠هـ.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في: أعيان العصر ٥/ ٤٣٣، وتوضيح المشتبه ٧/ ١١٨، والدرر الكامنة ٦/ ١١٤، وتاج التراجم، ص٤٠٣، وحسن المحاضرة ١/ ٣٥٩، وسلم الوصول ٣/ ٣٤٦، وشذرات الذهب ٨/ ٣٣٧.

وستينَ وسبع مئة (١)، وهو مختصرٌ، أوَّلُه: بعدَ حمدِ الله القَهّار... إلخ، لخَّصه مِن سِيرَهِ الكَبير المُسمَّى بـ «الزَّهر (٢) الباسم».

## ١٠٤٤ لإشارة (٣) في القراءات العَشر:

للشَّيخ أبي نَصْر منصورِ (٤) بن أحمدَ العراقي، المتوفَّى سنة (٥) . . .

• \_ الإشارةُ (٦) في قصص الأنبياء. يأتي في القاف.

## ١٠٤٥ - الأشباهُ والنظائر في الفُروع:

للفقيه الفاضل زَين (٧) العابدين (٨) بن إبراهيمَ المعروفِ بابن نُجَيْم المِصريِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى بها سنةَ سبعين وتسع مئة، وهو مختصرٌ مشهور، أوَّلُه: الحمدُ لله على ما أنعَمَ... إلخ، ذَكَرَ فيه كتابَ التاج السُّبكي للشافعية،

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، وهو غلط محض صوابه سنة اثنتين وستين وسبع مئة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بزهر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معرفة القراء ١/ ٣٨٣، وغاية النهاية ٢/ ٣١١، وسلم الوصول ٣/ ٣٤٩، وذكر صاحب هدية العارفين أنه توفي سنة ٢٥هـ (٢/ ٤٧٣). وهو وهم لا ريب فيه، فإن أحدًا لم يذكر وفاته فيما نعلم، وقد أدرجه الذهبي في معرفة القراء قريبًا ممن توفوا بين ٢٤-٣٥هـ وهو إدراج معقول، فإن شيخه أبا بكر بن مهران توفي سنة ٣٨١هـ (كما في تاريخ الإسلام ٨/ ٥١٥) وشيخه أبا الفرج الشنبوذي توفي سنة ٨٨هـ (كما في تاريخ الإسلام ٨/ ٣٣٧)، ولا ندري من أين جاء البغدادي بسنة وفاته، ولعله اشتبه عليه بمنصور بن أحمد بن محمد البسطامي البلخي الفقيه الحنفي المتوفى سنة ٨٥هـ (تاريخ الإسلام ١٠ / ٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة ولعله توفي بُعيد الربع الأول من المئة الرابعة كما بيناه قبل قليل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إشارة».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١٣٧، وسلم الوصول ٢/ ١١٩، وشذرات الذهب ١/ ٣٣٥، وديوان الإسلام ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) هكذا بخط المؤلف، ولكن جاء في الحاشية: «لعله زين الدين لا زين العابدين»، ويشبه خط المؤلف، والقول أن لقبه «زين الدين» هو الصواب، كما في مصادر ترجمته.

وأنه لم يَرَ للحنفيةِ مثلَه، وأنه لما وَصَلَ في شرح الكَنْز إلى البيع الفاسدِ النَّف مختصرًا في الضَّوابط والاستثناءاتِ منها، وسمّاه: بـ «الفوائدِ الزَّينيّة»، وصل إلى خمس مئة ضابط، فأرادَ أن يجعلَ كتابًا على النمط السابق مُشتمِلًا على سبعةِ فنون يكون هذا المؤلَّفُ النوعَ الثاني منها.

الأول: معرفةُ القواعِدِ، وهي أصولُ الفقهِ في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيهُ إلى درجةِ الاجتهادِ ولو في الفتوى.

الثاني: فنُّ الضَّوابط، قال: وهو أنفعُ الأقسام للمدرِّس والمُفتي والقاضي. الثالث: فنُّ الجمع، والفَرْق، ولم يتمَّ هذا الفنُّ فأتمَّه أخوهُ الشَّيخ عمر. الرابع: فنُّ الألغاز.

الخامس: فنُّ الحِيَل.

السادس: الأشباهُ والنَّظائر، وهو فنُّ الأحكام.

السابع: ما حُكي عن الإمامِ الأعظمِ وصاحِبَيهِ والمشايخ، وهو فنُّ الحكايات. وفرَغَ من تأليفِه في جمادى الآخرة سنة تسع وستين وتسع مئة. وكانت مدة تأليفِه ستة أشهر، مع تخلُّل أيام توعَّكَ الجسدُ، وهو آخرُ تآليفه. وعليه تعليقاتُ أحسنُها وأوجزها.

١٠٤٦ ـ تعليقةُ الشَّيخ العلَّامة عليِّ (١) بن غانم الخَزْرَجيِّ المقدِسي، المتوفَّى سنةَ ستِّ وثلاثين وألف(٢).

<sup>(</sup>۱) هو نور الدين علي بن محمد بن علي بن خليل بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن غانم الخزرجي السعدي العبادي المقدسي الأصل القاهري المولد والوفاة، ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٣٨٦، وخلاصة الأثر ٣/ ١٨٠، والبدر الطالع ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو وهم محض، صوابه أنه توفي ليلة السبت ثامن عشري جمادى الآخرة سنة أربع بعد الألف (٤٠٠٤هـ) بالقاهرة كما في خلاصة الأثر وغيره، ودفن بين القصرين، ولا ندري من أين جاء المؤلف بهذه الوفاة الغريبة؟!

- ١٠٤٧ ـ ومنها: تعليقةُ المولى محمد (١) بن محمد الشَّهير بجوي زادَه، المتوفَّى سنة خمس وتسعين وتسع مئة.
- ١٠٤٨\_والمولى علي (٢) بنِ أمر الله، الشَّهيرِ بقَنَالي زادَهْ، المتوفَّى سنةَ سبعِ وتسعين وتسع مئة (٣).
- ٩٤٠١ ـ والمولى عبدِ الحليم (٤) بنِ محمد الشهيرِ بأخي زادَه، المتوفَّى سنةَ ثلاثَ عَشْرةَ وألف.
- ٥ ١ \_ والمولى مصطفى (٥) الشهير بأبي المَيامِن، المتوفَّى سنةَ خمسَ عَشْرةَ وألف.
- ١٠٥١\_والمولى مصطفى (٢) بنِ محمدِ الشَّهير بعَزْمي زادَهْ، المتوفَّى سنةَ سنةً سبعٍ وثلاثين وألف، وهذه لا توجَدُ إلا في هوامش نُسَخ الأشباه، سوى تعليقةِ الشَّيخ على المقدسي.
- ۱۰۵۲\_ومنها: تعليقةُ المولى محمدِ (٧) بنِ محمد الحَنَفيّ، الشَّهير بزَيْرك زادَهْ، أوّالها: الحمدُ لله الذي اطَّلع على الضمائر... إلخ، انتهى فيه إلى أواسط كتاب القضاء سنة [٧٠٠] ألف، ولم يتم.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ٢٤، وشذرات الذهب ١٠/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١٦٧، وشذرات الذهب ١/ ٥٦٨، وسلم الوصول ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو مقلوب، صوابه: «تسع وسبعين وتسع مئة» كما في مصادر ترجمته ومنها سلم الوصول له.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الطبقات السنية ٤/ ٢٦٤، وسلم الوصول ٢/ ٢٤٣، وخلاصة الأثر ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٣٣٦، وخلاصة الأثر ٤/ ٣٩٤ وذكر أن وفاته سنة ١٠١٣هـ.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: خلاصة الأثر ٤/ ٣٩٠ ذكر أن وفاته سنة ١٠٤٠هـ.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٦٧٩).

- ۱۰۵۳ و تعليقة شرفِ الدِّين عبدِ القادر (١) بنِ بَرَكات الغَزِّي، أَوَّلُها: الحمدُ لله الذي أهَّلَ الفُضلاءَ لإدراكِ المعاني... إلخ، ذَكَرَ فيه ما أغفَلَهُ من الاستثناءات والقيودِ والمهمّات، ووصلَ إلى آخر الفنِّ السادس في شوالٍ سنة خمس وألف.
- ١٠٥٤ ـ وتعليقةُ الشَّيخُ صالح محمد (٢) بن محمد التَّمُرتاشِي، وَلَدِ تلميذِ المصنف، وهي حاشيةٌ تامةٌ، سمَّاها بـ «زواهر الجواهر النضائر»، أوَّلُه (٣): الحمدُ لله الذي أرسلَ وابلَ غَمامِ المعارف على أرض قلوب كُل (٤) الرجال... إلخ، وفَرَغَ من التعليق في شعبانَ سنة أربعَ عَشْرةَ وألف.
- ۱۰۵۵ ولمولانا مصطفى (٥) بن خير الدِّين المعروفِ بجلب مصلح الدِّين، المتوفَّى سنة (٦) ... شرحٌ ممزوجٌ على الفن الثاني، مسمَّى بـ «تنوير الأذهانِ والضَّمائر» أوَّلُه: الحمدُ لله الذي تَقَدَّستْ (٧) [ذاتُه] (٨) عن الأشباهِ والنَّظائر... إلخ. قرَّظَ له الموالي (٩) فأتحَفَهُ إلى السُّلطان أحمد.
- ١٠٥٦ ـ وله: ترتيبُ الأشباه، على أبواب الفن الثاني، وهو ترتيبُ الكنز، كما صرَّح به ابنُ نُجَيم (١٠)، واسم هذا المرتَّب: العِقْد (١١) النظيم.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ١٠٣٨هـ، ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٢٩٠، وخلاصة الأثر ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد التمرتاشي، المتوفى سنة ١٠٥٥ هـ، ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٢٣١، وخلاصة الأثر ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في م: «أولها»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، ولعل الصواب «كمّل».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) هكذا ترك المؤلف ذكر وفاته، وذكر البغدادي في هدية العارفين بأنها سنة ١٠٢٥هـ.

<sup>(</sup>٧) في م: «تقدس»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

<sup>(</sup>٩) هكذا بخط المؤلف.

<sup>(</sup>۱۰) تقدمت ترجمته في (۱۰٤٥).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «عقد».

- ١٠٥٧\_ وممن رتَّبَ الأشباة أيضًا: مولانا محمد (١) المعروفُ بالصُّوفي، المتوفَّى سنة (٢)... جَعَلَه على قِسمَين، قسم في الأصول والوسائل، وقسم في الفُروع والمسائل، وسمّاه: «هادي الشريعة»، أوَّلُه: للهِ الحمدُ على إنارةِ عَوالِم قُلوبنا... إلخ.
- ١٠٥٨ والشَّيخ محمد الشهيرُ بخُويْش خليل الرُّوميِّ القلنبكي (٣)، ذَكَرَ فيه أنه كان في خدمةِ شيخ الإسلام جوي زادَهْ وبستان زادَه منذُ ثلاثينَ سنةً، فرتَّبَ غيرَ الفنِّ الأولِ والفنِّ الثالثِ بناءً على أنهما غيرُ قابلِ للتَّرتيب، وفَرَغَ سنةَ ألف، أوَّلُه: للهِ الحمدُ على إنارةِ عوالم قُلوبِنا بأنوار شُموس الإيمان... إلخ.

١٠٥٩ ـ والمولى الفاضلُ عبدُ العزيز(١) الشهير بقره جَلَبي زادَه.

#### ١٠٦٠ الأشباهُ والنظائرُ في الفروع أيضًا:

للشَّيخ صدرِ الدِّين محمدِ (٥) بن عمرَ المعروفِ بابن الوَكيلِ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ عَشْرةَ وسبع مئة، قيل: هو من أحسنِ الكتبِ فيه، إلّا أنه لم ينقّح ولم يحرِّر كذا ذكرَهُ السُّبْكي (٢).

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) بعدها فراغ، تركه المؤلف ولم يعد إليه.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على هذه النسبة ولا على ترجمة لهذا الرجل.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن حسام الدين المعروف بقره جلبي زاده المتوفى سنة ١٠٧٠هـ، ترجمته في: خلاصة الأثر ٢/ ٤٢١، وهدية العارفين ١/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: فوات الوفيات 1 / 11، وأعيان العصر 0 / 0، والوافي بالوفيات 1 / 100، وطبقات السبكي 1 / 100، والدرر الكامنة 1 / 100، والنجوم الزاهرة 1 / 100، وسلم الوصول 1 / 100، وشذرات الذهب 1 / 100.

<sup>(</sup>٦) في طبقاته ٩/ ٢٥٥.

۱۰۲۱ وللشَّيخ جمالِ الدِّين عبدِ الرحيم (۱) بنِ حسن الإِسْنَويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة، وفيه أوهامٌ كثيرةٌ على قول السُّبْكي، لأنه مات عن مسودةٍ وهو صغيرٌ في نحو خمسِ كراريس، مرتبٌ على الأبواب.

وله كتابان في قسمين من أنواع الأشباه، وهما:

١٠٦٢\_التمهيد.

١٠٦٣ والكوكب الدُّرِّي.

وهذان القِسمان مما ضمَّنه كتاب القاضي السُّبْكي.

- ١٠٦٤\_وللشَّيخ صلاحِ الدِّين خليلِ<sup>(٢)</sup> بن كَيْكَلْدي العَلائيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وستينَ وسبع مئةً.
- ١٠٠٥ وللشَّيخ تاج الدِّين عبدِ الوهاب (٣) بن عليِّ السُّبْكي الشَّافعيّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وسبعين وسبع مئة، وهو أحسنُ من الجميع، كما ذَكَرَ (٤) ابنُ نُجَيم.
- ١٠٦٦ وللشَّيخ سِراج الدِّين عمر<sup>(٥)</sup> بنِ عليِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربعِ وثمان مئة، التَقَطَهُ من كتاب التاج السُّبكي خفْيةً.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: أعيان العصر ۲/ ۳۲۸، والوافي بالوفيات ۱۳/ ٤١٠، وطبقات السبكي ١٠/ ٣٥٠، ذيل التقييد ١/ ٥٢٥، والدرر الكامنة ٢/ ٢١٢، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٣٣٧، والدارس ١/ ٤٨، وسلم الوصول ٢/ ٨٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٩/ ٣١٥، والدرر الكامنة ٣/ ٢٣٢، والمنهل الصافي ٧/ ٣٨٥، وسلم الوصول ٢/ ٣١٧، وشذرات الذهب ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) في م: «ذكره»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٥٨).

۱۰۲۷ وللشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (۱) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (۲) إحدى عَشْرة وتسع مئة، قال في أشباهِهِ النَّحْويّة: وأولُ مَن فتح هذا البابَ شيخُ الإسلام ابنُ عبد السَّلام في قواعده الكبرى، فتبِعه الزَّرْكَشِيُّ في القواعد، وابنُ الوكِيل في الأشباه (۳)، وقد قصد السُّبكيُّ بكتابه تحرير كتابِ ابنِ الوكيل، بإشارةِ والدِه له في ذلك، كما ذكرهُ في خُطبتِه، وجَمَعَ أقسام الفقهِ وأنواعَه، ولم تُجمَع في كتابٍ سواه. وألَّف السِّراج ابنُ الملقِّن مرتبًا على أسلوبٍ آخر، انتهى. [۱۷]

## ١٠٦٨ - الأشباهُ والنظائر في النَّحو:

للشَّيخ جلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (٤) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ المذكورِ آنفًا. وهو مجلدٌ كبيرٌ، أوَّلُه: سبحانَ اللهِ المنزَّه عن الأشباهِ والنظائر... إلخ رُتِّبَ (٥) على سبعةِ فنونٍ، كلُّ قسمٍ مؤلَّفٌ مستقلُّ؛ له خُطبةٌ واسمٌ، ومجموعُه هو الأشباه والنَّظائر، وهي:

١ \_ المصاعِدُ العَلِيّة في القواعدِ النَّحْوية.

٢ \_ تدريبُ أُولي الطَّلب في ضَوَابط كلام العَرَب.

٣\_ سِلسِلةُ الذَّهب في البناءِ من كلام العرب.

٤ \_ اللَّمْعُ والبَرْقُ في الجَمْع والفَرْق.

ه \_ الطِّرازُ في الألغاز.

٦ \_ المناظَراتُ والمطارَحات.

٧ \_ التِّبْرُ الذائبُ في الأفراد والغَرَائب.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) لفظة «سنة» سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) في م: «أشباهه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في م: «رتبه»، والمثبت من خط المؤلف.

## ١٠٦٩ ـ الاشتِراكُ اللُّغويُّ والاستِنباطُ المعنويِّ (١):

للشَّيخ محمد (٢) بن عبدِ الله، المعروفِ بابن ظَفَر المكِّي، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وستينَ وخمس مئة (٣).

# عِلْمُ الاشتِقاق

وهو عِلْمٌ باحثٌ عن كيفيةِ خُروج الكَلِم بعضِها عن بعض، بسببِ مناسبةٍ بينَ المَخرَج والخارِج، بالأصالةِ والفرعيّةِ، باعتبار جَوهَرها.

والقيدُ الأخيرُ يُخرِج الصَّرفَ إذ يُبحث فيه أيضًا عن الأصالةِ والفرعيَّة بينَ الكَلِم، لكن لا بحسبِ الجَوهَريَّة، بل بحسبِ الهيئةِ، مثلًا يُبحث في الاشتِقاق عن مناسبةِ «نهق» و «نعق» بحسب المادة، وفي الصرفِ عن مناسبتِه بحسب الهيئة، فامتازَ أحدُهما عن الآخر، واندَفَعَ توهُّم الاتحاد.

وموضوعه: المفرداتُ من الحيثيّة المذكورة.

ومبادئُه كثيرة، منها: قواعدُ مخارج الحروف.

ومسائلُه: القواعدُ التي يُعرف منها أن الأصالةَ والفرعيَّة بين المفردات بأي طريقِ يكون، وبأي وجهٍ يُعلَم.

<sup>(</sup>١) هكذا عده كتابًا واحدًا، وهما كتابان: كتاب «الاشتراك اللغوي» ثم كتاب «الاستنباط المعنوي»، كما في مصادر ترجمته ومنها بغية الوعاة التي ينقل منه المؤلف، قال ياقوت: «وله من التصانيف... وكتاب الاشتراك اللغوي، وكتاب الاستنباط المعنوي».

<sup>(</sup>٢) هو حجة الدين محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي، ترجمته في: الخريدة (القسم الشامي) ٣/ ٤٩، ومعجم الأدباء ٢٦٤٣٦، وإنباه الرواة ٣/ ٧٤، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٩٥، وتاريخ الإسلام ١/ ٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٢٢، والوافي بالوفيات ١/ ١٤١، والعقد الثمين ٢/ ٣٤٤، وبغية الوعاة ١/ ١٤٢، وسلم الوصول ٣/ ١٦١، وإنما نقل المؤلف اسمه: محمد بن عبد الله من بغية الوعاة.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة خمس وستين وخمس مئة.

ودلائله مستنبَطَةٌ من قواعدِ علم المخارج وتتبُّع مفرداتِ ألفاظِ العرب واستعمالاتِها.

والغَرَض منه: تحصيلُ مَلَكةٍ يُعرَفُ بها الانتسابُ على وجه الصَّواب. وغايتُه: الاحترازُ عن الخَلَل في الانتساب.

واعلم أن مدلولَ الجَواهِر بخُصوصها يُعرفُ مِن اللغة وانتسابِ البعضِ الله البعض على وجهٍ كلِّي، إن كان في الجَوْهر فالاشتِقاق، وإن كان في الهيئة فالصَّرْف، فظهرَ الفرقُ بين العُلوم الثلاثة، وإن الاشتِقاقَ واسطةٌ بينهما، ولهذا استَحسنوا تقديمَه على الصَّرف وتأخيرَه عن اللَّغة في التعليم.

ثم إنه كثيرًا ما يُذكَرُ في كتبِ التَّصريف، وقلَّما يُدوَّن مفردًا عنه، إما لقلَّةِ قواعِدِه، أو لاشتراكِهِما في المبادئ، حتى إن هذا من جملة البواعثِ على اتحادِهما، والاتحادُ في التدوين لا يَستلزِمُ الاتحادَ في نفْسِ الأمر.

قال صاحبُ الفوائد الخاقانية: اعلم أن الاشتقاقَ يُؤخَذُ تارةً باعتبار العِمَل، وتحقيقُه أن الضاربَ مثلًا يوافقُ الضَّربَ في الحروفِ الأصولِ والمعنى بناءً على أنَّ الواضعَ عيَّن بإزاءِ المعنى حروفًا وفرَّع منها ألفاظًا كثيرةً بإزاءِ المعاني المتفرِّعةِ على ما يَقتضيه رعايةُ التناسبِ. فالاشتِقاق هو هذا التفريعُ والأخذُ، فتحديدُه بحسب العِلم بهذا التفريع الصادرِ عن الواضع (۱) هو أن تجد [۷۷ب] بين اللَّفظين تناسُبًا في المعنى والتركيب، فتعرف ردَّ أحدِهما إلى الآخر وأخْذَهُ منه، وإن اعتبرناه مِن حيثُ احتياجُ أحدٍ إلى عملِه، عَرَّفناه باعتبارِ العمل، فنقول: هو أن تأخُذ مِن أصل فرعًا توافقُه في الحروف الأصول، وتجعَلَهُ دالًّا على معنًى يوافقُ معناه، انتهى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوضع»، والمثبت من خط المؤلف.

والحقُّ أنَّ اعتبارَ العملِ زائدٌ غيرَ محتاجٍ إليه، وإنَّما المطلوبُ العِلمُ باشتقاقِ الموضوعات، إذ الوضعُ قد حَصَلَ وانقضى، على أن المشتقّاتِ مرويّاتٌ عن أهل اللسان. ولعلَّ ذلك الاعتبارَ لتوجيه التَّعريفِ المنقولِ عن بعض المحقّقين.

ثم إن المعتبر فيهما الموافقة في الحروف الأصلية ولو تقديرًا، إذ الحروف الزائدة في الاستفعال والافتعال لا تمنع، وفي المعنى أيضًا إما بزيادة أو نقصان، فلو اتحدتا في الأصول وترتيبها كضَرَبَ من الضَّرْب، فالاشتقاق صغيرٌ، ولو توافقا في الحروف دونَ الترتيب كجَبَذَ من الجَذْبِ فهو كبيرٌ، ولو توافقا في أكثر الحروف مع التناسُبِ في الباقي كنعَقَ من النَّهْق، فهو أكبر.

وقال الإمامُ الرّازيّ: الاشتقاقُ أصغرُ وأكبر، فالأصغر: كاشتِقاق صِيَغ الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعولِ وغير ذلك من المصدر، والأكبرُ: هو تقلُّبُ اللفظِ المركَّبِ من الحُروف إلى انقِلاباتِه المحتمَلةِ، مثلًا: اللفظُ المركبُ من ثلاثةِ أحرفٍ يقبلُ ستةَ انقِلابات، لأنه يمكنُ جَعْلُ كلِّ واحدٍ من الحروف الثلاثةِ أوّلَ هذا اللفظ، وعلى كلِّ من هذه الاحتمالاتِ الثلاثةِ يمكنُ وقوعُ الحرفينِ الباقيين على وجهين، مثلًا: اللفظُ المركَّبُ من (ك ل م) يقبل ستة انقِلابات: (كلم) (كمل) (ملك) (لكم) (لمك) (مكل)، واللفظُ المركّبُ من أربعة أحرف يقبل أربعةً وعشرون انقِلابًا، وذلك لأنه يمكن جعلُ كلِّ واحدٍ من الأربعة ابتداءَ تلكَ الكلمة، وعلى كلِّ من هذه التقديرات الأربعةِ يمكنُ وقوعُ الأحرفِ الثلاثةِ الباقية على ستّة أوجُّهِ كما مرَّ، والحاصلُ من ضربِ الستَّةِ في الأربعةِ: أربعةٌ وعشرون، وعلى هذا القياس المركَّبُ من الحروفِ الخمسةِ. والمرادُ من الاشتِقاق الواقع في قولهم: هذا اللفظُ مشتَقُّ من ذلك اللفظ، هو: الاشتقاقُ الأصغرُ غالبًا. والتفصيلُ في مباحث الاشتِقاق من الكتب القديمةِ في الأصول.

#### • ١ • ٧ - اشتقاق الأسماء:

لأبي نصر أحمد (١) بن حاتم الباهليّ، المتوفَّى سنةَ عشرينَ ومئتين (٢). المعدّويِّ، المتوفَّى سنةَ ستِّ وخمسينَ ومئتين. ومئتين.

## ١٠٧٢\_ اشتقاقً أسماء المواضع والبُلدان:

لحجة الأفاضل علي (١٠) بن محمد الخُوارِزْميّ، المتوفَّى سنةَ ستينَ وخمس مئة. [٧٧أ]

#### ١٠٧٣ \_ الأشجارُ والأثمارُ في الأحكام:

فارسيُّ، لعلي (٥) شاه محمد بن قاسم الخُوارِزْمي، المعروف بالعلاءِ البُخاريِّ المُنجِّم. أَلَّفه لشمس الدِّينِ خَواجَه محمد. أَوَّلُه: حمد وثنا آفريد كاري را... إلخ. ١٠٧٤ أشرافُ النفس على حضرات الخمس:

للشَّيخ تاج الدِّين عليِّ (٦) بن محمد بن الدُّرَيْهم المَوْصِليِّ، المتوفَّى سنة ثلاثِ وستين وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الفهرست، ص۷۹، وتاريخ الخطيب ٥/١٨٣، ومعجم الأدباء ٢٢٦٦، وإنباه الرواة ٤/ ١٨٦، ومرآة الزمان ٤١٨/١٤، وتاريخ الإسلام ٥/ ٧٥٤، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٩٥، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٥٩، وبغية الوعاة ١/ ٣٠١، وسلم الوصول ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: سنة إحدى وثلاثين ومئتين كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكر المؤلف اسمه وهو خطأ صوابه: عبد الملك بن قطن المهري القيرواني، ترجمته في: طبقات الزبيدي، ص٢٢٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام ١١٧/٦، والوافي بالوفيات 1/ ١٩٧، وبغية الوعاة ٢/ ١١٤، وسلم الوصول ٢/ ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: الأنساب ٩/ ٣٦٨، ومعجم الأدباء ٥/ ١٩٦١، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٩٤،
 والجواهر المضيّة ١/ ٣٧٨، وبغية الوعاة ٢/ ١٩٥، وسلم الوصول ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٩).

# ١٠٧٥ ـ الإشرافُ(١) على مذاهبِ الأشراف:

لأبي بكر محمد بن إبراهيم، المعروف بابن منذر (٢) النَّيسابوري الشَّافعيّ، المتوفَّى سنة (٣)...

١٠٧٦ ـ وفي المذاهب الأربعة للوزير أبي (٤) المُظفَّر يحيى (٥) بنِ محمد المعروف بابن هُبَيرة.

#### ١٠٧٧ ـ الإشراف على معرفة الأطراف:

مُجلدان (١) ، للإمام الحافظ أبي القاسم علي (١) بن الحَسَن المعروف بابن عَسَاكر الدِّمشقي، المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله الهادي إلى الرَّشاد... إلخ، ذَكرَ فيه أنه جَمَعَ أطراف سُننِ أبي داود، وجامع التَّرْمذي، والنَّسائي، وأسانيدها. ورُتِّب على حروفِ المعجم، ثم وصَلَ إلى أطراف الستة للمقدسي، وقد أضاف إليها سنن ابنِ ماجة، فاختبر وسَبَر إلى أن ظهر له فيه أماراتُ النقص، فأضاف إلى كتابه أطراف سنن ابنِ ماجة خشيةً من نَقْصِه عنه، وتركَ أطراف الصحيحين لتمام ما صُنَف فيها.

١٠٧٨ والإشراف على أطراف الكتب أيضًا، لسراج الدِّين عُمرَ (٨) بن عليّ بن المُلقِّن الشَّافعيّ، المتوفَّى سنة أربع وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إشراف»، وكذا جاءت بخطه في العنوانات المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٢) هكذا من غير الألف لام، فالمشهور: «المنذر».

<sup>(</sup>٣) لم يذكر وفاته، وتوفي سنة ٣١٨هـ كما هو مشهور في ترجمته في صلة تاريخ الطبري لعريب ١١/ ١٣٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٥١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٢٥٨).

١٠٧٩ ـ وإطرافُ الإشراف(١)، للشَّيخ جلال الدِّين السُّيُوطي(٢) ذكره في فهرسه.

١٠٨٠ \_ الإشراف على غُوامِضِ الحكومات:

لأبي سَعْدِ الهَرَوي<sup>(٣)</sup>.

١٠٨١\_ الإشراف:

لشمس الدِّين... ابن الزَّكيِّ الحَلَبي المعرّي(٤).

١٠٨٢ \_ إشراقاتُ الأصول في أحاديثِ الرَّسول:

مختصرٌ في أصولِ الحديث لجلالِ (٥) بن محمد القايني.

١٠٨٣ \_ إشراقُ التواريخ:

للمولى قَرَه يعقوب (٦) بن إدريس القَرَاماني، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ وثمان مئة، وهو مختصرٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي هدانا لهذا... إلخ، بدأ من

<sup>(</sup>١) ذكره الكتاني في فهرس الفهارس ٢/ ١٠١٦ وسماه: «إطراف الإشراف بالإشراف على الأطراف».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وقال ابن العماد الحنبلي في وفيات سنة ٨٠٣: "وشمس الدين ابن الزكي الجعبري"، كذا (شذرات الذهب ٨٠٦)، وكذا نقل قبله الحافظ ابن حجر من خط البرهان الحلبي أنَّ ممن توفي سنة ٨٠٣ من الفقهاء الشافعية: "شمس الدين ابن الزكي الجعبري" (إنباء الغمر ٤/ ٣٥٠)، وقال البغدادي في هدية العارفين ١/١٧٧: "ابن الزكي لعله ابن الركن محمد بن أحمد بن علي، شمس الدين أبو عبد الله المقرئ (كذا) المعروف بابن الزكي الحلبي المتوفى سنة ثلاث وثمان مئة"، وذكر كتابه "الإشراف" هذا، وهذا الأخير ذكره السخاوي في الضوء اللامع ٧/ ١٢ فقال: "محمد بن أحمد بن علي بن سليمان الشمس أبو عبد الله ابن الركن المعري ثم الحلبي الشافعي ممن ينتسب إلى أبي الهيثم التنوخي عمر أبي العلاء المعري. ولد في سنة بضع وثلاثين وسبع مئة... مات في الكائنة العظمى سنة ثلاث (قتله تيمورلنك)، فهذا هو فيما أظن.

<sup>(</sup>٥) هو جلال الدين محمد بن محمد بن عبيد الله القايني أبو محمد، ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٢٤٢، وهدية العارفين ٢/ ١٨٩ الذي ذكر أنه توفي بهراة سنة ٨٣٨هـ وفيه: «محمد بن عبدالله».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: إنباء الغمر ٣/ ٤٥٣، والضوء اللامع ١٠/ ٢٨٢، وبغية الوعاة ٢/ ٣٤٨، والشقائق النعمانية، ص٣٩، والطبقات السنية ٣/ ٢٠٢، وسلم الوصول ٣/ ٤١٨، وشذرات الذهب ١٩٠١،

أول الخلق فذَكَرَ الأنبياء ثم كبارَ الصَّحابةِ والتابعين والأئمةِ، وخَتَمَ بذِكرِ الغَزّالي، في مقدمةٍ وثلاثةِ أقسام وخاتمة.

#### ١٠٨٤\_إشراقُ المآخِذ:

للإمام أبي حامدٍ محمدِ<sup>(۱)</sup> بنِ محمدٍ الغَزّالي، المتوفّى سنة خمسٍ وخمس مئة.

• \_ الإشراقُ<sup>(٢)</sup> في شرح تنبيه أبي إسحاق. يأتي في التاء.

## ١٠٨٥ \_ أشرف التَّواريخ:

للقاضي العلّامة عضُدِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (٣) بن أحمدَ الإيجي، المتوفَّى سنة ستٍّ وخمسينَ وسبع مئة، وهو مختصرٌ من بدءِ الخَلْق.

١٠٨٦ ـ وترجمته بالتركيةِ لمصطفى (٤) بن أحمدَ المعروفِ بعالي الشاعر، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وألف. [٧٢ب]

# ١٠٨٧ \_ أشرفُ الطُّرَفِ للمَلِك الأشرف:

لشمس الدِّين محمد (٥) بن أحمد بنِ مرزوق التِّلِمْساني المالكي، المتوفَّى سنة إحدى وثمانين وسبع مئة، مختصرٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أحلَّني محلَّ أشرفِ المُلوك... إلخ، ذَكَرَ فيه أن ممالكَ مصرَ أفضلُ المعمورة، فألَّفه لإثباتِ هذه، وجعله قِسمَين: الأول: في خصائص هذه الأقاليم، الثاني: في خصائص مِصر.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إشراق».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ١٢٢، وهدية العارفين ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الإحاطة في أخبار غرناطة ٣/ ٧٥، والديباج المذهب ٢/ ٢٩٠، وذيل التقييد ١/ ٢٩٠، وذيل التقييد ١/ ٧٩، وإنباء الغمر ١/ ٣٢٠، والدرر الكامنة ٥/ ٩٣، والنجوم الزاهرة ١٩٦/١١، وبغية الوعاة ١/ ٤٦، وسلم الوصول ٣/ ٨٩، وشذرات الذهب ٨/ ٤٦٧.

• \_ أشرفُ الوسائلِ إلى فَهُم الشَّمائل. يأتي في شروح الشمائل.

١٠٨٨\_ الإشعار بمعرفة اختلاف علماء الأمصار:

للقاضي أبي نصرٍ عبدِ السَّيِّدِ<sup>(۱)</sup> بنِ محمد ابن الصَّباغ الشَّافعيّ، المتوفَّى . . . «۲)

١٠٨٩ الإشعار بما للمُلوكِ من النوادِر والأشعار.

## ١٠٩٠ م أشعارُ الخُوارِزْميّ:

لمحمد بنِ أحمدَ البَصْريِّ النَّحْويِّ المعروف بالعجيج (٣)، المتوفَّى سنةَ عشرين وثلاث مئة (٤)، وله:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: مرآة الزمان ۱۹/ ۳۹۱، ووفيات الأعيان ٣/ ٢١٧، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٠٩، ورابع وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٤، والوافي بالوفيات ١٨/ ٤٤٠، ومرآة الجنان ٣/ ٩٣، وطبقات السبكي ٥/ ١٢٢، وقلادة النحر ٣/ ٤٧٢، وسلم الوصول ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي سنة ٤٧٧هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو تحريف صوابه: «المُفَجَّع»، ذكره ياقوت في معجم الأدباء ٥/ ٢٣٣٦ فقال: «محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب المعروف بالمُفَجَّع صاحب ثعلب. كذا وجدتُ نسبه بخط الطبري المعروف بمضراب اللبن من أهل البصرة ويكنى أبا عبد الله». ذكره النديم (الفهرست ١/ ٢٥٥) وهو مترجم في يتيمة الدهر ٢/ ٣٦٣، ومعجم الشعراء ٤٢٥، وإنباه الرواة ٣/ ٣١٢، والوافي ١/ ١٢٩، وبغية الوعاة ١/ ٣١ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكر وفاته، وكذا قال الصفدي في الوافي بالوفيات ١/ ١٢٩، والسيوطي في بغية الوعاة ١/ ١٣، وتبعهما المؤلف في سلم الوصول أيضًا (٣٨٢٩)، ولكن وقع في ترجمة ياقوت في معجم الأدباء: «قال أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم عبد المجيد بن شيران بن إبراهيم بن العباس بن محمد بن العباس بن محمد بن جعفر في تاريخه، قال: وفيها \_ يعني في سنة سبع وعشرين وثلاث مئة \_ توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المفجع الكاتب الشاعر»، ثم نقل عنه قوله: «وكان المفجع يكثر عند والدي ويطيل المقام عنده، وكنتُ أراه عنده وأنا صبى بالأهواز ... وكانت وفاته قبل وفاة والدي بأيام يسيرة، ومات والدي في يوم السبت =

١٩٩١ ـ أشعارُ زيدِ (١) الخيلِ الطائيِّ.

١٠٩٢\_أشعارُ الستة(٢).

١٠٩٣ أشعارُ القبائل:

لأبي عَمرو إسحاقَ بنِ مِرَار (٢) الشَّيبانيّ، المتوفَّى سنةَ ستُّ وخمسين ومئتين، جَمَعَ فيه نيفًا وثمانين قبيلةً، كلُّ منها في مجلد.

#### ١٠٩٤ أشعارُ الملوك:

<sup>=</sup> لعشر خلون من شعبان سنة سبع وعشرين وثلاث مئة» (٥/ ٢٣٣٩- ٢٣٤٤)، فهذا هو القول الفصل في وفاته ولا أدري من أين جاء الصفدي بوفاته سنة ٣٠٠ فليس له فيها سلف، وقد ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يعرف وفاته فذكره في آخر الطبقة الثانية والثلاثين من تاريخه ٧/ ٣٩٩ وهي التي توفي أصحابها بين ٣١١-٣٠٠. أما القفطي في «الإنباه» فلم يذكر وفاته، وذكر في «المحمدون من الشعراء» أنه توفي قبل الثلاثين وثلاث مئة (ص٣٠) وبه أخذ محقق الفهرست (ط. الفرقان) وزاد: أو بعد ذلك بقليل، وكله خطأ، والصواب ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي، المعروف بزيد الخيل المتوفى سنة ٩هـ، ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/ ٢١٢، والثقات ٣/ ١٤١، وجمهرة ابن حزم، ص٤٠٣، وتاريخ دمشق ١٩ / ٥١٧، ومرآة الزمان ٤/ ١٩٩، وتاريخ الإسلام ١/ ٤٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٦١ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره المؤلف بدون ذكر صاحبه، ويبدو أنه كتاب أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي المتوفى سنة ٤٧٦هـ.

<sup>(</sup>٣) قيده الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» فقال: «وأما مِرَار بكسر الميم وتخفيف الراء الأولى وفتحها، فهو أبو عمرو الشيباني اللغوي النحوي اسمه إسحاق بن مِرَار» (٧/ ١٨٥)، وكذا ضبطه الذهبي في المشتبه، وعنه علامة الشام ابن ناصر الدين في التوضيح ١١٦/، وابن حجر في التبصير ٤/ ١٢١٧، وهو ضبط الخطيب أيضًا، ولكن ضبطه الدارقطني بالفتح والتشديد (المؤتلف ٢/ ١٤٠١ و٤/ ٢١٢٧) وتابعه السمعاني في «المَرّاري» من الأنساب. وهو خطأ، لذلك تعقبه ابن الأثير في «اللباب» ٣/ ١٨٩، فالمحفوظ ما ذكره الأمير وغيره.

لأبي العبّاس عبدِ الله(١) بنِ المعتزّ العبّاسي المتوفّى سنة(٢)...

## ١٠٩٥ أشعارُ الواعي بأشعارِ البِقَاعي:

وهو ديوانُ شعرِ الإمام بُرهان الدِّين إبراهيمَ (٣) بن عمرَ البِقَاعي، المتوفَّى سنة خمس وثمانين وثمان مئة، وهو كثيرُ الأشعار، والجيدُ من شعرِه متوسط.

أشعّةُ اللّمعات. يأتي في اللام.

#### ١٠٩٦ الأشعةُ اللّامعةُ في العَمَل بالآلةِ الجامعة:

للشَّيخ علاءِ الدِّين عليّ (1) بن إبراهيم المعروفِ بابن الشَّاطر المُنَجِّم، المتوفَّى سنة (٥) ... ذَكَرَ فيه أنها آلةٌ اخترعها ووَضَعها لتكون مدارًا لأكثرِ العُلوم الرياضية. ثم اختصرَها بعضُهم وسمّاه:

١٠٩٧\_بـ«الثمار اليانِعة في قُطوفِ الآلةِ الجامعة»، فرُتِّب على مُقَدمةٍ وثلاثين بابًا وخاتِمة.

#### ١٠٩٨\_ الأشفاعُ والأوتار:

للشَّيخ أبي بكر محمدِ<sup>(٦)</sup> بن إبراهيم الكَلَاباذِيِّ البُخاريِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الطبري ۱۰/ ۱۶۰، ومروج الذهب ۲/ ۵۰۱، والأغاني ۲/ ۲۸۲، والجمهرة لابن حزم، ص۲۲، وتاريخ الخطيب ۲/ ۲/۱، ووفيات الأعيان ۴/ ۷۲، وتلخيص مجمع الآداب 7/ الترجمة ۵۲۳، وتاريخ الإسلام ۲/ ۹۷۰، وسير أعلام النبلاء ۱۲۲، وفوات الوفيات ۲/ ۲۳۹، ومرآة الجنان ۲/ ۱۲۹، والنجوم الزاهرة ۳/ ۱۲۲ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ترك وفاته غفلًا مع شهرتها، فقد قتل سنة ٢٩٦هـ، وكتب ناشرا م وفاته سنة ٢٩١ وهو غريب. (٣) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٠/١٢ (ط. بيروت)، والدرر الكامنة ٤/٩، وإنباء الغمر
 ١/ ١١٦، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٤، وشذرات الذهب ٨/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي سنة ٧٧٧هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٣٢).

## ١٠٩٩\_ أشكالُ التأسيس في الهندسة:

للإمام العلّامة شمس الدِّين محمدِ (١) بن أشرفَ السَّمَرْقَنْدي، المتوفَّى [في] (٢) حدودِ سنةِ ست مئة، وهي خمسةٌ وثلاثون شكلًا من كتاب إقليدِس.

١٠٠ وشرَحَها الفاضلُ العلّامةُ موسى (٣) بن محمد، الشهيرُ بقاضي زادَهْ الرُّوميُّ سنةَ خمسَ عَشْرةَ وثمان مئة بسَمَرْقَنْد، وقال في تاريخه: خيره (٤). أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خَلَقَ كلَّ شيءٍ بقَدَر... إلخ. وهو شرحٌ ممزوجٌ لطيف. وعليه تَعْليقات منها:

۱۱۰۱ حاشية تلميذِه أبي (٥) الفتح محمدِ (١) بن أبي سعيد الحُسيني، المدعوِّ بتاج السَّعيدي، وهي مفيدة أوَّلُها: الحمدُ لله مقدِّر مقادير الأشياء بحكمته... إلخ. السَّعيدي، وهي مفيدة أوَّلُها: الحمدُ لله مقدِّر مقادير الأشياء بحكمته... إلخ. ١١٠٢ وحاشية مولانا فَصِيح الدِّين محمد (٧)، علَّقها في مُحرَّم سنة تسع

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة منا أخلت بها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٣، وسلم الوصول ٣/ ٣٥٨، ولم يذكر المؤلف تاريخ وفاته، إلا أن البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٤٨٠ ذكر أن وفاته كانت في سنة ١٨هم، وهي سنة انتهائه من الشرح، أما الزركلي في الأعلام فذكر أنَّ وفاته نحو ٤٨ه، وكلاهما بعيد عن الصواب، لأن صاحب الشقائق ذكر أنَّ قاضي زاده الرومي تولى المرصد الفلكي في سمرقند قبل انتهاء العمل به، وقد بُني هذا المرصد بين سنوات ٨٢٨-٨٣٢هم، وهذا يعني أن وفاته محصورة بين هذه السنوات.

<sup>(</sup>٤) مجموع الحروف ٨١٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفتح محمد الهادي أبو نصر بن أبي سعيد الحسيني، المدعو بتاج السعيدي تلميذ قاضي زاده الرومي. ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ٢٣، وهدية العارفين ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن الحسن النظامي، فصيح الدين، ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ١٨٧، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٧ وفيه وفاته سنة ٩١٩هـ.

وسبعين وثمان مئة للمير علي شير (١) الوزير. أوَّلُه: نحمدُك يا مَن رَفَعَ العلمَ فارتَفَعَ نورا... إلخ.

١١٠٣\_وعلى أوائله تعليقةٌ لمحمد (١) بنِ محمد المعروف بقاضِي زادَهْ أنضًا. [٧٣أ]

#### ١١٠٤\_أشكالُ الخَط:

لأبي الفَتْح عُثمانَ (٣) بنِ عيسى البَلَطيِّ، المتوفَّى سنةَ تسعٍ وتسعينَ وخمس مئة.

## ٥ ١١٠ \_ أشكالُ الفرائض:

لشيخ الإسلام أحمد (٤) بن سُلَيْمان (٥) ابن كمال باشا، المتوفَّى سنة أربعينَ وتسع مئة، قال في تاريخ تأليفه: قد تم الأشكال (١).

# ١١٠٦ الأشكالُ الشهيّةُ في الأعمال بالمُقَنْطراتِ المَطْويّة:

لشمس الدِّين محمد (٧) بن عبد الرّحيم المِزّي.

#### ١١٠٧\_ إشلاء الباز على ابن الخبّاز:

<sup>(</sup>١) كتبه المؤلف: «عليشير».

<sup>(</sup>٢) لم نقف على ترجمة له، إلا أن صاحب هدية العارفين ٢٤٣/٢ ذكره باسم محمد بن محمد بن محمد المعروف بميرم كوسمسي المتوفى سنة ٩٥٧هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤١١).

<sup>(</sup>٥) «بن سليمان» سقط من م.

<sup>(</sup>٦) فيكون الحساب ٩٢٧.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المزي، شمس الدين أبو عبد الله المتوفى سنة
 ٥٧هـ، ترجمته في: أعيان العصر ٤/ ٣٠٢، والوافي بالوفيات ٢/ ١٧٠، والدرر الكامنة
 ٥/ ٥٥، وسلم الوصول ٣/ ٨١.

لبرهان الدِّين إبراهيم (١) بن عمر البِقَاعيِّ، المتوفَّى سنة خمسٍ وثمانينَ وثمان مئة، وهو جزءٌ جمعه في رَدِّ خَصْمِه ناصرِ الدِّين بن الزِّفْتاوي (٢)، أحدِ النواب، وذَكَرَ أنه نَدِمَ على ما فعل، فقرأ عليه (٣) وصَيِّره من شيوخه.

## ١٠٨ - إصابةُ الرأي والأقوال وطهارةُ الذَّيل والأفعال:

للشَّيخ ناصر الدِّين أحمدَ (٤) التِّرمذي، وهو مجلدٌ في الموعظة على اثني عشر بابًا أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خَلَقَ أفضلَ الخلق... إلخ.

## ١٠٩ ـ الإصابةُ (٥) في تمييز الصَّحابة:

للحافظ شهابِ الدِّين أبي الفضل أحمد (٦) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ، المتوفَّى سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة، وهو في خَمْس مُجلدات كبار، جَمَعَ فيه ما في «الاستيعاب» وذيلِه و «أُسْد الغابة»، واستدرَكَ عليهم كثيرًا.

- ١١١- واختصره الشَّيخ جلالُ الدِّين عبدُ الرَّحمن (٧) السُّيُوطي، وسمّاه: «عينَ الإصابة».
  - الإصباحُ (^) في شَرْح المصباح. في النَّحو، يأتي في الميم.

# ١١١١ - أَصْحُن الصِّين في فَضْل التِّين:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى «زِفْتا» بكسر الزاي وسكون الفاء، بلد بالقرب من الفسطاط.

<sup>(</sup>٣) قرأ عليه كتاب النسائي، كما في الضوء اللامع ١/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إصابة».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «إصباح».

تعليقٌ مختصرٌ للحافظ شمس الدِّين محمد (١) بن عليّ (٢) بن طولون الصالحيِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وخمسينَ وتسع مئة. المواف :

لخواجة عبد الله بن فضل الله، الشهير بالوصّاف، المتوفّى سنة (٣)... جَمَعَ فيه الشُّعراء كاليتيمة، ووَصَفَهم، كما ذكره في المجلد الثالث من تاريخه. 111٣ أصداف الدُّرر وأكمامُ الزَّهْر. في الأدب، مجلدات.

# عِلْم الإصطِرُ لاب

هو عِلْمٌ يُبحثُ فيه عن كيفيّةِ استعمالِ آلةٍ معهودةٍ يُتوصَّلُ بها إلى معرفةِ كثيرٍ من الأمورِ النُّجوميّة على أسهلِ طريقٍ وأقربِ مأخدٍ مبيَّنٍ في كُتُبها، كارتفاعِ الشَّمس، ومعرفةِ الطَّالع وسَمْت القِبلة، وعرْضِ البلاد، وغير ذلك، أو عن كيفيةِ وَضْع الآلةِ على ما بُيِّن في كتبِه. وهو من فُروع عِلْم الهيئةِ كما مرَّ.

وإصْطِرلاب كلمة يونانية، أصلُها بالسين، وقد يُستعمَل على الأصل، وقد تُبندَلُ صادًا لأنه (٤) في جِوار الطاء، وهو الأكثر، يقال: معناها: ميزانُ الشَّمس، وقيل: مرآةُ النجم ومقياسه، ويقال له باليونانية أيضًا: إصطرلافون، وإصطر:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن على» سقط من م.

<sup>(</sup>٣) بعده فراغ تركه ليعود إليه، ولم يعد، وتوفي سنة ٧١٩ على ما في هدية العارفين ١/ ٤٦٤، وجاء في المطبوع من «سلم الوصول»: «شهاب الدين عبد الله بن فضل الله بن أبي نعيم الشيرازي الوصاف، ألف كتابه لغازان محمود وفرغ في شعبان سنة ٧١١ في ٣ مجلدات وذكر أنَّ والده فضل الله مات في ذي القعدة سنة ٢٩٨»، ولم يذكر وفاته (الترجمة ٢٣٤٢) فكأنه ما عرفها. على أن غازان محمود توفي في أواخر سنة ٧٠٣هـ، كما في المقتفي المكانه ما ١٧٤ والمصادر المذكورة فيه فكيف انتهى منه سنة ٧١هـ؟!

<sup>(</sup>٤) في م: «لأنها»، والمثبت من خط المؤلف.

هو النّجم، ولافون: هو المرآة. ومن ذلك سُمِّي علمُ النجوم: إصطريوميا. وقيل: إنَّ الأوائلَ كانوا يتخذون كُرةً على مثال الفلك، ويَرسمون عليها الدوائر، ويُقسِّمونَ بها النَّهارَ والليلَ، فيُصحِّحون بها الطالع (۱) إلى زمنِ إدريس عليه السَّلام، وكان لإدريسَ ابنُ يسمَّى: لاب، وله معرفةٌ في الهيئة، فبسطَ الكُرة واتخذ هذه الآلة، فوصلتْ إلى أبيه، فتأمَّل وقال: مَن سَطَرهُ؟ فقيل: سَطَر لاب، فوقعَ عليه هذا الاسم. وقيل: أسطُر: جمع سَطْر، ولاب: اسمُ رجل. وقيل: فارسيُّ معرَّبٌ، من أستاره ياب أي: مُدْرك أحوال الكواكب.

قال بعضُهم: هذا أظهر وأقرب إلى الصَّواب؛ لأنه ليسَ بينهما فرقٌ إلا بتغيير الحُروف. وفي مفاتيح العُلوم: الوجه هو الأول. [٧٣ب]

وقيل: أول من وضَعهُ بَطْلَميوس وأول من عَمِلهُ في الإسلام إبراهيم (٢) بن حبيب الفَزَاريُّ ومن الكتب المصنفة فيه: تُحفة الناظر، وبهجة الأفكار، وضياء الأعين (٣). [٤٧أ]

#### ١١١٤ إصطلاحات الصُّوفية:

للشَّيخ كمال الدِّين أبي الغنائم عبد الرَّزاق<sup>(١)</sup> ابنِ جمال الدِّين الكاشِيِّ المتوفَّى سنة<sup>(٥)</sup>... وهو مختصرٌ رُتِّبَ على قِسْمين: الأول: في المُصطلحات على الحروف المُعْجمة، والثاني: في التفاريع، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي نَجَّانا

<sup>(</sup>١) هكذا بخط المؤلف، ولعل الصواب «المطالع»، كما غيّره ناشرا م.

 <sup>(</sup>۲) توفي سنة ۱۸۸هـ، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري، ترجمته في:
 الفهرست ١/ ٢٨٨، وإخبار العلماء، ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) ترك المؤلف معظم الصفحة فارغة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: طبقات الأدنوي، ص٧٦١، وفيه أنه توفي سنة ٧٣٠هـ، وسلم الوصول ٢/ ٢٧٥ وفيه أنه توفي سنة ٨٨٧هـ.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر وفاته، فكأنه لم يستحضرها حال الكتابة، وتوفي سنة ٨٨٧هـ.

من مباحث العُلوم الرَّسمية... إلخ، صَنَّفها بعد شَرْح «منازل السائرين» و «الفُصوص» و «تأويلات القُرآن» لكون هذه على تلك الاصطلاحات.

١١١٥\_وعليه تعليقةٌ لشمس الدِّين محمد (١) بن حمزة الفَنَارِيّ، المتوفَّى سنةَ أربع وثلاثينَ وثمان مئة.

العلويُّ الآمليُّ المتوفَّى سنة (٣) ... ورُتِّبَ ترتيبًا آخر وأول المُخْتصر: والثاني غير مُحَرَّر عن تَكْرار وتَطُويل لَخَصها حَيْدر (٢) بنُ عليّ بن حيدر العلويُّ الآمليُّ المتوفَّى سنة (٣) ... ورُتِّبَ ترتيبًا آخر وأول المُخْتصر: الحمدُ لله الذي خَلَق الخَلْقَ ... إلخ.

111٧\_وللشَّيخ مُحيي الدِّين محمد<sup>(3)</sup> بن عليّ المشهور بابن العَربي<sup>(6)</sup> المتوفَّى سنة ثمان وثلاثين وست مئة تَصْنيفٌ مختصرٌ في الإصلاحات صَنَّفهُ في صَفَر سنة خمس عَشْرة وست مئة بمَلَطْية.

١١١٨ - الاصطلام (٦) في رد أبي زَيْد الدَّبُوسي:

للإمام أبي المظفر مَنْصور (٧) بن محمد السَّمْعاني، المتوفَّى سنة تسع وثمانين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: روضات الجنات ٢/ ٣٧٧، وهدية العارفين ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر وفاته وهي بعد ٧٨٢هـ حسب ما ذكر صاحب هدية العارفين.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٨).

<sup>(</sup>٥) في م: «عربي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اصطلام».

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: الأنساب ٧/ ٢٢٣، ومرآة الزمان ١٩/ ٤٨٧، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٦٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤، ومرآة الجنان ٣/ ١١٥، وطبقات السبكي ٥/ ٣٣٥، وتوضيح المشتبه ٥/ ١٧٤، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٦٠، وقلادة النحر ٣/ ٥٢١، وسلم الوصول ٣/ ٣٥١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٩٤.

# ١١١٩ - الأصل في الفُروع:

للإمام المُجتهد محمد (١) بن الحَسَن الشَّيْبانيّ الحَنَفيّ المتوفَّى سنة تسع وثمانين ومئة وهو «المبسوط» سمّاهُ به لأنه صَنَّفه أولًا وأملاه على أصحابه؛ رواه عنه الجُوزجاني وغيرُه. ثم صَنَّف «الجامع الصَّغير»، ثم «الكبير»، ثم الزيادات، و «السير الكبير»، و «الصغير»، وهذه هي المُراد بالأصول وظاهر الروايات في كُتب الحَنفيّة.

# ١١٢٠ - الأصلُ في بيان الفَصْل والوَصْل:

للشَّيخ زينِ الدِّين القاسم (٢) بن قُطلوبغا الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وثمان مئة.

# ١٢١- الأصل الأصِيل في تحريم النَّظر في التَّوراة والإنجيل:

لشمس الدِّين محمد<sup>(٣)</sup> بنِ عبد الرَّحمن السَّخاويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتين وتسع مئة.

# ١ ٢٢ - أصل الأُصول في خَوَاص النُّجوم وأحكامها وأحكام المَوَاليد:

لأبي العيس<sup>(٤)</sup> الصَّيْمرِيِّ. مختصر، أوَّلُه: الحمدُ لله ذي المحامد الفاخر... إلخ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٧، وتاريخ الخطيب ٢/ ٥٦١، والأنساب ٨/ ٢٠٠، والتدوين ١/ ٢٥١، ومرآة الزمان ١٣/ ١٣٠، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٤، وتاريخ الإسلام ٤/ ٩٥٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ بين صوابه: «العَنْبس»، وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي العنبس الصيمري، أبو العنبس المتوفى سنة ٢٧٥هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٤١، والأنساب ٨/ ٣٦٥، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٤٢٠، والمحمدون من الشعراء، ص ١٣١، والوافي بالوفيات ٢/ ١٩١، والنجوم الزاهرة ٣/ ٧٤.

#### ١١٢٣ إصلاح الأخلاق(١).

- \_ إصْلاح الخَلَل الواقع في الجُمَل. يأتي في الجيم.
- \_ إصْلاح خَلَل الصِّحاح للجَوْهَري. يأتي في الصاد.

# ١١٢٤ \_ إصْلاح غَلَط أبي عُبَيْدة:

لأبي مُحمد عبد الله (٢) بن مُسْلم المعروف بابن قُتيبة النَّحُويّ، المتوفَّى سنة سبع وستين ومئتين.

١١٢٥\_وشَرَحَهُ أبو المظفر محمد (٣) بن آدم الهَرَويُّ، المتوفَّى سنةَ أربع عَشْرة وأربع مئة. [٤٧٠]

# ١١٢٦ إصلاح غَلَط المُحَدِّثين:

للإمام أبي سُليمان حَمْد (٤) بن مُحمد الخَطّابيّ، المتوفّى سنة ثمان و ثمانين و ثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره بدون ذكر مؤلفه، ويبدو أنه لعلي بن نصر النصراني ابن الطبيب المتوفى سنة ٣٧٧هـ، انظر: معجم الأدباء ٥/ ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: دمية القصر ٣/ ١٤٩٨، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٢٩٣، وإنباه الرواة ٣/ ١٢٦، والمحمدون من الشعراء، ص١٤٤، والدر الثمين، ص٩٦، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٧٠٢، والوافي بالوفيات ١/ ٣٣٣، والجواهر المضية ٢/ ٢٣٠، وبغية الوعاة ١/ ٧، وسلم الوصول ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: يتيمة الدهر ٤/٣٨٣، وإكمال ابن ماكولا ٣/١١٤، والأنساب ٢/٢٢٦، ومعجم الأدباء ٢/ ٤٨٦ والتقييد، ص٢٥٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٢٠، والوافي بالوفيات ١/ ٣١٧، ومرآة الجنان ٢/ ٤٣٥، وطبقات السبكي ٣/ ٢٨٢، وتوضيح المشتبه ١/ ٤٩٦، وبغية الوعاة ١/ ٥٤٦.

١١٢٧ - إصْلاح المَنْطق والطَّبْع لأداء القراءات السَّبْع (١). 1١٢٨ - إصلاح المَنْطق:

للشَّيخ الأديب يعقوب (٢) بن إسحاق الشهير بابن السِّكِّيت اللُّغويِّ المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين ومئتين.

وهو من الكتب المُخْتصرة المُمْتِعة في الأدب، ولذلكَ تلاعبَ الأدباءُ بأنواع من التَّصرفات فيه.

١١٢٩ - فشرحَهُ أبو العبّاس أحمد (٣) بن محمد المَرِيسيُّ، المتوفَّى في حدود سنة ستين وأربع مئة وزادَ ألفاظًا في الغريب.

• ١٦٠ - وأبو منصور محمد (٤) بن أحمد الأزْهري الهَرَوي، المتوفَّى سنة سبعين وثلاث مئة.

١٣١ - وشَرَحَ أبياتَهُ أبو محمد يوسُف (٥) بن الحَسَن، ابنُ السِّيرافيِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة خمس وثمانين وثلاث مئة.

١٣٢ - ورتَّبه الشَّيخُ أبو البَقاء عبد الله(٢) بن الحُسين العُكْبَريُّ، المتوفَّى سنةَ ست عشرة وست مئة على الحروف.

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره من غير أن ينسبه لأحد، وكذا فعل البغدادي في إيضاح المكنون ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ الخطيب ١٦/ ٣٩٧، وتاريخ دمشق ٧٤/ ١٤٩، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٨٤٠، وإنباه الرواة ٤/ ٥٦٠، ومرآة الزمان ١٥/ ١٤٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٩٥، وتاريخ الإسلام ١٢٩/ ١٠٥، ومرآة الجنان ٢/ ١٠٩، وبغية الوعاة ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٩٥).

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٨٤٧، وإنباه ألرواة ٤/ ٦٧، ووفيات الأعيان ٧/ ٧٧،
 والجواهر المضية ٢/ ٢٢٦، وتاج التراجم، ص٣١٩، وبغية الوعاة ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨٤٧).

- ١٣٣ وهذَّبه أبو علي الحَسَن (١) بن المظفَّر النَّيْسابوريُّ الضَّرير، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وأربع مئة (٢).
- ١٣٤ ا\_والشَّيخ أبو زكريا يحيى (٣) بن عليّ الخطيب التِّبريزيّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وخمس مئة وسمّاه: «التهذيب».
- ١٣٥ وعلى تهذيب الخطيب رَدُّ لأبي محمد عبد الله (٤) بنِ أحمد المعروف بابن الخَشّاب النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة سبع وستين وخمس مئة.
- ١٣٦ وعلى الأصل رَدُّ لأبي نُعَيْم عليّ (٥) بن حمزة البَصْريّ (٦)، المتوفَّى سنة خمس وسبعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: معجم الأدباء ٣/ ١٠١٦، والوافي بالوفيات ١٢/ ٢٧١، والدر الثمين، ص٣٦١، وبغية الوعاة ١/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: ٤٩٢هـ، وذلك نتيجة لوهم ياقوت عندما ذكر أن الزمخشري المولود سنة ٤٦٧هـ من تلامذته وتبعته المصادر بذلك، عدا صاحب الدر الثمين الذي ذكر أنه توفي سنة ٤٩٢هـ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: دمية القصر ١/ ٢٦١، الأنساب ١٦/٣، وتاريخ دمشق ٢٤ /٣٤، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٨٢، وإكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ٤٨٤، وإنباه الرواة ٢٨/٤، ومرآة الزمان ٢/ ٢٩، ووفيات الأعيان ٦/ ١٩١، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤١، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٩، ومرآة الجنان ٣/ ١٣١، وبغية الوعاة ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٤٩٤، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٤٩٨، وإنباه الرواة ٢/ ٩٩٠ ومرآة الزمان ٢١/ ١٧٧، ووفيات الأعيان ٣/ ١٠٢، وتاريخ الإسلام ١١/ ٣٦٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٢٣، وفوات الوفيات ٢/ ١٥٦، والوافي بالوفيات ١١/ ١٤، ومرآة الجنان ٣/ ٢٨٧، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٥، وبغية الوعاة ٢/ ٢٩، وشذرات الذهب ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٧٥٤، وتاريخ الإسلام ٨/٤١٧، وجاء فيه أبو القاسم، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٤، وبغية الوعاة ٢/ ١٦٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «النحوي»، ولم ترد في الأصل.

١٣٧ ١ ـ ولخصَّه أيضًا أبو المكارم عليّ (١) بن محمد النَّحْويّ، المتوفَّى سنة إحدى وستين وخمس مئة.

١٣٨ ١ وناصر الدِّين عبد السَّيِّد (٢) المُطَرِّزيّ، المتوفَّى سنةَ عَشْر (٣) وست مئة.

١٣٩ ١ ـ وعَوْن الدِّين يحيى (٤) بن محمد بن هُبيرة الوزير.

# ١١٤٠ إصلاحُ المَنْطِق:

لأبي حنيفة أحمد (٥) بن داود الدِّينوريِّ، المتوفَّى سنة تسعين ومئتين.

١١٤١ ـ وهذَّبهُ أبو القاسم حُسين<sup>(١)</sup> بن عليّ المعروف بالوزير المَغْربيّ مات<sup>(٧)</sup>...

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ ابن النجار ٤/ ٥٨، والوافي بالوفيات ٢٢/ ١٣٥، وبغية الوعاة ٢/ ٢٠١، وسلم الوصول ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) هكذا بخط المؤلف وهو سبق قلم، فهو ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي، أبو الفتح، ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٧٤١، وإنباه الرواة ٣/ ٣٣٩، وتكملة المنذري ٢/ ٢٧٨ (الترجمة ١٣٠٠)، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٦٩، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٢٥٣، وفوات الوفيات ٤/ ١٨٢، والجواهر المضية ٢/ ١٩٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢١١، وسلم الوصول ٣/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «عشرة»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٥١).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ١/ ٢٥٨، وإنباه الرواة ١/ ٧٦، والدر الثمين، ص٢٥٧، وتاريخ الإسلام ٦/ ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٢٢، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٧٧، والجواهر المضية ١/ ٢٧، وبغية الوعاة ١/ ٣٠٦، وسلم الوصول ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: يتيمة الدهر ٥/٣، ودمية القصر ١/٥١، وتاريخ دمشق ١/٥١، ووفيات ومعجم الأدباء ٣/ ١٠٩، ومرآة الزمان ١٨/ ٣٣١، وبغية الطلب ٦/ ٢٥٣٢، ووفيات الأعيان ٢/ ١٧٢، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٣٢٨٤، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٩٤، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٤، والوافي بالوفيات ١/ ٤٤٠، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٦، وسير أعلام الوصول ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ١٨ ٤هـ.

# ١٤٢ . إصْلاح الوقاية في الفُرُوع:

للمولَى شَمْس الدِّين أحمد (١) بن سُليمان الشَّهِير بابن كمال باشا المتوفَّى سنة أربعين وتسع مئة غير متن الوقاية وشَرْحه.

1127 - ثم شَرَحَهُ وسمّاه: «الإيضاح» أوَّلُه: أحمَدُهُ في البداية والنهاية... إلخ، ذكرَ فيه أنَّ الوِقاية لما كان كتابًا حاويًا لمنتَخَب كلِّ مَزِيد إلا أنَّ فيه نُبذًا من مواضع سَهْو وزَلَل وخَبْط وخَلَل أرادَ تصحيحه وتَنْقيحه بنوع تغيير في أصل التَّعبير وتكميله ببعض حَذْف وإثبات وتَبْديل، وإنَّ شَرْحه المَشْهور بصدر الشَّريعة مع احتوائه على تَصَرُّفات فاسدة واعتراضات غير واردة لا يَخْلو عن القُصور في تقرير الدَّلائل والخطأ في تحرير المَسائل فسعَى في إيضاح ما يَحْتويه من الخَللِ واقتفى أثره إلا فيما زَلَّ فيه قدمُه وكان شروعُه في شهورِ سنة ثمانٍ وعِشْرين وتسع مئة وخُتِمَ بسَلْخ شَوّال تلك العام، وأهداه إلى السُّلطان سُليمان خان. هذا وأنتَ تعلمُ أنَّ الأصلَ معَ ما ذكرَهُ [٥٧أ] مَرْغوب ومُسْتَعْمل عند الجُمهور، والفرع وإن كانَ مُفيدًا راجحًا لكنه مَتْروكٌ ومهجورٌ وهذه سُنةُ الله في آثار المُنتَقدين على المُتَقدِّمين وعليه تعليقات، منها:

١١٤٤\_ تعليقة محمد (٢) شاه ابن الحاج حَسَن زادَه المتوفَّى سنة تسع وثلاثين وتسع مئة.

١١٤٥\_وتعليقة شاه محمد (٣) بن حَرَم على أوائله.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۱۱).

<sup>(</sup>٢) هو محمد شاه بن محمد بن مصطفى بن حسن زاده، ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمة له.

١٤٦ - وتعليقة المَوْلي صالح (١) ابن الجلال، المتوفَّى سنةَ ثلاث وسبعين وتسع مئة.

١١٤٧ - وتعليقة المَوْلي بالي (٢) الطَّويل، المتوفَّى سنة سَبْع وسبعين وتسع مئة.

١٤٨ - وتعليقة عبدِ الرَّحمن (٣) المعروف بغَزَالي زادَه.

١٤٩ - وتعليقة على كتاب الطَّهارة في رَدِّه لتاج الدِّين الأصغر، أوَّلُها: الحمدُ لمن يجيب سُؤال مَن انتَمَى إلى بابه... إلخ.

• ١١٥ وللفاضل محمد (١) بن عليّ الشهير ببركْلِي المتوفَّى سنةَ اثنتين وثمانين وتسع مئة عَلَّق (٥) على كتاب الطهارة أيضًا أوَّلُها: الحمدُ لله الذي جَعَل العلم في جَوِّ الدِّين ضياءً ونورًا... إلخ.

# ١٥١١ الإصلاح والإيضاح في النَّحو:

للقاضي محمد بن إبراهيم العَواميِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى بعد الخمسين والثلاث مئة.

# ١١٥٢ م أصول الأحكام:

لنجم الدِّين أيوب ابن عَيْن الدَّولة الحاسب الخِلاطيِّ، أوَّلُه: الحمدُ لله مُسْدِي الآلاء... إلخ ذكرَ فيه أنَّه وجدَ أصول الأحكام على ثمانية أوجه فرتَّبَ كتابَهُ عليها، وذكرَ كُتُبًا كثيرةً في أحكام النُّجوم.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف.

عِلْم أصول الحديث

ويُقال له: عِلْم دراية الحديث، والأول أشهر، لكنا أوردناه في الدّال نظرًا إلى المعنى فتأمل.

عِلْم أصول الدِّين: المُسمَّى بالكلام. يأتي في الكاف. عِلْم أصول الفقه

وهو عِلْمٌ (١) يُتَعرَّف منه استنباط الأحكام الشَّرْعية الفَرْعيّة عن أدلتها الإجمالية.

وموضوعُهُ الأدلة الشَّرْعية الكُلِّية من حيث أنها كيفَ يُسْتَنْبط عنها الأحكام الشَّرعية.

ومبادئُه: مأخوذة من العربية وبَعْض العُلوم الشَّرْعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبَعْض من العَقْلية.

والغَرَض منه: تَحْصيل مَلَكة استنباط الأحكام الشَّرْعية الفَرْعية من أدلتها الأربعة أعِني، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصِّحة.

واعلم أنَّ الحوادثَ وإن كانت مُتناهية في نَفْسِها بانقضاءِ دارِ التَّكْلِيف إلا أنها لكَثْرتها وعَدَم انقطاعِها ما دامت الدُّنيا غير داخلة تحتَ حَصْر الحاصِرِين فلا تُعلم (٢) أحكامها جُزئيًا. ولما كانَ لكل عَمَل من أعمال الإنسان حُكْمًا من قبل الشّارع منوطًا بدليل يخُصه جَعَلُوها قضايا موضوعاتها أفعال المُكَلَّفين ومحمولاتها أحكام الشّارع من الوُجوب وأخواته وقَسَّموا العلمَ المُتَعَلِّق بها الحاصِل من تلك الأدلة فقهًا، ثم نَظَرُوا في تفاصيل الأدلّة والأحكام وعُمُومها فوجدُوا الأدلة

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية نسخته المبيضة: «ويقال: هو علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يعلم».

راجعة إلى الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوُجُوب، والنَّدْب، والحُرْمة، والكَرَاهة، والإباحة. [٧٥ب] وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلكَ الأدلة على تلك الأحكام إجمالًا من غير نَظَر إلى تفاصيلها إلا على طريق التَّمثيل فحصل لهم قضايا كُليّة متعلّقة بكيفية الاستدلال بتلكَ الأدلّة على الإحكام إجمالًا وبيان طُرُقه وشَرَائطه ليتوصل بكل من تلك القَضَايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجُزئية عن أدلتها التَّفْصِيلية، فضَبَطُوها ودَوَّنُوها وأضافُوا إليها من اللَّواحق وسَمّوا العلمَ المتعلِّق بها أصول الفقه.

قال الإمام علاءُ الدِّين الحَنفيّ في ميزان الأصول<sup>(۱)</sup>: اعلم أنَّ أصول الفقه فَرعٌ لعلم أُصول الدِّين، فكانَ من الضَّرُورة أن يقعَ التصنيفُ فيه على اعتقادِ مُصنَّف الكتاب وأكثر التَّصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المُخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المُخالفين لنا في الفُروع ولا اعتماد على تَصَانيفهم.

وتصانيف أصحابنا قِسْمان: قسمٌ وقعَ في غاية الإحكام والإتقان لصُدُوره ممن جمع الأُصولَ والفُروع مثل مآخذ (٢) الشَّرْع، وكتاب الجَدَل للماتريدي، ونحوهما. وقِسْم وقعَ في نهاية التَّحْقيق في المعاني وحُسْن التَّرْتيب لصُدُورِه ممن تصدَّى لاستخراج الفُروع من ظَواهر المَسْموع غير أنهم لما لم يَتَمَهّروا في دقائق الأصول وقضايا العُقول أفضَى رأيُهم إلى رأي المُخالفين في بعض الفُصول، ثم هُجِرَ القِسْم الأول إما لتوحش الألفاظ والمَعاني، وإما لقصور الهِمَم والتوانِي، واشتُهِرَ القسمُ الآخر. انتهى.

وأول مَن صنَّفَ فيه الإمامُ الشَّافعيُّ، ذكرهُ الإسنويُّ في التَّمهيد وحَكَى الإِجماع فيه ومن الكُتُب المصنَّفة فيه: ابتهاج المحتاج. [٧٦](٣)[٧٦ب]

<sup>(</sup>١) ميزان الأصول ٢/١.

<sup>(</sup>٢) في م: «مأخذ»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترك المؤلف الورقة ٧٦ فارغة.

# ١١٥٣ م أصولُ ابن السَّراج في النَّحو:

وهو الشَّيخ أبو بكر محمد (١) بن السَّرِي النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وستين وثلاث مئة. وهو كتابٌ مَرْجُوعٌ إليه عند اضطراب النَّقْلِ واختلافِ الأقوال، ولها شروح، منها:

١١٥٤ مَرْح الشَّيخ أبي الحَسَن علي<sup>(٢)</sup> بن عيسى الرُّمَّانيِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وثمانين وثلاث مئة.

١١٥٥\_وشَرْح الشَّيخ أبي (٣) الحَسَن طاهر (١) بن أحمدَ الشَّهير بابن بابشاذ النَّحُويِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وخمسين وأربع مئة (٥).

١١٥٦ وشَرْح علي (٦) بن أحمد المعروف بابن الباذش (٧) الغَرناطيِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة ثمان وعِشْرين وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٠٦).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ الخطيب ۱۳/ ۲۹۲، وإكمال ابن ماكولا ١٢٥/٤، والأنساب ٦/ ١٦٥، ومعجم الأدباء ٤/ ١٨٢، وإنباه الرواة ٢/ ٢٩٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٩٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٦٠، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٣٣، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٧٢، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٦، وتوضيح المشتبه ٤/ ٢٢٢، وبغية الوعاة ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٤٥٥، وإنباه الرواة ٢/ ٩٥، ومرآة الزمان ١٩/ ٣٣٢، وفيه وفاته سنة ٢٩هـ، ووفيات الأعيان ٢/ ٥١٥، وتاريخ الإسلام ٢/ ٤٧ وكرره في وفيات ٦٩ ٤٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٣٩، والوافي بالوفيات ١٦/ ٣٩٠، ومرآة الجنان ٣/ ٥٧، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٢، وقلادة النحر ٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وقيل: سنة تسع وستين وأربع مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الصلة لابن بشكوال ٢/٣٤، وبغية الملتمس (١٢٠٦)، وإكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ٢١٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢٢٨، والذيل والتكملة ٣/ ١٣٨، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤٧٧، والديباج المذهب ٢/ ١٠٠، وغاية النهاية ١/ ٥١٨، وتوضيح المشتبه ١/ ٣٢٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٤٢، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «باذش».

١٥٧ - وشَرْح الشَّيخ أبي (١) موسى عيسى (٢) بن عبد العزيز الجُزُولي النَّحْويّ، المتوفَّى سنة سبع وسبعين وست مئة (٣).

١٥٨ - أصولُ ابن اللَّجَّام:

هو القاضي علاء الدِّين الحنبلي المتوفَّى سنة (١)... وهو مختصرٌ على مَذْهب أحمد بن حنبل، أوَّلُه: الحمدُ لله جاعل التقوى أصول الدِّين.

١٥٩ - وشَرْحه الشَّيخ تقيّ الدِّين أبو بكر (٥) الخُزاعي (٦) المتوفَّى سنة (٧)... وهو شرح مَمْزوج أوَّلُه: الحمدُ لله على أفضاله... إلخ.

- \_ أصولُ الأخْسيكثيِّ (^)، المُسمَّى بـ «المنتخب». يأتي في الميم.
- أصول الأربعين، هو قسم من جَوَاهر القرآن. يأتي في الجيم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: إنباه الرواة ٢/ ٣٧٨، والتكملة لابن الأبار ٣/ ٣٦٠ (٢٩٢٠)، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٨، والذيل والتكملة ٥/ ١١٦، وصلة الصلة لابن الزبير ٤/ الترجمة ١٠٠، والذهبي في المستملح (٧٣٦)، وتاريخ الإسلام ١٣/ ١٧٠، ٢٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩١، ومرآة الجنان ٤/ ٢٦، وغاية النهاية ١/ ٦١١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٣٦، وقلادة النحر ٥/ ٤٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه سنة سبع وست مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٩٠١هـ، وهو علي بن عبد الله الحلبي، كما في هدية العارفين ١/ ٧٣٩.

 <sup>(</sup>٥) في م: «أبو بكر بن زيد»، والمثبت من خط المؤلف، مع أنه صحيح، فهو تقي الدين أبو بكر بن زيد.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو تحريف لعله انتقل إليه من المصدر الذي نقل منه، وهو لا يعرفه، وإنما هو «الجراعي» منسوب إلى «جراع» من أعمال نابلس، نص على ذلك السخاوي في الضوء اللامع ٢١/ ٣٦، وابن العماد في الشذرات ٩/ ٥٠٥، وكذا جاء في الكواكب السائرة للغزي ١/ ٣١٧ و٢/ ١٥٣ و ٢/ ٢٢٧، وهدية العارفين ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها، وتوفي سنة ٨٨٣هـ كما نص على ذلك مترجموه.

<sup>(</sup>٨) شطح قلم المؤلف فكتب «الأخسكيثي»، وأحسيكث اسم مدينة معروفة بما وراء النهر (معجم البلدان ١/ ١٢١).

# ١١٦٠ \_ أصولُ الإمام أبي بكر:

محمد (١) بن الحُسين الأرسابَنْدِي الحَنَفيّ (٢)، المتوفَّى سنة اثنتي عَشْرة وخمس مئة. وأرسابَنْد قريةٌ من قُرى مَرْو (٣).

١٦٦١ - أصولُ الإمام أبي بكر أحمد (٤) بن عليّ المعروف بالجَصّاص، الرّازيِّ الحَنفيّ، المتوفّى سنة سبعين وثلاث مئة.

١٦٢ \_ أصول الإمام المعروف بإيلاميش (٥) الحَنَفيّ:

أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جعلَ الجنَّةَ للمُطِيعينَ . . . إلخ .

11٦٣ مَصُولُ الإمام شَمْس الأئمة محمد (٢) بن أحمد السَّرَخْسِيِّ الحَنَفَيّ، المتوفَّى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة أملاه في السِّجْن بخُوارِزْم، فلمَّا وصلَ إلى باب الشُّروط حَصلَ له الفَرَج فخرجَ إلى فَرْغانة فأكملَ بها إملاءً.

١١٦٤\_أصولُ الإمام فَخْر الإسلام عليّ (٧) بن محمد البَزْدَوِيّ (٨) الحَنَفيّ،

<sup>(</sup>۱) هو مترجم في «الأرسابندي» من أنساب السمعاني، ومعجم البلدان ١/١٥١، وتلخيص مجمع الآداب في الملقبين بفخر القضاة ٤/ الترجمة ٢٣٤٦ بتحقيق شيخنا، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٩٧، والجواهر المضية ٢/ ٥٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه اللفظة من م.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١/١٥١.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٥٦).

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الأنساب ٢/ ٢٠١، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٢٤١، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٠٢، والوافي بالوفيات ٢١/ ٤٣٠، والجواهر المضية ١/ ٣٨٢، وتاج التراجم، ص٢٠٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٨) عَلَق المؤلف في حاشية نسخته بقوله: «بزده قرية من قرى نسف لها قلعة. ومن شروح
 البزدوى: الموضح والشافي».

المتوفَّى سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله خالق النِّسَم ورازق القِسَم. وهو كتابٌ عظيمُ الشان جليلُ البُرْهان محتو على لطائفِ الاعتبارات بأوجَزِ العبارات تَأبَّى على الطَّلبة مرامُه واستعصَى على العُلماء زِمامُه، قد انعَلقت ألفاظه، وخَفِيت رموزُه وألحاظه، فقامَ جَمْعٌ من الفُحُول بأعباء توضيحه وكَشْف خبياته وتلميجه.

١١٦٥ ـ منهم: الإمام حُسام الدِّين حُسين (١) بن عليّ الصِّغْناقي الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة عَشْر وسبع مئة (٢) وسمّاه: «الكافي» ذكرَ في آخره أنه فرغَ من تأليفه في أواخر جُمادى الأولى سنة أربع وسبع مئة.

1177 والشَّيخُ الإمامُ علاءُ الدِّين عبدُ العزيز (٣) بنُ أحمد البُخاريُّ الحَنفيُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثين وسبع مئة، وشَرْحُه أعظم الشُّروح وأكثرها إفادة وبيانًا وسمّاه: «كَشْف الأسرار»، أوَّلُه: الحمدُ لله مصور النَّسَم في شبكات الأرحام... إلخ.

١١٦٧ ـ والشَّيخ أكمل الدِّين محمد(٤) بن محمود البابرتي الحَنَفيّ، المتوفَّى

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجواهر المضية ١/ ٢١٢، والمنهل الصافي ٥/ ١٦٣، وتاج التراجم، ص ١٦٠، وبغية الوعاة ١/ ٥٣٧، والطبقات السنية ٣/ ١٥٠، وسلم الوصول ٢/ ٤٩. ويقال في نسبته: السِّغناقي بالسِين المهملة أيضًا، منسوب إلى بلدة من تركستان.

 <sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ، فقد أجاز لابن العديم في غرة شهر رجب سنة ٧١١هـ، كما ذكر القرشي في «الجواهر» وابن تغري بردي في المنهل الصافي، فوفاته بعد هذه السنة بمرو، وإنما دخل دمشق سنة ٧١٠هـ.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجواهر المضية ١/٣١٧، وتاج التراجم، ص١٨٨، والطبقات السنية
 ١٨٥٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ٢٩٨، والدرر الكامنة ٦/١، والنجوم الزاهرة ٢/١١، ٣٠٢، وتاج التراجم، ص٢٧٦، وبغية الوعاة ١/ ٢٣٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧١، وسلم الوصول ٣/ ٢٦٠. ويقال: محمد بن محمد بن محمود البابري أيضًا.

سنة ست وثمانين وسبع مئة وسمّاه: «التقرير»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي كمّل الوجود بإفاضة الحكم من آيات كلامِه المجيد... إلخ ذكر فيه أنّه كتابٌ مشتملٌ من الأصول على أسرار [٧٧أ] ليسَ لها من دُون الله كاشِفة. حدَّثني شيخي شمس الدِّين الأصفهاني أنّه حضرَ عند الإمام المُحقق قُطْب الدِّين الشِّيرازي يوم موته فأخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين قال: هو فوائد جُمِعت على كتاب فَخْر الإسلام تتبعتُ عليه زَمانًا كثيرًا ولم أقدر حله فخُذها لعل الله يَفْتح عليكَ بشَرْحه، قال: فاشتغلتُ به سنين سِرَّا وجهارًا، ولم أزل في تأمّله ليلاً ونهارًا وعرضتُ أقيسَتهُ على قوانين أهل النَّظر، وتعرّضتُ بمقدماته بأنواع التَّفْتِيش والفِكر. فلم أجد ما يخالفَهُم إلا الإنتاج من الثاني مع اتفاقِ مُقدمتيه في الكَيْف وذلك وما أشبهه، مما يُجوّزه أهل الجَدَل، ثم لم يتهيأ لي شَرْحه وتعيّنَ طَرْحه. انتهى. فبدأ بشَرْح مختصر يُبَيِّن ضمائرَهُ مهما أمكن.

١٦٨ - ومن شُرُوحه شَرْح الشَّيخ أبي (١) المكارم أحمد (٢) بن حَسَن الجاربَرْدِي الشَّافعيِّ المتوفَّى سنة ست وأربعين وسبع مئة.

١٦٦ - وشَرْح الشَّيخ قِوام الدِّين (٣) الأُثْرَاريِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى في حدود سنة سبع مئة (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو قوام الدين أمير كاتب ابن أمير عمر ابن العميد غازي الفارابي الأُتراري، ترجمته في: أعيان العصر ١/ ٦٢٢، والجواهر المضية ٢/ ٢٧٩، وتوضيح المشتبه ١/ ١٢٩، والدرر الكامنة ١/ ٤٩٣، والمنهل الصافي ٣/ ١٠١، والنجوم الزاهرة ١/ ٣٢٥، وتاج التراجم ١٣٨، وبغية الوعاة ١/ ٤٥٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧٠، والطبقات السنية ٢/ ٢٢١، وسلم الوصول ١/ ٤٤٤، وشذرات الذهب ٨/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة ثمان وخمسين وسبع مئة كما في مصادر ترجمته.

١١٧ وشَرْح الشَّيخ أبي (١) البَقاء محمد (٢) بن أحمد بن الضِّياء المكِّي الحَنفيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وخمسين وثمان مئة.

1 ١٧١ - وشَرْح الشَّيخ عُمر (٣) بنِ عبدِ المُحسن الأرْزَنْجانيِّ في مُجلدين، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جعلَ أصولَ الشَّريعةِ مُمَهّدة المباني... إلخ. ذكر (٤) فيه أنه أخذ عن الكَرْدَرِي بواسطة شَيْخه ظهير الدِّين مُحمد بن عُمر البُخاري، وهو شَرْحٌ بقالَ أقولُ، وما عَدَاه من الشُّروح بقوله كذا.

#### ومن التَّعليقات المختصرة عليه:

١٧٢ - تَعْلَيقَة الإمام حَمِيد الدِّين علي (٥) بن محمد الضَّرير الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة ست وستين وست مئة.

١٧٣ ا و تعليقة جلال الدِّين رَسُولا<sup>(١)</sup> بن أحمد التَّبَّانيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنة ثلاث عَشْرة وسبع مئة (٧).

#### ومن الشُّروح الناقصة:

١٧٤ - شَرْح الشَّيخ شَمْس الدِّين مُحمد (٨) بن حَمْزة الفَنَاريّ المتوفَّى، سنةَ أربع وثلاثين وثمان مئة وهو على ديباجته فقط.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الضوء اللامع ٧/ ٨٤، ونظم العقيان، ص٣٧، وسلم الوصول ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) في م: «قد ذكر»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية ١/ ٣٧٣، وتاج التراجم، ص١٥٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الدرر الكامنة ٢/ ٩٧، والمنهل الصافي ٥/ ٣٥٠، وبغية الوعاة ١/ ٤٨٨، والطبقات السنية ٣/ ٢٤٨، وسلم الوصول ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٧٨٦).

١٧٥ وشَرْح علاء الدِّين عليّ<sup>(١)</sup> بن محمد الشَّهير بمُصَنفك، المتوفَّى سنةَ خمسِ وسبعين وسبع مئة وسمّاه: «التَّحرير».

١٧٦ - وشَرْح المولَى محمد (٢) بن فَرَامَرْز الشَّهير بمُلا خُسرو، المتوفَّى سنةَ خمس وثمانين وثمان مئة. ولو تَمَّ لفازَ المسترشدون به بتمام المَرَام.

١١٧٧\_وللَّشَيخ قاسم (٣) بن قُطلوبغا الحَنَفي، المتوفَّى سنةَ تسعٍ وسبعين وثمان مئة تخريج أحاديثه (٤).

١١٧٨ \_ أصول الأقاليم.

١١٧٩ \_ أصولُ التَّراكيب من الطِّب:

لمحمد (٥) ابن الخُجَنْدِي. وهو مختصرٌ، أوَّلُه: نحمدُ اللهَ على ما هَدَانا سَبيل الرَّشاد... إلخ رُتِّبَ على قِسْمين.

١١٨٠ وللشَّيخ العلَّامة نَجِيب الدِّين محمد(٦) بن علي السَّمَرْ قَنْديّ.

• \_ أصول التَّصْريف. وهو أساس التَّصريف، سبق.

١٨١\_ أصولُ التَّعْبير:

لدانيال(٧):

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية النسخة بخط المؤلف: «ومن شروح البزدوي: الموضح، والشافي».

<sup>(</sup>٥) هو فخر الدين محمد بن محمد، أبو نصر الخُجندي المتوفى بعد سنة ٥٥٧ه فإنه كتب كتابه «روضة الملوك» في هذه السنة كما في نسخة أحمد الثالث (١٥١١). وقد نسب بعضهم هذا الكتاب لصدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي المتوفى سنة ٥٥٢ه وهو غلط محض، فإن المؤلف اعتمد في تأليف كتابه «التلويح» على كتاب «المكنون» لهبة الله الإسرائيلي المتوفى سنة ٥٩٤ه كما سيأتي في موضعه.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨١٦).

<sup>(</sup>٧) المقصود هو نبي الله دانيال عليه السلام، وترجمته في سلم الوصول ٢/ ٩١، وقد ذكر فيه تعبيره للرؤيا.

١١٨٢ - أصولُ التَّواريخ. 1١٨٣ - أصولُ التَّوجِيد:

للإمام أبي القاسم الصَّفّار(١) الحَنَفيّ.

١٨٤ - أصولُ الجَبْر والمُقابلة:

لأبي العباس أحمد (٢) بن عُثمان ابن البَنّاء الأزْدِيّ. [٧٧ب] ١٨٥ - أصولُ حُسام الدِّين:

عُمر (٣) بن عبد العزيز بن مازة الشهيد سنة ستَّ وثلاثين وخمس مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله مُسْتَحق الحَمْد بلا انقطاع... إلخ، وهو مختصرٌ مشتملٌ على فُصول كثيرة.

# ١٨٦ ١ \_ أصولُ الحُكْم في نِظام العالم:

لحسن (٤) الكافي البُسْنَوِيِّ الآقْحَصَارِيِّ، المتوفَّى سنة ثلاثين وألف رسالة على مُقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، أوَّلُه: حَمْدًا لكَ اللَّهُم مالِكَ المُلْك. أَلَّفهُ لما حضر في الوَقْعة الكُبرى والمعركة العُظْمى بأكْري سنة أربع وألف فاستحسنه الأكابر.

١٨٧ ١ والتمسوا منه شَرْحه بالتركية فشَرَحه في رَجَب سنة خمس وألف.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الجواهر المضية ١/٧٨، والطبقات السنية ١/٣٩٣، وجاء اسمه فيهما: أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار الملقب بحم.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن عثمان ابن البناء الأزدي العدوي المتوفى سنة ۷۲۱هـ، ترجمته
 في: الدرر الكامنة ۱/ ۳۳۰، وسلم الوصول ٤/ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٠).

<sup>(</sup>٤) هو حسن بن تورخان بن داود بن يعقوب الأقحصاري، المعروف بالكافي البسنوي الحنفي، ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ١٩.

# ١١٨٨ - الأصولُ الخَمْسة التي بُنيَ الإسلام عليها، للشَّيخ أبي محمد الباهِلي المتوفَّى سنة (١) . . .

(۱) هكذا ذكره المؤلف من غير أن يذكر اسمه ووفاته، ولا أدري من أين نقل هذه المعلومة، وقال البغدادي في هدية العارفين ١/ ٦٣٥: «عبد الواحد بن محمد الغافقي الأندلسي، أبو محمد الباهلي المقرئ المالكي المتوفى سنة خمسين وسبع مئة، له: أصول الخمسة التي بني عليه الإسلام، وشرح التيسير لأبي عمرو الداني في القراءات والمنتخب في فضائل القرآن»، وذكر المؤلف عند الكلام على شروح التيسير للداني أبا محمد الباهلي هذا باسمه ووفاته، فالظن أن البغدادي أخذ اسمه ووفاته من المؤلف. لكن المؤلف لما ترجمه في سلم الوصول (٢٧٨٣) ذكر أنه توفي سنة بضع وسبع مئة بمالقة. وهذا أقرب لأن السيوطي نقل ترجمته من تاريخ غرناطة للسان الدين ابن الخطيب الذي ذكر أنه مات بمالقة في خامس ذي القعدة سنة ٥٠٧ه (بغية الوعاة ٢/ ١٢٢)، وتحرف اسمه على ناشِرَي م فكتباه «عبد الوهاب»، ولا أدري من أين جاءوا به.

ويلاحظ أن السُّيوطي في البغية ١/ ١٢١ لم ينسبه باهليًا، لكن ابن الجزري نسبه كذلك، قال: «عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السَّداد، أبو محمد الباهلي الأندلسي المالقي، أستاذ كبير، شرح كتاب التيسير شرحًا حسنًا أفاد فيه وأجاد»، ولم يذكر وفاته (غاية النهاية ١/ ٤٧٧).

ويلاحظ أيضًا أن ابن الجزري والسيوطي لم يذكرا له كتابًا في الأصول الخمسة، وأنا أخوف ما أكون أن يكون المؤلف توهم فنسب هذا الكتاب إليه، وأن الباهلي المقصود الذي ألّف في الأصول هو أبو عمر محمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري المعتزلي المشهور المتوفى سنة ٢٠٣٠ه كما في فهرست النديم ١/٧٦٦ (ط. الفرقان)، وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ٢١٠-٢١٦، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ٩٧-٩٨. ثم انظر إلى تناقض المؤلف حينما قال بعد قليل: "وعلى الأول شرحٌ لأبي الحسين محمد بن علي البصري المتوفى...»، ولم يذكر وفاته لعدم معرفته بها، وتوفي سنة ٢٣٦هه، قال الذهبي: "محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب المصنفات الكلامية، كان من فحول المعتزلة... صنف... وكتاب: شرح الأصول الخمسة» (تاريخ الإسلام ١٢٥)، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٤/ ١٦٨، والمنتظم ٨/ ٢١١، ووفيات الأعيان المرح من توفي سنة ١٢٥، والوافي بالوفيات ٤/ ١٢٥، وغيرها، فكيف يشرح من توفي سنة ٢٣٦، والمنتف «٢٥٠ والوافي بالوفيات ٤/ ١٢١، والخمسة»، =

١١٨٩ وللشَّيخ جعفر(١) بن حَرْب أيضًا.

١١٩٠ وعلى الأول شَرْح لأبي الحُسين محمد (٢) بن عليّ البَصْريّ، المتوفَّى سنة (٣) ...

# ١٩١- أصولُ الصَّيْرَفي:

هو الإمام أبو بكر محمد (٤) بنُ عبد الله الشّافعيُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثين وثلاث مئة، وهو من الأصول المعتبرة فيما بينهم.

# ١٩٢ - أصولُ الشَّيخ أبي صالح:

منصور (٥) بن أبي صالح بن أبي جعفر السِّجِسْتانيّ.

وهي أصول المعتزلة. وليس التي بني الإسلام عليها، قال الأدنوي في طبقات المفسرين في ترجمة الماتريدي، ص٦٩ (٩٠): «صنف... وكتاب بيان وهم المعتزلة ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي»، والأصول الخمسة: العدل، والتوحيد، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن حرب الهَمْداني المعتزلي البغدادي المتوفى سنة ٢٣٦هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/٤٣، ومرآة الزمان ١١/١٧، وتاريخ الإسلام ٥٤٩،٥٠١، ٨٠١، وسير أعلام النبلاء ١٠/٥٤٩، ولسان الميزان ٢/١١٣، وسلم الوصول ١/٢١٢.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٤/ ١٦٨، والمنتظم ٨/ ١٢٦، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٧١،
 وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٨٧، والوافي بالوفيات ٤/ ١٢٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٤٣٦هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: وفيات الأعيان ٤/ ١٩٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٩٦، وطبقات السبكي ٣/ ١٨٦، وحسن المحاضرة ١/ ٣١٢، وسلم الوصول ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه، وذكر البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٤٧٢: «الجستاني: أبو الصالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أبي جعفر الجستاني المتوفى سنة ٩٠هـ تسعين ومئتين، صنف أصول الفقه»، ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة، و «جستان» نسبة إلى جد، فإن صحت هذه المعلومة فالنسبة المذكورة عند المؤلف محرفة، والله أعلم.

# ١١٩٣ - الأصولُ (١) العَشَرة:

للشَّيخ نجم الدِّين (٢) الكُبْرَي. رسالة.

١٩٤هـ شَرَحها بعضُ مشايخ الرُّوم<sup>(٣)</sup> وسمّاه: «عرائس الوُصول»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي ستر وجوه عرائس القِدَم... إلخ.

#### ١٩٥ ] أصولُ القراءات:

مُختصر، لشمسِ الدِّين محمد (٤) بنِ محمد ابن الجَزَرِيّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاثين وثمان مئة.

# ١١٩٦ أصولُ الكَرْدَريّ:

هو الإمامُ تاجُ الدِّين عبدُ الغفار (٥) بنُ لُقْمان الحَنَفيُّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وستين وخمس مئة.

# ١١٩٧ م أصولُ الكَلام:

للشَّيخ أبي سعيد عبد الملك<sup>(٦)</sup> بن قُرَيْب الأَصْمَعيّ المتوفَّى سنةَ اثنتي عَشْرة ومئتين.

# ١١٩٨ م أصولُ اللُّغة:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصول».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عمر بن محمد الخيوقي، نجم الدين الكبرى، المتوفى سنة ٢١٨هـ، ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٣/ ٥٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١١١، وطبقات السبكي ٨/ ٢٥، وتوضيح المشتبه ٣/ ٤١، ونزهة الألباب ٢/ ٢١٨، وسلم الوصول ١/ ١٨٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) نسبها مفهرس خزانة التراث (٦٤٧٤) إلى نجم الدين الكبرى، فأخطأ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية ١/ ٣٢٢، وتاج التراجم، ص١٩٤، وفيهما عبد الغفور، والطبقات السنية ٤/ ٣٥٨، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٧٦).

للشَّيخ عبد الواحد (١) بن عليّ بن بَرْهان اللُّغويِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وستين وأربع مئة (٢).

# ١٩٩ ١\_ أصولُ اللّامَشِي:

هو الإمامُ بدرُ الدِّين محمود (٣) بنُ زيدٍ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنة... أوَّلُه: الحمدُ لله الذي وعدَ الجنّة للمطيعين... إلخ.

#### ١٢٠٠ أصولُ المآب:

للشَّيخ أبي العلاء حَسَن (٤) بن أحمد العَطَّار الهَمَذانيّ ، المتوفَّى سنة (٥) ...

١٢٠١\_أصولُ مُحمد (٦) بن عيسى، الضَّرير:

المتوفَّى سنة(٧) . . . في ثماني مُجلدات .

#### ١٢٠٢ ـ أصول مَذَاهب العُرفاءِ بالله:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: دمية القصر ١/ ٥١٢، وتاريخ الخطيب ١٢/ ٢٧٠، وإكمال ابن ماكولا ١/ ٢٤٦، وابناه الرواة ٢/ ٢١٣، وتاريخ الإسلام ١/ ٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٨٤ ١٨، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٥، وفوات الوفيات ٢/ ٤١٤، والجواهر المضية ١/ ١٣٣، والنجوم الزاهرة ٥/ ٧٥، وقلادة النحر ٣/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٤٥٦هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ١٥٧ ، وتاج التراجم، ص٢٩٠ ، وسلم الوصول ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٨٢٥، والتقييد، ص٢٣٩، ومرآة الزمان ٢١/ ١٩٤، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٠، وذيل التقييد ١/ ٤٩٩، وتوضيح المشتبه ٦/ ٢٦، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٧، وبغية الوعاة ١/ ٤٩٤، وقلادة النحر ٢/ ٣٠٢، وسلم الوصول ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٦٩هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عيسى بن عبد الله الفقيه الحنفي أبو عبد الله بن أبي موسى الضرير المتوفى سنة ٣٣٤هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٥٠٥، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٨٤، والجواهر المضية ٢/ ٢٠١، وتاج التراجم، ص ٣٣٠، وسلم الوصول ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٣٣٤هدكما في مصادر ترجمته.

للشَّيخ أبي (١) ثابت محمد (٢) بنِ عبد الملك الدَّيْلَميّ المتوفَّى سنة (٣)... الصولُ المَرسكندي.

١٢٠٤\_أصولُ يحيى (٤) الشَّيْطَوِيِّ الشاعر، المتوفَّى في حُدود سنة ألف. تركي مَنْظُوم على مقامات وسبعة شُعب وخاتمة، وهو مُشْتَمِلُ على لطائف. [٧٨أ]

# ٥ ١٢٠٥ أصولُ اليِقْنِجِي (٥):

هو الشَّيخ محمد بن أحمد بن محمد الحَنَفي، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي تكلَّلَت الألسن من شكره... إلخ.

#### ٦٠٦٦ ـ الأصولُ والضَّوابط:

في عِلْم الحَرْف، للفيلسوف سُقراط (٦). كذا قيل، والصحيح: أنه رسالة لبعض المشايخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته، تركها ولم يعد إليها، وذكر المؤلف عند ذكره كتاب «الجمع بين التوحيد والتعظيم» أنه ألفه قبل سنة ٢٩٩هـ. أما صاحب هدية العارفين فذكر أنه كان حيًا سنة ٥٨٩هـ (٢/ ١٠٣)، ولا ندري من أين استقى كل منهما معلوماته في ذكر هذه التواريخ، لكن يظهر أنَّ ما ذكره البغدادي أقرب إلى الصواب، فقد ذكر الزركلي في الأعلام أن نسخة شهيد علي من كتاب «المسائل» فيها مسائل سئلها في سنوات مختلفة آخرها سنة ٥٨٧هـ (٦/ ٢٥٠)، لكنه جزم بوفاته سنة ٥٨٩هـ ولا ندري من أين جاء بها، إلا أن يكون قد اعتمد قول صاحب هدية العارفين من أنه كان حيًا سنة ٥٨٩هـ وهذا ليس فيه القطع بوفاته.

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، ولا نعرف هذه النسبة، ولا شك أنها محرفة عن «القرنبي» بفتح القاف وسكون الراء، وهي نسبة الاسم الذي سيذكره المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد الحنفي، فقد توفي سنة ٦٥٦هـ، وترجمه الذهبي في المشتبه، وعنه صاحبا الجواهر المضية ٢/ ٢٢، وتوضيح المشتبه ٧/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: عيون الأنباء، ص٧٠.

# ١٢٠٧\_ الأُصُول والضَّوابط:

للشَّيخ الإمام مُحيي الدِّين يحيى (١) بن شَرَف النَّووِيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وسبعين وست مئة، ذكر فيه أنها قواعد وأصول مُهمات ومقاصد مَطْويات يحتاج إليها طالب المَذْهب.

#### الأضداد

والضد في اللغة يقعُ على معنيين متضادين والمرادُ هاهنا الألفاظ التي تُوقِعُها العربُ على المعاني المُتضادة فيكون الحرف منها مؤديًا لمعنيين مُختلفين بدلالة السباق والسياق كقولهم للأسود كافور، وقال الشاعر:

كُلُّ شيء ما خلا الموت جلل والفَتَى يَسْعَى ويلهيه الأمل

فدل ما قبل جَلَل وما بعده على أنَّ معناه كُل شيءٍ ما خلا المَوْت يَسِير. ولا يَتَوَهَّمُ ذو عَقْل وتمييز أنَّ الجَلَل هاهنا معناه عَظِيم. وصنف فيه جَمْعٌ من الأدباء منهم:

١٢٠٨ - الشَّيخ أبو سعيد عبد الملك (٢) بن قُرَيْب الأصمعيُّ، المتوفَّى سنة ثنتي عَشْرة ومئتين.

٩ · ١ ٢ - وأبو علي محمد<sup>(٣)</sup> ابن المُسْتَنِير المعروف بقُطْرُب النَّحْويُّ، المتوفَّى سنةَ ست ومئتين.

• ١٢١ - وأبو حاتِم سَهْل (٤) بن محمد السِّجِسْتانيُّ، المتوفَّى سنةَ خمسين ومئتين.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٧٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٤/ ٤٨٠، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٦٤٦، وإنباه الرواة ٣/ ٢١٩، ومرآة ومرآة الزمان ١٤٥، ١٤٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٣١٢، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٤٥، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٢، وقلادة النحر ٢/ ٣٨٣، وسلم الوصول ٣/ ٢٦٦. (٤) تقدمت ترجمته في (٣١٩).

- ١٢١١\_ وأبو محمد عبد الله (١) بن جعفر بن دَرَسْتَوَيه النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ سبع وأربعين وثلاث مئة.
- ١٢١٢\_ الإمام (٢) أبو بكر مُحمد (٣) بنُ القاسم المعروف بابن الأنباريِّ النَّحْويُّ، المتوفَّى سنة ثمان وعِشْرين وثلاث مئة.
- ١٢١٣\_سعيد (٤) بنُ المبارك (٥) بن الدَّهّان النَّحْويُّ، المتوفَّى سنة تسع وستين وخمس مئة.
- ١٢١٤\_ الإمام (١) أبو الفضائل حسن (٧) بن محمد الصغاني، المتوفَّى سنة خمس (٨) وست مئة.
- ١٢١٥ ومختصر كتاب ابن الأنباريّ للقاضي تقي الدِّين (٩) عبد القادر التَّمِيميِّ المِصْرِيِّ، المتوفَّى سنةَ خمس وألف (١٠).
- ١٢١٦\_ثم رتب هذا المختصر ولده مُلا حَسَن (١١) على الحروف، أول المرتب: حَمْدًا لمن بحكمته الباهرة... إلخ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) في م: «والإمام»، وحرف الواو لم يرد بخط المصنف.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) في م: «وسعيد»، والمثبت من خط المؤلف، وتقدمت ترجمته في (٧٦١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مبارك».

<sup>(</sup>٦) في م: «والإمام»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٩١٢).

 <sup>(</sup>٨) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط بين، صوابه: «خمسين» كما هو مشهور في ترجمته.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٣٩٤، وخلاصة الأثر ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>١٠) هكذا ذكر وفاته هنا وفي سلم الوصول، وذكر المحبي في خلاصة الأثر ١/ ٤٨٠ أنه توفي بمصر يوم السبت خامس جمادى الآخرة سنة عشر وألف، وهو في سن الكهولة. قلت: هذا هو الصواب في وفاته، والغريب أن صديقنا عبد الفتاح الحلو يرحمه الله أخذ بما ذكره حاجي خليفة.

<sup>(</sup>١١) لم نقف على ترجمة له.

- الأضواء (١) البَهِجَة في إبراز دقائق المُنْفَرِجَة. يأتي في القاف.
 ١٢١٧ ـ أطباق الذَّهَب:

لشرف الدِّين عبدِ المُؤمن (٢) بن هبة الله المعروف بشقروة (٣) الأصفهاني، المتوفَّى سنة (٤) ... مختصر، أوَّلُه: اللَّهُم إنَّا نَحْمدُك على ما أَسْبَلت علينا. ذكرَ فيه أنَّهُ أَشارَ إلى تأليفه وليُّ من أولياء الله فأُلِّف كأطواق الذَّهَب ورُتِّب على مئة مقالة عارض بها «أطواق» الزَّمخشريِّ.

أطراف الأشراف، للشيُّوطي، سبق في الأشراف.

#### ١٢١٨\_ أطراف الصّحيحين:

للشَّيخ الإمام أبي مَسْعود إبراهيم (٥) بن محمد بن عُبيد الدِّمشقيّ، المتوفَّى سنةَ أربع مئة.

١٢١٩ ولأبي محمد خلف (٦) بن محمد بن علي الواسطيّ، المتوفَّى سنة (٧) ...

<sup>(</sup>١) في الأضل: «أضواء».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الوافي ١٩/ ٢٤٤، والجواهر المضية ١/ ٣٣٢، والطبقات السنية ٤/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: شَوَرُوَة قيده الصفدي في الوافي فقال: شوروة بالشين المعجمة والواو والراء الساكنة وبعدها واو وهاء.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، لكن ذُكر أنه قدم دمشق سنة ٥٦٩هـ وعاد إلى أصبهان في آخر سنة ٥٧٠هـ فتكون وفاته بعدها.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٧/ ١١٢، وتاريخ دمشق ٧/ ١٩٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٨١٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٢٧، وقلادة النحر ٣/ ٣٠٥، وسلم الوصول ١/ ٥٥، وشذرات الذهب ٤/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: أخبار أصبهان ١/ ٣١٠، وتاريخ الخطيب ٢٨٨٨، وتاريخ دمشق ١٦/١٧، والمنتظم ٧/ ٢٥٤، والتقييد، ص٢٦٣، وبغية الطلب ٧/ ٣٣٥، وتاريخ الإسلام ٩/ ١٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٦٠، والوافي بالوفيات ١٦٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته، وقال الذهبي في السير: «لم أظفر لخلف بتاريخ وفاة، وقد بقي إلى بعيد الأربع مئة بيسير».

ذكرَهُما الحافظ أبو القاسم ابنُ عساكر في أول «الأشراف»، وقال: وكان كتاب خَلَف أحسنهما تَرْتيبًا ورَسْمًا وأقلَهما خطأ ووَهمًا كفيًّا فيه مَن أرادَ تعلمه، ولذلك لم يشتغل بإخراجه.

١٢٢٠\_ولأبي نُعيم أحمد (١) بن عبد الله الأصفهانيّ، المتوفَّى سنةَ سَبْع عَشْرة وخمس مئة (٢).

١٢٢١ وللحافظ أبي الفَضْل أحمد (٣) بن عليّ بن حَجَر العسقلانيّ، المتوفَّى سنة يُنْتين وخمسين وثمان مئة. [٧٧٠]

#### ١٢٢٢\_ أطْراف الكُتُب الستة:

للشّيخ شمس الدِّين محمد (٤) بن طاهر المَقْدسيّ، المتوفَّى سنة سبع وخمس مئة، قال ابنُ عساكر في الأشراف: وهو أطراف الستة أيضًا جمع فيه أطراف السُّنَن وأضاف إليها أطراف الصَّحِيحين وابنَ ماجة فزهدتُ فيما كنت جمعتُه ثم إني سَبَرته واختبرتُه فظهرت فيه أمارات النَّقْص وألفيته مُشْتَمِلًا على أوهام كثيرة، وتَرْتيبه مُخْتَلُّ راعَى الحُروف تارةً ويَطْرحها (٥) أخرى. انتهى.

١٢٢٣\_ ومن ثمة لَخّصها شمسُ الدِّين محمد (٢) بن علي الحُسيني الدِّمشقي ورُتِّب أحسن تَرْتيب، ومات سنة خمس وستين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٤١).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٤٣٠هـ كما بيّنا سابقًا.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) في م: «وطرحها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٤١٩).

١٢٢٤\_وللحافظ جمال الدِّين يوسُف (١) بن عبد الرَّحمن المِزِّي، المتوفَّى سنة ثِنْتين وأربعين وسبع مئة.

١٢٢٥ - وفيه أيضًا أوهامٌ جَمَعها أبو زُرْعة أحمد (٢) بن عبد الرَّحيم ابن العراقي، المتوفَّى سنة عشرين وثمان مئة (٣).

١٢٢٦ ومختَصر أطراف المِزّي للحافظ شمس الدِّين محمد<sup>(٤)</sup> بن أحمد الذَّهبي، المتوفَّى سنةَ ثمان وأربعين وسبع مئة.

١٢٢٧ ـ أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي:

مجلدان (٥) لأبي الفَضْل أحمد (٦) بن عليّ بن حَجَر العَسْقَلانيِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وخمسين وثمان مئة، أفرده من كتابه «إتحاف المَهَرة بأطراف العَشَرة».

١٢٢٨ ـ وله أطراف المُختارة، مُجلد ضَخْم.

# ١٢٢٩\_ أطراف التَّواريخ:

للإمام عبد الله (٧) بن أسعد اليافِعِيّ اليَمنيّ، المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وسبع مئة (٨).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: أعيان العصر ٥/ ٦٤٤، وفوات الوفيات ٤/ ٣٥٣، وطبقات السبكي ١٠/ ٣٩٥، ووات ووذيل التقييد ٢/ ١٠٤، وتوضيح المشتبه ٨/ ١٣٢، والدرر الكامنة ٦/ ٢٢٨، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٧٦، وسلم الوصول ٣/ ٤٠٥، ومقدمتنا لتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو غلط صوابه ست وعشرون وثمان مئة، كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٧٠٥).

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: سنة ثمان وستين وسبع مئة، كما هو مشهور في ترجمته، ليلة الأحد المسفر صباحها عن العشرين من جمادي الآخرة من السنة المذكورة، بمكة، ودفن بالمعلاة جوار الفضيل بن عياض (وينظر العقد الثمين ٥/ ١١٠).

# عِلْم الأطعمة والمزورات

ذكرهُ المولى أبو الخَيْر من فُروع عِلْم الطِّب وقال<sup>(۱)</sup>: هو عِلْمٌ باحثٌ عن كيفية تركيب الأطعمة اللَّذِيذة والنافعة بحسَب الأمزجة ورأيتُ فيه تصنيفًا. انتهى. ولا يَخْفَى أنَّهُ صناعةُ الطَّبْخ وفيه: البَذِيخ<sup>(۲)</sup> في الطَّبِيخ.

١٢٣٠ ـ الاطِّلاع (٣) على منادمة الضياع (٤):

لمحمد (٥) بن إسحاق اليَغْمُوريّ، المتوفّى سنة تسع وسبعين وست مئة (٦).

١٢٣١\_ الاطِّلاع (٧) على حجّة الوداع:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (^) بن عُمر البِقَاعي، المتوفَّى سنةَ خمس و ثمانين وثمان مئة.

١٢٣٢\_ أطواقُ الذَّهَب:

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «الدبيخ»، وكذا جاء في أبجد العلوم، وكله تحريف سببه أن المؤلف كتبه في حاشية النسخة، والصواب ما أثبتناه، وسيأتي على الوجه في موضعه: «البذيخ على كتب الطبيخ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اطلاع».

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وفي الوافي: «الصُّناع»، وهو الأصح إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢/ ٢٠٠، وسلم الوصول ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وتبعه على ذلك البغدادي في هدية العارفين ٢/ ١٣٣، وهو خطأ فقد قال الصفدي: «صاحب كتاب الاطلاع على منادمة الصناع، ملكته بخطه، وقد قال في آخره: كتبه مصنفه في العَشْر الأُخر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وست مئة، وهو كتاب حسن كثير التورية يشبه كتاب ابن مولاهم في الصنائع، ووقفت عليه ورأيت فيه لُحَينات ظاهرة لكنه ظرف فيه» فتكون وفاته بعد هذه السنة، إذ الجَزْم فيها لا دليل عليه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اطلاع».

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

للعلّامة جار الله محمود (١) بن عمر الزَّمَخْشَري، المتوفَّى سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة، وهو مختصرٌ مشتملٌ على مئة مقالة كالمقامة أوَّلُه: أحمدُهُ على ما أدرجَ لي من آلائِه... إلخ. خاطَب في كل صَدْرِ مقامةٍ نفسَهُ، وقال: يا أبا القاسم... إلخ.

- الأطول<sup>(۲)</sup>. من شروح تلخيص المفتاح، يأتي في التاء.

١٢٣٣ - أطيب الطِّيب:

للشَّيخ أبي العبَّاس أحمد (٣) بنِ يحيى المعروف بابن أبي حَجْلَة التَّلِمْسانيِّ، المتوفَّى سنةَ ست وسبعين وسبع مئة.

١٢٣٤ - إظهارُ الأسرار وإبداء الأنوار:

من كُتب علم الحَرْف(٤).

١٢٣٥ - إظهارُ الأسرار في النَّحو:

للفاضل محمد (٥) بن بير علي الشَّهير ببركلي، المتوفَّى سنةَ إحدى وثمانين وتسع مئة وهو مختصر مفيد أوله (٢):...

١٢٣٦ وشرحَهُ مُصلحُ الدِّين الأولامِشيُّ (٧) من تلامذة المصنف شَرْحًا نافعًا وسمّاه: «كَشْف الأسرار»، أوَّلُه: الحمدُ لله ولى الإِنْعام.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧٨٣).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «أطول».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف مؤلفه.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١١٥٠).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، ولم يكتب أوله، وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة ١٢٥١هـ، ثم توالت طبعاته، وأوله: «الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين، وبعد: فهذه رسالة فيما يحتاج إليه... إلخ».

<sup>(</sup>٧) لم نقف على ترجمة له، ومن شرحه هذا نسخة في مركز الملك فيصل برقم ٢٤٧٤٦ - ١ .

١٢٣٧ و لإبراهيم (١) المَعْروف بابن القَصّاب أيضًا شَرْحٌ لطيفٌ لهذا المَتْن.

١٢٣٨ إظهارُ الأسرار في القراءة. [٩٧أ]

١٣٣٩ \_ إظهارُ تَبْديل اليَهُود والنَّصارَى في التَّوراة والإنجيل وبيان تَناقُض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل:

للشَّيخ أبي محمد عليِّ (٢) بن أحمد الأُموي، المتوفَّى سنة ست وخمسين وأربع مئة.

# ١٢٤٠ إظهارُ الرُّموز وإبداء الكُنُوز:

للشَّيخ أبي العبّاس أحمد (٣) بن عليّ البُوني، المتوفَّى سنة (٤)...

١٢٤١ إظهارُ السِّر المودَع في العَمَل بالرُّبع:

للشَّيخ محمد (٥) بن محمد المارْدِيني، المتوفَّى سنة (٦) ...

١٢٤٢ ـ وله مختصرُه المُسمَّى بـ «كفاية القنوع في العمل بالربع المَقْطوع»، وهو على مُقَدِّمة وخمسة عَشَر بابًا.

١٢٤٣ إظهارُ العَجَائب من أصطرلاب الغائب:

<sup>(</sup>١) توفي سنة ١٠٢٩هـ، وترجمته في هدية العارفين ١/ ٢٩، وهو والد محمد بن إبراهيم المعروف بابن القصاب المتوفى سنة ١٠٥٥هـ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٧٩)، وهو الإمام ابن حزم الظاهري.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٢٢هـ كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٩١٢هـ، كما في مصادر ترجمته.

لمحيي الدِّين أبي المعالي مُرْتَفع (١) بن حَسن السَّاعاتي، وهو رسالةٌ في الأصطرلاب.

إظهار العَصْر الأسرار أهل العصر. وهو ذيل إنباء الغُمْر، سيأتي قريبًا.
 ١٢٤٤ إظهار الفتاؤى:

للقاضي شَرَف الدِّين (٢) الشَّهير بابن البارِزِيِّ الحمويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٣)...

# ١٢٤٥ - إظهارُ نِعْمة الإسلام وإشهار نِقْمة الإجرام:

سينية نَظَمها الشَّيخ أبو الفَضْل محمد (٤) ابن النَّجّار الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة... أُوَّلُها: من بعد حَمْد وتسبيح وتَقْديس لله عن إفك ذي كُفْر تلبيس، ذكر فيه أحكام أهل الذمة.

١٢٤٦ ولها شرحٌ لطيفٌ ممزوج لمحمد بن أبي اللطيف (٥) المقدسيّ الشّافعيّ، السّافعيّ، المتوفَّى سنة (٢) ... سمّاه: «بَحْر الكلام ونحر اللِّنَام»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي شَرَعَ فشَرَح الصُّدور ... إلخ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في هدية العارفين ٢/ ٤٢٥ وبيّض لوفاته، ومن هذا الكتاب نسخة في دار الكتب المصرية برقم (١١) ميقات، وأخرى في المكتبة الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٧٩١).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٧٣٨هـ، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لم نقف على ترجمة له، ولا ذكره المؤلف في سلم الوصول، وعزاه صاحب هدية العارفين إلى محب الدين ابن النجار البغدادي المتوفى سنة ٦٤٣هـ (٢/ ١٢٢)، ويعكر عليه أن هذا يكنى أبا الفصل والبغدادي يكنى أبا عبد الله، وهذا حنفي ومحب الدين البغدادي شافعي، فلا تستقيم هذه النسبة.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وصوابه: «اللطف»، وهو شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن أبي اللطف الحصكفي المقدسي المتوفى سنة ٩٢٨هـ والمتقدمة ترجمته في (٤١).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها، وتوفي سنة ٩٢٨هـ كما تقدم.

#### ١٢٤٧\_ أعاجيب العَويصات:

لعُبيد الله(١) بن محمد الكاتب.

# ١٢٤٨ ـ إعانة الإنسان على أحكام اللِّسان:

للقاضي عز الدِّين محمد (٢) بن أبي بكر المعروف بابن جَمَاعة الكِنانيّ، المتوفَّى سنةَ تسع عَشْرة وثمان مئة.

#### ٩ ٢ ٢ - إعانة الفارض في تَصْحيح واقعات الفَرَائض:

للمولى فُضَيْل (٣) بن عليّ الجمالي الحَنَفيّ، المتوفَّى سنةَ تسعين وتسع مئة (٤). هو متن مختصر جامع.

• ١٢٥ ـ وله شَرْحُه المُسمَّى بـ «عَوْن الرّائِض».

#### ١٢٥١ ـ الاعتبارُ ببقاءِ الجَنّة والنّار:

لتقي الدِّين عليِّ (٥) بن عبد الكافي السُّبْكيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وخمسين وسبع مئة.

# ١٢٥٢ ـ الاعتراضُ المُبْدِي لوَهم التّاج الكِنْدي:

<sup>(</sup>۱) لعله عبيد الله بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن الجرادي المتوفى سنة ٣٨٤هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٩٨/١٢، و«الجرادي» من أنساب السمعاني، والمنتظم ٧/ ١٧٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٥٤٧. وقد نسبه صاحب هدية العارفين ١/ ٤٤٨ إلى ابن بدر الكاتب: عبد الله بن الحسين بن بدر البغدادي الذي تقدم الكلام عليه في الرقم (٢١٥)، وهو صنيع عجيب منه.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ١٤، وهدية العارفين ١/ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، وذكر في سلم الوصول أنه توفي في صفر سنة ٩٩١هـ، وهو الصواب، وتابعه صاحب هدية العارفين.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٦).

لمحمد (١) بن عليّ بن غالب الجَزَرِيِّ، المتوفَّى سنة... أَلَّفه في رَدِّه لما شُئِلَ عن الفَرْق بين «طَلَّقْتُكِ إِنْ دخلتِ الدَّارِ» وبين «إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ طَلَّقْتُك» ووهم فيما كَتَبهُ جوابًا عنه فبينه.

# ١٢٥٣ ـ الاعتراض (٢) والتَّوَلِّي عمن لا يُحْسن ويصلي (٣):

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٤) السُّيُوطي مات سنة ٩١١ هو من الرَّسائل النَّحْويّة له على ما ذكرَهُ في فهرس مؤلَّفاته. [٧٩ب]

#### ١٢٥٤ ـ الاعتِصام في الحديث:

للإمام الحافظ أبي (٥) الحَسَن عليّ (٦) بن خَلَف بن بَطّال المالكيّ، المتوفّى سنة (٧) ...

١٢٥٥ ولأبي (٨) بَكْر محمد (٩) بن اليمان السَّمَرْقَنْدِيِّ، المتوفَّى سنة ثمان وستين ومئتين.

<sup>(</sup>١) لم نقف على ترجمة مستقلة له إلا في هدية العارفين ٢/ ١٢١ وفيها أنه كان معاصرًا لأبي اليمن الكندي (ت ٦١٣هـ) وأنه توفي في حدود سنة ١٤٠هـ، وله ذكر في ترجمة أبي اليمن الكندي من الوافي ١٥/ ٤٥ وذكر أنه يعرف بابن الحميرة، وبغية الوعاة ١/ ٥٧٣، والطبقات السنية ٣/ ٢٧١ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، والصواب: «الإعراض»، كما في هدية العارفين ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، والصواب «يصلي» من غير الواو.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: ترتيب المدارك ٨/ ١٦٠، والصلة لابن بشكوال ٢/ ٢٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٧٤١، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧، والوافي بالوفيات ٢١/ ٧٩، وتوضيح المشتبه ٩/ ٤٥، وسلم الوصول ٤/ ٢٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي ابن بطال سنة ٤٤٩هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٨) الواو زيادة منا.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: الجواهر المضية ٢/ ١٤٤، وتاج التراجم، ص٢٨٢.

#### ١٢٥٦\_ الاعتصام في الخلاف:

للإمام أبي حَفْص عُمر (١) بن محمد السَّرَخسيِّ، الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة تسع وعشرين وخمس مئة.

١٢٥٧ وله فيه الاعتضاد أيضًا.

# ١٢٥٨ ـ الاعتِضاد في الظّاء والضّاد:

قصيدة للشَّيخ أبي عبد الله محمد (٢) بنِ عبدِ الله المعروف بابن مالك النَّحُويِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وسبعين وست مئة (٣).

#### ١٢٥٩ الاعتِقادُ الصَّحِيح والانتقاد الرَّجِيح:

للشَّيخ زين الدِّين سَرِيْجا(٤) بن محمد المَلَطِي، المتوفَّى سنةَ ثمان وثمانين وسبع مئة.

# ١٢٦٠ م اعتبلالُ القُلُوب:

للشَّيخ أبي (٥) بَكْر محمد (١) بن جعفر الخَرَائِطيِّ السَّامِرِّيِّ، المتوفَّى سنةَ سَبْع وعِشْرين وثلاث مئة.

# ١٢٦١\_ اعتلالُ أبى حَنِيفة:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الأنساب ٣/ ٢٥٥، والتحبير ١/ ٥٣٥، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٣/ ٥٦٠، وتاريخ الإسلام ١١/ ٤٦٢، وطبقات السبكي ٧/ ٢٥٠، وسلم الوصول ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٦٧٢ هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٥١٥، وإكمال ابن ماكولا ٣/ ٢٩٧، والأنساب ٥/ ٥٧، وتاريخ وتاريخ دمشق ٢٥/ ٢٢٤، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٤٧، ومرآة الزمان ١٥١/ ١٥١، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٣٩، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٦٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٩٦، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٨، والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٦٥، وسلم الوصول ٤/ ٣٨٤.

للشَّيخ الأديب محمد (١) بن عبد الله الشهير بابنِ عَبْدون الرُّعَيْنيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنة (٢) تسع وتسعين ومئتين.

#### ١٢٦٢ - اعتِمادُ الاعتِقاد:

للشَّيخ الإمام حافظ الدِّين عبد الله (٣) بن أحمد النَّسَفيِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى سنة إحدى وسبع مئة.

#### ٢٦٣ ١- الاعتِمادُ الآمدي في الاعتِماد الأبدي:

لزين الدِّين سَرِيْجا<sup>(٤)</sup> بن محمد المَلَطِيِّ مات سنة ثمان وثمانين وسبع مئة (٥).

# ١٢٦٤ - الاعتِمادُ والتَّوكل على ذي التَّكَفُّل:

لجلال الدِّين السُّيُّوطي<sup>(٦)</sup>، المتوفَّى سنةَ ٩١١، وهو من الرسائل الحديثية له على ما ذكره في فهرس مؤلَّفاته.

# ١٢٦٥ - الاعتِمادُ في الأدوية المُفْردة:

للشَّيخ أحمد (٧) بن إبراهيم المعروف بابن الجَزَّار الطَّبِيب الإفريقيّ، المتوفَّى في حدود سنة أربع مئة (٨).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجواهر المضية ١/ ٢٧٠، والمنهل الصافي ٧/ ٧١، وتاج التراجم، ص١٧٤، والطبقات السنية ٤/ ١٥٤، وسلم الوصول ٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

 <sup>(</sup>٥) هكذا ذكر وفاته، أخطأ فيه، فصوابه: سنة تسع وسبعين وثمان مئة، كما هو مشهور مذكور في ترجمته (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٢٨).

 <sup>(</sup>٨) هكذا بخطه، وهو بعيد، وقد ذكره الذهبي في المتوفين من أصحاب الطبقة (٣٦)، وهي
 التي توفي أصحابها بين ٣٥١-٣٦٠.

### ١٢٦٦\_ الاعتنافي شأن مَن يُقْتَنَى:

للشَّيخ الأديب عبد النافع (١) بن عَرَّاق المَدَني المتوفَّى سنة (٢)... وهو رسالةٌ في فَضَائِل الحُبُوش، كما ذكر في الطِّراز المَنْقوش.

### ١٢٦٧ ـ الإعجاب في عِلْم الإعراب:

للإمام زَيْن المشايخ محمد (٣) بن أبي القاسم البَقّاليِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وستين وخمس مئة.

#### ١٢٦٨ - الإعجاب ببيان الأسباب:

لأبي الفَضْل أحمد (٤) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وخمسين وثمان مئة، وهو في مُجلَّد ضَخْم في أسباب النُّزول.

### ١٢٦٩\_ إعجازُ الإيجاز:

للشَّيخ أبي مَنْصور عبدِ الملكُ(٥) بنِ محمد الثَّعالِبيِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثين وأربع مئة.

• ١٢٧ \_ ومختصره للإمام فَخْر الدِّين محمد (٦) بن عُمر الرَّازيِّ، المتوفَّى سنةَ سنةً وست مئة.

## ١ ٢٧١ \_ إعجازُ البَيان في كَشْف بعض أسرار أمِّ القُرآن:

 <sup>(</sup>١) هو عبد النافع بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عرّاق الدمشقي، المتوفى سنة
 ٩٦٢هـ، ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ١٨٢، وسلم الوصول ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٩٦٢هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

للشَّيخ العلّامة صَدْر الدِّين محمد (١) بن إسحاق القُونويِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وسَبْعين وست مئة (١)، وهو تَفْسير الفاتِحة له، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي بطن في حِجَابِ عِزِّ غَيْبِه الأَحْمَى... إلخ، ذكر فيه أنه لم يَمْزج كلامَهُ بنقلِ أقاويل أهل التَّفْسير ولا الغافلين المُتَفَكِّرين غير ما يُوجبُه حُكْم اللِّسان من حيث الارتباط بل اكتفى بالهبات الإلهية والواردات الصَّمَديّة.

## عِلْم إعجاز القرآن

ذَكَرَهُ المَوْلَى أَبُو الخَيْرِ من جملة فُروع عِلْم التَّفسير وقال (٣): صَنَّفَ فيه جماعةٌ فذكرَ منهم: الخَطَّابِيّ، والرُّمَّانيّ، والرَّازيّ. [١٨٠] عجازُ القُرآن:

لأبي عبد الله محمد(٤) بن زَيْد الواسطيِّ المتوفَّى سنةَ ست وثلاث مئة.

١٢٧٣ - وشَرَحَهُ الشَّيخُ عبدُ القاهر (٥) بن عبد الله الجُرْجانيُّ، المتوفَّى سنةَ أربع وسَبْعين وأربع مئة شَرْحين: كبيرًا وسمّاه: «المُعْتَضد».

١٢٧٤ وصغيرًا.

١٢٧٥ ـ وممَّن صَنَّفَ فيه الإمام فَخْر الدِّين محمد (٦) بن عُمر الرَّازيّ، المتوفَّى سنة ستَّ وست مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٥/ ٢٤٠، ٢٦٦، وطبقات السبكي ٨/ ٤٥، وذيل التقييد ١/ ٩٦، وسلم الوصول ٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) وذكره الذهبي أيضًا في وفيات سنة ٦٧٣ (١٥/ ٢٦٦) نقلًا من تاريخ الظهير الكازروني. (٣) مفتاح السعادة ٢/ ٤٨٢.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: الفهرست ١/ ٦٢٠ (ط. الفرقان)، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٢، ولسان الميزان
 ٥/ ١٧٢، وطبقات المفسرين ٢/ ١٤٣، وسلم الوصول ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٨٦٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤٧).

١٢٧٦\_ والإمام حَمْد (١) بن محمد الخَطّابي، المتوفَّى سنة (٢) ... 17٧٧ والقاضى أبو بكر الباقِلّاني (٣) .

١٢٧٨ وابن سُرَاقة (٤) من حيث الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف. 1٢٧٨ والرُّماني (٥).

١٢٨٠ وابن أبي الأُصَيْبع(٦).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١١٢٦).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٣٨٨ كما بيّنا سابقًا.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الطيب بن محمد ابن الباقلاني البصري، أبو بكر المتوفى سنة ٤٠٣هـ. ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٣٦٤، وترتيب المدارك ٧/ ٤٤، والأنساب ٢/ ٥٢، ومرآة الزمان ١٩/١٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٦٩، وتاريخ الإسلام ١٣/٩، وسير أعلام النبلاء ١٩٠/، والوافي بالوفيات ٣/ ١٧٧، ومرآة الجنان ٣/ ٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٣٤، وقلادة النحر ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد الشاطبي المتوفى سنة ٦٦٠هـ، تقدمت ترجمته في (٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن علي بن عيسى المتوفى سنة ٣٨٤هـ، تقدمت ترجمته في (١١٥٤).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وضبطه بخطه بضم الهمزة وفتح الصاد، وهو غلط محض، صوابه: ابن أبي الإصبع، مكبرًا، وهو الأديب الفاضل أبو محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله المعروف بابن أبي الإصبع، قيده تلميذه جمال الدين المحمودي المعروف بابن الصابوني، فقال: «بكسر الهمزة والباء الموحدة والعين المهملة (تكملة إكمال الإكمال ١٣)، وترجمه عز الدين الحسيني في صلة التكملة ١/ ٣٣٨ (٥٩١) وذكر أنه توفي بمصر في الثالث والعشرين من شوال سنة ٤٥٢هـ، وقبله ابن الشعار في عقود الجمان ٤/ الورقة ٩٩١، ثم اليونيني في ذيل المرآة ١/ ٢١، وابن سعيد في المغرب ما ١٨٠، والذهبي في تاريخه ١/ ٩٥٩، والصفدي في الوافي ١٩/ ٧، وابن شاكر في الفوات ٢/ ٣٣٨، وعيون التواريخ ٢٠/ ٩٥، وابن تغري بردي في المنهل الصافي ٧/ ٣٠٧ وغيرهم. وسيذكره المؤلف على الوجه في حرف التاء عند ذكره لكتابه: «التحبير في علم البديع»، لكنه أخطأ في اسمه فسماه «عبد السلام»!

١٢٨١\_والزَّمَلُكانيِّ (١).

١٢٨٢ والرُّوياني (٢).

### ١٢٨٣ ـ إعجازُ المُناظرين في الخِلاف:

لعبد الله (٣) الكاشْغَرِيِّ الخانقاهيِّ، وهو مختصرٌ على خَمْسة فُصول أجاب فيه عن الاعتراضات التي كَتَبها القلانسي على الأدلة الشَّرْعية سِوَى الإجماع وأجاب أيضًا عمّا وردَ عليه، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي هَدَانا إلى الرَّشاد... إلخ.

### ١٢٨٤ - الإعجازُ (٤) في الأحاجى والألغاز:

للشَّيخ أبي المَعَالي سَعْد بن عليِّ الوَرَّاق الخَطِيري<sup>(٥)</sup>، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وستين وخمس مئة.

١٢٨٥ ـ ولصائن الدِّين (٦) الحَنْبليّ.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الزملكاني، كمال الدين أبو المكارم المتوفى سنة ٢٥١ه. ترجمته في: ذيل الروضتين، ص١٨٧، وتاريخ الإسلام ٢١١، ١٥، وطبقات السبكي ٨/ ٣١٦، وبغية الوعاة ٢/ ١١٩، وقلادة النحر ٥/ ٢٨٠، وسلم الوصول ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الرويانيون كثيرون، ولا نعلم المراد هنا.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد الكاشغري الخانقاهي المتوفى سنة ٦٣٥هـ، ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إعجاز».

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف مجود، وهو تصحيف منه، صوابه: الحَظِيري ـ بالحاء المهملة ثم الظاء المعجمة ـ منسوب إلى الحظيرة من نواحي دجيل، كما في معجم الأدباء ٣/ ١٣٤٩ وغيره، وترجمته في: المنتظم ١/ ١ ٢٤، وخريدة القصر (القسم العراقي) ٤/ ١/ ٢٨، وذيل تاريخ مدينة السلام، لابن الدبيثي ٣/ ٣١٣ – ٣١٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٦٦، وتاريخ الإسلام ٢/ ١ ٣٤٩، والوافي بالوفيات ١٥/ ١٦٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) هو علي بن داود بن سليمان الأصفهاني، صائن الدين، المتوفى سنة ٨٣٦هـ، ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٧٣٠.

### ١٢٨٦ - الإعجازُ (١) في الاعتراض على الأدلة الشُّرْعية:

لجمال الدِّين محمود (٢) بنِ أحمد القُونويِّ ثم الدِّمشقيِّ، المتوفَّى سنةَ سَبْعين وسبع مئة.

- أعجب العَجَب في شرح لامية العرب. يأتي في اللام.

١٢٨٧ ـ أُعجوبة الفتاوي (٣):

مختصر على مَذْهب أبي حنيفة يشتمل على أربعة عَشَر كتابًا أوَّلُه: الحمدُ لله رب العالمين... إلخ.

# عِلْم أعْدَاد الوَفق

ذَكَرَهُ<sup>(٤)</sup> من فُروع عِلْم العَدَد، وسيأتي بيانُه في عِلْم الوفق.

• \_ إعداد الزّاد بشَرْح ذُخْر المَعاد. يأتي في الذّال.

١٢٨٨\_ أعْذَب المَنَاهل في حديث مَن قال أنا عالم فهو جاهل:

للشَّيخ جلال الدِّين (٥) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ٩١١. رسالة أوردَها في «الحاوي» له.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إعجاز».

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) لعله هو «فتاوى الديناري»، فارسي، لعبد الكريم بن يوسف بن محمد بن العباس الحنفي المعروف بابن الديناري المتوفى سنة ٩٣ هـ والذي نسبه المؤلف لعلاء الدين عمر بن عثمان غلطًا كما سيأتي، وترجمة عبد الكريم بن يوسف ابن الديناري هذا في تاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٢٠٠، وتكملة المنذري ١/ الترجمة ٣٨٧، وتاريخ الإسلام ١٢/ ١٠٠، والجواهر المضية ١/ ٣٧٧، والطبقات السنية ٤/ ٣٧٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) يعنى: أبا الخير طاشكبري زادة في مفتاح السعادة ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

## عِلْم إعراب القُرآن(١)

وهو من فُروع عِلْم التَّفسير على ما في مفتاح السَّعادة (٢) لكنه في الحقيقة هو من عِلْم النَّحو، وعَدُّهُ عِلْمًا مُستقلًا ليس كما ينبغي وكذا سائر ما ذكرَه السُّيُوطي في الإتقان من الأنواع فإنه عَدَّ علومًا كما سبق في المقدمة، ثم ذكرَ ما يجب على المُعْرب مراعاته من الأمور التي يَنْبغي أن تُجْعَل مُقدمة لكتاب إعراب القُرآن، ولكنه أراد تكثيرَ العُلوم والفَوائد.

وهذا النُّوع أفردَهُ بالتصنيف جماعة، منهم:

١٢٨٩ - الشَّيخُ الإمامُ مكي (٣) بن أبي طالب القَيْسيّ النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ سبع وثلاثين وأربع مئة، أوَّلُه: أما بعد حَمْدًا لله جلَّ ذكره... إلخ، وكتابه في المُشْكل (١) خاصة.

• ١٢٩ وأبو الحَسَن علي (٥) بن إبراهيم الحَوْفي النَّحْويّ، المتوفَّى سنة ثِنْتين وحمس مئة (٦) وكتابه أوضحها وهو في عَشْر مُجلدات.

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «روى النحاس بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام، قال: اعربوا القرآن والتمسوا إعرابه رواه صاحب المستنير». قال بشار: هكذا رواه فأخطأ، إذ صوابه: «والتمسوا غرائبه» وليس إعرابه، أخرجه السلفي في معجم السفر، ص ٢٤٩، والسيوطي في البغية (٢/ ٤١٢) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف جدًا، فإن عبد الله بن سعيد المقبري متروك، كما في التقريب (٣٣٥٦) وغيره.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٠).

<sup>(</sup>٤) يشير إلى كتابه: «مشكلات القرآن» الذي سأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٢/ ١٩٤، والأنساب ٤/ ٣٠٩، ومعجم الأدباء ٤/ ١٦٤٤، وإنباه الرواة ٢/ ٢١٩، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠٠، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء ١٢٠/ ٥٠١، وتوضيح المشتبه ٣/ ٣٩٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٤٠، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٢، وسلم الوصول ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأً، صوابه ٤٣٠هـ كما في مصادر ترجمته، وإنما هذا تاريخ مولد علي بن إبراهيم بن علي الشريشي قفز إليه نظره في بغية الوعاة ٢/ ١٤٠ فظنه تاريخ وفاة هذا!

- \_ وأبو البقاء عبد الله (۱) بن الحُسين العُكْبَري النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ ست عَشْرة وست مئة وكتابه أشهرها وسمّاه: «التبيان»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي وفَّقنا لحفظِ كتابه... إلخ (۲).
- وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد السَّفَاقُسِيّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وأربعين وسبع مئة وكتابه أحسن منه وهو في مُجلدات سمّاه: «المُجيد في إعراب القُرآن المَجِيد»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي شرَّفنا بحفظ كتابه... إلخ ذكر فيه البَحْر لشيخه أبي حَيَّان ومدحه ثم قال لكنه سلك سبيل المفسرين في الجمع بين التَّفسير والإعراب فتفرق فيه المقصود [٠٨ب] فاستخار في تلخيصه وجمع ما بقي في كتاب أبي البَقاء من إعرابه لكونه كتابًا قد عكفَ الناسُ عليه فضمه إليه بعلامة الميم وأورد ما كان له بقلتُ (٣).
- ١٢٩١ ـ ولما كان كتابًا كبير الحجم في مُجلدات لخَّصه الشَّيخ محمد (١٤ بن سُليمان الصَّرْ خَدِيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة ثِنْتين وتسعين وسبع مئة، واعترض عليه في مواضع.
- ۱۲۹۲\_وأما كتاب الشَّيخ شهاب الدِّين أحمد (٥) بن يوسف المعروف بالسَّمِين الحَلبيّ، المتوفَّى سنةَ ست وخمسين وسبع مئة فهو مع اشتماله على غيره أجل ما صنَّف فيه لأنه جمع العُلوم الخمسة الإعراب والتَّصريف

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في موضعه من حرف التاء، ولذلك لم نعطه رقمًا.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في موضعه من حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ١٩١، وإنباء الغمر ٣/ ٤٨، وبغية الوعاة ١/ ١٥١، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٦، وشذرات الذهب ٨/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: أعيان العصر ١/ ٤٤١، وغاية النهاية ١/ ١٥٢، والدرر الكامنة ١/ ٢٠٢، والنجوم الزاهرة ١/ ٣٦، وبغية الوعاة ١/ ٤٠٢، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٦ وغيرها.

واللغة والمعاني والبيان ولذلك قال السُّيُوطي في «الإتقان»(۱): هو مشتمل على حشو وتطويل لخَّصه السَّفَاقُسيّ فجوده. انتهى. وهو وهم منه لأن السَّفَاقُسيّ ما لخص إعرابه منه بل من «البحر» كما عرفت والسَّمِين لخَّصه أيضًا من «البحر»(۱) في حياة شيخه أبي حَيّان وناقشه فيه كثيرًا وسمّاه: «الدُّر المصون في عِلْم الكتاب المكنون»(۱)، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أنزل على عبدِه الكتاب... إلخ وفرغ عنه في أواسط رجب سنة أربع وثلاثين وسبع مئة.

#### فائدة

أوردها تقي الدِّين في طبقاته (٤) وهي أنَّ المولى الفاضل عليّ بن أمر الله (٥) القاضي بالشام حَضَر مَرَّةً دَرْس الشَّيخ العلّامة بَدْر الدِّين الغَزِّيِّ لما خَتَم في الجامع الأُموي من التَّفْسير الذي صَنَّفه وجَرَى فيه بينهما أبحاث منها اعتراضات السَّمِين على شَيْخه ، فقال الشَّيخ: إن أكثرها غير وارد، وقال المولى عليّ: والذي في اعتقادي أنَّ أكثرها وارد وأصَرّا على ذلك، ثم إنَّ المَوْلى المَذْكور والذي في اعتقادي أنَّ أكثرها وارد وأصَرّا على ذلك، ثم إنَّ المَوْلى المَذْكور كَشَفَ عن ترجمة السَّمِين فرأى أنَّ الحافظ ابن حَجَر وافقهُ فيه حيث قال في الدُّرر (٢): صَنَف في حياة شَيْخه وناقشَهُ فيه مناقشات كثيرة غالبها جَيِّدة. فكتب إلى الشَّيخ أبياتًا يسأله أن يكتب ما عَثَر الشِّهاب من أبحاثه، فاستخرَجَ عَشرةً منها ورَجَح فيها كلام أبي حَيَّان وزَيَّفَ اعتراضات السَّمِين عليها، عَشَرةً منها ورَجَح فيها كلام أبي حَيَّان وزَيَّفَ اعتراضات السَّمِين عليها،

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى: البحر المحيط لأثير الدين أبي حيان الغرناطي.

<sup>(</sup>٣) سيذكره المؤلف في حرف الدال ويحيل إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٤) يعنى: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»، ولم نقف على النص في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٥) هو المعروف بابن الحنائي المتوفي سنة ١٠١٢هـ.

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٣.

وسمّاه: بـ «الدُّر الثَّمين في المناقشة بين أبي حَيّان والسَّمِين»، وأرسلها إلى القاضي فلما وقف انتصر للسَّمِين ورَجَّحَ كلامَهُ على كلام أبي حَيّان، وأجابَ عن اعتراضات الشَّيخ بَدْر الدِّين، ورَدَّ كلامَهُ في رسالةٍ كبيرةٍ وقف عليها عُلماءُ الشَّام ورَجَّحُوا كتابتَهُ على كتابة البَدْر وأقروا له بالفَضْل والتَّقَدُّم.

### وممَّن صَنَّفَ في إعراب القرآن من القُدماء:

١٢٩٣ ـ الإمام أبو حاتِم سَهْل (١) بن محمد السِّجِسْتانيُّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وأربعين ومئتين (٢).

١٢٩٤\_ وأبو مَرْوان عبد الملك (٣) بن حَبيب المالكيُّ القُرطبيُّ، المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثين ومئتين.

١٢٩٥ وأبو العبّاس محمد (٤) بن يزيد المعروف بالمُبَرِّد النَّحُويُّ، المتوفَّى سنة ستٍّ وثمانين ومئتين (٥).

١٢٩٦\_ وأبو العبّاس أحمد<sup>(٦)</sup> بن يحيى الشَّهير بثعلب (٧) النَّحُويُّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وتسعين ومئتين.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه سنة خمس وخمسين ومئتين، كما بيّنا في ترجمته سابقًا.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٥٩، وجذوة المقتبس (٦٢٨)، وتاريخ الإسلام ٥/ ٨٧٤، وسير أعلام النبلاء ١٠٢/١٢، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٢، والوافي بالوفيات ١٥٨/١٩، وبغية الوعاة ٢/ ١٠٩، وسلم الوصول ٢/ ٣٠٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢٠٣/٤، والأنساب ٣/ ١٤٦، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٢٤٦، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦٧، وإنباه الرواة ٣/ ٢٤١، ومرآة الزمان ٢١/ ٢٢٧، ووفيات الأعيان ٤/ ٣١٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٨٣١، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٧٦، والوافي بالوفيات ٥/ ٢١٦، ومرآة الجنان ٢/ ٢٥٦، وبغية الوعاة ١/ ٢٦٩، وسلم الوصول ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، والمحفوظ في وفاته سنة ٢٨٥هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بالثعلب».

- ١٢٩٧ وأبو جعفر محمد (١) بن أحمد ابن النَّحَّاس النَّحْويُّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وثلاثين وثلاث مئة.
- ١٢٩٨ وأبو طاهر إسماعيل (٢) بن خَلَف الصِّقِلَيُّ النَّحْويُّ، المتوفَّى سنةَ خمس وخمسين وأربع مئة، وكتابه في تسع مُجلدات.
- ١٢٩٩ والشَّيخ أبو زكريًا يحيى (٣) بن علي، ابن الخَطيب التِّبريزيُّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وخمس مئة، في أربع مُجلدات.
- ١٣٠- والشَّيخ أبو البَركات عبدُ الرَّحمن (٤) بن أبي سعيد محمد الأنباريُّ النَّحُويُّ، [١٨١] المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة (٥)، وسمّاه: «البيان»، أوَّلُه: الحمدُ لله مُنْزل الذِّكْر الحكيم.
- ١٣٠١ والإمام الحافظ قوام السُّنة أبو القاسم إسماعيل (٦) بنُ محمد الأصفهانيُّ، المتوفَّى سنة خمس وثلاثين وخمس مئة.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، مقلوب، صوابه: أحمد بن محمد ابن النحاس النحوي، تقدمت ترجمته في (۹۰).

<sup>(</sup>٢) هو نفسه أبو الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكي المقرئ الأندلسي، وترجمته في: الصلة البشكوالية ١٦١١، ومعجم الأدباء ٢/ ٦٦٢ ولم يعرف وفاته فذكر أنه توفي بعد سنة عشر وخمس مئة، ووفيات الأعيان ١/ ٢٣٣، وتاريخ الإسلام ١/ ٥٧/، والوافي بالوفيات ٩/ ١٦١، وغاية النهاية ١/ ١٦٤، وبغية الوعاة ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١١٣٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٥٧٧هـ، كما بيّنا في ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: إكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٣٩٢، والتقييد، ص٢١، وتلخيص مجمع الآداب ٣/ الترجمة ٣٠١، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٦٢، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٨٠، والوافي بالوفيات ٩/ ٢١، وشذرات الذهب ٦/ ١٧٤.

- ١٣٠٢\_ومنتجب الدِّين حُسين (١) بن أبي العزِّ الهَمَذانيُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وأربعين وست مئة، وكتابه تَصْنيفٌ متوسطٌ لا بأس به.
- ۱۳۰۳\_وأبو عبد الله حُسين (۲) بن أحمد المعروف بابن خالَوَيْه النَّحْويُ، المعروف بابن خالَوَيْه النَّحْويُ، المتوفَّى سنة سبعين وثلاث مئة، وكتابه في إعراب ثلاثين سُورة من الطَّارق إلى آخر القُرآن والفاتحة بشَرْح أصول كُلِّ حَرْف وتَلْخِيص فُرُوعِه.
- ١٣٠٤ والشَّيخ موفَّق الدِّين عبدُ اللطيف (٣) بن يوسُف البغدادي، المتوفَّى سنةَ تسع وعشرين وست مئة وكتابه في إعراب الفاتحة.
- ١٣٠٥ والشَّيخ إسحاق<sup>(٤)</sup> بن محمود بن حمزة تلميذ ابن الملك جمع إعراب الجزء الأخير من القُرآن وسَمَّاه: «التَّنبيه»، وأوَّلُه أول البيان المَذْكور آنفًا.
- ١٣٠٦\_والمَوْلي أحمد (٥) بن محمد الشَّهير بنشانجي زادَه، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وثمانين وتسع مئة كتب إلى الأعراف.

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكر اسمه «حسين»، ولم نقف على ذلك في جميع المصادر التي ترجمت له والتي ذكرت أنه: منتجب بن أبي العز بن رشيد الهَمَذاني المقرئ، وترجمته في: ذيل الروضتين، ص١٧٥، وصلة التكملة ١/ ١٢٠ (١١٦)، وتاريخ الإسلام ١/٤ ٤٨٤، وسير أعلام النبلاء ٣١/ ٢١٨، والعبر ٥/ ١٨٠، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٦٣٧، ومرآة الجنان ١٠٨/، وغاية النهاية ٢/ ٣٩٠، وبغية الوعاة ٢/ ٣٠٠، وشذرات الذهب ٧/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (۹۱۰).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره الأدنوي في طبقات المفسرين، ص١٧ ٤، ولم يزد عما في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٢١١، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٠٠٠، وشذرات الذهب ١٠/ ٢٠٠.

• \_ ومن الكتب المصنَّفة في إعراب القرآن تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من القرآن (١).

#### ١٣٠٧\_ إعرابُ الحَدِيث:

للشَّيخ أبي البَقاء عبد الله (٢) بنِ الحُسين العُكْبَرِيّ النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ ست عَشْرة وست مئة.

۱۳۰۸ وله إعراب الحماسة (٣).

• \_ إعراب الكافية. يأتي في الكاف.

#### ١٣٠٩ - الإغراب عن قواعد الإغراب(٤):

للشَّيخ أبي محمد عبد الله (٥) بن يُوسف الشَّهير بابن هشام النَّحْوي، المتوفَّى سنة ثِنْتين وستين وسبع مئة (٢). وهو مختصرٌ مشهورٌ بقواعد الإعْراب على أربعة أبواب: الأول: في الجُمل وأحكامها، والثاني: في الجار والمجرور، والثالث: في عشرين كلمة، والرابع: في الإشارة إلى عِبارة مُحَرَّرة.

### وله شروح أحسنها:

<sup>(</sup>١) سيأتي في حرف التاء، وهو لأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره ياقوت في إرشاد الأريب ١٥١٦/٤ ، وابن الشعار في عقد الجمان ٢/ ١٩٨ وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) كتب المؤلف في حاشية النسخة: «الإعراب الأول لغوي بمعنى الإفصاح والثاني اصطلاحي بمعنى النحو».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: أعيان العصر %0، والدرر الكامنة %1 ، والمنهل الصافي %1 ، %1 والنجوم الزاهرة %1 ، %1 ، والمقصد الأرشد %1 ، وبغية الوعاة %1 ، وسلم الوصول %2 ، وشذرات الذهب %4 ، %7 .

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه سنة إحدى وستين وسبع مئة كما في مصادر ترجمته.

- ١٣١٠ شَرْح العلّامة مُحيي الدِّين محمد (١) بن سُليمان الكَافيجيّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وثمان مئة، وهو شَرْحٌ بقالَ أقولُ، أوَّلُه: الحمدُ لله الرّافع لقواعد الدِّين والإسلام.
- ١٣١١\_وشَرْح الشَّيخ جلال الدِّين محمد (٢) بن أحمد المَحَلِّي، المتوفَّى سنةَ أربع وستين وثمان مئة ولم يكمله.
- ١٣١٢ و شَرْح الشَّيخ خالد (٣) بن عبد الله الأزهريِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة (٤)...، وهو شَرْحٌ مختصرٌ مَمْزُوجٌ سمّاه: «موصل الطلاب»، أوَّلُه: الحمدُ لله المُلْهم لحمده... إلخ.
- ١٣١٣\_وممن شَرَحَهُ القاضي بُرهانُ الدِّين إبراهيم (٥) بن محمد بن أبي شَرِيف المَقْدسيُّ، المتوفَّى سنةَ تسع مئة (٦).
- ١٣١٤\_وأبو الثَّناء أحمد (٧) بن محمد الزيلي ألَّفه في ذي القَعْدة سنة سبع وستين وتسع مئة، وسمَّاه: «حَل مَعَاقد القَواعد»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي رَفَعَ أسماء العُلماء... إلخ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الضوء اللامع ٧/ ٢٥٩، وبغية الوعاة ١١٧/١، وحسن المحاضرة ١/ ٥٤٩، وسلم الوصول ٣/ ١٤٦، وشذرات الذهب ٩/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: النجوم الزاهرة ٢٠٩/١٦، والضوء اللامع ٧/ ٣٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٤٣، وسلم الوصول ٣/ ٨٨، وشذرات الذهب ٩/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ٣/ ١٧١ ، والكواكب السائرة ١/ ١٩٠ ، وسلم الوصول ٢/ ٧٤ ، وشذرات الذهب ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي المذكور سنة ٩٠٥هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الأنس الجليل ٢/ ٢١٦، والكواكب السائرة ١/ ١٠٢.

 <sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وقد ذكر الغزي في الكواكب أن وفاته سنة ٩٢٣هـ، وهو الصواب،
 وإنما عاد المذكور إلى القدس سنة ٩٠٠هـ كما ذكر العليمي في الأنس الجليل.

<sup>(</sup>٧) ترجمه البغدادي في هدية العارفين ١/ ١٥٠ وذكر أنه توفي سنة ١٠٠٦هـ.

١٣١٥ والشَّيخ محمودُ (١) بنُ إسماعيل بن عبد الله الخَرْتَبَرتِيُّ، المتوفَّى سنة (٢) ...، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي رَفَعَ بدولة محمد كَلِمة الإسلام، وهو شَرْحٌ مَمْزُوجٌ مُسَمِّى [٨٠] بـ «توضيح الإعراب».

١٣١٦ والشَّيخ نور الدِّين علي (٣) العُسَيْليّ، المتوفَّى حدود سنة ثمانين وتسع مئة (٤).

١٣١٧ ـ والشَّيخ محمد (٥) بن عبد الكريم، سمّاه: «كاشف القناع» (٢)، وهو شَرْحٌ مَمْزُوجٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جعلَ النَّحو أهم الوسائل... إلخ. ١٣١٨ ـ ومن شروحه: أوثق الأسباب:

للشَّيخ أبي عبد الله محمد (٧) بن جَماعة الكِنانيّ، المتوفَّى سنة (٨)...، وهو شرحٌ مختصرٌ مَمْزُوجٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جَمَّلَ أولى الألباب.

<sup>(</sup>١) ترجمته في هدية العارفين ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها، وذكر البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٤١٢ أنه توفي سنة ٩١٠هـ، وذكر مفهرسو المكتبة النمساوية وفاته سنة ٩١٠هـ ولا ندري من أين استقوا هذا التاريخ.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد العسيلي نور الدين المصري الشافعي، ترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١٦١ ، وسلم الوصول ٢/ ٤٠٧ ، وشذرات الذهب ١٠/ ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، فلم يعرف تاريخ وفاته، وقد ذكر ابن العماد الحنبلي أنه توفي سنة ٩٩٤هـ (شذرات الذهب ١٠/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب البركلي الرومي المتوفي سنة ٩٦٤ هـ، هكذا في هدية العارفين ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) اسم الكتاب الكامل هو: «كاشف القناع والنقاب بإزالة الشبه عن وجد قواعد الإعراب» في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ـ الرياض برقم (١٨٧٤٧-١)؛ وأخرى في الرباط برقم (١٣١٣د)، وثالثة في الأزهرية (١٦٨٢)، ورابعة في برنستن (٥٦٦٠)... إلخ.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٩٦٦).

<sup>(</sup>٨) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي المذكور سنة ١٩هدكما تقدم.

- ١٣١٩\_ ونَظْم قواعِد الإعراب المُسمَّى بـ «بهجة القواعد» لأبي البَقاء محمد (١) الأحمديّ (٢)، أوَّلُه: يقول راجي عفو رب أحمد... إلخ.
- ١٣٢٠ ونظمها أيضًا الشَّيخُ شهابُ الدِّين أحمد (٣) بنُ الهائم أرجوزة سَمَّاه: «تُحفة الطلاب»، أوَّلُه (٤): الحمدُ لله على التَّعليم.
- ١٣٢١\_ ثم شَرَحها، وأول الشَّرح: الحمدُ لله الذي أتحفنا بالإعْراب، وفرغَ في ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وسبع مئة.

١٣٢٢\_ومن شروحه: مقاصد الألباب لبعض المتأخرين، أوَّلُه: نَحْمَدكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ على ما شَرَحْت صدورنا... إلخ.

## ١٣٢٣\_ الإعراب (٥) في عِلْم الإعراب:

للشَّيخ الإمام أبي الحَسَن علي (٢) بن أحمد الواحدي المتوفَّى سنة ثمانٍ وستين وأربع مئة.

### ١٣٢٤ ـ الإعراب (٧) عن أسرار الحركات في لِسان الأعراب:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن خلف الأحمدي، أبو البقاء، ترجمته في: الضوء اللامع ٨/ ١٨٠، وسلم الوصول ٣/ ١٩٥، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٤ وفيه أنه بدأ بشرح الجامع الصحيح في سنة ٩٠٩هـ فتكون وفاته بعد هذا التاريخ. وقد ذكر السخاوي ولادته سنة ١٨٨هـ ولم يذكر وفاته لتأخرها عن وفاته.

<sup>(</sup>٢) في م: «بن أحمد»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٨١٥هـ وتقدمت ترجمته في (٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف بالعين المهملة، وهو خطأ، صوابه: «الإغراب» بالغين المعجمة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (۸۰۷).

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه بالعين المهملة، وهو خطأ، صوابه: «الإغراب» بالغين المعجمة، كما في «البغية» التي ينقل منها المؤلف.

للشَّيخ أبي الحَكَم الحَسَن (١) بن عبد الرَّحمن بن عُذْرة الخَضْراوي المتوفَّى سنة (٢)...

• - الإعراب في ضَبْط عَوامل الإعراب. وسيأتي في الإغراب بالغين المعجمة وإنما ذكرته للتنبيه عليه.

١٣٢٥\_ أعْشارُ القُرآن (٣).

١٣٢٦\_ أعقابُ (٤) الكُتّاب:

لابن الأبار أحمد بن جعفر الخَوْلانيّ الأندلسيّ، المتوفّى سنة (٥) ...

<sup>(</sup>١) ترجمته في: بغية الوعاة ١/ ٥١٠، وسلم الوصول ٢/ ٢٨، وهدية العارفين ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها، وقد نقل السيوطي عن الذيل والتكملة لابن عبد الملك أنه ولد في ليلة الثلاثاء لتسع بقين من رجب سنة اثنتين وعشرين وست مئة. ثم نقل عن ابن مكتوم أنه كان حيًا في سنة ٦٤٤هـ.

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف مؤلفه، وفي خزانة كتب ولي الدين جار الله نسخة من «أعشار القرآن»
 ذكر أنها للفاسي؟

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه بالقاف، وهو خطأ بين يدل على أن المؤلف لا يعرفه ونقله محرفًا، إما من المصدر الذي نقل منه وإما منه هو، وهو الراجح، والمحفوظ: "إعتاب"، وهو كتاب مطبوع منتشر مشهور ألَّفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار المتوفى سنة ٢٥٨ه، وهو في أصله رسالة استعطاف لسلطان تونس الحفصي طالت حتى صارت كتابًا تذلَّل في فاتحته فأسرف في التذلل، ثم أخذ يقص حكايات كتّاب سبق إليهم غضب السلاطين ثم حلت بهم نعمة الرضا فأعتبوهم، كما بيّناه في مقدمتنا لكتابه "التكملة لكتاب الصلة" ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا نسب هذا الكتاب لأحمد بن جعفر الخولاني، فأخطأ خطأً فاحشًا في النسبة وفي هذا الرجل الذي نسبه غلطًا أيضًا ولم يعرفه بدلالة ذكر اسمه غلطًا وعدم معرفته بتاريخ وفاته، فهو أحمد بن محمد الخولاني، أبو جعفر ابن الأبار الإشبيلي الشاعر المتوفى سنة ٣٣٤ه، ولا شأن له بهذا الكتاب، كما بيّنا في التعليق السابق، ولأحمد هذا ترجمة في جذوة المقتبس (١٩٠)، والذخيرة لابن بسام ٢/ ١٠٠ - ١٢٥، ووفيات الأعيان ١/ ١٤١، والمغرب ١/ ٢٤٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥، ومسالك الأبصار ١/ ١٨٨، والوافي بالوفيات ٨/ ١٣٧ وغيرها.

١٣٢٧ ـ الأعْلاقُ (١) الخَطِيرة في تاريخ الشّام والجَزِيرة:

لابن شَدّاد يوسُف (٢) بن رافع الحَلَبيِّ، المتوفَّى سنةَ اثْنتين وثلاثين وست مئة.

## ١٣٢٨\_ أعلاقُ المَلَوَين وأخلاقُ الأخَوين:

لأبي المَحَاسن مَسْعود (٣) بن عليّ البَيْهقيّ، المتوفَّى سنة أربع وأربعين وخمس مئة.

العِلْق: بالكسر، النَّفيس من كل شيء جمعه أعلاق. والمَلَوان: الليل والنَّهار.

### ١٣٢٩\_إعلام الأعلام:

١٣٣٠\_وشَرْحه.

لمحمد(٤) بن طولون.

### ١٣٣١ - إعلامُ الأريب بحدوث بِدْعة المَحارِيب:

رِسالة للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٥) بن أبي بكر السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرة وتسع مئة ألَّفها لبيان أنَّ محراب المَساجد بدُعة.

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية النسخة: الأعلاق: جمع علق وهو الشيء النفيس.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٥٧٤، ووفيات الأعيان ٧/ ٨٤، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٨٣، ومرآة الجنان ٤/ ٦٥، وطبقات السبكي ٨/ ٣٦٠، وذيل التقييد ٢/ ٣٢١، وغاية النهاية ٢/ ٣٩٥، وقلادة النحر ٥/ ١٤١، وسلم الوصول ٣/ ٤٣٢، وفي السير مزيد مصادر عنه.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٦٩٩، وبغية الوعاة ٢/ ٢٨٤، وسلم الوصول ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

### ١٣٣٢ \_ إعلام السّاجد بأحكام المَسَاجد:

للشَّيخ بَدْر الدِّين محمد<sup>(۱)</sup> بن عبد الله الزَّرْكَشِيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وسبع مئة.

أعلام السُّنن من شُرُوح صحيح البُخاري. يأتي في الصّاد.

١٣٣٣ ـ إعْلام المَغْرور ببعضِ أهْوالِ المَوْت والقُبُور:

للشِّهاب أحمد (٢) بن عبد السَّلام الشَّافعيِّ الذي ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة.

## ١٣٣٤ - إعْلام الموقعين عن رَبِّ العالمين:

للشَّيخ شمس الدِّين محمد (٣) بن أبي بَكْر بن قَيَّم الجوزية الحَنْبليِّ (٤) الدِّمشقيِّ، المتوفَّى سنة إحدى وخمسين وسبع مئة.

## ١٣٣٥ أعلام النُّبوة:

للشَّيخ الإمام أبي الحَسَن عليِّ (٥) بن محمد الماورديِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ خمسين وأربع مئة. وهو مختصرٌ أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أحكم ما خَلَق... إلخ ضُمِّنَ على أمرين: أحدهما فيما اختص بأعلام النُّبوة، والثاني فيما يختلف من أقسامها وأحكامها مُشتَمِلًا على أحدَ وعِشْرين بابًا.

## ١٣٣٦ أعْلام النُّبوة:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ١٣٥، والنجوم الزاهرة ١٢/ ١٣٤، وحسن المحاضرة ١/ ٤٣٧، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام، أبو الخير المنوفي القاهري، المتوفى سنة ٩٢٧هـ، ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ١٨١، وسلم الوصول ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٦٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الحنبلي» سقط من م.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٤٣).

للشَّيخ شمس الدِّين محمد<sup>(۱)</sup> بن عبد الله المعروف بابن ظَفَر المكيّ المتوفَّى سنة<sup>(۲)</sup>...[۸۲]

## ١٣٣٧ \_ أعْلام النَّصْر في أعلام سُلْطان العَصْر:

في مسألة البُروز على النَّهْر للشَّيخ جلال الدِّين السُّيُوطي (٣) وهو رسالة على ثلاثة أقسام حديث وفقه وإنشاء ذكره في فهرس مؤلفاته.

### ١٣٣٨\_إعلام الوَرَى:

لأبي عليّ الفَضْل (٤) بن الحُسين (٥).

## ١٣٣٩ ـ أعْلام الهُدَى وعَقيدة أرباب التُّقى:

للشَّيخ شهاب الدِّين أبي حفص عُمر (٢) بن محمد السُّهْرَوَرْدِيِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وثلاثين وست مئة، ألَّفه بمكة ورُتِّب على عَشَرة فصول من المباحث الكلامية، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي رَفَع غشاوة القَلْب... إلخ.

### • ١٣٤ - الإعْلام بمن وَلِيَ مصر في الإسلام:

للقاضي شهاب الدِّين أبي الفَضْل أحمد (٧) بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وخمسين وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٠٦٩).

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٦٥هـ كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الخراساني الشيعي المتوفى سنة ٤٥هـ، ترجمته في: فهرست منتجب الدين، ص٩٧، وتاريخ بيهتى ٤٣٧ (من الترجمة العربية)، ومعالم العلماء لابن شهراشوب، ص١٧٠، وإنباه الرواة ٣/ ٢، وروضات الجنات، ص١٢٥، والذريعة ٢/ ٢٤٠، وتمام اسم كتابه «إعلام الورى بأعلام الهدى».

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو تحريف صوابه: الحسن.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٤٧).

### ١٣٤١ ـ الإعْلام بأعلام بَلَد الله الحَرَام(١):

من تواريخ مكّة للشَّيخ الإمام قُطْب الدِّين محمد (٢) بن أحمد المكِّي الحَنفي، المتوفَّى سنة ٢٩٥ مُرَتَّبًا على مُقدمة وعَشَرة أبواب، وأهداه إلى الشُّلطان مراد خان.

١٣٤٢ ـ وترجمته بالتركية للمَوْلى عبد الباقي (٣) الشّاعر، المتوفَّى سنة ثمان وألف ذكر فيه أنَّ الوزير محمد باشا العَتِيق بعثهُ على ذلك.

### ١٣٤٣ - الإعلام بالحُرُوب الواقعة في صَدْر الإسلام:

لأبي الحَجّاج يوسُف<sup>(3)</sup> بن محمد الأنصاريِّ الأنْدَلُسِيِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وخمسين وست مئة، وهو تاريخ ابتدأ فيه بمقتل عُمر رضي الله عنه وذكر الحَوادث إلى خُروج الوليد<sup>(٥)</sup> بن طَرِيف على هارونَ الرَّشيد ببلاد الجزيرة لما قَدِم إلى تُونُسَ جمعهُ للأمير أبي<sup>(٢)</sup> زكريا يحيى الحَفْصي صاحب إفريقيّة، وهو في مُجلَّدين أجادَ في تصنيفه، وكلامُه فيه كلامُ عارف بهذا الفَنَّ.

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في حاشية النسخة: «الأعلام جمع علم وهو في الأصل جبل ثم أطلق على العالم المتفوق على الأقران».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: وفيات الأعيان ٧/ ٢٣٨، والمغرب لابن سعيد ٢/ ٧٣، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٥٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٣٩، وعيون التواريخ ٢٠/ ٨٣، وبغية الوعاة ٢/ ٣٥٩، ونفح الطيب ٣/ ٣١٦، وقلادة النحر ٥/ ٢٣٦، وسلم الوصول ٣/ ٤٣٦، وشذرات الذهب ٧/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وليد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو».

### ١٣٤٤\_ الإعلام بتاريخ أهل الإسلام:

للقاضي تقيِّ الدِّين أبي (١) بَكْر (٢) بن أحمد المعروف بابن قاضي شُهْبة الدِّمشقي، المتوفَّى سنةَ إحدى وخمسين وثمان مئة.

### ١٣٤٥ ـ الإعلام بفَضَائل الشّام:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٣) بن عبد الرَّحمن الفَزَاريِّ، المتوفَّى سنة (١٠)... وهو جُزء اختُصِرَ من كتاب أبي الحَسَن عليّ بن محمد الرَّبَعيّ بحذف الأسانيد.

### ١٣٤٦ - الإعلام بمواضع اللهم في الكلام:

للشَّيخ سِرَاج الدِّين عبد اللطيف(٥) بن أبي بكرٍ، المتوفَّى سنةَ ثنتَيْن و ثمان مئة.

### ١٣٤٧ ـ الإعلام في حُدود الأحكام:

للقاضي أبي الفَضْل عِياض (٦) بن موسى السَّبْتيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وخمس مئة.

## ١٣٤٨ ـ الإعلام بمُصطلح الشُّهود والحكام:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: النجوم الزاهرة ١٥/ ٥٢٣، والضوء اللامع ٢٦٦/١١، ووجيز الكلام
 ٢/ ٦١٦، ونظم العقيان، ص٩٤، وسلم الوصول ١/ ٧٩، وشذرات الذهب ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات السبكي ٩/ ٣١٢، وذيل التقييد ١/ ٤٢٩، والدرر الكامنة ١/ ٣٦، وقلادة النحر ٦/ ١٨٩، وسلم الوصول ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي المذكور سنة ٧٢٩هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ١٢١، والضوء اللامع ٤/ ٣٢٥، ويغية الوعاة ٢/ ١٠٧، وقلادة النحر ٦/ ٣٦٣، والطبقات السنية ٤/ ٣٨١، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٩، وشذرات الذهب ٩/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨٤).

للقاضي نجم الدِّين إبراهيم (١) بن عليّ الطَّرَسُوسيِّ الحَنَفيّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وخمسين وسبع مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله على ما ألهم حَمْدًا أستزيدُ من نَعْمائه... إلخ.

١٣٤٩ ـ وللشَّيخ ناصر الدِّين (٢) ابن السِّراج الحَنَفيِّ الدِّمشقيِّ أيضًا.

• ١٣٥- الإعْلام بمن خُتِمَ به القُطْر الأنْدَلُسي (٣) من الأعلام.

١٣٥١ - الإعلام بشَدِّ البَنْكام:

مختصر، رسالةٌ على مُقدِّمة وخمسة أبواب وتتمّة وخاتِمة، أوَّلُه: الحمدُ لله رافع الدَّرجات... إلخ، لشمسِ الدِّين محمد (٤) بن عيسى بن أحمد الصُّوفيّ ألفه في صَفَر سنة ٩٤٣ وذكرَ فيه طريقةَ آلة السّاعة من الرَّمْل في القارُورة.

### ١٣٥٢ ـ الإعلام بالوَفَيات:

للحافظ شَمْس الدِّين أبي عبد الله محمد (٥) بن أحمد الذَّهَبي، المتوفَّى سنةَ ثمان وأربعين وسبع مئة. [٨٢ب]

## ١٣٥٣ - الإعلام بحُكْم عيسى عليه السَّلام:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر الشُّيُوطي، المتوفَّى سنة ١٩١. رسالةٌ كَتَبها في جَوَاب سائل سأله سنة ثمان وثمانين وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأندلس».

<sup>(</sup>٤) ذكر البغدادي في هدية العارفين كتاب «الإعلام بشد البنكام» ونسبه إلى أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الصوفي المتوفى في حدود سنة ٩٥٠هـ (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

٤ ١٣٥ - الإعلام في رُؤية النبيّ عليه السَّلام في المنام:

رسالةٌ للشَّيخ جلال الدِّين عبد الله (۱) بن خليل البِسْطامي، ذكرَهُ عبد الرَّحمن في «دُرِّة النُّقاد».

١٣٥٥ - الإعلام بفَضْل الصَّلاة على خَيْر الأنام:

للشَّيخ أبي عبدِ الله محمد (٢) بن عبد الرَّحمن النَّمَريّ.

١٣٥٦ - الإعلام بقواطع الإسلام:

لابن حَجَر الهَيْثُميِّ (٣).

١٣٥٧ ـ الإعلام بأخبار شَيْخ البُخاريِّ محمد بن سَلام:

للإمام الحافظ عبد العظيم (٤) بن عبد القوي المُنْذِري، المتوفَّى سنة (٥).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن خليل الأسدآبادي، جلال الدين البسطامي البغدادي المولد نزيل بيت المقدس والمتوفى به سنة ٧٩٤هـ، ترجمته في: الدرر الكامنة ٣/ ٣٢، وإنباء الغمر ٣/ ١٣٠، ووقعت وفاته في الدرر سنة ٧٨٥هـ محرفة، ووجيز الكلام ١/ ٣٠٤، وشذرات الذهب ٨/ ٥٦٩، وديوان الإسلام / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٨١).

<sup>(</sup>٣) هو نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي المتوفى سنة ١٠٨هـ، ترجمته في: ذيل التقييد ٢/ ٢٠٩، وإنباء الغمر ٢/ ٣٠٩، والضوء اللامع ٥/ ٢٠٠، ووجيز الكلام ١/ ٣٧٧، وحسن المحاضرة ١/ ٣٦٢، وشذرات الذهب ٩/ ١٠٥، والبدر الطالع ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٤/ ٨٢٦، وسير أعلام النبلاء ٣٣/ ٣١٩، وفوات الوفيات ٢/ ٣٦٦، والوافي بالوفيات ١٠٧٨، ومرآة الجنان ٤/ ١٠٧، وطبقات السبكي ٨/ ٢٥٩، والمنهل الصافي ٧/ ٣٠٩، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٦، وحسن المحاضرة ١/ ٣٥٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٦. وينظر كتابي: «المنذري وكتابه التكملة» المطبوع في النجف سنة ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٥) لم يعرف المؤلف وفاته حال تبييض الكتاب، وتوفي المذكور سنة ٦٥٦هـ كما هو مشهور في موارد ترجمته.

١٣٥٨- الإعْلام بإلمام الأرواح بعدَ المَوْت بمحلِّ الأجسام (١). ١٣٥٩- الإعْلام في أحكام الإدغام:

لشَمْس الدِّين محمد (٢) بن محمد الجَزَريّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاثين وثمان مئة شَرَح فيه أرجوزة أحمد المُقْرئ. أوَّلُها: «الحمدُ والشُّكْر بغير حَصْر...» إلخ.

الإعلام في شُرْح عُمْدة الأحكام: يأتي في العين.

#### ١٣٦٠ - الإعلام:

للشَّيخ علاءِ الدِّين محمد (٣) بن يوسُف القُونويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٤) .... الإَعْلام بالتَّوْبيخ لمن ذَمَّ أصحاب التَّاريخ:

مختصر، للشَّيخ شَمْس الدِّين محمد (٥) بن عبدِ الرَّحمن السَّخَاويِّ، المتوفَّى سنة اثنتين وتسع مئة.

### ١٣٦٢ ـ الإعلان في القراءات:

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف مؤلفه.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وقد خلط المؤلف كما يظهر بين ترجمتين، فعلاء الدين القونوي الشافعي اسمه علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي المعروف بالقونوي المتوفى سنة ٢٧٩هـ، وترجمته في مرآة الجنان ٤/ ٢١، وذيل العبر، ص٢١، والدرر الكامنة ٤/ ٢٩، والنجوم الزاهرة ٩/ ٢٧٩، والدارس ١/ ٢١، وشذرات الذهب ٨/ ١٥٨، وهو المقصود هنا، والآخر هو محمد بن يوسف بن إلياس الحنفي القونوي وهذا لقبه شمس الدين وهو حنفي توفي سنة ٨/ ١٨٨هـ، وترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ٢٤٤، والنجوم الزاهرة ١١/ ٣٠٩ وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته، وتوفي سنة ٧٢٩هـ كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٣).

للشَّيخ أبي القاسم عبدِ الرَّحمن (١) بن عبد المجيد الصَّفْراويِّ، المتوفَّى سنة ست وثلاثين وست مئة.

### ١٣٦٣\_أعْمارُ الأعيان<sup>(٢)</sup>:

للشَّيخ أبي الفَرَج عليّ بن عبد الرَّحمن (٣) ابن الجَوْزيِّ البَغْداديِّ، المتوفَّى سنةَ سَبْع وتسعين وخمس مئة، مختصر، أوَّلُه: الحمدُ لله خالق خَلْقه... إلخ. ابتَدأ فيه بمن مات وله عَشْر سنين وانتهى إلى ألف سنة.

### ١٣٦٤\_ أعيانُ الأعْيان:

مختصر، للشَّيخ جَلال الدِّين (٤) السُّيُوطي المذكور (٥) جَمَعَ فيه أعيانَ عَصْره.

### ١٣٦٥ أعيانُ العَصْرِ وأعْوان النَّصْر:

للشَّيخ صَلاح الدِّين خليل (٦) بن أَيْبَك الصَّفَدي، المتوفَّى سنة أربع وستِّين وسبع مئة.

### ١٣٦٦\_ أعيانُ الفُرْس:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٨٦٣، وتلخيص مجمع الآداب ٣/ الترجمة ٢٨٣٣، وتاريخ الإسلام ٢١٣/١٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤١، والوافي بالوفيات ١٧٤/١٨، وغاية النهاية ١/٣٧٣، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣١٤، وحسن المحاضرة ١/ ٤٥٦، وسلم الوصول ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) كتب المؤلف في حاشية نسخته تعليقًا نصه: «الأعيان، جمع عين، بمعنى المختار».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ انقلب عليه، فهو عبد الرحمن بن علي، كما هو مشهور، وتقدمت ترجمته في (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) بعدها في م: «آنفًا»، ولم ترد في الأصل الذي بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٣).

للشَّيخ أبي الفَرَج عليّ بن حمزة (١) الأصفهانيّ الأديب، المتوفَّى سنة (٢)... ١٣٦٧ ـ إغاثة الأُمة بكَشْف الغُمّة:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين أحمد (٣) بن عليّ المَقْريزيّ المؤرِّخ، المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين وثمان مئة.

إغاثة اللَّهّاج بفرائض المِنْهاج:

يعني: «منهاج» النَّووي، يأتي في الميم.

١٣٦٨ - إغاثة اللَّهْ فان في مَصَائدِ الشَّيْطان:

للشَّيخ شَمْس الدِّين محمد (٤) بن أبي بكر ابن قَيَّم الجَوْزِية، المتوفَّى سنة إحدى وخمسين وسبع مئة.

• \_ إغاثة اللَّهْفان في شَرْح قصيدة البُرْدة. يأتي.

١٣٦٩ - إخاثة اللَّهْف في تَفْسير سُورة الكَهْف:

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، وهو وهم بَيّن، خلط فيه المؤلف بين أبي الحسن علي بن حمزة الأصفهاني المترجم في معجم الأدباء ٢٥٢٤ وغيره، وبين أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني صاحب «الأغاني» المتوفى سنة ٢٥٦هم، وقد نسب البغدادي في هدية العارفين هذا الكتاب لأبي الفرج الأصفهاني (١/ ٢٨١) ونسبة الكتاب لأبي الفرج الأصفهاني بعيدة، فأبو الفرج أموي شيعي لا علاقة له بالفرس والتعصب إليهم، ونسبته إلى علي بن حمزة الأصفهاني أقرب، وقد نقل ياقوت عن حمزة الأصفهاني قوله: «وقد كان رجل من كبار أهل الأدب ببلدنا تعاطى عمل كتاب في هذا الفن، وهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة وسماه: قلائد الشرف، فشحنه بأخبار الفُرس في السير والأبيات... إلخ» (معجم الأدباء ٤/ ١٧٥٧)، ويؤخذ من ترجمته أنه من رجال المئة الثالثة.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر سنة وفاته لأنه لم يقف عليها، مع الخلط بين أبي الفرج صاحب الأغاني وبين على بن حمزة الأصفهاني.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٦٩).

للشَّيخ عُمر (١) بن يونُس الحَنَفيّ، المتوفَّى سنةَ...
• \_ ثم لخصها في كتاب سمّاه: «مطالع الكَشْف»(٢). [ ١٣٧٠]
١٣٧٠ \_ الأغاني:

لأبي الفَرَج عليّ (٣) بن الحُسين الأصبَهاني، المتوفَّى سنة ستً وخمسين وثلاث مئة. وهو كتابٌ لم يؤلَّف مثلُه اتفاقاً. قال أبو محمد المُهلَبي: سألت أبا الفَرَج: في كم جَمَع هذا ؟ فذكر أنه جَمَعه في خمسين سنة وأنه كتب في عمره مرة واحدة بخطه وأهداه إلى سيف الدولة فأنفذ له ألف دينار، ولمّا سمع الصاحبُ (٤) بن عبّاد قال: لقد قصَّر سيفُ الدّولة وإنه لَيستحقُّ أضعافها إذ كان مشحونًا بالمحاسن المنتخبة والفِقَر الغريبة، فهو للزاهد فُكاهة، وللعالم مادّة وزيادة، وللكاتب والمتأدِّب بضاعة وتجارة، وللبطل رُجُلة (٥) وشجاعة، وللمضطرب (١) رياضة وصناعة، وللمَلك طيبة ولذاذة، ولقد اشتملت خِزانتي على مئة ألف وسبعة عَشر ألف مجلَّد ما فيها سميري غيرُه، ولقد عُنيت بامتحانه في أخبار العرب وغيرهم فوجدت جميعَ ما يعِز (٧) عن أسماع من

<sup>(</sup>۱) ترجمه السخاوي في الضوء اللامع ٦/ ١٤٤ ولم يحسن الثناء عليه فقال: «شاب حسن الشكالة، كتب الخط الحسن وتردد إليه الزين قاسم الحنفي لإقرائه وأعانه على تفسير سورة الكهف... وسيرته ذميمة وفاقته متجددة ثم صاهره التقي ابن الزيتوني على ابنته، وشبه الشيء منجذب إليه!» أما والده فكان موظفًا كبيرًا مثريًا مات سنة ٢٧٨هـ، والظاهر أنَّ عمر هذا عاش إلى القرن العاشر، ولم نقف على وفاته.

<sup>(</sup>٢) يأتي في موضعه من حرف الميم.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صاحب».

<sup>(</sup>٥) لم يحسن المؤلف ضبط الكلمة فوضع كسرة تحت الجيم.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «وللمتظرف».

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: «يغرب» أي: يغيب ويخفي.

قَرَفَهُ (١) بذلك قد أوردَه العُلماء في كتُبهم ففاز بالسَّبق في جَمْعه وحُسن رَصْفِه وتأليفه. ولقد كان عضُد الدَّولة لا يفارقُه في سفره ولا حضره (٢) وقد (٣) بيعت مسوَّدتُه بسُوق بغداد بأربعة آلاف درهم. انتهى.

وذَكَر ابنُ خَلِّكان (٤) أنَّ ابنَ عبَّاد كان يَستصحبُ في أسفاره حِمْلَ ثلاثين جملًا من كتُب الأدب، فلمَّا وصَل إليه هذا الكتابُ لم يكن بعد ذلك يَستصحبُ غيرَه لاستغنائه به عنها.

وقدِ اختار منها جماعةٌ، منهم:

١٣٧١ الوزير المغربي (٥)، المتوفَّى سنة (٦)...

١٣٧٢\_القاضي جمالُ الدِّين محمد (٧) بن سالم المعروفُ بابن واصِل الحَمَويّ، المتوفَّى سنة (٨)...

١٣٧٣\_و... ابنُ الزُّبير (٩)...

<sup>(</sup>١) في م: «قِرْفَة»، وهو خطأ، وقرفه بكذا: اتهمه به.

<sup>(</sup>Y) في م: «ولا في حضره»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في م: «ولقد» والمثبت من ضبط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد المعروف بأبي القاسم الوزير المغربي، ترجمته في: يتيمة الدهر ٥/ ٣٤، ودمية القصر ١١٥/١، ومعجم الأدباء ٣/ ٩٣، ومرآة الزمان ١٨/ ٣٣١، ووفيات الأعيان ٢/ ١٧٢، والوافي بالوفيات الأدباء ٣/ ٤٤٠، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٦، وقلادة النحر ٣/ ٣٣٤، وسلم الوصول ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ١٨ ٤هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته في (٦٣١).

<sup>(</sup>٨) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٩٧هدكما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٩) لعل المقصود هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي صاحب كتاب صلة الصلة المتوفى سنة ٨٠٧هـ، وترجمته في: الوافي بالوفيات ٦/ ٢٢٢، وذيل التقييد ١/ ٢٨٩، وغاية النهاية ١/ ٣٠، والدرر الكامنة ١/ ٩٦، وبغية الوعاة ١/ ٢٩١، وسلم الوصول ١/ ١١٣.

١٣٧٤\_وأبو القاسم عبد الله بن محمد المعروفُ بابن باقيا(١) الكاتبُ الحَلَبي، المتوفَّى سنةَ خمس وثمانين وأربع مئة.

١٣٧٥\_والأميرُ عزُّ المُلك محمد بن عبد الله (٢) الحَرِّانيُّ المُسَبِّحيُّ الكاتب، المعتوفَّى سنة (٣)...

١٣٧٦\_ وجمالُ الدِّين محمد (٤) بن مُكْرَم الأنصاريُّ، المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرة وسبع مئة.

ومختارُه مرتَّبٌ على الحروف سمَّاه: «مختارَ الأغاني في الأخبار والتَّهاني».

١٣٧٧\_وأبو الحُسَين أحمدُ (٥) ابن الرَّشِيدي. ذكره ابنُ المُكْرَم والدَّخوار. ١٣٧٨\_الأغاني:

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف وهو تصحيف صوابه «ناقيا»، كما في معجم الأدباء ٤/ ١٥٦٠، وقيده الصفدي في الوافي بالحروف فقال: «بالنون وبعد الألف الأولى قاف وياء آخر الحروف (١٦/١٨)، وترجمته في: المنتظم ٩/ ٦٨، والكامل لابن الأثير ١٠/١٨، وإنباه الرواة ٢/١٨، وترجمته في: المنتظم ١٥٦، ١٥٤، ووفيات الأعيان ١٩/ ١٥٦، وتاريخ الإسلام ٢/ ١٥٥ وغيرها. وذكروا أنه ولد سنة ١٤هـ وتوفي سنة ١٥٨هـ. وأما قوله في نسبته «الحلبي» فإنها فيما أرى تحريف للفظة «اللغوي»، فالرجل لم يكن حلبيًّا، بل هو بغدادي من أهل الحريم الطاهري، كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ: صوابه «عبيد الله» كما في معجم الأدباء ٦/ ٢٥٦٧، والدر الثمين لابن الساعي ٢٣٧، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٧٧، وتلخيص مجمع الآداب ٥/ ١٣٥ (ط. إيران)، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦١ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها حال تبييض الكتاب، وتوفي سنة ٤٢٠هـ كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الدرر الكامنة ٦/ ١٥، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٨، وحسن المحاضرة ١/ ٣٨٨، وسلم الوصول ٣/ ٢٧٢، وشذرات الذهب ٨/ ٤٩. وشدّد المؤلف حرف الراء من «مكرم» فما أصاب.

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمة له.

ليحيى (١) بن أبي منصور المَوْصِليّ، المتوفَّى سنة (٢) ... رُتِّب على الحروف. ١٣٧٩ ـ الاغتباط (٣) بمعرفة مَن رُمي بالاخْتِلاط:

لبُرهان الدِّين إبراهيم (١) بن محمد المعروف بسِبْط ابن العَجَميّ الحَلَبيّ. رُتِّبَ على الحروف من اختَلَط كلامُه من الرُّواة في آخر عمُره.

## ١٣٨٠ إغرابُ (٥) شُعبة على شُفيان وسفيانَ على شُعبة في الحديث:

للإمام أبي عبد الرَّحمن أحمد (٢) بن شُعيب النَّسائي، المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاث مئة.

### ١٣٨١ - الإغراب في ضَبْط عوامل الإعراب:

لإبراهيم (٧) بن أحمد الجَزْري (٨) الأنصاريّ. وهو مختصَرٌ على اثنَيْ عَشَر فصلًا. [٨٣٠]

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الفهرست ١/ ٤٦١ (ط.الفرقان)، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفى المذكور بعد سنة ٢١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اغتباط».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «أغرب أتى شيئًا غريبًا»، وجاء في الأصل: «إغراب»، وكذا في الكتابين اللذين بعده.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٩٣٧).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الديباج المذهب ١/ ٢٧٨، وتوضيح المشتبه ٢/ ٣٢١، وبغية الوعاة ١/ ٤٠٦، وسلم الوصول ١/ ٤٢، وأصل الترجمة لابن رشيد في رحلته لم يذكر وفاته. وذكر التونكي في معجم المصنفين ٣/ ٦٠ أن حاجي خليفة ذكر وفاته سنة ٢٠٧هـ وتابعه عمر رضا كحالة في معجم المؤلف في أي مكان منها. في معجم المؤلف في أي مكان منها. على أنَّ هذا التاريخ يبدو مقاربًا، فإن ابن رشيد توفي سنة ٢٧١هـ، فينظر أصل خبر تاريخ وفاته؟

<sup>(</sup>٨) بسكون الزاي، قيده ابن ناصر الدين في التوضيح والسيوطي في البغية.

### ١٣٨٢ ـ الإغراب في جَدَل الأعراب:

لكمال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن محمد الأنباريِّ، المتوفَّى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة (٢). وهو مختصَرٌ. أوَّلُه: الحمدُ لله مسبِّب الأسباب. اعْراض السِّياسة:

فارسيٌّ لظَهير الدِّين محمد<sup>(٣)</sup> بن عليّ الكاتب السَّمَرْقَنْديّ، المتوفَّى سنة...

١٣٨٤\_وله شَرْحُه.

### ١٣٨٥ ـ الأغراضُ الطِّبية والمباحثُ العلائيّة:

فارسيٌّ لزَيْن الدِّين أبي الفضائل (١) إسماعيلَ (٥) بن الحُسَين (١) الحُسَينيِّ الجرجانيِّ الطبيب المشهور، المتوفَّى سنة خمس وثلاثين وخمس مئة (٧). وهو كبيرٌ في مجلَّديْن، مرتَّبٌ على ستِّ (٨) وعشرين مقالة، في كلِّ منها أبوابٌ كثيرة. أوَّلُه: أمّا بعد، حمدًا لله سبحانه... إلخ. ذكر فيه أنه لمّا أهدَى إلى

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وهو غلط محض، صوابه ٥٧٧هـ كما تقدم في ترجمته، اختلط عليه بترجمة محمد بن القاسم الأنباري المتوفى بتلك السنة والمتقدمة ترجمته في الرقم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، والمحفوظ أنه: «أبو إبراهيم» كما في التحبير للسمعاني ومن نقل عنه مثل ياقوت والذهبي.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: التحبير ١/ ٩٠، ومعجم البلدان ٢/ ١٢٢، وتاريخ الإسلام ١١/ ٥٤٤، وهدية العارفين ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: الحسن، كما في مصادر ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وذكر السمعاني في التحبير أنه توفي بمرو سنة ٥٣١هـ وتابعه ياقوت في معجم البلدان والذهبي في تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ستة».

نُصرة الدِّين أسير (١) بن خُوارِزم شاه مُختصرًا في الطِّب سأله وزيرُه مجدُ الدِّين أُسِرة الدِّين أبو محمد صاحبُ بن محمد البخاريُّ إيضاحَه وبسيطَه (٢)، فأجاب بتأليفِ «الأُغراض» ملخَّصًا من تأليفِه «الذَّخيرة الخُوارزمْشاهيّة».

### ١٣٨٦ ـ الإغريض في الفَرْق بين الكناية والتَّعريض:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين عليِّ (٣) بن عبد الكافي السُّبكي، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وخمسين وسبع مئة.

### ١٣٨٧ ـ الإغضاء عن دعاء الأعضاء:

للشَّيخ جَلال الدِّين عبد الرَّحمن (٤) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنةَ ٩١١. من رسائلِه الحديثيَّة كما ذَكَره في «الفِهْرس».

### ١٣٨٨ ـ الإغفالُ فيما أغفَله الزَّجاج من المعاني:

للشَّيخ أبي علي حَسَن (٥) بن أحمد الفارسيّ النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ سبع وسبعينَ وثلاث مئة.

## ١٣٨٩ ـ الإغفالُ في غريبِ الحديث:

لأبي بكر ... الحَنْبلي (٦).

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، وهو تحريف، صوابه: آتسز، وهو ابن محمد بن أنوشتكين، خوارزمشاه المتوفى سنة ٥٥١هـ، وترجمته في تاريخ الإسلام ٢١/ ٢٥، وآتسز معناه: بلا اسم.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، ولعل الصواب: «وبسطه».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٦).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٢١٧، ومعجم الأدباء ٢/ ٨١١، وإكمال الإكمال لابن نقطة \$/ ٢٤٥، وإنباه الرواة ١/ ٣٠٨، ومرآة الزمان ١٨/ ٢٧، وبغية الطلب ٥/ ٢٢٦٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٨٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٧٩، والوافي بالوفيات ١١/ ٣٧٦، ومرآة الجنان ٢/ ٣٠٥ وغيرها.

 <sup>(</sup>٦) نسبه البغدادي في هدية العارفين ١/ ٢٣٦ إلى تقي الدين أبي بكر بن داود بن عيسى
 الصالحي الحنبلي القادري المتوفى سنة ٢٠٨، ترجمته في: الضوء اللامع ٢١/ ٣١، وإنباء الغمر ٢/ ٧٤.

#### ١٣٩٠ - آفاتُ الوُعّاظ:

للشَّيخ أبي الفُتوح أسعَد (١) بن محمود العِجْليّ الأصبهانيّ، المتوفَّى سنةَ ستِّ مئة. كان أولًا واعظًا ثم تَرَك وصنَّف ذلك.

## ١٣٩١\_ الإفاداتُ المَنْظُومة في العباداتِ المَخْتُومة:

لجَمال الدِّين يوسُفَ (١) بن محمد بن مَسْعود السُّرَّمَرِّي. مختصَرٌ، أُوَّلُه: الحمدُ للواحد المعبود جَلَّ وعلا... إلخ.

### ١٣٩٢\_إفادةُ الخَبَر بنصِّه في زيادة العُمر ونَقْصِه:

من رسائل الشَّيخ جَلال الدِّين (٣) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ١٩١١.

### ١٣٩٣ \_ إفادةُ الشّيوخ لطّهارة الجُوخ:

من رسائل ابن طولون (٤) الدِّمشقيّ.

١٣٩٤\_إفادةُ المبتدِئ المستفيد في حُكم إثيانِ المأموم بالتَّسميع وجَهْره به إذا بَلَغ وإسرارِه بالتَّحْميد.

على مذهب الشّافعيّ، جزءٌ للحافظ بُرهان الدِّين إبراهيمَ (٥) بن محمد النّاجي الشّافعيّ. أوَّلُه: الحمدُ لله على ما أنعم... إلخ.

### ١٣٩٥ ـ الإفادةُ في النَّحو:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٩٠٠هـ. ترجمته في: الضوء اللامع ١٦٦٦، ونظم العقيان، ص٢٧، وسلم الوصول ١/ ٤٩، وشذرات الذهب ٩/ ٥٥٠.

لنور الدِّين محمود (١) بن حِمزةَ الكِرْماني، المتوفَّى بعدَ سنة خمس مئة. [٨٤]

إفاضةُ الأنوار في إضاءة أصول المنار. من شروحه. يأتي في الميم.

إفاضةُ الفَتّاح في حاشية تغيير المفتاح. يأتي أيضًا في الميم.

١٣٩٦ - آفاقُ الإشراق في الحِكمة:

لنَجْم الدِّين (٢) ابن اللبودي.

١٣٩٧ \_ أفانينُ البساتين:

لأبي سَعْد عبد الكريم (٣) بن محمد السَّمعاني الحافظ، المتوفَّى سنة ثنتين وستِّين وخمس مئة.

١٣٩٨\_أفانينُ البلاغة:

للعلّامة أبي القاسم حُسَين (٤) بن مُحمد المعروف بالرّاغب الأصبهاني.

• - الافتتاح<sup>(٥)</sup> في شرح المِصباح. يأتي في الميم.

١٣٩٩ ـ الافتتاح لأرباب الصَّلاح (١).

#### ١٤٠٠ | افتخارُ العرب:

لزَيْن المشايخ أبي الفضل محمد (٧) بن أبي القاسم البَقّالي الخُوارِزْمي، المتوفَّى سنة ستَّ وسبعين وخمس مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٦٨٦، وغاية النهاية ٢/ ٢٩١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٧، وسلم الوصول ٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «افتتاح».

<sup>(</sup>٦) نسبه لطفي في أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون إلى أبي محمد محمود بن سعيد البلخي (ص٤٧).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٥٢٤).

### ١٤٠١ ـ افتراضُ دَفْع الاعتراض:

للقاضي قُطب الدِّين محمد (١) بن محمد الخَيْضَرِي الدِّمشقيّ، المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وثمان مئة. رَدَّ فيه على مَن تعقَّب عليه من اليمانيين في «الرَّوض النَّضِر».

### ١٤٠٢ ـ الافتراض في ردِّ الاعْتِراض:

للشَّيخ جلال الدِّين(٢) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ٩١١.

### ١٤٠٣ \_ إفحامُ المُمارِي بأخبار تَمِيم الدّاري:

للشَّيخ شِهاب الدِّين أبي (٣) محمود أحمد (٤) بن محمد المَقْدِسيّ، المتوفَّى سنة خمس وستين وست مئة (٥).

١٤٠٤ إفحامُ اليَهُود(٢).

١٤٠٥ - الإفصاح عن شَرْح معاني الصِّحاح. أي: الأحاديث الصِّحاح.

لأبي المظفَّر يحيى (٧) بن محمد بن هُبَيرةَ الوزير، المتوفَّى سنة (٨)... شَرَح فيه أحاديثَ الصحيحَيْن.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: إنباء الغمر ٤/ ١٤٥، والضوء اللامع ٩/ ١١٧، ونظم العقيان، ص١٦٢، والدارس ١/ ٧، وسلم الوصول ٤/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ بيّن صوابه: «وسبع مئة» كما في مصادر ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكره من غير أن يذكر مؤلفه، وهو من تأليف السموأل بن يحيى المتوفى في حدود سنة ٥٧٦هـ والآتية ترجمته في (١٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٥١).

<sup>(</sup>A) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٦٠هـ كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

١٤٠٦ لخَّصه أبو عليّ الحَسَن (١) بن الخَطِير النُّعمانيّ الفارسيُّ، المتوفَّى سنة ثمانٍ وتسعين وخمس مئة.

### • \_ الإفصاح بفوائد الإيضاح:

وهو من شروح «إيضاح» الفارسي. يأتي قريبًا.

### ١٤٠٧ - الإفصاح في زوائد القاموس على الصِّحاح:

للشَّيخ جلال الدِّين (٢) السُّيُوطي. ذكره في «الفِهرِس». [٨٤]

الإفصاح في شُرْح مختصر المُزَنيّ. يأتي في الميم.

## ١٤٠٨ - الإفصاح وغاية الأشراح في القراءات السَّبع:

للشَّيخ علم الدِّين عليِّ (٣) بن محمد السَّخاوي المُقرئ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وأربعين وست مئة.

١٤٠٩ - الإفصاح عن لُبِّ الفوائد والتَّلْخيص والمِصباح: في المعاني والبيان.
 للشَّيخ رضيِّ الدِّين محمد (٤) بن محمد الغَزِّي العامري.

• ١٤١- ثم شَرَحه وسمّاه: «تحرير الإصلاح في تقرير الإفصاح». أوَّلُه: الحمدُ لله الذي شَرَح صدورَنا... إلخ. وهو متنٌ جَمَع فيه بين «التلخيص» و «الفوائد الغِياثيّة» و «المصباح» ثم شَرَحه ممزوجًا مفيدًا.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٥/ ١٩٦٣، وإنباه الرواة ٢/ ٣١١، ومرآة الزمان ٢٢/ ٣٩٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤٠، وتلخيص مجمع الآداب ١/ الترجمة ٨٨٠، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٢٢، ومرآة الجنان ٤/ ٨٦، وطبقات السبكي ٨/ ٢٩٧، وذيل التقييد ٢/ ٢١٣ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٧٧).

• \_ الإفصاح في اختصار المِصْباح. يأتي في الميم.

١٤١١\_ الإفصاح في أسماء النِّكاح(١):

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) السُّيُوطيّ. وهو لغةٌ صِرْف مبسوطٌ بنقولِه وشواهدِه. في مجلَّد.

- •\_الإفصاح في إعراب الكافية. يأتي في الكاف.
- \_ الإفصاح في النِّكت على تَلْخِيص المَعَاني. يأتي في التاء.

١٤١٢ - الإفصاح في شرح أبياتِ التَّكملة (٣).

# عِلْم أَفْضَلِ القُرآن وفاضلِه

ذكره أبو الخَيْر<sup>(٤)</sup> من فُروع عِلْم التَّفسير، ونَقَل فيه مذاهبَ الأئمة كما في «الإتقان».

أمّ القرى لقراء أمّ القرى. يأتي قريبًا.

١٤١٣\_أفعالُ العباد:

للشَّيخ الإمام أبي عبد الله محمد (٥) بن إسماعيل البُخاريِّ، المتوفَّى سنة ستِّ وخمسين ومئتين.

#### ١٤١٤ ـ الأفعال وتَصَارِيفُها:

<sup>(</sup>١) كرره المؤلف فكتب الإفصاح في أسماء النكاح للجلال السيوطي من رسائله في اللغة.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (۲۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تكملة».

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ٢/ ١٣.٥.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٩٧).

لأبي بكر محمد (١) بن عُمر القُرطُبيِّ المعروف بابن القُوطيَّة النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة سبع وستِّين وثلاث مئة. وهو أولُ مَن صنَّف فيه.

١٤١٥ ولأبي منصور محمد (٢) بن عليّ بن عُمر الجَيّانيّ (٣) الأصبهانيّ الأديب، صُنِّف سنةَ ستَّ عشْرةَ وأربع مئة.

1817 وممّن صنّف فيه: الشَّيخ أبو القاسم عليُّ (٤) بن جَعْفر المعروفُ بابن القَطّاع السَّعديِّ الصِّقِلِّيِّ المِصْرِيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع عشْرةَ وخمس مئة. وتأليفُه أجوَدُ من أفعال ابن القُوطيَّة كما ذكره ابنُ خَلِّكان (٥). ثم إنّي رأيتُه يذكُر أنه رَتَّب كتابَ ابن القُوطيَّة على الحُروف، وذكر ما لم يَذكُرُه من الرَّباعيِّ والخُماسي، أوَّلُه: الحمدُ لله ذي العِزّة والسُّلطان... إلخ، وذكر ما أغفلَه وهَذَّب.

١٤١٧ - ومنهم: أبو عثمان سَعيدُ بن محمد السَّرَقُسْطي المَنْبُوز بالحمار(١٠).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٠٢، ويتيمة الدهر ٢/ ٨٤، وجذوة المقتبس (١١١)، وترتيب المدارك ٦/ ٢٩٦، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٩٢، وإنباه الرواة ٣/ ١٧٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٦٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢١٩، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٤٢، ومرآة الجنان ٢/ ٣٨٩، والديباج المذهب ٢/ ٢١٧، وبغية الوعاة ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٥٧٨، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٧٤، والتقييد، ص ٩٠، وإنباه الرواة ٣/ ١٩٤ و٤/ ١٧٦، والوافي بالوفيات ٤/ ١٨٠، وتوضيح المشتبه ٢/ ١٥٦، وبغية الوعاة ١/ ١٨٥، وسلم الوصول ٣/ ١٩٩، ولم يذكروا وفاته، وتوفي بعد سنة ٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: «الجّبّان»، قيده ابن نقطة في إكمال الإكمال وابن ناصر الدين في التوضيح.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٥).

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) هكذا نسبه إلى سعيد بن محمد السرقسطي الملقب بالحمار، فالملقب بالحمار من الأندلسيين واحد هو أبو عثمان سعيد بن فتحون بن مُكْرَم التجيبي السرقسطي ثم القرطبي، ذكره الحميدي في جذوة المقتبس (٤٩٧) فقال: «سعيد بن فتحون، أبو عثمان السرقسطي. =

له أدب وعلم وتصرف في حدود المنطق، يعرف بالحمار، وهو مشهور، وقد ذكره أبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم) وذكر لنا أنَّ من شعره في ذم الناس للمنطق... إلخ». وذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ٢/٢٤ (٩٤) فقال: «سعيد بن فتحون بن مكرم التجيبي، قرطبي، أبو عثمان الحمار، أخو أبي عبد الله. كان متمكناً من علوم اللسان، وألّف في العروض مختصراً ومطولاً بين فيه الموسيقي بزعمه، ومقتضباً أشار فيه إلى الموسيقى، وله غير ذلك. وكان ذا حظ من علوم القدماء الفلاسفة وامتحن من قبل المنصور أبي عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر محنة أدت إلى سجنه مدة، فبعدما شرّح فصل إلى صقلية فأوطنها إلى أن توفي بها». وترجمه السيوطي في البغية ١/ ٨٥٦ نقلاً عن هذا الكتاب. فهذا الرجل لا علاقة له بكتاب «الأفعال». والغريب أنَّ البغدادي نسب هذا الكتاب إلى سعيد بن محمد بن البغونش المتوفى سنة ٤٤٤ والخريب أنَّ البغدادي نسب هذا الكتاب إلى سعيد بن محمد بن البغونش المتوفى سنة ٤٤٤ واخدة تدل على جهل مدقع، فابن البغونش طبيب معروف لا علاقة له بكتب اللغة والنحو، واحدة تدل على جهل مدقع، فابن البغونش طبيب معروف لا علاقة له بكتب اللغة والنحو، وهو مترجم في طبقات الأمم لصاعد (٩٢)، والتكملة الأبارية (٢٠٢٣)، وعيون الأنباء وهو مترجم في طبقات الأمم لصاعد (٩٢)، والمستملح للذهبي (٨٠٣)، وتاريخ الإسلام (٩٥٥)، والذيل والتكملة ٢/ ٥٥ (١٠٤)، والمستملح للذهبي (٨٠٥)، وتاريخ الإسلام

أما صاحب هذا الكتاب فهو أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري اللغوي المعروف بابن الحداد المتوفى شهيدًا في بعض المواقع الجهادية بعد الأربع مئة، ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته، ص٤٣٦ (٩٠٩) بعد ذكر كتاب ابن القوطية وقال: «حدثنا به أيضًا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث المذكور، عن القاضي أبي عمر ابن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى رحمه الله، عنه».

وترجمه ابن بشكوال في «الصلة» ١/ ٢٩١ (٤٧٨) فقال: «سعيد بن محمد المعافري اللغوي من أهل قرطبة، يكنى أبا عثمان، ويعرف بابن الحداد. أخذ عن أبي بكر ابن القوطية وهو الذي بسط كتابه في «الأفعال» وزاد فيه، وتوفي بعد الأربع مئة شهيدًا في بعض الوقائع».

وقد تعقبه أبو القاسم محمد بن عبد الله بن أحمد القنطري الأندلسي المتوفى بمراكش سنة ٥٦١هـ فقال في تعليق له وجدته في هامش النسخة التونسية على ابن الحداد فقال: «انظر هذا، فهو وهم، والله أعلم، وإنما يُعرف بابن الحمار لا بابن الحداد».

ويعكر على قول القنطري أنَّ ابن خير الإشبيلي سمع الكتاب من أبي الحسن ابن مغيث، عن ابن الحذاء، عنه ونسبه «ابن الحداد». الإيجازَ حتى أَخَلَّ في كثيرٍ من المواضع فأصلَحه بعدَ روايتِه عنه بإلحاقِ كثيرٍ من الأفعال، فبلَغ عددُ ما فيه إلى ٢٧٥٣ أفعالً(١) مرتَّبًا على ترتيب مخارج الحروف.

١٤١٨ ولجمال الدِّين محمد (٢) بن عبد الله بن مالِك النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وسبعين وستٍّ مئة لاميّةٌ في الأفعال.

#### ١٤١٩\_ أَفْعَلُ مِنْ:

في الأمثال، لمحمّد (٣) بن حَبيب النَّحْويّ.

١٤٢٠ أفواجُ القُرّاء.

#### ١٤٢١ - الإفهامُ والإصابة في مَصالح الكِتابة:

للشَّيخ الإمام بُرهان الدِّين إبراهيم (١) بن عُمر الجَعْبَري القارئ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وثلاثين وسبع مئة. منظومة.

١٤٢٢ - الإفهام.

- \_ الإفهام لِما في البخاريِّ من الإبهام. يأتي في الصاد. [٥٨١]
- إفهام الأفهام لمعاني عقيدة شيخ الإسلام ابن عبد السلام. يأتي في العين.
   18 ٢٣ أقاليم التّعاليم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أفعال».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٢٤٥هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٨٧، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٤٨٠، وإنباه الرواة ٣/ ١٦٩، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٣٥، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٢١، وبغية الوعاة ١/ ٣٧، وسلم الوصول ٣/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٧٢).

في التفسير<sup>(١)</sup>.

أقاليمُ البلاد. وسيأتي ما يتعلَّق به في عِلْم جَغرافيا.

#### ٤٢٤ ١ \_ إقامةُ الدَّلائل على معرفةِ الأوائل:

للحافظ شهابِ الدِّين أبي الفَضْل أحمد (٢) بن عليّ بن حَجَر، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وخمسينَ وثمان مئة.

### ١٤٢٥ - إقبالُ تقرير المَوَاكب في إبطال تَسْخِير الكَوَاكب:

للشَّيخ زَيْن الدِّين سَرِيْجا<sup>(٣)</sup> بن محمد المَلَطيّ، المتوفَّى سنة ثمان وثمانين وسبع مئة.

إقبال نامه: فارسيٌّ من خَمْسةِ الشَّيخ يوسُف النِّظَامي. وسيأتي في الخاء المعجَمة. أوَّلُه: خُدايا جَهَان بادِشاهي تَرَاست.

١٤٢٦ اقتباسُ الأنوار والتماسُ الأزهار في أنساب الصَّحابة ورُواة الآثار:

لأبي محمد عبد الله (٤) بن عليّ اللَّخْميّ الشَّهير بالرُّشاطيّ، المتوفَّى سنة ستً وستين وأربع مئة (٥). وهو من الكتُب القديمة في الأنساب.

<sup>(</sup>۱) نسبه صاحب هدية العارفين (۲/ ۱۳۷) إلى قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خليل الخويي الشافعي المتوفى بدمشق سنة ٦٩٣هـ (ترجمته في المقتفي ٣/ ١٨٤ وفيه العديد من مصادر ترجمته)، وفي مركز الملك فيصل بالرياض نسختان منه ذُكر أنهما من تأليف «أحمد بن خليل»!

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الصلة لابن بشكوال ١/ ٣٨٧، ومعجم أصحاب الصدفي (٢٠٠)، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٥٨، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٢٧، وسلم الوصول ٢/ ٢٨، ونفح الطيب ٤/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٥٤٢هـ كما في مصادر ترجمته حيث استشهد ومعه ابنه عليّ حين تغلب العدو المخذول على المرية يوم الجمعة الموفي عشرين جمادي الأولى من السنة.

١٤٢٧ لخَّصه مجدُ الدِّين إسماعيلُ (١) بنُ إبراهيمَ البِلْبِيسيُّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وثمان مئة وأضاف إليه زيادات ابن الأثير على «أنساب» السَّمعاني وسمَّاه: «القَبَس»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي خَلَق صِنفَ البَشَر... إلخ.

اقتباسُ الأنوار في شرح المنار. يأتي في الميم.

١٤٢٨ - اقتباسُ رَفْع الالتباس في بيان طَرِيق النّاس:

للشَّيخ عبد اللطيف (٢) بن عبد الرَّحمن المَقْدِسي، المتوفَّى سنةَ ستِّ وخمسين وثمان مئة (٣). وهو مختصَرٌ على: مقدِّمةٍ وطريقٍ وخاتَمة.

١٤٢٩ - الاقتراحُ (٤) في أصول الحديث:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين محمد (٥) بن عليّ ابن دَقِيق العيد الشَّافعيّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وسبع مئة. وهو مختصَرُّ. ذَكره الحافظُ زَيْنُ الدِّين عبد الرَّحيم بن الحُسَين العراقيُّ، المتوفَّى سنة ستِّ وثمان مئة في أَلفيَّته وأنه نَظَمه.

## ١٤٣٠ - الاقْتِراحُ في أَصُول النَّحو وجَدَلِه:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن(١) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرةَ وتسع

<sup>(</sup>١) ترجمته في: إنباء الغمر ٢/١١٧، ورفع الإصر، ص٨١، والضوء اللامع ٢/ ٢٨٦، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧٢، والطبقات السنية ٢/ ١٧٥، وشذرات الذهب ٩/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٣٢٧، والشقائق النعمانية، ص٤١.

<sup>(</sup>٣) توفي في مدينة بروسا وبها دفن، كما ذكر طاش كبري زاده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اقتراح»، وكذلك في الكتابين اللذين بعده.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: المقتفي ٤/ ١٠٥، وذيل العبر، ص ٢١، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٢٤٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٨٢، وبرنامج الوادي آشي، ص ١٣٠، وفوات الوفيات ٣/ ٤٤٢، وأعيان العصر ٤/ ٢٠٥، والوافي بالوفيات ٤/ ١٩٩، وطبقات السبكي ٩/ ٢٠٧، وذيل التقييد ١/ ١٩١، والمقفى الكبير ٦/ ١٩٦، والدرر الكامنة ٥/ ٣٤٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

مئة. مختصَرٌ. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أرشد لابتكارِ هذا النَّمط... إلخ. رُتِّب على مقدِّمات وسبعةِ كُتب.

#### ١٤٣١ - الاقتراح في القراءة:

للشَّيخ أبي عليِّ الحَسَن<sup>(١)</sup> بن أحمد بن يحيى المعروف بابن الكذاية. 18٣٢ الاقتصادُ<sup>(٢)</sup> في الاعتقاد:

للإمام حُجّة الإسلام أبي حامدٍ محمد (٣) بن محمد الغَزّاليّ، المتوفّى سنة خمس وخمس مئة.

#### ١٤٣٣ \_ الاقتصادُ (٤) في رَسْم المصحَف:

للشَّيخ أبي عَمْرو عثمان (٥) بن سَعيد الدَّانيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وأربع مئة.

## ١٤٣٤ \_ الاقتصادُ في الفُرُوع:

<sup>(</sup>۱) لم نقف على ترجمة له، ولعله الحسن بن أحمد بن يحيى الأنصاري القرطبي ثم المالقي المتوفى بمالقة سنة ٥٨٥هـ فهو معروف بالقراءة والعناية بها، وترجمته في: التكملة الأبارية ١/٣٠٠، وتاريخ الإسلام ٧٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اقتصاد».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اقتصاد».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: جذوة المقتبس (٧٠٣)، والصلة ٢/ ٢٠، وبغية الملتمس (١١٨٥)، ومعجم الأدباء ١٦٠٣/٤، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٣/ ٦٨، وإنباه الرواة ٢/ ٣٤١، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٧٧، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٤٠٦، ومرآة الجنان ٣/ ٤٩، وتوضيح المشتبه ٤/ ٢٥٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ٥٤، وقلادة النحر ٣/ ٣٩٧، وسلم الوصول ٢/ ٣٣١.

لأبي حنيفة نُعمانُ بن عبد الله القاضي الشّافعيّ، المتوفّى سنة سبع وستِّن وثلاث مئة (١).

الاقتصادُ<sup>(۲)</sup> في شُرْح الإيضاح في النَّحو. يأتي قريبًا. [٥٨ب]

١٤٣٥ ـ الاقتصادُ في كفايةِ العقاد:

للشِّهاب أحمد (٢) بن عماد الأقْفَهسيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة ثمان وثمان مئة. منظومةٌ تزيدُ على خمس مئة بيت.

١٤٣٦ - الاقتصادُ في الإجماع والخِلاف: مُجلَّدان (٤).

للشَّيخ الإمام محمد<sup>(٥)</sup> بن مُنذر النَّيسابُوريِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان عَشْرةَ (٢) و ثلاث مئة.

١٤٣٧ - اقتضاء الصِّراط المستقيم (٧):

١٤٣٨ - اقتضاء العِلْم العَمَل:

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، وفيه مجموعة أخطاء أولها أنَّ المؤلف هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي القاضي، وليس «نعمان بن عبد الله»، ولم يكن الرجل شافعيًّا، بل كان شيعيًّا، قال الذهبي: «كان مالكيًّا ثم تحوّل إلى مذهب الشيعة لأجل الرياسة، وداخل بني عُبيد... وتصانيفه تدل على زندقته وانسلاخه من الدين، أو أنه منافق، نافق القوم»، وأما وفاته فهي في سنة ٣٦٣هـ وليس كما ذكر، وترجمته مشهورة مذكورة في العديد من المصادر منها: الولاة والقضاة ٥٨، ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١٦٠، والعبر ٢/ ٣٣١، ومرآة الجنان ٢/ ٣٧٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اقتصاد».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثمانية عشر».

<sup>(</sup>٧) هذا ذكره من غير نسبة، وهو «اقتضار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» للإمام المجاهد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ، وهو مطبوع منتشر مشهور. وستأتي ترجمته في (٢٦٧٢).

للخطيب(١).

# ١٤٣٩ - الاقتضاب المجموعُ على طريق المسألة والجواب:

في الطِّب، لبعض المتطبِّبين<sup>(٢)</sup>.

- · ١٤٤٠ ومختصَرُه: لأبي نَصْر سَعيد (٣) بن أبي الخير المَسِيحيّ.
  - الاقتضاب في شُرْح أدبِ الكُتّاب. سَبق ذكره.
  - اقتطاف الأزاهِر في ذَيْل رَوْضِ المَنَاظِر. يأتي.

#### ١٤٤١\_ اقتفاء المِنْهاج في أحاديثِ المِعْراج:

للحافظ أبي محمود أحمد (٤) بن محمد بن إبراهيمَ الخوّاص المَقْدِسيِّ الشّافعيّ، المتوفَّى سنةَ خمسِ وستِّين وسبع مئة.

١٤٤٢ الاقتفا في فضائل المصطفى عليه السَّلام:

لناصر الدِّين أحمد (٥) بن محمد بن المُنيِّر، المتوفَّى سنة ثلاث وثمانين

<sup>(</sup>١) يعني: البغدادي المتوفي سنة ٦٣ ٤هـ، وتقدمت ترجمته في (٧٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لبعض المتطبين» خطأ ظاهر، فهذا الكتاب ومختصره كلاهما لأبي نصر المسيحي، قال ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء (ص٥٠٥): «ولأبي نصر ابن المسيحي من الكتب: كتاب الاقتضاب على طريق المسألة والجواب في الطب، كتاب انتخاب الاقتضاب»، وكذا نسبه إليه الصلاح الصفدي الذي نقل الترجمة من «عيون الأنباء» من غير إشارة إليه (الوافي ١٥/ ٢١١)، والبغدادي في هدية العارفين 1/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: عيون الأنباء، ص٤٠٣، والوافي بالوفيات ١٥/ ٢١٠، وهدية العارفين ١/ ٣٩١، ولم نقف على وفاته، وقد عالج الخليفة الناصر لدين الله العباسي إذ استخرج حصاةً من مثانته، وحكم الناصر بين ٥٧٥ – ٢٦٢هـ، وذكر البغدادي في هدية العارفين أنه توفي بعد سنة ٩٥هـ ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة، ولكن دراسة حياة الناصر لدين الله تشير إلى أن مرضه كان في أواخر عمره، كما في سير أعلام النبلاء ٢٠١/ ٢٠١ وغيره، فتكون وفاته فيما نرى بعد سنة ٢٢٢هـ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٨٦٥).

وست مئة. عارض به «الشَّفا». ورُتِّب على قسمَيْن، الأول: في فضائله، والثاني: في سِيره. وبسَط قصة المِعْراج بسطًا في أربعة أبواب، وفيه فوائدُ كثيرة.

#### ١٤٤٣ ـ اقتناصُ النّافر وانتقاصُ الوافر:

ديوانُ شعرٍ للشَّيخ زَيْن الدِّين سَرِيْجا(١) بن محمد المَلَطيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وثمانين وسبع مئة.

#### ١٤٤٤ الاقتناص في الفَرْق بينَ الحَصْر والاختصاص:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين عليِّ (٢) بن عبد الكافي السُّبْكي، المتوفَّى سنةَ ستًّ وخمسين وسبع مئة.

#### ٥ ٤٤٥ ـ الاقتناص في مسألة التَّماصّ:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنة ٩١١.

#### ١٤٤٦ إقدارُ الرائض على الفَتْوى في الفرائض:

لأبي إسحاقَ إبراهيم (1) بن عُمر السُّوسيِّ (٥) الشَّافعيّ. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي فَرَض الفَرَائض... إلخ. رُتِّب على فاتحةٍ وأحدٍ وستين بابًا وخاتَمة. ذكر فيه مذاهب الصَّحابة فمَن بعدَهم من أئمة المذاهب الباقية، وفَرَغ في ٢٨ صفر سنة سبع وأربعين وثمان مئة (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٨٥٨هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ١٠٠١، ونظم العقيان، ص٢٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو خطأ بين صوابه: «السوبيني» منسوب إلى «سوبين» قرية من قرى حماة ولد بها، كما ذكر السخاوي.

<sup>(</sup>٦) لم يعرف المؤلف وفاته، وتوفي في ذي الحجة سنة ٨٥٨هـ، ذكر ذلك السخاوي والسيوطي.

#### ١٤٤٧ - إقْدارُ واهب القَدْر في المعاني والبيان:

للمَوْلى يوسُفَ (١) بن حُسَين الكرماستيِّ (٢)، المتوفَّى سنة ستِّ وتسع مئة. أقراباذين

هو لفظٌ يونانيٌّ معناه التركيب، أي: تراكيبُ الأدوية المفرَدة وقوانينُها. صَنَّفوا فيه قديمًا وحديثًا. [٨٦]

#### ١٤٤٨ - أقسامُ البلاغة وأحكامُ الفَصَاحة:

لأبي عبد الله محمد (٣) بن أحمد الزُّهريِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ سبعَ عشْرةَ وست مئة.

# عِلْمُ أقسام القرآن

جَمْعُ: قَسَم، بمعنى: اليمين. جَعَله السُّيُوطيُّ (٤) نوعًا من أنواع علوم القرآن. وتَبِعه صاحبُ «مِفتاح السَّعادة» (٥) حيث أورَدَه من فروع عِلْم التفسير، وقال: صنَّف فيه ابنُ القيِّم مجلَّدًا سمّاه: «التِّبيان» (١). أقسم اللهُ تعالى بنفسِه في القرآن في سبعةِ مواضعَ والباقي كلُّه قسَمٌ لمخلوقاته. وأجابوا عنه بوجوه.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٢٧، وسلم الوصول ٣/ ٤٣٠ و٥/ ٢٤٣، وشذرات الذهب ٩/ ٤٩٥، ذكره على التقريب في وفيات ٨٩٩هـ، وما هنا نص عليه المؤلف في سلم الوصول.

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى «كرماست» قلعة بنواحي القسطنطينية قريبة من مخاليج باسم صاحبها حين الفتح، كما في سلم الوصول.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٣٩١، وذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي ١/ ٢٣٠، والتكملة لوفيات النقلة ٣/ الترجمة ١٧٥٤، والذيل والتكملة ٣/ ٥٤٤، وتاريخ الإسلام ١١٥٥، والوافي بالوفيات ٢/ ١٠٤، وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة، الورقة ٦، وبغية الوعاة ١/ ٢٥، وسلم الوصول ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ٤/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ٢/ ٤٩٧ –٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في موضعه من حرف التاء.

• \_ أقصى الأماني في عِلْم البيانِ والبديع والمعاني. وهو مختصَرُ «تَلْخِيصِ المفتاح» يأتي في التاء.

١٤٤٩ - أقصى الأمد في الردِّ على مُنكِر سرِّ العدد:

لمحمد(١) ابن مَنْكلي المِصْري.

١٤٥٠ م أقصى القُرَب في صناعة الأدب:

للشَّيخ زَيْن الدِّين محمد (٢) بن محمد التَّنُوخي.

١٤٥١ ـ أقضِيةُ الرّسُول عليه الصّلاةُ والسّلام:

للشَّيخ الإمام ظَهير الدِّين عليِّ (٣) بن عبد الرِّزاق المَرْغِيانيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنة (٤)...

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر البغدادي في هدية العارفين (٢/ ١٥٤) أنه محمد بن محمد بن منجا زين الدين التنوخي الدمشقي البغدادي الأديب المتوفى سنة ٧٤٨هـ. وهذا خلط غريب، فمحمد بن التنوخي الدمشقي البغدادي الأديب، وهو فقيه معروف متزوج من بنت تقي الدين السبكي وتوفي سنة ٧٧٠هـ فلا علاقة له بالأدب، وترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ١٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٥٠، فلا تصح هذه النسبة. أما الزركلي في الأعلام فنسبه إلى «محمد بن محمد بن عمرو، أبي عبد الله زين الدين التنوخي الأديب الدمشقي الذي استقر ببغداد صاحب كتاب «الأقصى القريب في علم البيان» المطبوع والمقروء عليه سنة ٢٩٢هـ، ولم يذكر مصدرًا لذلك وكتب في الحاشية ما يفيد عنده أنه هو «أفضى القرب في صناعة الأدب»، وهو صنيع غريب أيضًا بعد أن أحال على هدية العارفين (٢/ ١٥٤) وفيها: «محمد بن محمد بن منجا»!

<sup>(</sup>٣) هو ظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ٢٠٥ه، وترجمته في: الجواهر المضية ١/ ٣٦٤، وسلم الوصول ٢/ ٣٧٠، وهدية العارفين ١/ ٣٦٥. والغريب أن صاحب هدية العارفين نسب هذا الكتاب إلى ولده الحسن ابن ظهير الدين علي بن عبد العزيز وزعم أنه توفي سنة ٢١٥هـ، ولم يسأل نفسه كيف من مات سنة ٢٠٥هـ يكون له ابن عاش إلى سنة ٢١٩هـ! فلعل الصواب سنة ١٩٥هـ، على أن أحدًا لم يؤرخ وفاته سواه.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٠٦هـ كما في مصادر ترجمته.

١٤٥٢\_ولها شَرْحٌ.

١٤٥٣\_وللشَّيخ أبي عبد الله محمد بن فَرْح المالكي (١)، أوَّلُها: الحمدُ لله كما حَمِد نفسه... إلخ.

١٤٥٤\_أقلامُ الإسلام. فارسي.

• \_ الإقليد(٢) في دَرْءِ التَّقْليد. وهو من شروح «التَّنبيه» في الفقه. يأتي.

٥ ٥ ٤ ١ \_ الإقليد في التَّفْسير:

ذَكره صاحبُ «الكَشْف» عن العلّامة أنّه طالعه.

١٤٥٦ أَقْليدِس فِي أَصُول الهَنْدَسة والحِسَاب:

وهو بضم الهمزة وكسر الدّال وبالعكس: لفظ يونانيٌّ مركَّبٌ من: أُقْلي بمعنى: المِفتاح، ودِس بمعنى: المِقدار وقيل: الهندسة أي: مفتاح الهندسة. في «القاموس»: أوقليدس: اسمُ رجُل وَضَع كتابًا في هذا العلم (٣). وقولُ ابن عَبّاد: أُقْليدِس: اسمُ كتاب غَلَظُ. انتهى.

وفي «شرح الإشكال» للفاضل قاضي زاده الرُّومي: حُكِيَ أنَّ بعضَ ملوك اليُّونان مالَ إلى تَحْصيل ذلكَ الكِتاب فاستعصَي عليه حَلَّه فأخذ يَتَوسَّم أخبارَ

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف وفاته، واستدركها ناشرا م فقالا: «كان في حدود سنة ٥٥٠»، وهو غلط محض، فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المتوفى بمنية بني خصيب من صعيد مصر سنة ٧١١هـ، كما في صلة التكملة للحسيني ٢/ ٢٣٨، والمقتفي للبرزالي ١/ ٣٩٥، وتاريخ الإسلام ٥١/ ٢٢٩، والوافي ٢/ ١٢٢ وعيون التواريخ ٢١/ ٧٧ وغيرها. وتقدمت ترجمته في (٦٤٤).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «إقليد»، وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) توفي أقليدس نحو سنة ٢٩٥ قبل الميلاد، وترجمته في: طبقات الأطباء لابن جلجل، ص٣٩-٤، وصوان الحكمة للسجستاني، ص٢٠٦، وطبقات الأمم، ص١٧٩، وتاريخ الحكماء، ص٢٦، ولصديقنا الأستاذ فؤاد سزكين يرحمه الله كتاب «أقليدس عند العرب»، فرانكفورت ١٩٩٧م.

الكتاب من كلِّ وارد عليه، فأخبره بعضُهم بأنَّ في بلدة صُورَ رجُلًا مبرِّزًا في عِلْمَي: الهندسة والحساب يقالُ له: أُقْليدِس، فطلبه والتمسَ منه تهذيبَ الكتاب وترتيبَه فرتَّبه وهذَّبه فاشتُهِر باسمِه بحيث إذا قيل كتابُ أُقْليدِس يُفهَمُ منه هذا الكتابُ دونَ غيره من الكتُب المنسوبة إليه. انتهى. بل صار هذا اللَّفظُ حقيقةً عُرْفيّةً في الكتابِ كصدر الشّريعة فيقال: كتبتُ أُقْليدِس وطالعتُه. فظهر من كلام الفاضل [٨٦٠] أن أُقْليدِسَ ما صنَّف كتابَ الأصُول، بل هذَّبه وحرَّره.

ويؤيِّدُه ما في رسالة الكِنْدي في «أغراض أقْليدِس» أنّ هذا الكتابَ ألَّفه رجلٌ يقال له: أبلونيوس النَّجّار، وأنه رَسَمه خمسةَ عشَرَ قولًا، فلمّا تقادَم عهدُه تحرَّك بعضُ ملوك الإسكندرانيِّن لطلب الهندسة، وكان على عهدِه أُقْليدِس، فأمره بإصلاحِه وتفسيره ففَعل وفسَّر منه ثلاث عشْرةَ مقالةً فنُسِبت إليه. ثم وَجَد أسقلاوسُ تلميذُ أقليدِس مقالتَيْن، وهما: الرابعة عشْرةَ والخامسة عشْرةَ فأهداهما إلى الملك فانضافتا إلى الكتاب. انتهى.

ثم نَقَل من اليونانيّة إلى العربيّة جماعةٌ، منهم:

١٤٥٧ - حَجَّاج (١) بن يوسُفَ الكوفيُّ، فإنه نَقَله نَقْليْنِ: أحدُهما يُعرَف بالهارونيِّ، وهو الأول.

١٤٥٨ والثاني: هو المسمَّى بالمأمونيِّ، وعليه يُعوَّل.

١٤٥٩ ونَقَل أيضًا حُنَين (٢) بن إسحاق العَبّاديُّ المتطبِّب، المتوفَّى سنةَ ستِّين ومئتين.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الفهرست ٢/ ١٤٥، ٢٠٨، وأخبار الحكماء، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٨٩، وأخبار الحكماء، ص١٣١، وبغية الطلب ٦/ ٢٩٨٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٨، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٢، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٧، وقلادة النحر ٢/ ٥٦٦، وشذرات الذهب ٣/ ٢٦٥.

• ١٤٦ \_ وأبو الحَسَن ثابتُ (١) بن قُرَّةَ الحَرِّانيُّ ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وثمانين ومئتين . 1٤٦ \_ ونَقَل أبو عثمانَ الدِّمشقيُّ (٢) منه مقالات .

وذكر عبدُ اللَّطيف المتطبِّب أنه رأى المقالَة العاشرةَ منه بروميةَ، وهي تزيدُ على ما في أيدي الناس أربعين شكلًا، والذي بأيدي الناس مئةٌ وتسعةُ أشكال، وأنه عَزَم على إخراج ذلك إلى العربي.

واشتُهر من النُّسخ المنقولة: نسخةُ ثابتٍ وحَجَّاج. ثم أَخَذ كثيرٌ من أهل الفنِّ شرحَهُ وتفسيره، منهم:

١٤٦٢\_ اليَزيديُّ (٣).

١٤٦٣ والجَوْهريُّ (٤).

١٤٦٤ \_ والهامانيُّ (٥) فإنه فَسَّر المقالةَ الخامسةَ فقط.

١٤٦٥\_ وأبو حَفْص الحارث(٢) الخُراسانيُّ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٢٧، وأخبار الحكماء، ص٩٣، وعيون الأنباء، ص٢٩٥، ووفيات الأعيان ١/ ٣١٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٢٢٦، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٨٥، والوافي بالوفيات ١/ ٢٦٦، ومرآة الجنان ٢/ ١٦٠، وسلم الوصول ١/ ٤٠١، وشذرات الذهب ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن يعقوب الدمشقي، أبو عثمان، ترجمته في: الفهرست ٢/ ٣٠٤، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص ٢٩١، وعيون الأنباء، ص ٢٨٢، ونزهة الأرواح ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ فاحش صوابه: «النَّيْريزي» نسبة إلى «نيريز» بلد من نواحي شيراز (معجم البلدان ٥/ ٣٣١)، وهو الفضل بن حاتم، وترجمته في: الفهرست ٢٤٨/٢، وطبقات الأمم، ص٢٢٦، وأخبار الحكماء، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٤) هو عباس بن سعيد الجوهري، ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٢٧، وأخبار الحكماء، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «الماهاني»، وهو أبو عبد الله محمد بن عيسى، ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٢٦ والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٦) هكذا سماه، وهو علط محض، صوابه: «أبو حفص الخازن» وهو أبو جعفر الخازن الخراساني، ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٥٧ والتعليق عليه، وأخبار الحكماء، ص٢٩٣، وقال: كنيته هذه أشهر من اسمه.

١٤٦٦ ـ وأبو الوفاءِ الجَوْزِجانيُّ (١).

١٤٦٧ وأبو القاسم الأنطاكيُّ (٢).

١٤٦٨ وأحمد (٣) بن محمد الكرابيسيُّ.

١٤٦٩ وأبو يوسُفَ الرّازيّ(٤): فسَّر العاشرة لابن العميد وجوَّده.

١٤٧٠ والقاضي أبو (بكر) محمد<sup>(٥)</sup> بن عبد الباقي البغداديُّ الشَّهير بقاضي مارِستان، شَرَح شرحًا بيِّنًا مثَّل فيه الأشكال بالعدد.

١٤٧١ - وأبو علي الحَسَن (٦) بن الحُسَين ابن الهَيْثم البَصْريُّ نزيلُ مِصرَ، شرح مُصادَراتِه. وله أيضًا:

١٤٧٢ ـ ذكرُ شكوكه والجوابُ عنه.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: «البوزجاني» وهو أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى، ولد ببوزجان من بلاد نيسابور فنسب إليها، وتوفي سنة ٣٨٧هـ، وترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٥٨، وأخبار الحكماء، ص٢١٨، والدر الثمين، ص١٧٦، ووفيات الأعيان ٥/ ١٦٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٧١، والوافي بالوفيات ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن أحمد الأنطاكي، أبو القاسم المتوفى سنة ٣٧٦هـ، ترجمته في: أخبار الحكماء، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وما أظنه أصاب، فهو أحمد بن عمر الكرابيسي، ذكره النديم في الفهرست ٢/ ٢٥٥ وذكر له تفسير أقليدس، وله ترجمة في أخبار الحكماء، ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن محمد، أبو يوسف الرازي، ترجمته في: الفهرست ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو محمد»، وهو خطأ فاحش، فهو أبو بكر محمد، لذلك كتبنا كنيته بين حاصرتين، وهو رجل مشهور، توفي سنة ٥٣٥هـ، وترجمته في: المنتظم ٢٠/٩٢، والكامل ٢١/ ٨٠، ومرآة الزمان ٢٠/ ٣٢٩، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٩٢، وشذرات الذهب ٦/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) هكذا سماه البيهقي في تاريخ حكماء الإسلام، ص٨٥، وسماه القفطي في أخبار الحكماء، ص٨١: الحسن بن الحسن، أما ابن أبي أصيبعة فسماه في عيون الأنباء (ص٥٥): «محمد بن الحسن»، وبه أخذ الذهبي حين ترجمه في المتوفين على التقريب من أصحاب الطبقة الثالثة والأربعين من تاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٨ وهي التي توفي أصحابها بين ٤٣١-٤٣٠.

١٤٧٣ مو تفسيرُ المقالة العاشرة لأبي جعفرِ الخازِن(١١).

١٤٧٤ وللأهوازيِّ (٢) أيضًا شرحُ ذوات الاسمَيْن والمنفصِلات (٣) من العاشرة أيضًا لأبي داود سُليمان بن عُقْبة.

١٤٧٥\_وشرحُ العِلَّة التي رَتَّب أُقْليدِسُ أشكالَ كتابِه.

١٤٧٦\_وفي التسبُّب إلى استخراج ما يَرِدُ من قضايا الأشكال بعدَ فهمِه لثابتِ بن قُرَّة (٤٠).

١٤٧٧\_ومن شروح أُقْليدِس: كتابُ «البلاغ» لصاحب «التجريد».

١٤٧٨ ومن تحريراته: تحريرُ تقيِّ الدِّين أبي الخَيْر محمد (٥) بن محمد الفارسيِّ تلميذ غِيَاث الدِّين منصور. وقد جَعَله من أقسام رياضيّات صحيفة وسمّاه بـ «تهذيب الأُصول».

١٤٧٩\_ولايْرَنْ(١): حَلُّ شكوكِه.

٠ ١٤٨٠ ولبلبسَ (٧) اليونانيِّ: شرحُ العاشرة.

ثم أَخَذ كثيرٌ من المتأخّرين في تحريره متصرّفين فيه إيجازًا وضبطًا وإيضاحًا وبَسْطًا. والأشهرُ ممّا حرّروه:

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) له ذكر في الفهرست ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف في حاشية نسخته تعليقًا نصه: «ذو الاسمين خط انقسم على قسمين متباينين في الطول منطقين في الطول المنطقين المتباينين في الطول المنطقين في القوة على أصغرهما».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) عاش في المئة الأولى للميلاد، ذكره النديم في الفهرست ٢/ ٢١٨، والقفطي في أخبار الحكماء، ص٥٥، وللأستاذ فؤاد سزكين: «هيرون الإسكندراني عند العرب»، فرانكفورت ٢٠٠١م. (٧) لا أعرفه.

المتوفّى سنة ثِنْتين وسبعين وست مئة بإيجازٍ غير مُخِلّ، وأضاف إليه ما المتوفّى سنة ثِنْتين وسبعين وست مئة بإيجازٍ غير مُخِلّ، وأضاف إليه ما يليقُ به ممّا استفاد واستَنْبط. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي منه الابتداء... إلخ. ذكر فيه أنه حرَّره بعدَ تحرير المِجَسْطي، وأنّ الكتابَ يشتملُ على خمسَ عشرة مقالةً، وهي أربع مئة وثمانية وستُّون شكلًا في نُسخة الحجّاج، وبزيادة عَشرة أشكال في نسخة ثابت. أفرزَ ما يوجَدُ من أصل الكتاب في نُسختَي الحَجّاج وثابتٍ عن المزيد عليه إمّا بالإشارة أو باختلاف ألوان الأشكال، وفي بعض المواضع في الترتيب أيضًا بينهما اختلاف أو على تحرير النَّصير:

١٤٨٢\_ حاشيةٌ للعلّامة الشّريف الجُرجانيِّ (٢).

١٤٨٣ - وللفاضل العلّامة موسى (٣) بن محمد المعروف بقاضي زاده الرُّوميِّ، بَلَغ إلى آخِر المقالةِ السابعة.

#### ومن حواشي التّحرير:

١٤٨٤ حاشيةٌ أوَّلُها: الحمدُ لله الذي رَفَع سطحَ السَّماء... إلخ. ذكر صاحبُه أنَّ «التَّحريرَ» كان مشتملًا على فوائدَ يُحتاج بعضُها إلى تنبيهٍ قليل وبعضُها إلى نظر جليل فكتَب.

١٤٨٥ ومختصَرُ أُقْليدِس لنَجْم الدِّين (١) ابن اللَّبوديِّ.

#### ١٤٨٦ - إقناعُ الحُذَّاق في أنواع الأوفاق:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٧٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١١٠٠).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٠١٤).

لتاج الدِّين عليِّ (١) بن محمد بن الدُّريْهم المَوْصِليِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وسبع مئة.

١٤٨٧ - الإقناعُ (٢) في أحكام السَّماع:

لأبي بكر محمد (٣) الأُدْفويِّ الشَّافعيّ.

١٤٨٨ - الإقناعُ في الكلام على أنّ لو للانتفاع:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين عليِّ (٤) بن عبد الكافي السُّبكي، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وخمسين وسبع مئة.

١٤٨٩ ـ الإقناعُ في تفسير قولِه تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [خافر: ١٨]:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين(٥) المذكور. [١٨٧]

#### ١٤٩٠ ـ الإقناعُ لِما حَوَى تحتَ القِناع:

للشَّيخ الإمام ناصر (٢) بن عبد السَّيِّد المُطرِّزيِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ عشْرة وست مئة. وهو لغةُ مرتَّبٌ على الأجناس. ذَكَر الهواءَ وما يتعلَّقُ بها في فَصْل وبَنَى على أربعة قواعد. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جَعَل العربيّة مِفتاح التَّنزيل... إلخ. ذكر فيه أنَّ وَلَدَه لمَّا فَرَغ من حفظِ القرآن ألّفه ليحفظه وأعلَمَ فيه «للجَوْهريِّ» و «التّهذيب».

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إقناع»، وكذلك جميع الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة سوى كتاب «الاقناع لما حوى تحت القناع» فإنه كتبه بالألف لام.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٣٦).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٦).

<sup>(</sup>٥) كذلك.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١١٣٨).

#### ١٤٩١ ـ الإقناءُ في النَّحو:

لأبي سعيد حَسَن (١) بن عبد الله السِّيرافيّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وستِّين وثلاث مئة. ولم يُكمِلْه.

١٤٩٢ - ثم كمَّله ولدُّه الجمالُ يوسُف (٢) النَّحُويُّ، المتوفَّى سنةَ تسع وثمانين وثلاث مئة (٣). وكان يقول: وَضَع والدي النَّحوَ في المزابل بـ «الإقناع»! - يعني: سهَّله جدًّا فلا يُحتاج إلى مفسِّر - شواهد البصريِّين (٤).

#### ١٤٩٣ - الإقناعُ في القراءات السَّبع:

لأبي جَعْفر أحمد (٥) بن عليّ ابن باذش النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ ستًّ وأربعين وخمس مئة. وهو كتابٌ لم يؤلَّفْ مثلُه.

#### ١٤٩٤ ما الإقناعُ في القراءات الشّاذّة:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٣١٦، والأنساب ٧/ ٣٣٩، ومعجم الأدباء ٢/ ٨٧٦، وإنباه الرواة ١/ ٣٤٨، ومرآة الزمان ١٧/ ٥٢٤، وبغية الطلب ٥/ ٣٤٤٣، ووفيات الأعيان ٢/ ٧٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٨٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٤٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٤٧، والجواهر المضية ١/ ١٩٦ وغيرها.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في (۱۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: سنة خمس وثمانين وثلاث مئة، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ذكر «شواهد البصريين» هنا لا معنى له، والمؤلف كما هو معروف ينقل من بغية الوعاة، وفيه ذكر تصانيفه، قال ١/ ٥٠٠ : «وله من التصانيف... الإقناع في النحو لم يتم، فأتمه ولده يوسف، وكان يقول: وضع والدي النحو في المزابل بالإقناع \_ يعني أنه سهّله جدًّا فلا يحتاج إلى مفسِّر \_، شواهد سيبويه، والمدخل إلى كتاب سيبويه... أخبار النحاة البصريين... إلخ وهكذا ترى أن ذكر هذه العبارة هنا، وهي خطأ أيضًا، لا معنى له.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في: الديباج المذهب ١/ ١٩٠، وغاية النهاية ١/ ٨٣، وبغية الوعاة ١/ ٣٣٨،
 وسلم الوصول ١/ ١٧٥.

لأبي عليٍّ حَسن (١) بن عليّ الأهوازيِّ المُقرِئ، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وأربعين وأربع مئة. وذكر الجَعْبَريُّ أنه:

٥٩٥\_ **لأبي العزِّ القَلانِسيِّ** (٢)، وأنه واضحٌ فيه كفايةٌ للطالب.

١٤٩٦\_الإقناعُ في الفُروع:

مختصَرٌ. لأبي الحَسَن عليِّ (٢) بن محمد الماوَرْديِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة خمسين وأربع مئة.

١٤٩٧\_ولمحمد (٤) بن المُنْذر النَّيسابُوريِّ الشَّافعيِّ أيضًا، وكتابُه أحكامٌ مجرَّدة عن الدَّليل.

#### ١٤٩٨ - الإقناعُ في الحديث:

للقاضي أبي الفَضْل محمد بن أحمد بن اللَّيث المَرْوَزي (٥)، المتوفَّى سنة (٦)...

### ١٤٩٩\_ الإقناعُ في العَروض:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ دمشق ۱۲ / ۱۳، ومعجم الأدباء ۲/ ۹۳۲، ومرآة الزمان ۱۸ / ٤٨٩، وبغية الطلب ٥/ ٢٤٦٠، وسير أعلام النبلاء ۱۳/۱۸، والوافي بالوفيات ۱۲ / ۱۲۲، ومرآة الجنان ٣/ ٤٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ٥٦، وقلادة النحر ٣/ ٤٠١، وسلم الوصول ٢/ ٢٩، وشذرات الذهب ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، ولا نعرف رجلًا اسمه محمد بن أحمد بن الليث يكنى أبا الفضل وينسب مروزيًا وقد نسب البغدادي هذا الكتاب لأبي زيد المروزي وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو زيد المروزي الشافعي تلميذ القفال الشاشي، توفي سنة ٣٧١هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ١٥٤، والمنتظم ٧/ ١١٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٦٣، وسير أعلام النبلاء ٢١ / ٣١٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٧١، وطبقات السبكي ٣/ ٧١، والعقد الثمين ١/ ٢٩٧.

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي أبو زيد سنة ٢٧١هـ كما ذكرنا في ترجمته.

لأبي القاسم إسماعيلَ (١) بن عَبّاد الوزير المعروف بالصّاحب، المتوفَّى سنة...

١٥٠٠ الإقناعُ في الطِّب (٢).

١٥٠١\_ الإقناعُ:

لأبي حَيَّانِ عليِّ (٣) بن محمد التَّوحيديِّ:

١٥٠٢\_أُقنومُ اللُّغة:

فارسيٌّ مرتَّبٌ على الحروف. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أعطى كلَّ شيءٍ خَلْقَه ثم هَدَى... إلخ.

١٥٠٣- الأقوالُ القويمة في حُكم النَّقل من الكتُب القديمة:

لبُرهان الدِّين إبراهيمَ (٤) بن عُمر البِقاعيِّ، المتوفَّى سنةَ خمس وثمانين ويُمان مئة.

٤٠٥١ ـ أقوى العُدّد في القراءة:

للشَّيخ عَلَم الدِّين محمد (٥) بن عبد الصَّمد السَّخاويِّ، المتوفَّى سنة (٦)...

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) نسبه البغدادي في إيضاح المكنون (٣/ ١١٣) إلى حسن بن هبة الله بن الحسين البغدادي الممتوفى سنة ٥٦٠هـ والذي لا وجود له، ثم نسبه على الوجه إلى سعيد بن هبة الله بن الحسين، أبي الحسن البغدادي وذكر أنه توفي سنة ٩٤٤هـ (هدية العارفين ١/ ٣٩٠)، والصواب أنه توفي سنة ٩٥٤هـ، وترجمته في: عيون الأنباء، ص٣٤٣-٣٤٣، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٧٦٧، والوافي ١٥/ ٢٦٨، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) توفي بعد الأربع مئة، وترجمته في: معجم الأدباء ٥/ ١٩٢٣، ووفيات الأعيان ٥/ ١١٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ٨٣٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١١٩، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٩، وطبقات السبكي ٥/ ٢٨٦، وبغية الوعاة ٢/ ١٩٠، وسلم الوصول ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: علي بن محمد بن عبد الصمد السَّخاوي، وتقدمت ترجمته في (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٤٣هـ، كما بيّنا في مصادر ترجمته.

٥٠٥ [ آكامُ (١) العِقْيان في أحكام الخِصْيان (٢):

رسالةٌ للسُّيوطي (٣).

١٥٠٦\_آكامُ المُرجان في أحكام الجانّ:

للقاضي بدر الدِّين محمد (٤) بن عبد الله الشَّبليِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وستِّين وسبع مئة. مجلَّد. أوَّلُه: الحمدُ لله خالق الإنس والجن... إلخ. رُتِّب على مئة وأربعين بابًا في أخبار الجنِّ وأحوالهم. [٧٨ب]

## عِلْم الأكتاف

هو عِلْمٌ باحثٌ عن الخُطوط والأشْكال التي تُرى في أكتاف الضَّأْن والمَعْز إذا قُوبِلت بشُعاع الشمس من حيث دِلالتُها على أحوال العالَم الأكبر من الحروبِ والخِصْب والجَدب. وقلَّما يُستذَلُّ بها على الأحوال الجُزْئيّة، لإنسانٍ معيَّن.

يؤخَذُ لوحُ الكَتف قبلَ طبخ لحمه ويُلقَى على الأرض أولًا ثم يُنظَر فيه فيُستدَلُّ بأحواله \_ من الصَّفاء والكَدَر، والحُمرة والخُضرة \_ إلى الأحوال الجارية في العالَم، وتُنسَبُ أطرافُه الأربعةُ إلى جهاتِ العالَم، ويُحكَم بذلك على كلِّ صُقْع منها بأحوالٍ متعلِّقة بها.

ويُنسَبُ علم الكَتِف إلى أمير المؤمنين عليِّ رضي الله عنه. قال صاحبُ «مِفتاح السَّعادة» (٥): رأيتُ مقالةً في هذا العلم مختصَّرةً لكنْ بُيِّن فيها الآنيّة دون اللَّميّة، يعني: المسائل مجرَّدةً عن الدّلائل.

<sup>(</sup>١) كتب المؤلف في الحاشية: «الأكام كغراب جبل جمعه آكام».

<sup>(</sup>٢) ضم المؤلف خاء «الخصيان»، فأخطأ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢٣٧، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٧٨، والدرر الكامنة
 ٥/ ٢٣٤، وتاج التراجم، ص٢٦٣، وسلم الوصول ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ١/ ٣٢٨.

وقد سَبق أنه من فروع عِلْم الفِراسة.

### ١٥٠٧ - الاكتساب(١) في تَلْخِيص كتب الأنساب:

لقُطب الدِّين محمد (٢) بن محمد الخَيْضَريِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وثمان مئة.

#### ١٥٠٨\_ الاكتفا<sup>(٣)</sup> في حُسن الوفا:

لمحمد(٤) بن أحمدَ بن أبي بكر المُستبشِريّ.

#### ٩ • ٥ ١ - الاكتفا في مَغَازى المُصْطفى والخلفاء الثلاثة:

للحافظ أبي الرّبيع سُليمان (٥) بن موسى الكَلَاعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وثلاثين وست مئة، ولم يَذكُرْ عليًّا رضي الله عنه لعَدَم الفتوحاتِ في عصره.

#### ١٥١- الاكتفا في القِراءة:

لأبي طاهر إسماعيل (٢) بن خَلَف المُقْرئ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة خمس وخمسين وأربع مئة. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أنشأنا بقُدرته... إلخ. بَسَطَه كلَّ البَسْط وجُعِلَ كافيًا للمُبتدِي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اكتساب».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اكتفا»، وكذلك جميع الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٤) عرف بالمستبشري لتاليفه كتاب بعنوان «المستبشر للمستبصر»، ترجمه المؤلف في سلم الوصول ٣/ ٦٩ ولم يذكر تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٧٧٠، وتكملة ابن الأبار ٤/ ٦٤ (٣١٦٢)، والمغرب لابن سعيد ٢/ ٣١٦، وصلة الصلة ٤/ الترجمة ٤١٠، وتاريخ الإسلام ١٤/ ١٣٧، وسير أعلام النبلاء ٣٢/ ١٣٤، والوافي بالوفيات ١٥/ ٤٣٢، وفوات الوفيات ٢/ ٨٠، والإحاطة ٤/ ٢٩٥، والديباج المذهب ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٢٩٨).

١٥١١ ـ ثم لخَّص منه كتابًا مختصرًا فيما اختلف فيه القُرِّاء السبعةُ كالعُنوان له والترجمة عنه.

#### ١٥١٢ الاكتفاءُ في قراءة نافع وأبي عَمْرو:

للحافظ أبي عُمر يوسُفَ (١) بن عبد الله بن عبد البَرّ القُرطُبيّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وستِّين وأربع مئة.

١٥١٣ ما الاكتفاءُ بالدُّواء من خواصِّ الأشياء:

مختصرٌ. لعبد الرَّحمن بن إسحاق بن حُنين (٢).

١٥١٤ - الاكتفاءُ في الطِّب.

# عِلْم الأُكر(٣)

وهو عِلْمٌ يُبحَثُ فيه عن الأحوال العارضة للكُرةِ من حيث أنها كرةٌ من غير نَظَر إلى كونها بسيطةً أو مركّبة، عُنصريّةً أو فَلَكيةً. فموضوعُه الكُرةُ بما هو كرةٌ، وهي جسمٌ يحيطُ به سطحٌ واحدٌ مستديرٌ في داخلِه نقطةٌ يكون جميعُ الخطوط المستقيمة الخارجةِ منها إليه متساويةً، وتلك النقُطةُ مركزُ حجمِها سواءٌ كانت مركزَ ثِقْلها أو لا.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩١).

<sup>(</sup>٢) هكذا سماه، ولا نعرف مثل هذا في الأطباء، وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن الهيثم، من أعيان أطباء الأندلس، ذكره ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء (ص٤٩٣) وذكر له هذا الكتاب وأنه صنفه للحاجب أبي عامر، ولم يذكر وفاته، وتوفي الحاجب محمد بن عبد الله بن أبي عامر سنة ٣٩٣هـ (تاريخ الإسلام ٨/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف في حاشية النسخة: «في القاموس الأكرة بالضم لُغيّة في الكرة ذكره في الألف والراء وقال في مادة الكرى الكرة كثبة ما أدرت من شيء جمعه كرين، وكرين وكرى وكرات بضمهما. انتهى».

وقد يُبحَثُ فيه عن أحوال الأُكر المتحرِّكة، فاندرَج فيه ولا حاجةٍ إلى جَعْله علمًا مستقلَّا كما جَعَله صاحبُ «مِفتاح السَّعادة» وعَدَّهما من فروع علم الهيئة، وقال(١): يتوقَّف بَراهينُ علم الهيئة على هذَيْن أشدَّ توقُّف.

وفيه كتُبُّ للأوائل والأواخر، منها:

#### ١٥١٥\_ الأُكَرُ المتحرِّكة:

للمهندس الفاضل أوطولوقس (٢) اليونانيِّ. وقد عرَّبوه في زمن المأمون.

١٥١٦ ثم أصلَحَه يعقوبُ (٣) بن إسحاقَ الكِنْدي. [٨٨أ]

١٥ ٥ ١ - أُكر ثاوَزُ وسِيوس اليونانيِّ المهندِس:

وهو من أجل الكتُب المتوسِّطات بين أُقْليدِس والمَجِسْطي، وهو ثلاثُ مقالات مشتملةٍ على تسعةٍ وخمسين شكلًا، وفي بعض النُّسخ بنُقصان شكلٍ واحد. وقد أمرَ بنقلِه من اليونانية إلى العربيّة المُستعينُ بالله أبو العبّاس أحمدُ ابن المعتصِم في خلافتِه.

١٥١٨ - فتولَّى نَقْلَه قُسْطا<sup>(٤)</sup> بنُ لُوقا البعلبكِّي إلى الشَّكل الخامس من الثانية في حدود سنة خمسين ومئتين. ثم تولَّى نَقْلَ باقيه غيرُه وأصلحه ثابتُ بن قُرَّة.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الفهرست ٢/ ٢١٦، وأخبار الحكماء، ص٦١، وقد عاش بين سنتي ٣٦٠-٢٩٠ قبل الميلاد.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٢٥٢هـ، وترجمته في: الفهرست ٢/ ١٨٢، وعيون الأنباء، ص٢٨٥، وطبقات الأطباء لابن جلجل، ص٧٣، وأخبار الحكماء، ص٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٣٧، والوافي بالوفيات ٢٨/ ٤٧٩، ولسان الميزان ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) الضبط من خط المؤلف، وترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٩٢، وأخبار الحكماء، ص١٩٩، و٤) الضبط من خط المؤلف، وترجمته في: الفهرست ٢/ ٢٩٣، وسلم الوصول ٣/ ٣٠.

١٥١٩ ثم حرَّره العلَّامةُ نَصِير الدِّين محمد (١) بن محمد الطُّوسيُّ، المتوفَّى سنة ثِنْتين وسبعين وست مئة.

• ١٥٢\_ والفاضلُ تقيُّ الدِّين محمد (٢) بن معروف الرَّاصدُ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وتسعين وتسع مئة.

١٥٢١ أكر مانا لاوس اليونانيِّ (٢) الرِّياضيِّ من أهل الإسكَندريّة:

كان قبلَ زمن بطلميوسَ، وكتابُه من المشهورات المُسلَّمات أيضًا يخاطبُ فيه ياسيليذسَ اللَّاذِيِّ وقال: أيُّها الملِك، إنِّي وجدتُ ضربًا بُرهانيًّا فاضلًا... إلخ.

وهو نُسَخُّ كثيرةٌ مختلفة لها إصلاحاتٌ.

١٥٢٢\_كإصلاح الماهاني(٤).

١٥٢٣ و أبي الفَضْل أحمد (٥) بن أبي سَعيد الهَرَويِّ، بعضُها غيرُ تامّ وأتمُّها:

١٥٢٤\_إصلاحُ الأمير أبي نَصْر منصور (٦) بن عِراق، وهو مشتملٌ على ثلاثِ مقالات في البعض وعلى مقالتَيْنِ في الآخر. أمّا الثلاثُ فعند الأكثرينَ مشتملٌ: أُولاها على تسعةٍ وثلاثين شكلًا، والمختارُ خمسةٌ وعشرون

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الفهرست للنديم ٢/ ٢١٤، وعاش بين ٧٠-١٤٠م.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٦) ذكره السبكي في ترجمة محمود بن محمد الخوارزمي صاحب «تاريخ خوارزم» من الطبقات ٧/ ٢٩٠-٢٩١ وسَمّاه أبا نصر منصور بن علي بن عراق الجعدي وأنه كان مقيمًا بقرية على باب خوارزم وله بها قصر مشيّد، وأنَّ السلطان أبا القاسم محمود بن سبكتكين حين دخل خوارزم نزل عنده فأضافه وأضاف جنده، غير أن السلطان اتهمه بسوء الاعتقاد فصلبه سنة ٤٠٨هـ. وذكره البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٤٧٣ وذكر أنه توفي نحو سنة ٤٢٥هـ ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة غير الدقيقة.

شكلًا. ووُسطاها في كثيرٍ من النُّسخ على أربعة وعشرين شكلًا، وفي نُسخة ابن عِراق على أحدٍ وعشرين. وعند البعض يشتملُ أُولاها على أحدٍ وستِّين شكلًا. والثانية: على ثمانية عشرَ شكلًا. والأخيرة: على اثني عشرَ شكلًا. وأمّا المقالتانِ فيشتملُ الأُولى على أحدٍ وستِّين شكلًا، والأخيرة على فلاثين شكلًا، وفي بعض الأشكال اختلافٌ. وجميع أشكال الكتاب فيما بينَ خمسةٍ وثمانين شكلًا وأحدٍ وتسعين شكلًا. أشكال الكتاب فيما بينَ خمسةٍ وثمانين شكلًا وأحدٍ وتسعين شكلًا. وأنه لمّا وصل الله وجَد نُسخًا كثيرة مختلفةً كذلك وإصلاحات، فبقي وأنه لمّا وصل إلى أنْ عثر على إصلاح ابن عِراق فاتّضح له ما كان متوقّفًا فيه فحرَّر وفَرَغ من تحريره في شعبان سنة ثلاث وستّين وست مئة.

١٥٢٦ إكسير الأسما وسعادة المسمّى.

١٥٢٧ - إكسيرُ السَّعادة: في التَّصْريف:

للقاضي بُرهان الدِّين أحمد(٢) الأرزَنْجانيّ، المتوفَّى سنةَ ثمان مئة.

١٥٢٨ - الإكسيرُ الأعْظَم في الحِكْمة:

لناصر خُسْرو (٣) الأصبهانيّ.

١٥٢٩ - الإكسير في قواعدِ التَّفْسير:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو القاضي أحمد بن عبد الله السيواسي برهان الدين المتوفى سنة ٨٠٠هـ، ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ٥٩، والضوء اللامع ١/ ٣٧٠، والطبقات السنية ١/ ٣٧٤، وسلم الوصول ١/ ١٦١، وشذرات الذهب ٩/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) هو ناصر بن خسرو القباذياني المروزي المتوفى سنة ٤٨١هـ صاحب الكتاب المشهور «سفرنامة»، فينظر كتابه، ومقدمة أستاذنا العلامة يحيى الخشاب لترجمته. أما نسبته إلى أصفهان ففيها نظر.

للشَّيخ نَجْم الدِّين سُليمان (١) بن عبد القوي الحَنْبليّ الطَّوفيّ، المتوفَّى سنة عشْرِ وسبع مئة (٢).

١٥٣٠\_إكسير نامه: في التاريخ.

لأبي الفَضْل (٣) الأكري.

١٥٣١\_ الإكليلُ الزّاهر فيما فَضَل من نَظْم التّاج من الجواهر:

للشَّيخ لسان الدِّين محمد (٤) بن عبد الله ابن الخَطيب القُرطُبيِّ، المتوفَّى سنةَ ستِّ وعشرين وسبع مئة (٥).

٣٢ه ١ \_ الإكليلُ (٦) في الإنشاء. [٨٨ب]

١٥٣٣ - الإكليلُ في استنباطِ التنزيل:

للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٧) بن أبي بكر الشُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنةَ ٩١١. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي [أنزلَ] (٨) على عبدِه الكتاب تِبيانًا لكلِّ ... إلخ. ذكر فيه أنه ما من شيءٍ إلا ويمكنُ استنباطُه من القرآن، فذكر آيةً آية وما يُستنبَطُ منها (٩).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: سنة ست عشرة وسبع مئة.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمة له، ولا ذكره أحد.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه ٧٧٦هـ، كما بيّنا في مصادر ترجمته سابقًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إكليل» وكذا في جميع الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة متعينة منا.

<sup>(</sup>٩) كتب المؤلف في حاشية النسخة ما يأتي: «قال حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي عليه السلام ثلاثًا وستين من قوله في سورة المنافقين: ﴿ وَلَن يُؤخِر اللّهُ نَفَسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها ﴾ فإنها رأس سورة ٢٦ [المنافقون: ١١]، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده وقد قيل أن أوائل السور فيها ذكر ممدد وأيام لتواريخ أمم سالفة وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنيا وما مضى وما بقى مضروب بعضها في بعض. انتهى ».

#### ١٥٣٤ - الإكليلُ في الحديث:

للإمام أبي عبد الله محمد (١) بن عبد الله الحاكم النَّيسابُوريِّ، المتوفَّى سنة خمسِ وأربع مئة. صنَّفه لبعض الأُمراء.

١٥٣٥ - ثم صنَّف كتابًا في أصُول الحديث وسمَّاه: «المدخَل إلى الإكليل» أورَد في آخرِه ما أورَده في «إكليله» من رموز الأحاديث الصَّحيحة وطبقاتها. ١٥٣٦ - الإكليلُ في أنساب حِمْيَر وأيام ملوكِها:

لأبي محمد الحَسَن (٢) بن أحمد بن يعقوبَ الهَمْدانيِّ اليمنيِّ، المتوفَّى سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. وهو كتابٌ كبيرٌ عظيم الفائدة يتمُّ في عَشْر مجلَّدات. ويشتملُ على عَشَرة فنون، وفي أثنائه جُمَلٌ من حساب القرانات وأوقاتها ونُبَذُ من علم الطبيعة وأصُول أحكام النُّجوم وآراءِ الأوائل في القِدَم والأدوار وتناسُل النَّاس ومَقادير أعمارِهم وغير ذلك.

## ١٥٣٧ - إكمالُ الإعلام بمثلَّث الكلام:

للشَّيخ جمال الدِّين محمد<sup>(٣)</sup> بن عبد الله بن مالك النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ ثِنْتين وسبعين وست مئة.

- إكمالُ المَوَاهب: هو ذيلُ «مواهبِ الكريم». يأتي في الميم.
  - إكمالُ العُمدة في النَّحو. يأتي في العين.
- \_ الإكمالُ (٤) في شرح صحيح مُسْلم. كمَّل به «المُعلِم». يأتي في الصّاد.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٦١).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: معجم الأدباء ٢/ ٨٠٩، والحكماء ١٢٦، وإنباه الرواة ١/ ٣١٤، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٧٧، وبغية الوعاة ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إكمال»، وكذا الذي بعده.

- الإكمالُ في المؤتلف والمختلف في أسماءِ الرِّجال. يأتي في الميم.
  - الإكمالُ لِما وَقَع في التَّنبيه من الإشكال. يأتي في التاء.

#### ١٥٣٨\_ الإكمالُ في النَّحو:

للشَّيخ أبي عُمر عيسى (١) بن عُمر الثَّقَفيِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة تسع وأربعين ومئة.

١٥٣٩\_وله «الجامعُ في النحو» أيضًا.

قال بعض الشعراء فيه:

غيرَ ما أحدثَ عيسى بنُ عُمرُ فهُما للنّاس شمسٌ وقمرْ بَطَــل النَّحــوُ جميعًـا كلُّــهُ ذاك إكمــالُ وهـــذا جــامعٌ

## ١٥٤٠\_أكْنَى الشُّعَراء:

لأبي جَعْفر محمد (٢) بن حبيب البغداديّ، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين ومئتين.

## ١٥٤١\_ آلاتُ التقويم:

لأبي علي $^{(7)}$ ...المَرّاكُشيّ.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الجرح والتعديل ٦/ ٢٨٢، وأخبار النحويين، ص٣١، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٠٤، وإنباه الرواة ٢/ ٣٧٤، ومرآة الزمان ٢١/ ٢٠٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٦، وتاريخ الإسلام ٤/ ١٧٨، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٠، ومرآة الجنان ١/ ٢٤٠، وغاية النهاية ١/ ٢١٣، والنجوم الزاهرة ٢/ ١١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٣٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٤١٩).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو على الحسن بن على المراكشي، ذكره الشيخ العباس بن إبراهيم في كتابه: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ٣/١٤٦-١٤٨، ونقل عن نلينو أنه توفي في حدود سنة ٦٦٠هـ. أما ما ذكره البغدادي في هدية العارفين ١/٢٨٦ من أنه كان حيًا سنة ٧٥٠هـ فهو بعيد.

## ١٥٤٢\_ آلاتُ النَّفس:

لموفَّق الدِّين عبد اللَّطيف بن... البغداديِّ، المتوفَّى سنة (١٠... [٩٨أ] عِلْم الآلاتِ الحَرْبيّة

وهو عِلْمٌ يُتعرَّفُ منه كيفيَّةُ اتَّخاذ الآلات الحَرْبيَّة كالمِنجَنيق وغيرها. وهو من فروع عِلْم الهندسة. ومنفعتُه ظاهرةٌ.

وهذا العلمُ أحدُ أركان الدِّين لتوقُّف أمرِ الجهاد عليه. ولبني موسى بن شاكر كتابٌ مفيدٌ في هذا العلم، كذا في «مِفتاح السَّعادة»(٢). وينبغي أن يُضافَ علمُ رَمْي القوس والبنادق إلى هذا العلم، وأن يُنبَّه على أنّ أمثالَ ذلك العلم قسمان: علمُ وَضْعها وصنعتِها وعلمُ استعمالِها. وفيه كتبُ.

# عِلْمُ الآلات الرَّصْديّة

ذكره (٣) من فروع الهيئة، وقال: هو عِلْمٌ يُتعرَّف منه كيفيّةُ تحصيل الآلات الرَّصْديّة قبلَ الشُّروع في الرَّصد، فإنَّ الرَّصدَ لا يتمُّ إلّا بآلاتٍ كثيرة. وكتابُ «الآلاتِ العجيبة» للخازني يشتملُ على ذلك. انتهى.

قال العلّامة تقيُّ الدِّين الراصدُ: في «سِدرة مُنتهَى الأفكار»: والغرضُ من وَضْع تلك الآلات تشبيهُ سطح منها بسطح دائرةٍ فَلَكيّة ليمكنَ بها ضبطُ حركتها، ولن يستقيمَ ذلك ما دام لنصفِ قُطر الأرض قَدْرٌ محسوسٌ عند نصف قُطر تلك الدائرة الفَلكيّة إلّا بتعديلِه بعدَ الإحاطة باختلافِه الكُلِّي، وحيث أحسسنا بحركاتٍ دَوْريّة مختلفة وَجَب علينا ضبطُها بآلاتٍ رَصْديّة وحيث أحسَسْنا بحركاتٍ دَوْريّة مختلفة وَجَب علينا ضبطُها بآلاتٍ رَصْديّة

<sup>(</sup>۱) هكذا بخطه لم يذكر سوى اسمه الأول ولم يعرف وفاته حال الكتابة فترك تاريخ الوفاة مهملًا، وهو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي المتوفى سنة ٦٧٩هـ، وقد تقدمت ترجمته في الرقم (٢٧٨) أما ناشرام فقد كتبنا أنه توفي سنة ٦٧٤ وهو غلط محض. (٢) مفتاح السعادة ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) يعني: طاشكبري زادة في مفتاح السعادة ١/ ٣٥٩.

تُشبِهُها في وَضْعِها لِما يمكنُ له التّشبيهُ، ولمّا لم يكنْ له ذلك بضبط اختلافه ثم فَرْض كُراتٍ تطابقُ اختلافاتُها المَقِيسةُ إلى مركز العالَم تلك الاختلافاتِ المحسوسَ بها إذا كانت متحرِّكةً حركةً بسيطةً حول مراكزها، فبمقتضى تلك الأغراض تعدَّدت الآلات. والذي أنشأناه بدار الرَّصْد الجديد هذه الآلات، منها: اللَّبِنة وهي: جسمٌ مُربَّع مستوِ يُستعلَمُ به الميلُ الكُلِّيُّ وأبعادُ الكواكب وعرضُ البلد. ومنها: الحَلْقة الاعتداليّة، وهي: حلقةٌ تُنصَبُ في سطح دائرة المُعدَّل ليُعلَم بها التحويلُ الاعتداليُّ. ومنها: ذاتُ الأوتار، قال: وهي من مخترَعِنا، وهي أربع أسطواناتٍ مربَّعات تُغني عن الحَلْقة الاعتداليَّة، على أنها يُعلَمُ بها التَّحْويلُ اللَّيلي (١) أيضًا. ومنها: ذاتُ الحِلَق، وهي أعظمُ الآلات [٨٩ب] هيئةً ومدلولًا وتُركَّب من حَلْقةٍ تقامُ مُقامَ منطقة فلك البُروج وحلقة تقام مقام المارة بالأقطاب تركب إحداهماً (٢) في الأخرى بالتصنيفِ والتَّقاطيع (٣)، وحَلْقةُ الطُّول الكبرى وحَلْقةُ الطُّول الصُّغرى تُركَّب الأُولى في مُحدَّب المِنطقة والثانية في مُقَعَّرِها، وحَلْقةُ نصف النَّهار قُطرٌ مُقَعَّرِها مُساوِ لقُطر محدَّب حَلْقة الطُّول الكبرى، ومن حَلْقة العَرْض قُطرُ محدَّبها قَدْرُ قُطر مُقَعَّر حَلْقةِ الطُّول الصُّغرى، فتوضَعُ هذه على كرسيٍّ. ومنها: ذاتُ السَّمْت والارتفاع، وهي نصفُ حَلْقةٍ قُطرُها سطحٌ من سطوح أسطوانةٍ متوازيةِ السّطوح يُعلَمُ بها السَّمتُ وارتفاعُها. وهذه الآلةُ من مختَرعاتِ الرُّصّاد الإسلاميّين. ومنها: ذاتُ الشُّعبتَيْن، وهي ثلاثُ مساطرَ على كُرسيِّ، يُعلَمُ بها الارتفاع. ومنها: ذاتُ الجَيْب، وهي مِسطَرتانِ منتظمِتان انتظامَ ذات الشُّعبتَيْن. ومنها: المُشبُّهة

<sup>(</sup>١) في م: «تحويل الليل»، والمثبت من خط المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إحديهما».

<sup>(</sup>٣) في م: «التقطيع»، والمثبت من خط المؤلف.

بالمناطق. قال: وهي من مختَرعاتِنا، كثيرةُ الفوائد في معرفة ما بينَ الكوكبَيْنِ من البُعد، وهي ثلاثُ مساطرَ: ثِنتانِ منتظمتان انتظامَ ذات الشُّعبتَيْن. ومنها: الرُّبع البُعد، وهي ثلاثُ مساطرَ: ثِنتانِ منتظمتان انتظامَ ذات الشُّعبتَيْن. ومنها: الرُّبع المِسْطَريُّ وذاتُ الثُّقبتَيْن والبنكامُ الرَّصديُّ وغيرُ ذلك. وللعلّامة غِيَاث الدِّين جَمْشِيد رسالةٌ فارسيّة في وَصْف تلك الآلاتِ سوى ما اخترَعه تقيُّ الدِّين.

واعلَمْ أنّ الآلاتِ الفَلَكيّة كثيرة، منها: الآلاتُ المذكورة، ومنها: السُّدُس النّي ذكره جَمْشِيد. ومنها: ذاتُ المثلَّث. ومنها: أنواعُ الإسطر لابات: كالتامِّ والمسطَّح والطُّوماريِّ والهلاليِّ والزَّوَرقيِّ والعَقْربيِّ والأُسِّيِّ والقَوْسيِّ والجنوبيِّ والشَّماليِّ، والكُبرى والمُسطَّح والمُسرطق وحقِّ القمرِ والمُغْني والجامعة وعَصا والشِّماليِّ، والكُبرى والمُسطَّح والمُسرطق وحقِّ القمرِ والمُغْني والجامعة وعَصا موسى. ومنها: أنواعُ الأرباع: كالتامِّ والمجيَّب والمُقنْطراتِ والآفاقيِّ والشكازي ودائرةِ المعدل وذاتِ الكُرسيِّ والزرقالة ورُبع الزرقالة وطَبق المناطق.

١٥٤٣ - وذكر ابنُ الشّاطر (١) في «النّفع العام» أنه أمعَن النّظرَ في الآلات الفَلكيّة في كلِّ فوجَد - معَ كثرتها - أنها ليس فيها ما يَفي بجميع الأعمال الفَلكيّة في كلِّ عرض، قال: ولا بدَّ أن يُداخلَها الخللُ في غالبِ الأعمال: إمّا من جهة تعشُّر تحقيق الوَضْع كالمُبطَّحات أو من جهة تحرُّك بعضِها على بعض وكثرة تفاوت ما بينَ خطوطِها وتَزاحُمِها كالأسطرلاب والشكازيّة والزّرقالة وغالب الآلات، أو من جهة الخيط وتحريكِ المُرْي وتزاحمُ الخطوط كالأرباع المُقنَّظرات والمجيبة وأنّ بعضها يعسرُ بها غالبُ المطالب الفَلكيّة وبعضُها لا يفي إلّا بالقليل وبعضُها مختصُّ بعرضٍ واحدٍ وبعضُها بعروضٍ مختصّة وبعضُها بكوْنِ أعمالِها ظنيّة غيرَ بُرهانيّة وبعضُها يعسر على يأتي ببعض الأعمال بطُرُقِ (٢) مطوَّلة خارجةٍ عن الحدِّ وبعضُها يَعسُر يأتي ببعض الأعمال بطُرُقِ (٢) مطوَّلة خارجةٍ عن الحدِّ وبعضُها يعسُر

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) في م: «بطريق»، والمثبت من خط المؤلف.

حملُها ويَقبُح شكلُها كالآلة الشّاملة، فوضَع آلةً يَخرجُ بها جميعُ الأعمال في جميع الآفاق بسهولةِ مقصِد ووضوح بُرهان فسمّاها الربعَ التامّ.

## [٩٠] عِلْمُ آلاتِ السّاعة

من الصَّناديق والضَّوارب وأمثالِ ذلك ونَفْعُه بيِّنٌ. وفيها مجلَّداتُ عظيمةٌ. هذا حاصلُ ما ذكره أبو الخير في فروع الهيئة(١١).

أقول: لا يخفَى عليك أنه هو عِلْمُ البَنْكامات الذي جَعَله من فُروع الهَنْدَسة، وسيأتى في الباء.

# عِلْمُ الآلات الظِّلِّية

وهو عِلْمٌ يُتعرَّفُ منه مقاديرُ ظلال المقايِس وأحوالُها والخطوطُ التي تُرسَمُ في أطرافها، وأحوالُ الظِّلال: المُستوِية والمَنْكُوسة. ومنفَعتُه: معرفةُ ساعات النَّهار بهذه الآلات كالبسائط والقائمات والمائلات من الرُّخامات. وفيه كتابٌ مُبرهِنٌ لإبراهيمَ بن سِنان الحَرِّاني ذكره أبو الخير<sup>(۲)</sup> في فروع الهيئة.

## عِلْمُ الآلاتِ العجيبة الموسيقارية

وهو عِلْمٌ يُتعرَّفُ منه كيفيّةُ وَضْعِها وتركيبِها كالعُود والمَزَامِير والقانون سيَّما الأرغنون. ولقد أبدعَ واضعُها فيها الصنائع العجيبة والأمور الغريبة. قال أبو الخير (٣): ولقد شاهدتُه واستمعتُ به مرّاتٍ عديدةً ولم تزد المشاهدةُ والنَّظرةُ إلا دهشةً وحَيْرة. ثم قال: وإنّما تعرَّضتُ معَ كونها محرَّمةً في شريعتِنا لكونِها من فروع العُلوم الرياضيّة.

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١/ ٣٧٦.

أقول: وسيأتي بيانُ حِكْمة الحُرمة في الموسيقي.

ومن أنواع تلك الآلات: الكوسُ والطَّبلُ والنَّقارة والدائرة. ومن أنواع المزامير: النايُ والسورنا والنفير والمِثْقالُ والقَوَّال وآلةٌ يقال لها: بورى ودودك. ومن أنواع ذاتِ الأوتار: الطُّنبور والششتا والرَّبابُ وآلةٌ يقال لها: قبوز وجنك وغيرُ ذلك. وقد أورَدَ الشَّيخ في «الشفاء» بصُورِها، وكذا العلّامة الشِّيرازي في التاج.

# عِلْمُ الآلاتِ الرُّوحانيَّة(١)

المَبْنيَّةِ على ضرورة عَدَم الخَلا كقِدْح العدل وقِدْح الجَوْر. أمّا الأول فهو إنا ُ إذا امتلاً منها قدرٌ معيَّن يستقرُّ فيها الشّرابُ وإن زيد عليها ولو بشيءٍ يسيرٍ ينصبُّ الماء ويتفرَّغُ الإناءُ عنه بحيث لا يبقى قطرةٌ. وأمّا الثاني فله مقدارٌ معيَّن إن صُبَّ فيه الماء بذلك القَدْر القليل يثبُتُ، وإن مُلئ يثبُتُ أيضًا، وإن كان بينَ المقداريْنِ يتفرَّغُ الإناء، كلُّ ذلك لعدم إمكان الخَلا. قال أبو الخير: وأمثالُ هذه من فروع الهندسة من حيث تعينُ قَدْر الإناء، وإلا فهو من فروع عِلْم الطبيعيِّ. ومن هذا القبيل: دَوَرانُ السّاعات.

ويُسمَّى علم الآلاتِ الرُّوحانيَّة (٢) لارتياح النَّفس بغرائب هذه الآلات. [٩٠٠] وأشهرُ كتُب هذا الفنِّ: حِيَلُ بني موسى بن شاكر، وفيه كتابٌ مختصر لفيلن، وكتابُ مبسوطٌ للبديع الجَزَري. انتهى.

#### ٤٤ ٥ ١ \_ الآلة في معرفة الوقف والإمالة:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٣) بن محمد (١) الكَرَكيِّ الشَّافعيِّ المُقرئ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وخمسين وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) نقله من مفتاح السعادة ١/ ٣٥٥-٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «آلات روحانية».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: موسى كما بيّنا في مصادر ترجمته سابقًا.

٥٤٥\_ التقاطُ الجَنَى في التَّفْسير.

١٥٤٦ إلجام العوام عن عِلْم الكلام:

للإمام أبي حامدٍ محمد (١) بن محمد الغَزّاليِّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وخمس مئة.

### ١٥٤٧\_ إلجامُ النُّفوس:

رسالةٌ للشَّيخ عبد الكريم (٢) السِّيوَاسيِّ الواعظ، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وألف.

### ١٥٤٨ - ألحانُ السَّواجع بينَ البادي والمُراجع:

للشَّيخ صَلاح الدِّين خليل<sup>(٣)</sup> بن أيْبكَ الصَّفَديّ، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وسبع مئة (٤٠٠). جَمَع فيه مكاتباتِه ومُشاعرتِه بينَ فُضلاءِ عصرِه، ورتَّب على حروف أسمائهم في مجلَّدٍ وَسَط، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جَعَل البادي أميرًا... إلخ.

#### ١٥٤٩ ـ إلزامات على الصَّحيحَيْن:

للإمام أبي الحَسَن علي (٥) بن عُمر الدَّارَقُطني، المتوفَّى سنةَ خمس وثمانين وثلاث مئة. جَمَع فيه ما وجَده على شَرْط البخاريِّ ومُسلم من الأحاديث الصِّحاح وليس بمذكورٍ في كتابَيْهما.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: «عبد المجيد» وهو ابن محرم بن محمد الزيلي السيواسي الواعظ، ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٣٠٢، وذكر في فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية مخطوط بعنوان «قهر السوس وإلجام النفوس» برقم (٩٩٤)، وهي بخطه كتبها في شعبان سنة ١٠١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٩٨).

 <sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: سنة أربع وستين وسبع مئة كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٥٦٦).

### • ٥ ٥ ١ - الألطافُ الخَفِيّة في أشرافِ الحَنَفيّة:

لمَجْد الدِّين أبي طاهر محمد (١) بن يعقوبَ الفِيروزآباديِّ، المتوفَّى سنةَ سبعَ عشْرةَ وثمان مئة.

# عِلْمُ الألغاز (٢)

وهو عِلْمٌ يُتعرَّفُ منه دِلالةٌ الألفاظ على المُراد دِلالةً خَفيّةً في الغاية لكنْ لا بحيث تَنْبو عنها الأذهانُ السليمةُ بل تستحسنُها وتَنْشرحُ إليها، بشرطِ أن يكونَ المرادُ من الألفاظ الذَّواتِ الموجودةَ في الخارج، وبهذا يفترقُ من المُعمَّى؛ لأنَّ المرادَ من الألفاظ اسمُ شيءٍ من الإنسان وغيرِه.

وهو من فُروع عِلْم البيان؛ لأن المعتبَر فيه وضوحُ الدِّلالة كما سيأي. والغَرَضُ فيهما: الإخفاء وسَتْرُ المُراد. ولمّا كان إرادةُ الإخفاءِ على وَجْه النُّدرة عند امتحانِ الأذهان لم يَلْتَفِتهُما البُلَغاءُ حتى لم يَعدُّوهما أيضًا من الصنائع البديعيّة التي يُبحَثُ فيها عن الحُسن العَرضي. ثم هذا المدلولُ الخفيُ إن لم يكنْ [٩١] ألفاظًا وحُروفًا بلا قصدٍ دِلالتها على معانٍ أُخَرَ بل ذواتٍ موجودةٍ يُسمَّى اللُّغزَ، وإن كان ألفاظًا وحُروفًا دالّةً على معانٍ مَقْصودة يُسمَّى مُعمَّى. وبهذا يُعلَمُ أنَّ اللفظَ الواحدَ يمكنُ أن يكونَ مُعمَّى ولُغزًا باعتباريْن؛ لأنّ المدلولَ إذا كان ألفاظًا: فإنْ قُصِد بها معانٍ أُخرُ يكونُ مُعمَّى، وإنْ قُصِد ذواتُ المدلولَ إذا كان ألفاظًا: فإنْ قُصِد بها معانٍ أُخرُ يكونُ مُعمَّى، وإنْ قُصِد ذواتُ المدلولَ إذا كان ألفاظًا: فإنْ قُصِد بها معانٍ أُخرُ يكونُ مُعمَّى، وإنْ قُصِد ذواتُ المُحروف على أنها من الذَّوات يكونُ لُغزًا. وأكثرُ مبادئ هذَيْن العِلمَيْنِ مأخوذُ من تبتُع كلام المُلْغِزينَ وأصحابِ المُعمَّى، وبعضُها أمورٌ تخييليّة تعتبرُها من تتبُع كلام المُلْغِزينَ وأصحابِ المُعمَّى، وبعضُها أمورٌ تخييليّة تعتبرُها

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال في الصحاح: أَلْغَزَ في كلامه: إذا عمَّى مُراده. والاسم: اللُّغز، والجمع: ألغاز، مثل رطب أرطاب، والموضوع كله من مفتاح السعادة ١/ ٢٥٢-٢٥٢.

الأذْواق ومسائلُها راجعةٌ إلى المناسبات الذَّوْقيّة بينَ الدالِّ والمَدْلول الخفيّ على وَجْهِ يقبَلُها الذِّهنُ السَّليم، ومنفعتُهما: تقويمُ الأذهان وتشحيذُها.

ومن أمثلة الألغاز قولُ القائل في القلم:

وماغلامٌ راكعٌ ساجدٌ أخو نُحولِ دمعُه جاري منقطعٌ في خدمقة الباري

وآخر في الميزان:

وبالحقِّ يقضي لا يَبُوحُ فينطِقُ على أحدِ الخصمَيْنِ فهْو مُصدَّقُ

وقاضى قُضاء(١) يفصِلُ الحقَّ ساكتًا قنضى بلسانٍ لا يَميلُ وإن يمِلْ

ومن الكتُب المصنَّفة فيه (٢):

١٥٥١\_كتابُ «الألغاز» للشّريف عزِّ الدِّين حمزة (٣) بن أحمد الدِّمشقيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وسبعين وثمان مئة.

١٥٥٢ وصنَّف فيه جمالُ الدِّين عبدُ الرَّحيم (٤) بن حَسَن الإسنَويُّ الشَّافعيُّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وسبعين وسبع مئة.

١٥٥٣\_وتاجُ الدِّين عبدُ الوهاب(٥) ابنُ السُّبْكي، المتوفَّى سنةَ إحدى وسبعينَ وسبع مئة.

ومن الكتب المصنَّفة فيه:

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي مفتاح السعادة: «قضاة» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في م: «فيه أيضًا»، ولفظة أيضًا لم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ٣/ ١٦٣، ونظم العقيان، ص١٠٦، وسلم الوصول ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٠٦٥).

### ١٥٥٤\_الذَّخائر الأشرفيّة في الألغاز الحَنَفيّة:

للقاضي عبد البَرِّ (١) بن الشَّحْنة الحلبيِّ، وهو الذي انتخَبه ابنُ نُجيم (٢) في الفنِّ الرابع من «الأشباه» وذكر أنَّ حَيْرة الفقهاء والعدة اشتملا على كثيرٍ من ذلك لكنِّ الجميع ألغازٌ فِقهيّة (٣).

١٥٥٥\_ألغازُ شمس الدِّين محمد (٤) بن محمد ابن الجَزَري، المتوفَّى سنةَ ثلاث وثلاثين وثمان مئة.

وهو هَمْزيّةٌ في القراءة، أوَّلُها: سألتُكُم يا مُقْرِئي الأرضِ كلِّها... إلخ. ١٥٥٦ م شرحها النَّشّارُ (٥) وسمّاه: «العِقدَ الثمين».

### ١٥٥٧ ـ ألِفاتُ القَطْع والوَصْل:

لأبي سعيد حَسن (٦) بن عبد الله السِّيرافيّ النَّحْويّ، المتوفَّى سنة ثمان وستِّين وثلاث مئة.

#### ٥٥٨ - الفانيد في حَلاوة الأسانيد:

رسالةٌ في الحديث للشَّيخ جَلال الدِّين عبد الرَّحمن (٧) بن أبي بكرٍ السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنة إحدى عشْرة وتسع مئة. [٩١]

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۱۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النجيم».

<sup>(</sup>٣) سيأتي في موضعه من حرف الذال.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٥٤٣).

 <sup>(</sup>٥) هو سراج الدين عمر بن القاسم بن محمد الأنصاري النشار المتوفى سنة ٨٣٧هـ، ترجمته
 في: الضوء اللامع ٦/ ١١٣، وسلم الوصول ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤٩١).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٨).

#### ٥٥٥ \_ ألف باء في المحاضرات:

للشَّيخ أبي الحَجَّاج يوسُفَ (۱) بن محمد البَلَويِّ الأندَلسيِّ المعروف بابن الشَّيخ. وهو مجلَّدٌ ضخم. أوَّلُه: إنَّ أفصَح كلام سُمع وأعجز حمدًا لله تعالى بنفسِه... إلخ. ذكر فيه أنه جَمَع فوائد بدائع العُلوم لابنه عبد الرَّحيم ليقرَأه بعد موته إذْ لم يلحَقْ بعدُ لصِغَره إلى درجة النُّبلاء، وسمَّى ما جمعه لهذا الطِّفل المُربَّى كتابَ «ألِف باء».

#### ومن نَظْمه في أوله:

صــنَّفتُه يــا ألِبّــا هــذا كتــابُ ألِــفْ بــا إذا شــدا أن يُلَبَّــي من أجْل نَجْلى المُرجَّى مَتَــى دَعَـا أَن يُلَبَّــى أدعو لعِلم ومن حقٌّ (٢) وأنت عبدُ الرّحيم ابني الطِّفلُ الصَّغيرُ المربَّى رَضِيتُ بِاللهِ رَبِّا إذا عقَلت فقُلْ قد وبالنبيِّ المُنبِّ ودين الإسلام دينا وقل نبيًّا مُحَبِّا محمّدٍ قلل رسولًا تــزدَدْ مـن الله قُربـا ثم استقِمْ واتَّبعْمهُ وذا الكتابُ اتَّخِلْهُ لداء جهلك طبسا طبُّ لمن حَبَّ طِبًا فإنه صنع أمري (٣) يـزَلْ لشخـصِك صَـبّا هـــذي وَصــاةُ أبِ لــم

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولا يستقيم وزن البيت بها، والأولى: «حقق» من التحقيق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امرئ».

ثم ذكر فيه تسعةً وعشرين بيتًا على عددِ الحروف المعجَمة، وشرحه كلمةً كلمة مع مقلوبه ومعكوسِه، وأورَد في أول الشِّعر ثمانية أبواب وفي آخِرها أربعًا من الكلمات المزدَوجات المتشابِهات الحروف. وهو تأليفٌ غريب لكنّ فيه فوائد كثيرةً.

### ١٥٦٠ ألِف الرائض في الفرائض:

لزَيْن الدِّين سَرِيجا(١) بن محمد المَلَطيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وثمانين وسبع مئة.

# ١٥٦١ ـ ألْفُ حديث عن مئة شيخ:

للشَّيخ الإمام أبي المظفَّر منصور (٢) بن محمد السَّمعانيِّ، المتوفَّى سنة تسع وثمانين وأربع مئة.

# ١٥٦٢ - ألْفُ كلمة في أحكام النُّجوم:

لأرسطو<sup>(٣)</sup>.

١٥٦٣\_أنْفُ ليلة.

## ١٥٦٤ - الألفيّة في النَّحو:

للشَّيخ العلَّامة جمال الدِّين أبي عبد الله محمد (٤) بن عبد الله الطائيِّ الجَيّانيِّ المعروف بابن مالك النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة ثِنْتين وسبعين وست مئة. وهي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١١١٨).

<sup>(</sup>٣) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري، ترجمته في أخبار الحكماء، ص٢٨، وبغية الطلب ٣/ ١٣١٤، وعيون الأنباء، ص٨٦، وسلم الوصول ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٦٢).

مقدِّمةٌ مشهورةٌ في ديار العرب كالحاجِبيَّة في غيرها (١). جَمَع فيها مقاصدَ العربيَّة وسمّاها «الخُلاصة»، وإنما اشتُهِرَت بالألفيّة لأنها ألفُ بيتٍ في الرَّجَز، أولُها:
قال محمدٌ هو ابنُ مالكِ أحمَدُ ربِّي اللهَ خيرَ مالكِ

١٥٦٥ وله عليها شَرِحٌ ذكره الذّهبيُّ. وشروحُها كثيرةٌ، منها:

1077 مرحُ وَلَدِه بدر الدِّين أبي عبد الله محمد (٢) ، المتوفَّى سنة ستٍّ وثمانين وست مئة ، وهو شرحٌ منقَّح اشتُهر بشَرح ابن المصنِّف (٢) خَطَّا والدَهُ في بعض المواضع وأورَد الشَّواهدَ من الآياتِ القرآنيَّة . أوَّلُه : أمَّا بعدُ ، حمدًا لله سبحانه . . . إلخ . فَرَغ من تأليفه في محرَّم سنة ستٍّ وسبعين وست مئة .

١٥٦٧ ـ وعلى هذا الشّرح حاشيةٌ للشَّيخ عزِّ الدِّين محمد (٤) بن أبي بكر بن جَماعة الكِنانيِّ، المتوفَّى سنة تسعَ عشْرة وثمان مئة.

١٥٦٨ - وحاشيةٌ للقاضي زكريّا<sup>(٥)</sup> بن محمد الأنصاريّ، المتوفَّى سنةَ عشرين وتسع مئة (٢) سمّاها بـ «الدُّرر السَّنِّية»، أوَّلُها: الحمدُ لله الذي مَنَحنا علمَ اللسان... إلخ. عَلقها سنة ٨٩٥.

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل بخط المؤلف: «ذكر أن أبا حيان حمل الناس على مؤلفات ابن مالك وكان يقول مقدمة ابن الحاجب نحو الفقهاء».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٣٢٩، والمقتفي ٣/ ٣٤٢، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٥٨١، والوافي بالوفيات ١/ ٢٠٤، وطبقات السبكي ٨/ ٩٨، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٧٣، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٥، وقلادة النحر ٥/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية النسخة بخط المؤلف تعليق نصه: «قال الصفدي ولم يشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد ولا أجزل منه على كثرة شروحها».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤١٥).

<sup>(</sup>٦) في م: «تسع عشرة وتسع مئة»، والمثبت من خط المؤلف، وكلاهما خطأ صوابه: ست وعشرين وتسع مئة، كما هو معروف مشهور في مصادر ترجمته.

١٥٦٩ ـ وحاشية للقاضي تقي الدِّين (١) ابن عبد القادر التَّميميِّ، المتوفَّى سنةَ خمسِ وألف (٢)، جَمَع فيه أقوالَ الشُّراح وحاكَمَ فيما بينَهم.

• ١٥٧٠ و تعليقة للشَّيخ جلال الدِّين [٩٢] عبد الرَّحمن (٣) بن أبي بكر السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ٩١١ وَصَل فيها إلى أثناء الإضافة وسمَّاها: «المشنِّف على ابن المصنِّف».

١٥٧١ ـ وحاشيةُ الشَّيخ العلامة شهابِ الدِّين أحمدَ (١) بن قاسم العبادي. ١٥٧٢ ـ جرَّدها الشَّيخ محمد (٥) الشِّوبريُّ (٦) في مجلَّد.

١٥٧٣ وحاشيةُ العلّامة بدر الدِّين محمود (٧) بن أحمد العَينيِّ، المتوفَّى سنةَ خمس وخمسين وثمان مئة.

#### ومن الشروح المشهورة:

١٥٧٤ ـ شرحُ الشَّيخ شمس الدِّين حَسَن (^) بن القاسم المُراديِّ المعروف بابن أُمِّ قاسم النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وسبع مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله والشكر له.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، والصواب أنه توفي سنة ١٠١٠هـ كما بيّنا سابقًا.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٩٩٤هـ، وترجمته في: الكواكب السائرة ٣/ ١١١، وشذرات الذهب ١٠/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد شمس الدين الخطيب الشوبري الشافعي المصري المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ، وترجمته في: خلاصة الأثر ٣/ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٦) الشوبري: قيدها المحبي الحموي في خلاصة الأثر بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الباء وبعدها، نسبة إلى قرية بمصر (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: الضوء اللامع ١٠/ ١٣١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٥، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧٣. ونظم العقيان، ص١٧٤، وسلم الوصول ٣/ ٣٠٧، وشذرات الذهب ٩/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: غاية النهاية ١/ ٢٧٧، والدرر الكامنة ٢/ ١٣٨، وبغية الوعاة ١/ ١٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٣، وشذرات الذهب ٨/ ٢٧٤.

٥٧٥ \_ وشرحُ الشَّيخ أبي (١) محمد (٢) عبد الله بن عبد الرَّحمن الشَّهير بابن عَقِيل النَّحُويِّ، المتوفَّى سنة تسع وستِّين وسبع مئة.

١٥٧٦\_ وعليه حاشيةٌ للجلال (٣) السُّيُوطي (١) سمّاها بـ «السَّيف (٥) الصَّقيل على شرح ابن عَقِيل».

١٥٧٧ ـ وله شرحٌ مختصَرٌ ممزوجٌ مكث في تأليفه سنتين وسمّاه: «البهجة (٢) المَرْضيّة»، أوَّلُه: أحمَدُك اللَّهُم على نعمك وآلائك... إلخ. وقد قَرَّظ له جماعةٌ من الأدباء.

١٥٧٨ ـ وله مختصر الألفية في ست مئة بيت وثلاثين رقيقة (٧) وسمّاه: «الوفيّة».

١٥٧٩ وللشَّيخ عبد الوهّاب(^) الشَّعرانيِّ «مختصَرُ الألفيّة» أيضًا.

• ١٥٨- ومنها: شرحُ الشَّيخ محمد (٩) بن محمد بن جابر الأعمى النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة ثمانين وسبع مئة، وهو شرحٌ مفيدٌ نافعٌ للمبتدئ، لاعتنائه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل التقييد ٢/ ٣٦، وغاية النهاية ١/ ٤٢٨، والدرر الكامنة ٣/ ٤٢، ورفع الإصر، ص ١٩٠، والمنهل الصافي ٧/ ٩٤، والنجوم الزاهرة ١١/ ١٠٠، وبغية الوعاة ٢/ ٤٧، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٧، وسلم الوصول ٢/ ٢١٥، وشذرات الذهب ٨/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) في م: «لجلال الدين»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في م: «سماها السيف»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بهجة».

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف.

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته في (۸۷).

<sup>(</sup>٩) هكذا ذكر المؤلف اسمه متوهمًا وهو خطأ، صوابه: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي أبو عبد الله الهواري المالكي الأعمى النحوي المتوفى سنة ٧٨٠هـ، وترجمته في: نكت الهميان، ص٤٤٢، والوافي بالوفيات ٢/ ١٥٧، والدرر الكامنة ٥/ ٧٠، وبغية الوعاة ١/ ٣٤، وسلم الوصول ٣/ ٨٥، وشذرات الذهب ٨/ ٤٦٢.

بإعراب الأبيات وتفكيكها وحلِّ عبارتها، قال السُّيُوطيُّ: لكنَّه وَقَع فيه وَهْمُّ تتَّبعتُها في تأليفي المسمَّى بـ«تحرير شرح الأعمى والبصير».

١٥٨١ ـ وشرحُ الشَّيخ العلَّامة أبي زيد عبد الرَّحمن (١) بن عليّ المكوديِّ الفاسيِّ، المتوفَّى في حدود الثمان مئة (٢) كبيرًا وصغيرًا.

١٥٨٢ ـ وشَرْحُه الصَّغير وصَل إلى الدِّيار المِصْرية، وهو شرحٌ لطيفٌ نافع استوفَى فيه الشَّرحَ والإعراب.

١٥٨٣ - وعليه حاشيةٌ للشَّيخ عبد القادر (٢) بن أبي القاسم العبادي.

10۸٤ و شرحُ العلّامة تقيِّ الدِّين أحمد (٤) بن محمد الشُمَّني (٥) ، المتوفَّى سنة اثنتين وسبعين وثمان مئة ، وهو شرحٌ بديع مهذَّبُ المقاصد سمّاه : «منهجَ المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» ، أوَّلُه : حمدًا لله على ما مَنَح من أسباب البيان . . . إلخ .

وممن شُرَحها:

١٥٨٥ ـ الشَّيخ شمسُ الدِّين محمد بن محمد الجَزَريُّ (٢)، المتوفَّى سنةَ إحدى عشْرةَ وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٩٧، وبغية الوعاة ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه توفي سنة ١٠٨هـ.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٠٨٨هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٢٨٣، وبغية الوعاة ٢/ ١٠٤، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٩، وشذرات الذهب ٩/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ١٧٤، وبغية الوعاة ١/ ٣٧٥، وسلم الوصول ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) الشُّمَّني قيده السخاوي في الضوء اللامع بضم الشين المعجمة والميم ثم نون مشددة، نسبة لمزرعة أو قرية ببعض بلاد المغرب ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو وهم وخلط، فإن الذي شرح ألفية ابن مالك هو شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري المتوفى سنة ٧١١هـ. قال الصفدي: «وله شرح لطيف على ألفية ابن مالك»، وكذا قال غيره، وترجمته في: المقتفى ٤/ ٥٠٠ (٣٥٠١) بتحقيقنا، =

١٥٨٦ ومحمد (١) بن أبي الفتح الحَنْبليُّ النَّحْويُّ، المتوفَّى سنة تسع وسبع مئة. ١٥٨٧ والعلّامة أثيرُ الدِّين أبو حَيّان محمد (٢) بن يوسُف الأندَلسيُّ النَّحْويُّ، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين وسبع مئة ولم يُكمِلْه سمّاه: «منهج السّالك في الكلام على ألفيّة ابن مالك»، أوَّلُه: حمدًا لله مَن أوجب ما افتتح به الإنسان... إلخ. ذكر أنّ غرضَه في مقاصدَ ثلاثة: تبيين ما أطلقَه، وتنبيةُ على الخلاف الواقع في الأحكام، وحلُّ ما أشكل.

١٥٨٨ - وأبو أُمامة محمد (٣) بن عليّ ابن النَّقّاش، المتوفَّى سنة ثلاث وستِّين وستِّين وسبع مئة.

١٥٨٩\_والشَّيخ محمد (٤) بن أحمد الإسْنَويُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وستِّين وستِّين وسبع مئة.

<sup>=</sup> وذيل العبر ٦٣، وأعيان العصر ٥/ ٣١٨، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٦٣، وطبقات السبكي ٩/ ٢٧٥، والدرر الكامنة ٦/ ٥٤، والنجوم الزاهرة ٩/ ٢٢١، وبغية الوعاة ١/ ٢٧٨. وتقدمت ترجمته في (٩٧٧). والطريف أن المؤلف ذكره على الوجه في سلم الوصول (٤٧٧٠) ونسب إليه شرح الألفية هذا!

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ١/ الترجمة ٤٦٣، والمعجم المختص، ص٢٧٢، وذيل العبر، ص٤٧، وذيل سير أعلام النبلاء، ص٨٤، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٣٢٤، وذيل العبر، ص٤٧، ويرنامج الوادي آشي، ص١٣٤، والمقتفي ٤/ ٣٥٥ (٣٢٢٣)، والوافي بالوفيات ٤/ ٣٥١، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٧٢، والسلوك ٢/ ٤٥١، والمنهل الصافي ٥/ ٢٤٥، وبغية الوعاة ١/ ٢٠٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٣٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: أعيان العصر ٤/ ٦٧٠، والدرر الكامنة ٥/ ٣٢٥، والنجوم الزاهرة ١١/١١، وبغية الوعاة ١/ ١٨٣، وسلم الوصول ٣/ ١٩٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: ذيل العبر للعراقي ١/٧٠١، والعقد الثمين ١/٣٠٧، والدرر الكامنة ٥/٧٧، وبغية الوعاة ١/ ٣٥، وشذرات الذهب ٨/ ٣٣٨ وغيرها، وهو ابن عم جمال الدين الإسنوي صاحب «الطبقات».

- ١٥٩ وزَينُ الدِّين عُمر<sup>(١)</sup> بن المظفَّر<sup>(٢)</sup> ابن الوَرْدِيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وسبع مئة.
- ١٥٩١ وشمسُ الدِّين محمد (٣) بن عبد الرَّحمن ابن الصائغ الزُّمُرُّدي، المتوفَّى سنةَ سبع وسبعين وسبع مئة (٤)، قيل: هو شرحٌ حَسَن.
- ١٥٩٢ والقاضي بُرهان الدِّين إبراهيمُ (٥) بن عبد الله الحِكْري، المتوفَّى سنةَ ثمانين وسبع مئة.
- ٩٩٥ وجمالُ الدِّين عبدُ الرحيم (٦) بن الحَسَن الإسْنَوي، المتوفَّى اثنتَيْن وستين (٧) وسبع مئة.
- ١٥٩٤\_وشمسُ الدِّين أبو عبد الله محمد (٨) بن أحمد ابن اللَّبَّان المِصْريُّ، المَتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وسبع مئة.
- ١٥٩٥ـ وأبو زيد عبدُ الرَّحمن (٩) بن علي الكوفي (١٠)، المتوفَّى تقريبًا سنة ثمان مئة (١١).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: فوات الوفيات ٣/ ١٥٧، وأعيان العصر ٣/ ٢٧٥، والدرر الكامنة ٤/ ٢٢٨، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٢٤٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢٦، وسلم الوصول ٢/ ٤٢٥، وشذرات الذهب ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مظفر».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه، هو خطأ، صوابه: سنة ٧٧٦هـ كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباء الغمر ١/ ١٨٠، وبغية الوعاة ١/ ٤١٥، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٧، وسلم الوصول ٤/ ٣٥٨، وشذرات الذهب ٨/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٣٤).

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط صوابه: «وسبعين» كما هو مشهور في ترجمته.

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته في (٧٦٠).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في (١٥٨١).

<sup>(</sup>١٠) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، وإنما هو «المكودي» تحرف عليه فظنه آخر!

<sup>(</sup>١١) بينا في تعلقنا عليه قبل قليل (رقم ١٥٨١) أنه توفي سنة ١٠٨هـ.

- ١٥٩٦\_ وبهرام (١) بن عبد الله المالكي، [٩٢ب] المتوفَّى سنةَ تسع وثمان مئة (٢).
- ١٥٩٧\_ومحمد (٣) بن محمد الأندَلُسيُّ الشَّهير بالرَّاعي النَّحُويّ، المتوفَّى سنة ثلاث وخمسين وثمان مئة.
- ١٥٩٨\_ والقاضي جمالُ الدِّين يوسُف (٤) بن الحَسَن الحَمَويُّ، المتوفَّى سنةَ تسع وثمان مئة.
- ١٥٩٩\_ونورُ الدِّين عليُّ (٥) بن محمد الأشْمُونيُّ، المتوفَّى في حدودِ تسع مئة (٦).
- ١٦٠٠ وبرهانُ الدِّين إبراهيمُ (٧) بن موسى الأَبْناسيُّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْنِ وعشرين وثمان مئة (٨).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: إنباء الغمر ٥/ ٩٨، ورفع الإصر، ص١٠٨، والمنهل الصافي ٣/ ٤٣٨، والنجوم الزاهرة ١/ ٢٦، والضوء اللامع ٣/ ١٩، وحسن المحاضرة ١/ ٤٦١، وسلم الوصول ١/ ٣٨، وشذرات الذهب ٩/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وهو خطأ، صوابه: خمس وثمان مئة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ٢٠٣، وبغية الوعاة ١/ ٢٣٣، ونظم العقيان، ص١٦٦، وسلم الوصول ٣/ ٢٤٦، وشذرات الذهب ٩/ ٤٠٧،

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: إنباء الغمر ٦/ ٥٠، وبغية الوعاة ٢/ ٣٥٥، وشذرات الذهب ٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٦/٥، والكواكب السائرة ١/ ٢٨٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٩٤، وشذرات الذهب ١٠/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، ولم يعرف وفاته، وتوفي سنة ٩٢٩هـ تقريبًا كما في الشذرات، وذكر الغزي في الكواكب أنه توفي بين ٩٢٠ – ٩٣٠هـ.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٥٥٦، ودرر العقود الفريدة ١/ ٧٩، والسلوك ٣/ ١٠٢٤، و وإنباء الغمر ٤/ ١٤٤، والمنهل الصافي ١/ ١٧٨، والضوء اللامع ١/ ١٧٢، وحسن المحاضرة ١/ ٤٣٧، وسلم الوصول ١/ ٦٠، وشذرات الذهب ٩/ ٢٧.

<sup>(</sup>٨) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٨٠٨هـ، كما في مصادر ترجمته.

- ١٦٠١ وبدرُ الدِّين محمد (١) بن محمد ابن الرَّضي الغَزِّي، المتوفَّى في حدود ألف له ثلاثة شروح: منثورٌ ومنظومان.
- ١٦٠٢ والعلّامة زَيْن الدِّين عبدُ الرَّحمن (٢) بن أبي بكر الشَّهير بابن العَيْنيِّ الحَنْفيُّ، المتوفَّى سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة، شرحها مزجًا.
- ١٦٠٣ ـ وعمادُ الدِّين محمد (٣) بن الحُسين (٤) الإِسْنَويُّ، المتوفَّى سنةَ سبع وسبعين وسبع مئة (٥) ولم يُكمِّله.
- ١٦٠٤\_والشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيمُ (٦) بن محمد ابن قيِّم الجَوْزيَّة، المتوفَّى سنةَ خمس وستِّين وسبع مئة (٧)، وسمّاه: (إرشاد السالك).
- ١٦٠٥ وبُرهان الدِّين إبراهيمُ (١٠ بن محمد القَبَاقبيُّ الحَلبيُّ، المتوفَّى حدودَ [سنة] خمسين وثمان مئة (٩).
  - ١٦٠٦ وبُرهان الدِّين إبراهيم (١٠) ابن الفَزَاريِّ، المتوفَّى سنة (١١)...

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الضوء اللامع ٤/ ٧١، والطبقات السنية ٤/ ٢٧٩، وسلم الوصول ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: وفيات ابن رافع ٢/ ٢٦٠، وطبقات الإسنوي ١/ ١٨٤، والدرر الكامنة ٥/ ١٦١، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢٩، وسلم الوصول ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حسين»، وهو خطأ بيّن صوابه: «الحسن» كما في مصادر ترجمته، وهو أخو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن صاحب طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو غلط بُيّن، فقد توفي في رجب سنة ٧٦٤هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الوفيات لابن رافع ٢/ ٣٠٣، والدرر الكامنة ١/ ٦٥، والمقصد الأرشد ١/ ٢٣٦، وسلم الوصول ١/ ٤٨، وشذرات الذهب ٨/ ٣٥٧، وفي وفيات ابن رافع مزيد مصادر له.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٧٦٧هـ، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٧٢٩).

<sup>(</sup>٩) هكذا بخطه، وكذا ذكر في سلم الوصول ١/ ٥٢، وقد بينا سابقًا خطأ ذلك وأنه كان حيًا سنة ٠٠٠هـ.

<sup>(</sup>۱۰) تقدمت ترجمته في (۱۳٤٥).

<sup>(</sup>١١) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٧٢٩هـ، كما في مصادر ترجمته.

- ١٦٠٧\_والقاضي أحمد (١) بن إسماعيل الشّهير بابن الحسبانيّ، المتوفّى سنة خمسَ عشْرة وثمان مئة.
- ١٦٠٨\_وشمسُ الدِّين محمد (٢) ابن زَيْن الدِّين، المتوفَّى سنة خمس وأربعين وثمان مئة، شرحَها نظمًا.
- ١٦٠٩\_وجلالُ الدِّين محمد (٣) بن أحمد ابن خَطيب دارَيَّا، المتوفَّى سنةَ عَشْر (٤) وثمان مئة، مَزَج فيه المتن.
- ١٦١- وسِراجُ الدِّين عُمر (٥) بن عليّ الشَّهير بابن المُلقِّن، المتوفَّى سنةَ أربع وثمان مئة.
- ١٦١١\_وأبو عبد الله محمد<sup>(٦)</sup> بن أحمد بن مَرْزوق التِّلِمْسانيُّ الصغير، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وأربعين وثمان مئة.

#### ومن شروح الألفيّة:

١٦١٢\_ «بلغة ذي الخصاصة في حلِّ الخُلاصة» لمحمد (٧) بن محمد الأسَديِّ القُدسيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٢٩٦، وإنباء الغمر ٧/ ٧٨، والمنهل الصافي ١/ ٢٤٢، والنجوم الزاهرة ١٦٢/٤، والضوء اللامع ١/ ٢٣٧، وشذرات الذهب ٩/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) هو شمس الدين محمد ابن زين الدين محمد بن زين بن محمد الطنتدائي الأصل النحراري الشافعي المقرئ المعروف بابن زين، وترجمته في الضوء اللامع ٧/ ٢٤٦، ووجيز الكلام ٢/ ٥٧٧، وهو منسوب إلى النحريرية من أعمال الغربية.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: ذيل التقييد ١/ ٤٥، وإنباء الغمر ٦/ ٨٠، والضوء اللامع ٦/ ٣١٠، وبغية الوعاة ١/ ٢٥، وسلم الوصول ٣/ ٧٦، وشذرات الذهب ٩/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) في م: «عشرة»، خطأ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الضوء اللامع ٧/ ٥٠، وسلم الوصول ٣/ ٩٦.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٣٥٨).

- ١٦١٣ و «فتحُ الربِّ المالك لشرح ألفيّة ابن مالك» لمحمد بن قاسم بن عليّ الغَزِّي الشَّافعيّ (١)، وهو شرحٌ وسَطٌ حجمًا، أوَّلُه: الحمدُ لله المانح مَن أراد لسانًا عربيًّا... إلخ.
- 1718 و «الشّرحُ النَّبيل الحاوي لكلام ابن المصنف وابن عَقِيل » لعماد الدِّين (٢) محمد بن أحمد الأقْفَهسيّ ، أوَّلُه: الحمدُ لله جامع أشتات العُلوم ... إلخ . ذكر فيه أنّ ابن عَقِيل يَستشهدُ غالبًا بأشعار العرب وابنُ المصنف يَستشهدُ بذلك وبآياتِ القرآن ، فجمع بينهما وأضاف فوائد من كلام ابن هشام والزَّمخشري .
- ١٦١٥ وفي إعراب «الألفيّة» كتابٌ للشَّيخ شِهابِ الدِّين أحمد (٣) بن الحُسَين الرَّمليِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وثمان مئة.
- ١٦١٦ وللشَّيخ خالد (٤) بن عبد الله الأزهريِّ مجلَّدٌ أيضًا سمَّاه: «تمرينَ الطُّلاب في صناعة الإعراب»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي رَفَع قَدْرَ من أعرب بالشَّهادتين... إلخ. فَرَغ منه في رَمَضان سنة ست وثمانين وثمان مئة.

<sup>(</sup>۱) هكذا نَسَبه، وتبعه على ذلك البغدادي في إيضاح المكنون ١٣٦، ١٣٦، وفي هدية العارفين ٢/ ٢٢٦. وذكره السخاوي في الضوء اللامع فقال: «محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن محمد، أبو عبد الله الغزي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن الغرابيلي»، وهو لصيق به، قال: «تردد إليَّ وكتب بعض تصانيفي وقرأه... إلخ» (٨/ ٢٨٦ – ٢٨٧)، وتوفي سنة ٩١٨هـ، وله ترجمة في سلم الوصول ٣/ ٢٢٢، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا لقبه، وهو خطأ محض، فهو ابن العماد، ولقبه شمس الدين، وهو محمد بن أحمد بن عماد بن يوسف، أبو الفتح ابن شهاب الدين أبي العباس يعرف كأبيه المتوفى سنة ٨٠٨هـ بابن العماد، وتوفي شمس الدين هذا سنة ٨٦٧هـ، وترجمته في الضوء اللامع ٧/ ٢٤، وهدية العارفين ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الضوء اللامع ١/ ٢٨٢، وسلم الوصول ١/ ١٣٩، وشذرات الذهب ٩/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٣١٢).

وفي شَرْح شواهدِ شروح الألفيّة كتابان: ١٦١٧\_كسرٌ.

١٦١٨ وصغير للشَّيخ أبي محمد محمود (١) بن أحمد العَيْنيِّ، المتوفَّى سنة خمس وخمسين وثمان مئة؛ سمّي الكبيرَ بـ «المقاصد النَّحُويّة في شرح شواهدِ شروح الألفيّة»، وقد اشتُهر [٩٣] بالشّواهد الكُبرى، جَمَعها من شروح «التَّوضيح» وشرح ابن المصنف وابن أُمِّ قاسم وابن هشام وابن عَقِيل، ورَمَز إليها بالظاء والقاف والهاء والعين، وعددُ الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون. وفَرَغ من الشَّرح في شوّال سنة ستٍّ وثمان مئة.

### وممَّن نثَر الألفيّة:

١٦١٩\_الشَّيخ نورُ الدِّين إبراهيم (٢) بن هبة الله الإِسْنَويُّ، المتوفَّى سنةَ إحدى وعشرين وسبع مئة.

١٦٢٠\_وله شرحُها أيضًا.

١٦٢١\_وبرهانُ الدِّين إبراهيم (٣) بن موسى الكَركيُّ، المتوفَّى سنةَ ثلاث وخمسين وثمان مئة.

١٦٢٢\_وله شرحُها أيضًا.

١٦٢٣\_والعلّامة جمالُ الدِّين عبد الله(٤) بن يوسُف المعروف بابن هشام

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٥٧٣).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في: أعيان العصر ١/ ١٣٢، والوافي بالوفيات ٦/ ١٥٧، والطالع السعيد، ص٦٩، وطبقات السبكي ٩/ ٤٠٠، والدرر الكامنة ١/ ٨٣، والمنهل الصافي ١/ ١٨٣، وبغية الوعاة ١/ ٤٣٣، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢٣، وسلم الوصول ١/ ٣٣، وشذرات الذهب ٨/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٣٠٩).

النَّحُويُّ، المتوفَّى سنةَ ثنتَيْن وستِّين وسبع مئة، نشرها في مجلَّد وسمّاه: «أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» ثم اشتهر بالتّوضيح. وله عدَّةُ حَواش على الألفيّة، منها:

١٦٢٤ دفعُ الخَصاصَة عن الخُلاصة، في أربع مجلَّدات.

وعلى «التوضيح» تعليقاتٌ، منها:

17۲٥ - شَرِحُ الشَّيخ خالد(١) بن عبد الله الأزهَريِّ النَّحْويِّ الذي فَرغ عنه سنة تسعين وثمان مئة، وهو شرحٌ عظيم ممزوجٌ سمّاه: «التصريح بمضمون التوضيح». أوَّلُه: الحمدُ لله المُلهِم لتوحيده... إلخ. ذكر أنه رأى ابنَ هشام في منامه فأشار إليه بشرح كتابه، فأجاب.

ومن الحواشي على «التوضيح»:

١٦٢٦ حاشيةُ الشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنةَ ٩١١، سمّاها: «التوشيح».

١٦٢٧ - وحاشية عزِّ الدِّين محمد (٣) بن أبي بكر ابن جَماعة، المتوفَّى سنة تسعَ عشْرة وثمان مئة.

١٦٢٨ - وحاشية جمال الدِّين أحمد بن عبد الله بن هشام (١)، المتوفَّى سنةَ خمس وثلاثين وثمان مئة.

١٦٢٩ وحاً شيةُ بدر الدِّين محمود (٥) بن أحمد العَيْنيِّ، المتوفَّى سنةَ ٥٥٥.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣١٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا سماه ولقّبه، وكله خطأ، فهو شهاب الدين أحمد ابن تقي الدين عبد الرحمن ابن جمال الدين ابن هشام، وترجمته في: إنباء الغمر ٨/ ٢٦٣، والضوء اللامع ١/ ٣٢٩، وبغية الوعاة ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٥٧٣).

• ١٦٣٠ وحاشية برهان الدِّين إبراهيم (١) بن عبد الرَّحمن الكَركيِّ، المتوفَّى حدودَ سنة تسعين وثمان مئة.

١٦٣١ وحاشية مُحيي الدِّين عبد القادر (٢) بن أبي القاسم السَّعديِّ المالكيِّ المكِّي، المتوفَّى سنة ثمانين وثمان مئة، سمّاها: «رَفْعَ السُّتورِ والأرائك عن مُخبئاتِ أوضح المسالك». أوَّلُها: أمّا بعد، حمدًا لله ذي الجلال... إلخ.

١٦٣٢\_وشرحُ الشَّيخ أبي بكرٍ (٣) الوفائيّ.

١٦٣٣ \_ وحاشية سيف اللِّين محمد (٤) بن محمد البَكْتَمُريِّ، المتوفَّى في حدود سنة سبعين وثمان مئة (٥).

١٦٣٤ ـ وحاشية الشَّيخ محمد (٦) بن إبراهيم بن أبي الصَّفا من تلامذة ابنُ الهُمام . ١٦٣٥ و وَظُمُ التوضيح ، للقاضي شِهاب الدِّين محمد (٧) بن أحمد الخُوَييّ ، المتوفَّى سنة ثلاث وتسعين وست مئة .

### ١٦٣٦ \_ أَلفيَّةُ ابن مُعْطٍ في النَّحو أيضًا:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۸۹۸).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن إسماعيل الشنواني الوفائي المتوفى سنة ١٠١٩هـ، ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٨١، وخلاصة الأثر ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) هو سيف الدين محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري الحنفي، ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ١٧٣، وبغية الوعاة ١/ ٢٣١، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧٨، وسلم الوصول ٣/ ٤٤٤، وشذرات الذهب ٩/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: ٨٨١هـ كما في جميع مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الضوء اللامع ٦/ ٢٦١، وسلم الوصول ٣/ ٥٥، ولم يذكروا وفاته، وهو من أهل القرن العاشر.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: المقتفي ٣/ ١٨٤، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٧٧١، ومعجم شيوخ اللهبي ٢/ ١٤٤، وفوات الوفيات ٣/ ٣١٣، والوافي بالوفيات ٢/ ١٣٧، وبغية الوعاة ١/ ٢٣، وشذرات الذهب ٧/ ٧٣٩.

للشَّيخ زَيْن الدِّين يحيى (١) بن عبد المُعطي النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وعشرين وست مئة سمّاها بـ (الدُّرة الألفيّة) أولُها:

يقولُ راجي ربِّه الغفورِ يحيى بنُ معطٍ بن عبد النُّورِ

وأتمَّها في خمس وتسعين وخمس مئة.

#### ولها شروحٌ، منها:

١٦٣٧ - شرحُ محمد (٢) بن أحمد الشَّريشيّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثمانين وست مئة سمّاه بـ «التعليقات الوفية»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي فَضَل اللَّغةَ العربيّة... إلخ. ذكر أنَّ النّاظمَ نَظَم هذه الأُرجوزةَ في إقامته بدمشق، وكان الملِكُ المعظَّم قد وَلّاه في مصالح الجامع، وكان مُعاصرًا لتاج الدِّين أبي اليُمن زَيْد الكِنْدي، فكانا في عصرهما رئيسَيْ أهل الأدب بدمشق (٣). وهذا الشرحُ كبيرٌ في مجلَّديْن.

١٦٣٨ وشرحُ بدر الدِّين محمد (١) بن يعقوبَ الدِّمشقيّ (٥)، المتوفَّى سنةَ ثماني عشْرةَ وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٨٣١، وتكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٣٥٧، ووفيات الأعيان ٦/ ١٩٧، والذيل والتكملة ٥/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام ١٩٧ / ٨٧٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٢٤، ومرآة الجنان ٤/ ٥٣، والجواهر المضية ٢/ ٢١٤، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٧٨، وبغية الوعاة ٢/ ٣٤٤، وسلم الوصول ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٢٩٢، والمقتفي ٢/ ٣٢٣–٣٢٥، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٥٤٩، والوافي بالوفيات ٢/ ١٣١، والديباج المذهب ٢/ ٣١٩، والمقفى ٥/ ٢٦٨، وذيل التقييد ١/ ٨٠، وبغية الوعاة ١/ ٤٤، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٣، وشذرات الذهب ٧/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «في دمشق»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المقتفي ٥/ ٢٩٨، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٣٠٢، وأعيان العصر ٣٠٨/٥، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٣٥، والدرر الكامنة ٦/ ٤٠، ويغية الوعاة ١/ ٢٧٢، وسلم الوصول ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا نسبه تبعًا للسيوطي، وهو وهم منهما، فالرجل لم يكن دمشقيًا، وهو حلبي معروف، كما في مصادر ترجمته المعاصرة.

١٦٣٩ وشرحُ شمس الدِّين أحمد (١) بن الحُسَين ابن الخَبَّاز الإِرْبِلِيِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وثلاثين وست مئة (٢)، سمّاه: «الغُرّة المخفيّة في شرح الدُّرّة الألفيّة».

١٦٤٠\_وشرحُ عبد المطلب (٣) بن المرتضَى الجَزَريِّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وثلاثين وسبع مئة.

١٦٤١\_وشرحُ زَيْنَ الدِّين عُمر<sup>(٤)</sup> بن مظفَّر ابن الوَرْديِّ، المتوفَّى سنةَ تسع [٩٣٠] وأربعين وسبع مئة، وسمّاه: «ضوءَ الدُّرَر».

١٦٤٢ وشرحُ الشَّيخ أكمل الدِّين محمد (٥) بن محمود الحَنَفيِّ، ألَّفه في شهرَيْن ببلدةِ مارْدينَ سنة إحدى وأربعين وسبع مئة، وسمّاه بـ «الصَّدَفة المليّة بالدَّرة الألفيّة».

١٦٤٣ وشرحُ الشَّيخ محمد (٦) بن محمد بن جابر الأعمى، المتوفَّى سنةَ ثمانين وسبع مئة، في ثماني مجلَّدات.

١٦٤٤\_وشرحُ شِهاب الدِّين أحمد (٧) بن محمد القُدسيِّ الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وعشرين وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الإسلام ۱۶/ ۲۸۰، والوافي بالوفيات ۲/ ۳۰۹، ونكت الهميان، ص٩٦، ومرآة الجنان ٤/ ٧٩، ولسان الميزان ١/ ١٦١، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٤٢، وبغية الوعاة ١/ ٣٠٤، وقلادة النحر ٥/ ١٦٢، وسلم الوصول ١/ ١٣٧، وشذرات الذهب ٧/ ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ انتقل إليه من بغية الوعاة، والصواب في وفاته: سنة ٦٣٩هـ كما في بقية المصادر.

<sup>(</sup>٣) تُرجمته في: الدرر الكامنة ٣/ ٢١٨، وهدية العارفين ١/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١١٦٧).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: معرفة القراء ٢/ ٧٤٦، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ الورقة ٢١، والوافي بالوفيات ٨ / ٢٥، ومعجم شيوخ السبكي، ص ١٢٩، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٤٨٨، وذيل التقييد ١/ ٣٨٩، وغاية النهاية ١/ ١٢٢، وتوضيح المشتبه ٧/ ٨٥ وفيه أنه توفي سنة ١٣٧هـ، والدرر الكامنة ١/ ٢٠٠، والمقصد الأرشد ١/ ١٧٧، وشذرات الذهب ٨/ ١٥١.

١٦٤٥ وشرحُ أبي عبدِ الله محمد (١) بن إلياسَ النَّحْويِّ (٢) الحَمَويِّ، المتوفَّى سنة (٣)...

١٦٤٦ ـ و شرحُ عبد العزيز (٤) بن جُمعة بن زَيْد النَّحْويِّ المعروف بالقَوَّاس المَوْصِلي، المتوفَّى سنة (٥) ... أوَّلُه: الحمدُ لله بارئ النَّسَم... إلخ.

### ١٦٤٧ ـ ألفيّة العراقيّ في أصول الحديث:

للشَّيخ الإمام الحافظ زَيْن الدِّين عبد الرَّحيم(٢) بن الحُسَين العراقيِّ، المتوفَّى سنة خمس(٧) وثمان مئة. أوَّلُها:

يقولُ راجي ربِّه المقتدرِ عبدُ الرَّحيم بنُ الحُسَين الأثري

لخَّص فيه كتابَ «علوم الحديث» لابن الصَّلاح، وعبَّر عنه بلفظ الشَّيخ، وزاد عليه. وفَرَغ عنها بطِيْبة في جُمادي الآخرة سنة ثمان وستِّين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٦٣٨)، وقد تكرر عليه، فظنه آخر، وهو محمد بن يعقوب بن إلياس الحموي.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه اللفظة من م، وهي ثابتة بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف وفاته لظنه أنه شخص آخر ، وتوفي سنة ٧١٨هـ كما بيّنا في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ذكره كمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي في الملقبين بعز الدين من تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٦٤ (بتحقيق شيخنا) ونسبه فقال: «عز الدين أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد بن عزيز القوّاس الموصلي نزيل بغداد، بالمستنصرية. قدم بغداد واستوطنها وكان يعمل صنعة القسي»، ثم ذكر أنه انتقل إلى مذهب الإمام مالك ورتب معيدًا للمالكية بالمدرسة المستنصرية. وله ذكر في المقصد الأرشد ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر وفاته إذ لم يعرفها وقد انقلب اسمه في بغية الوعاة فجاء فيه ٢/ ٩٩: «عبد العزيز بن زيد بن جمعة». وذكرها عصريه ابن الفوطي فقال: «وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ست وتسعين وست مئة. ومولده بالموصل في ثاني عشر المحرم سنة ثمان وعشرين وست مئة». وتوهم الزركلي فذكر وفاته سنة ٦٩٤هـ (الأعلام ١٦/٤).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٨٨).

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط ظاهر، صوابه: «ست» كما هو مشهور في ترجمته.

- ١٦٤٨ ثم شرَحها وفَرغ عنه في ٢٥ رَمَضان سنة إحدى وسبعينَ وسبع مئة وسمّاه: «فتح المُغيث بشرح ألفيّة الحديث»، ذكر فيه أنه شَرَع في شَرْح كبير ثم استطالَ وعَدَل إلى شَرْح متوسِّط وتَرَك الأول. وبَدَأ بقوله: الحمدُ لله الذي قَبِل بصحيح النيّة حَسَنَ العمل... إلخ.
- ١٦٤٩\_ وملخَّصُ هذا الشَّرح للسيِّد الشَّريف محمد أمين (١) الشَّهير بأمير بأمير بأمير بادشاه البُخاريِّ نزيل مكة، المتوفَّى بها سنة ... أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أسندَ حديثَ الوجود... إلخ. فَرَغ عنه بمكّة في رمضان سنة ٩٧٢.
- ١٦٥ \_ وعلى هذا الشَّرح حاشيةٌ للشَّيخ قاسم (٢) بن قَطْلُوبغا الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وثمان مئة.
- 1701 وحاشية برهان الدِّين إبراهيم (٣) بن عُمر البِقاعيِّ، المتوفَّى سنة ٥٥٨ (٤) بَلَغ إلى نصفه وسمَّاه: «النُّكتَ الوفيّة بما في شرح الألفيّة» أورَد فيه ما استفاد من شيخه ابن حَجَر. أوَّلُها: الحمدُ لله الذي مَن أسند إليه... إلخ.
- ١٦٥٢ ـ ومن شروحها المشهورة: شرحُ القاضي العلّامة زكريّا<sup>(٥)</sup> بن محمد الأنصاريِّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وعشرين<sup>(٢)</sup> وتسع مئة، وهو شرحٌ مختصّرٌ ممزوجٌ سمّاه: «فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي»، فَرَغ عنه في رجبٍ سنة ٨٩٦. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي وصَل من انقَطع إليه... إلخ. قال

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٣٠٢، وهدية العارفين ٢/ ٢٤٩، وله ذكر في خلاصة الأثر ٣/ ٨٧، ولم يذكروا وفاته، فتكون وفاته بعد سنة ٩٧٢هـ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: (٨٨٥) كما هو مشهور في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤١٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، وهو غلط بَيِّن، صوابه: «ست وعشرين»، كما هو مشهور مذكور في مصادر ترجمته.

السَّخاوي: شَرَع في غَيْبتي فيه مستمدًّا من شَرْحي بحيث تعجَّب الفُضَلاء من ذلك. انتهى.

١٦٥٣ ـ وشرحُ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكرٍ السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنةَ ٩١١.

١٦٥٤\_وشرحُ الشَّيخ إبراهيم (٢) بن محمد الحلبيِّ، المتوفَّى سنةَ خمسٍ وخمسين وتسع مئة (٣).

١٦٥٥ وشرحُ زَيْن الدِّين أبي محمد عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر العَيْنيِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة.

١٦٥٦ وشرحُ أبي الفِداء إسماعيلَ (٥) بن إبراهيمَ ابن جَماعة الكِنانيِّ القُدسيِّ، المَتوفَّى سنةَ إحدى وستِّين وثمان مئة، وهو شرحٌ حسَنٌ.

١٦٥٧ - وشرحُ قُطب الدِّين محمد (٦) بن محمد الخَيْضَري الدِّمشقي، المتوفَّى سنة أربع وتسعين وثمان مئة، سمّاه: «صعودَ المَراقي».

١٦٥٨ وشرحُ شمس الدِّين محمد (٧) بن عبد الرَّحمن السَّخاويِّ، المتوفَّي سنةَ اثنتَيْنِ وتسع مئة، وهو شرحٌ حَسَنٌ لعله أحسنُ الشَّروح.

١٦٥٩ ـ الأَلْفيّة (٨) الوَرْديّة:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٩٥، والكواكب السائرة ٢/٧٧، وسلم الوصول 1/ ٢٤، وشذرات الذهب ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، والمحفوظ أنه توفي سنة ٩٥٦هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ٢/ ٢٨٤، والأنس الجليل ٢/ ١٨٦، وسلم الوصول ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤٠١).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (١٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ألفية».

في التعبير لعمر (١) ابن الوَرْدي، المتوفَّى سنة خمسين وثمان مئة (١)، أوَّلُها: الحمدُ لله المُعيد المُبدي... إلخ. خَتَمها ببابٍ مرتَّب على الحُروف. [٩٤] ١٦٦٠ الأَلْفيّة (٣) في المعاني والبيان:

للشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم (٤) بن محمد القَباقبي الحلَبيِّ، المتوفَّى في حدود سنة خمسين وثمان مئة.

١٦٦١\_وله شرحُها أيضًا.

١٦٦٢ الألفيّة (٥) في النَّحو والتَّصريف والخَطّ:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) بن أبي بكر السُّيُوطي، المتوفَّى سنة إحدى عشرة وتسع مئة. جمع فيها بينَ أَلْفية ابن مالك وأَلْفية ابن مُعطٍ وسمّاها: «الفريدة».

١٦٦٣ مشرحها وسمّاه: «المطالعَ السَّعيدة».

١٦٦٤\_ أَلْفيَّةٌ فِي أَصُول الفقه:

لشمس الدِّين محمد (٧) ابن البَرْماويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٨)...، أُوَّلُه: باسم الحَمِيد قال عبدٌ يحمَدُ... إلخ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٧٤٩هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ألفية».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ألفية».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>۷) هو شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي الشافعي، المتوفى سنة ٨٣١هـ، ترجمته في: إنباء الغمر ٣/ ٤١٤، والنجوم الزاهرة ١٥٢/١٥، والضوء اللامع ٧/ ٢٨٠، وحسن المحاضرة ١/ ٤٣٩، وسلم الوصول ٣/ ١٦٧، وشذرات الذهب ٩/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٨٣١هـ، كما في مصادر ترجمته.

١٦٦٥ - وله شرحُها، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي شرح الصُّدورَ بكتابه المُبين. ذكرَ فيه أنه نَظَم ما جَمَعه خاليةً من الخلاف والدَّلائل وسمّاها: «النَّبذةَ الألْفيّة في الأصُول الفِقْهيّة».

# ١٦٦٦ ـ الألفيّة في الألغاز الخَفِيّة:

أَلْفُ لُغز مَنْظومةٌ لأبي بكر (١) بن محمد بن إبراهيمَ الإرْبِلِّي الشَّاعر، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وست مئة.

# ١٦٦٧ ـ الألفيّة في الفرائض:

للقاضي مُحِبِّ الدِّين محمد (٢) ابن الشِّحْنَة الحلبي، المتوفَّى سنة...

### ١٦٦٨ ـ الألْفيّة في التَّعبير (٣):

للشيخ زَيْن الدِّين عُمر<sup>(٤)</sup> بن مظفَّر ابن الوَرْديِّ، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وسبع مئة.

### ١٦٦٩\_ أَلْفيّة وشَلْفيّة:

للحكيم الأزرقي (٥) الشّاعر، ألَّفها لملكِ نَيْسابورَ طُوغان شاه ابن أخت طُغُرل السُّلجوقيِّ لمّا ابتُلي بضعف الباه فانتفَع بها، وهي حكايةٌ مصنوعة عن امرأةٍ كأنّها جامعَها ألفُ رجل، فصوَّرها بأشكال مختلفة. وقد ذكر في علم الباه أنّ النظر إلى أمثال هذه يُحرِّك الباه تحريكًا قويًّا.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان ٤/ ٧٩، وتاريخ الإسلام ١٥/ ٣٨٠، والوافي بالوفيات ٢٤٩/١٠، وسلم الوصول ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) هو محب الدين أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد بن محمود ابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة ١١٤/١٥، ترجمته في: إنباء الغمر ٧/ ٩٥، والنجوم الزاهرة ١١٤/١٤، والضوء اللامع ١٠/٣، ونظم العقيان، ص١٧١، وسلم الوصول ٣/ ٢٥٠، وشذرات الذهب ٩/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان ومؤلفه سقط من م جملة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) لم نقف على ترجمة له.

#### ١٦٧٠ \_ ألقابُ الرُّواة:

لأبي بكر أحمد (١) بن عبد الرَّحمن الشِّير ازيِّ، المتوفَّى سنة (٢) ... الأبي بكر أحمد الرَّحمن الشِّير ازيِّ، المعروف بابن حَجَر العَسْقلانيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع (٤) وخمسين وثمان مئة.

#### ١٦٧٢ م ألقابُ القبائل:

لأبي جعفر محمد (٥) بن حَبيب البغداديِّ النَّحْويِّ (١)، المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين ومئتين.

# ١٦٧٣ ـ إلقامُ الحَجَر لمن زَكَّى سابَّ أبي بَكْر وعُمر:

رسالةٌ لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٧) السُّيُوطي، المتوفَّى سنة ٩١١. أوَّلُه: أما بعد حَمْد الله... إلخ. ذكرَ فيها أنّه سَمِعَ من بعض المُبتدئينَ أنَّ سابَّ الشَّيْخين تُقْبل شهادتُه فنهاهُ عن ذلك فما أفاد فكتب نُصْحًا للمُسلمين.

#### ١٦٧٤\_ الإلماع (^) في الاتباع كحَسَن بَسَن في اللغة:

للسُّيُوطيِّ (٩) أيضًا. [٩٤ب]

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الإسلام ٩/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٧، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٦٥، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٨، ومرآة الجنان ٣/ ١٦٨، وقلادة النحر ٣٤٦، وشذرات الذهب ٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها، وذكر أبو القاسم ابن مندة أنه توفي في شوال سنة ٧٠٤هـ، كما في كتب الذهبي وغيره.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو وهم جد ظاهر صوابه: «اثنتين»، كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٤١٩).

<sup>(</sup>٦) هذه اللفظة سقطت من م.

<sup>(</sup>٧) بعدها في م: «بن أبي بكرٌ»، ولا أصل لها بخط المصنف. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «إلماع».

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في (٢٨).

### ١٦٧٥ - الإلماع(١) في ضَبْط الرِّواية وتَقْييد السَّماع:

للقاضي عِياض (٢) بن موسى اليَحْصِبي، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وخمس مئة.

### ١٦٧٦ - الإلماع (٣) بطرك من الانتفاع:

للشَّيخ أبي الحَسَن عليّ (١) بنِ أحمدَ الحَرَاليِّ التُّجِيبيِّ، وهو مُخْتصر في عِلْم الحرف.

#### ١٦٧٧ ـ الإلمام (٥) في أحاديث الأحكام:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين محمد (٦) بن عليّ المعروف بابن دَقِيق العيد الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتين وسبع مئة، جمعَ فيه متونَ الأحاديث المُتعلِّقة بالأحكام مُجرَّدةً عن الأسانيد.

١٦٧٨ - ثم شرَحَهُ وبرعَ فيه وسمّاه: «الإمام»، قيل: إنّه لم يؤلّف في هذا النوع أعظمَ منه لما فيه من الاستنباطات والفوائد لكنه لم يُكمله. وذكر البقاعي في حاشية الألفيّة أنه أكْملَهُ ثم لم يُوجد بعد موتِه منه إلا القليل، فيقال: إن بعض الحسَدة أعدَمَهُ؛ لأنه كتابٌ جليلُ القَدْر لو بَقِي لأغنَى النّاسَ عن تَطلّب كثير من الشُّروح. انتهى.

١٦٧٩ وممن شَرَحهُ شمسُ الدِّين محمدُ (٧) ابنُ ناصر الدِّين محمد الدِّمشقيُّ، المتوفَّى سنة (٨)...

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلماع».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إلماع».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إلمام».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٤٥)، وهو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن ناصر الدين.

<sup>(</sup>٨) بعدها فراغ في الأصل، وتوفي المذكور سنة ١٤٢هـ كما تقدم.

• ١٦٨ ولخَّصه قُطْبُ الدِّين عبدُ الكريم (١) بن عبد النُّور الحَلَبيُّ ، المتوفَّى سنة خمسٍ وثلاثين وسبع مئة ، وسمّاه : «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام».

١٦٨١ وشمس الدِّين محمد (٢) بن أحمد الشَّهير بابن قُدامة المقدسيُّ الحَنْبليُّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وسبع مئة. لخَّصَهُ أيضًا. وسمَّاه: «المحرر» (٣).

١٦٨٢ وعلى هذا المُلَخَّص شَرْحٌ للقاضي جمال الدِّين يوسُف (١) بن حَسَن الحمويِّ، المتوفَّى سنة تسع وثمان مئة.

١٦٨٣ ولخَّصَ الإلمام أيضًا علاءُ الدِّين عليِّ (٥) بن بَلَبان الفارسيُّ، المتوفَّى سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة (٢).

### ١٦٨٤ \_ الإلمامُ (٧) بآداب دُخُول الحَمّام:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: أعيان العصر ٣/ ١٣٥، والوافي بالوفيات ١٩/ ٨٠، ومرآة الجنان ٤/ ٢١٩، والرر الكامنة والجواهر المضية ١/ ٣٢٥، وذيل التقييد ٢/ ١٤٤، وغاية النهاية ١/ ٤٠٢، والدرر الكامنة ٣/ ١٩٨، والمنهل الصافي ٧/ ٣٣٦، والنجوم الزاهرة ٩/ ٣٠٦، وقلادة النحر ٦/ ٢١١، والطبقات السنية ٤/ ٣٧٥، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٥، وشذرات الذهب ٨/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: المعجم المختص، ص٢١٥، وأعيان العصر ٤/ ٢٧٣، والوافي بالوفيات ٢/ ١٦١، وذيل طبقات الحنابلة ٥/ ١١، والدرر الكامنة ٥/ ٦١، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٦٠، وبغية الوعاة ١/ ٢٩، والدارس ٢/ ٢٩، وسلم الوصول ٣/ ٨٨، وشذرات الذهب ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) سيعيد ذكره في حرف الميم من غير أن يشير إلى تقدمه.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: أعيان العصر ٣/ ٣١٢، والجواهر المضية ١/ ٣٥٤، والدرر الكامنة ٤/ ٣٧، والنجوم الزاهرة ٩/ ٣٢١، وتاج التراجم، ص٢٠٨، وبغية الوعاة ٢/ ١٥٢، وسلم الوصول ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٧٣٩هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «إلمام».

للشَّيخ الإمام محمد (١) ابنِ السَّيِّد عليِّ بن حَمْزة الحُسَيني (٢). 17٨٥ - ألواحُ الذَّهَب وأسرار الطَّلَب:

في أسماء الله الحُسْنَي.

#### ١٦٨٦ - الألواحُ العِمَاديّة:

للشَّيخ شِهاب الدِّين يحيى (٣) بن حَبَش الحَكيم السُّهْرَوَرْدِيّ، المتوفَّى سنة (٤) ... وهو مختصر، أوَّلُه: تبارك اسمُك اللَّهُم... إلخ. ذكر فيه أنّ الملك عمادَ الدِّين قَرَه أرسلان بن داود أمر بتحرير عُجالة في المبدأ والمعاد على رأي الإلهيِّين، فأجاب واستَشهد فيه بالسَّبع المثاني ورتَّب على مقدِّمة وأربعة ألواح.

# ١٦٨٧ - الألواحُ في مستقرِّ الأرُّواح:

لاميّةٌ لمحمد (٥) الخالص المعروف بابن عنقاء الحُسَيني المكّي أجاب فيه عن قول محمد بن أبي بكر الرّازيّ وهو:

لعَمْـرُك ما أدري وقـد آذَنَ البِلـي وأيـن محـلُّ الـرُّوح بعـدَ خروجِـهِ

بعاجلِ تَرحال إلى أين ترحالي من الهيكلِ المنحلِّ والجسَدِ البالي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤١٩).

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في م: «الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام. للشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ٨٣٥ (كذا) خمس وأربعين وثمان مئة»، ولا أصل لها في نسخة المؤلف التي بخطه، وسيأتي باسم: «إمام في تأخر من بأرض الحبشة... إلخ، وكأن ناشرَي م حولاه إلى هنا بعد الإصلاح، وهو مما لا يجوز في علم تحقيق المخطوطات لأنه تسور على المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٨٠٦، ومرآة الزمان ٢١/ ٣٩٦، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٦٨، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٨٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٧، ومرآة الجنان ٣/ ٣٢٩، وقلادة النحر ٤/ ٣٣٧، وسلم الوصول ٣/ ٣٩٩، وشذرات الذهب ٦/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وقد قُتل سنة ٥٨٧هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ١٠٥٣ هـ، وترجمته في: سلم الوصول ٤/ ٨٤، وهدية العارفين ٢/ ٢٨١.

فأجابَ الصَّفديُّ بقوله:

إلى جنّة المأوى إذا كنتَ خَيّرا وإن كنتَ شِرّيرًا ولم تلقَ رحمةً

تخلَّد فيها ناعمُ الجسم والبالِ من الله فالنِّيرانُ أنت لها صالي

فلم يعجبُه وقال: ما هما إلا جوابٌ لقوله:إلى أين ترحالي، وأين جواب البيت الآخر، فأجاب بألواح في كلِّ لوح رُوحُ صنفٍ من أصناف بني آدم وما قيل فيه، وجميعُ أبياتها ٣١٨. [٩٥]]

١٦٨٨ - ألوِيَة النَّصر في خِصِّيصَى بالقَصْر:

رسالةٌ للشَّيخ جلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ ٩١١.

١٦٨٩ - الإلهامُ الصّادر عن الإنعام الوافر:

في الأدعية، للشَّيخ شِهاب الدِّين أبي العبّاس أحمد (٢) بن علي القَسْطَلّاني. وهي رسالة ألَّفها في رَمَضان سنة ثمانين وست مئة (٣).

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بن أبي بكر»، ولا أصل لها بخط المصنف. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٨٧٥، وذيل الروضتين، ص١٦٧، وتاريخ الإسلام ٢٠٤/، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٣٨، والعقد الثمين ٣/ ١٠٥، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢١٥، وحسن المحاضرة ١/ ٢١٥ وغيرها. أما لقبه «شهاب الدين» فلم نقف عليه في مصادر ترجمته، وذكر البغدادي في هدية العارفين ١/ ٩٢ أن لقبه كمال الدين، وهذا أغرب. أما الذي يلقب شهاب الدين من هذه العائلة فهو أحمد بن محمد بن علي القسطلاني حفيد الشيخ تاج الدين القسطلاني المترجم في الدرر الكامنة ١/ ٣٤٢، وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الدرر أيضًا ١/ ٥٥٥ والعقد الثمين ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وفي م: «ثمان وثمان مئة»، وكله غلط لا أدري من أين جاء المؤلف أو ناشرا م بهذه التواريخ، فالرجل معروف، توفي في ليلة مستهل جمادى الآخرة سنة ٦٣٦هـ، كما في مصادر ترجمته. إلا أن يكون مؤلف هذه الأدعية هو ابنه قطب الدين محمد القسطلاني الشافعي المتوفى بمصر سنة ٦٨٦هـ. والمتقدمة ترجمته في (٥١٣).

### ١٦٩٠ \_ إلهامُ الفَتّاح بحِكمة إنزالِ الأرواح وبثِّها في الأشباح:

للشَّيخ كمال الدِّين محمد (١) بن أبي الوفاء المعروف بابن المُوَقِّع، المتوفَّى سنة (٢)...

الإلهام (٣) لما في الرّوض من (٤) الأوهام. يأتي.

### عِلْم الإلهي

وهو عِلْمٌ يُبحَثُ فيه عن الموجودات من حيثُ هي موجوداتٌ. وموضوعُهُ: الوجودُ من حيث هو.

وغايتُه تحصيلُ الاعتقادات الحقّة والتصوُّرات المطابقة لتحصيل السَّعادة الأبَديّة والسِّيادة السَّرمَديّة. كذا في «مِفتاح السَّعادة» (٥).

وقال صاحبُ «إرشاد القاصد»: يُعبَّر عنه بالإلهيِّ لاشتماله على علم الرُّبوبيَّة وبالعلم الكُلِّي لعمومه وشموله لكُلِّيات الموجودات، وبعلم ما بعدَ الطبيعة (٢) لتجرُّد موضوعِه عن الموادِّ ولواحقِها. قال: وأجزاؤه الأصليَّة خمسة:

الأول: النَّظر في الأمور العامة مثل: الوجود والماهيّة والوجوبِ والإمكان والقِدَم والحدوثِ والوَحْدة والكثرة.

والثاني: النَّظر في مبادئ العُلوم كلِّها وتبيينُ مقدِّماتها ومَراتبها. والثالث: النَّظر في إثبات وجود الإله ووجوبه والدِّلالةِ على وَحْدته وصفاته.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ٦٦، وهدية العارفين ٢/ ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها، وذكر الغزي في الكواكب السائرة أنه وجد له إجازة في سنة ٩٧٣هـ فتكون وفاته فيها أو بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إلهام».

<sup>(</sup>٤) في م: «عن» خطأ.

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «وبالعلم الأعلى والفلسفة الأولى أيضًا، وقد يطلق عليه ما قبل الطبيعة ولكنه نادر».

والرابع: النَّظر في إثبات الجواهر المجرَّدة من العقول والنُّفوس والملائكة والجنِّ والشَّياطين وحقائقِها وأحوالِها.

والخامس: النَّظر في أحوال النُّفوس البَشَريّة بعدَ مُفارقتها وحالَ المعاد.

ولمّا اشتدّت الحاجةُ إليه اختلفت الطرقُ، فمن الطالبينَ من رام إدراكَه بالبحث والنّظر، وهؤلاءِ زمرةُ الحُكماء الباحثينَ ورئيسُهم أرسطو. وهذا الطريقُ أنفعُ للتعلّم لو وَفَى (١) بجملةِ المطالب وقامت عليها براهينُ يقينيّةٌ وهيهاتِ (١)! ومنهم من سَلَك طريقَ تصفية النّفس بالرّياضة، وأكثرُهم يَصلُ إلى أمور ذَوْقيّة يكشفُها له العيان وتَجِلُّ أن توصَف بلسان. ومنهم (٣) من ابتدأ أمره بالبحث والنّظر وانتهى إلى التّجريد وتصفية النّفس، فجمَع بين الفضيلتين. ويُنسَبُ مثلُ هذا الحال إلى سُقراطَ وأفلاطونَ والسُّهرَوَرْدِيِّ. انتهى. [٩٥]

وقال الفاضل أبو الخير (٢): وهذا العلمُ هو المقصِدُ الأقصى والمطلبُ الأعلى، لكنْ مَن وقَف على حقائقه واستقام في الاطِّلاع على دقائقه فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومَن زلَّت به قدَمُه أو طغى به قلمه فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا وخسِر خُسرانًا مُبينًا، إذِ الباطلُ يشاكلُ الحقَّ في مأخذِه، والوَهْم يعارضُ العَقْلَ في دلائلِه جلَّ جنابُ الحقِّ عن أن يكون شريعةً لكلِّ وارد أو يُطلَع على سرائر قُدسِه إلا واحدًا بعدَ واحد، وقلَّما يوجَدُ إنسانٌ يصفو عقلُه عن كدر الأوهام. واعلمْ أنّ من النَّظر رُتبةً تناظر طريق التَّصفية ويَقرُبُ حدُّها من حدِّها، وهو طريق الذَّوق، ويُسمُّونَه الحِكمةَ الذَّوقية (٥). وممّن وصَل إلى هذه الرُّتبة في طريق الدَّوقية (١).

<sup>(</sup>١) بعده في م بين حاصرتين: «لوفاته»، كأنها إشارة إلى قراءة أخرى.

<sup>(</sup>٢) بعده في م بين حاصرتين: «وتنبيهات» كأنها إشارة إلى أن الصواب هو هذا.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من م.

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/ ٢٨٩-٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في حاشية النسخة بخط المؤلف: «طريق الذوق في النظر».

السَّلف: السُّهرَوَرْديُّ، وكتابُ «حِكمة الإشراق» له صادرٌ عن هذا المقام برمز أخفَى من أن يُعلَم. وفي المتأخِّرين: الفاضل الكامل مَوْلانا شمسُ الدِّين الفَناريُّ في الرُّوم، ومَوْلانا جَلالُ الدِّين الدَّوانيُّ في بلاد العجَم، ورئيسُ هؤلاء الشَّيخ صدرُ الدِّين القُونَويُّ والعلّامة قُطبُ الدِّين الشِّيرازي. انتهى ملخَّصًا.

وسيأتي تمام التفصيل في الحِكمة عند تحقيق الأقسام إن شاء الله العزيزُ العَلَام.

ثم اعلمْ أنَّ البحثَ والنَّظر في هذا العلم لا يخلو: إمّا أنَّ يكونَ على طريق النَّطر أو على طريق الذَّوق.

فالأول: إمّا على قانون فلاسفة المَشّائين فالمُتكفِّلُ له كتُب الحِكمة، أو على قانون المتكلِّمين فالمُتكفِّل حينئذٍ كُتُب الكلام لأفاضل المتأخّرين.

والثاني: إمّا على قانون فلاسفة الإشراقيين فالمتكفِّلُ له «حِكمةُ الإشراق» ونحوُه، أو على قانون الصُّوفيّة واصطلاحِهم فكتُب التصوُّف. وقد عُلم مواضعُ هذا الفنِّ ومطالبُه فلا تغفُلْ، فإنَّ هذا التنبية والتَّعليم ممّا فات عن أصحاب الموضوعات ﴿وَفَوَقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦].

#### ١٦٩١ \_ إلهي نامه:

فارسيُّ منظوم، للشَّيخ محمد (١) بن آدمَ المعروف بالحكيم سنائي، المتوفَّى سنة (٢)...

١٦٩٢ وللشَّيخ فريد الدِّين محمد (٣) بن إبراهيم العطَّار الهَمَذانيِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وعشرين وست مئة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تذكرة الشعراء لدولتشاه ١٠٢٠، وسلم الوصول ٣/ ١٠٢ و٥/ ٣٥، وهدية العارفين ٢/ ٤ وفيه اسمه مجدود وقيل محدود وممدود.

<sup>(</sup>٢) ذكر البغدادي أنه توفي بغزنة سنة ٥٢٥هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٨٧).

#### ١٦٩٣ إلياسية في الطِّب:

لمحمد (١) بن محمود الشَّرواني، وهو مختصَرٌ أَلَّفه للسُّلطان إلياسَ بن محمد بن أورخان.

١٦٩٤\_ثم ترجمه بإشارة منه ورُتِّب على مقدِّمة وعشَرةِ أبواب، وذلك بعبارات سقيمة وألفاظ ركيكة.

١٦٩٥ - الإماء (٢) الشواعرة (٣):

لأبي الفَرَج عليِّ (١) بن حُسَين الأصبهانيِّ، المتوفَّى سنة (٥) ... [٩٦] عِلْم أمارات النُّبوَّة

من الإرهاصات والمعجِزات القَوْليّة والفعليّة، وكيفيّة دلالةِ هذه على النُّبوة. والفرقُ بينَها وبينَ السِّحر.

وموضوعُه وغايتُه ظاهر، وفيه كتبٌ كثيرة؛ لكنه لا أنفعَ من كتاب «أعلام النُّبوة» للماوَرُدي.

هذا حاصل ما في «مِفتاح السَّعادة»(١٠). وقد جَعَله من فروع العلم الإلهيِّ لكنَّ كونَه علمًا مستقلًا محَلُّ بحثٍ ونظر، ولا عبرة فيه بالإفراد بالتدوين. وهو في الحقيقة قسمٌ من أقسام علم الكلام.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمود بن حاجي الشرواني ثم القسطنطيني المتوفى سنة ۹۱۲هم، وترجمته في هدية العارفين ۲/ ۲۲۵، وقد وقف الزركلي على بعض مخطوطات كتبه الطبية، وعلى أحدها خطه سنة ۹۱۲هـ (الأعلام ۷/ ۸۸)، ولعله هو الذي ذكره السخاوي في الضوء اللامع ۱۰ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إماء».

<sup>(</sup>٣) في م: «الشواعر»، والمثبت من خط الؤلف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢١٩).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٣٥٦هـ، كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٦) مفتاح السعادة ١/ ٢٩٧.

### الأمالي

هو جمع: الإملاء، وهو: أن يقعُدَ عالِمٌ وحولَه تلامذتُه بالمحابر والقراطيس فيتكلَّم العالمُ بما فتحه (١) اللهُ تعالى عليه من العلم ويَكتُبه التلامذةُ فيصيرَ كتابًا. ويُسمُّونَه الإملاءَ والأماليَّ، وكذلك كان السَّلفُ من الفقهاءِ والمحدِّثين وأهل العربيّة وغيرها في علومهم، فاندرسَت لذهابِ العلم والعُلماء وإلى الله المصير. وعلماءُ الشّافعيّة يسمُّونَ مثلَه: التعليقَ.

#### ١٦٩٦ - الأمالي الخمسُ مئة:

للإمام أبي سَعد عبد الكريم (٢) بن محمد السَّمعاني المَرْوَزيِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وستِّين وخمس مئة.

#### ١٦٩٧ \_ أمالي ابن الحاجِب (٣):

هو: أبو عَمْرو عثمانُ (٤) بن عُمر النَّحُويِّ المالكيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وسبعين وست مئة (٥). مجلَّدُ فيه تفسيرُ بعض الآيات وفوائدُ شتَّى من النَّحو على مواضع من «المفصَّل» ومواضع من «الكافية» في غاية التحقيق.

<sup>(</sup>١) في م: «فتح»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٣٥٥)، وسيتكرر عليه الكتاب بعد قليل من غير أن يشعر (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حاجب».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، وصلة التكملة ٢/ ٣٠٨، وتاريخ الإسلام ١٤/ ٥٥١، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٤، ومعرفة القراء ٢/ ٥١٦، والطالع السعيد، ص٣٥٣، والديباج المذهب ٢/ ٨٠١، وذيل التقييد ٢/ ١٧١، وغاية النهاية ١/ ٥٠٨، والمنهل الصافي ٧/ ٤٢١، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٦٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٣٤، والدارس ٢/٣، وسلم الوصول ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٦٤٦هدكما في مصادر ترجمته، وكأنه اختلط عليه بأبي عمرو عثمان بن محمد ابن الحاجب الأميني المتوفى سنة ٦٧٣هـ، وترجمته في: صلة الحسيني ٢/ ٢٥٨، وذيل المرآة ٣/ ٩٦، وتاريخ الإسلام ٢٥/ ٢٦٤ وغيرها.

#### ١٦٩٨\_ أمالي ابن حجر:

أحمد (١) بن عليّ العسقلانيِّ الحافظ، المتوفَّى سنة اثنتَيْن وخمسين وثمان مئة. أكثرُها حديثٌ أمْلَى (٢) بمدينة حلب.

## ١٦٩٩\_ أمالي ابن الحُصَيْن:

هبة الله<sup>(٣)</sup> بن محمد بن عبد الواحد.

#### ١٧٠٠ مالي ابن دُرَيْد:

محمد(٤) بن أبي بكر اللُّغَويِّ، وهي في العربيّة.

١٧٠١ ـ لخَّصها جلالُ الدِّين عبد الرَّحمن (٥) السُّيُوطي. وسمّاه: «قَطْفَ الوُريد».

## ١٧٠٢\_ أمالي ابن الشَّجَري:

هو: أبو السَّعادات هبةُ الله (٢) بن علي، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وسبعين وخمس مئة، وهي في خمسة فنونٍ من الأدب، ثماني مجلَّدات. فَرَغ من إملاء المجلس التاسعَ عشَرَ في سابع عشَرَ من رجبٍ سنة ٥٢٤. قال ابنُ خَلِّكان (٧):

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) في م: «أملاها»، ولا أصل لها بخط المصنف، والمثبت منه.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٥٢٥هـ، وترجمته في: المنتظم ٢٤/١، ومشيخة ابن الجوزي، ص٥٥، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٣٤٥، والتقييد، ص٤٧٥، ومرآة الزمان ٢٠/ ٢٣٩، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٤٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٣٦، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٤٧، وسلم الوصول ٤/ ٣٩، وشذرات الذهب ٢/ ٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: معجم الأدباء ٦/ ٢٧٧٥، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٣/ ٣١٦، وإنباه الرواة ٣/ ٣٥٦، ووفيات الأعيان ٦/ ٤٥، وتاريخ الإسلام ١١/ ٨١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠٤/ ١٩٤، ومرآة الجنان ٣/ ٢١١، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٣٢، وبغية الوعاة ٢/ ٣٢٤، وسلم الوصول ٣/ ٣٨٩، وشذرات الذهب ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٦/ ٤٥.

أملاه في أربعة وثمانين مجلسًا. وخَتَمه بمجلس قصره على أبيات من شعر المتنبِّي تكلَّم عليها ما قاله (۱) الشُّراحُ وزاد من عنده. وهو من الكتُب المُمتعة يشتملُ على فوائدَ جمّةٍ من الأدب. ولمّا فَرَغ من إملائه حَضَر إليه أبو محمد ابنُ الخشّاب والتمسَ منه سماعَه عليه فلم يُجبّه فردَّهُ (۲) عليه في مواضع، فوقف أبو السّعادات على ردِّه فردَّ عليه وبيَّن وجوه غَلطه في كتاب سمّاه: «الانتصار»، وهو على صغر حجمه \_ كثيرُ الفائدة. انتهى. [٩٦]

۱۷۰۳\_أمالي ابن شَمْعون (۳):

هو: أبو الحُسَين محمد<sup>(٤)</sup> بن أحمد أملَى (٥) في الحديث ورَتَّب على أجزاء.

١٧٠٤\_ أمالي ابن عساكر في الحديث:

هو (٦): أبو القاسم عليُّ (٧) الدِّمشقيُّ.

<sup>(</sup>١) في م: «وذكر ما قاله»، ولفظة: «وذكر» لا أصل لها في نسخة المؤلف التي بخطه، مع وجودها في نص وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٢) في م: «فرد»، والمثبت من خط المؤلف، وفي الوفيات: «ورد».

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: «سمعون» بالسين المهملة، كما قيدها ابن ماكولا في الإكمال فقال: سمعون بسين مهملة وهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل... المعروف بابن سمعون... توفي في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلاث مئة (الإكمال ٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٩٥، وإكمال ابن ماكولا ٤/ ٣٦٢، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٥٥، والأنساب ٧/ ٢٣٤، وتاريخ دمشق ٥١/ ٨، ومرآة الزمان ١١٨ / ١٠٤، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٠٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٦، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٠٥، والوافي بالوفيات ٢/ ٥١، والنجوم الزاهرة ٤/ ١٩٨، وسلم الوصول ٣/ ٧١، وشذرات الذهب ٤/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «أملاه»، وكتبها المؤلف بخطه: «أملا» من غير هاء.

<sup>(</sup>٦) في م: «وهو»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٥٤٥).

- ٥ ١٧- أمالي أبي بكر يوسُفَ (١) بن القاسم بن يوسُفَ بن فارسٍ القاضي . فيه أيضًا:
  - ١٧٠٦\_ أمالي أبي بكر محمد (٢) بن القاسم بن بَشَّار الأنباريِّ.
    - ١٧٠٧\_ أمالي أبي (٣) بكرِ الحُلُواني (٤).
    - ١٧٠٨\_ أمالي أبي (٥) بكرِ الرِّيْغْدَمُوني (٦).
      - ١٧٠٩\_ أمالي أبي (٧) بكر النَّسَفي (٨).
    - ١٧١- أمالي أبي (٩) بكر الخَيْزاخَزِي (١٠).
- (١) توفي سنة ٣٧٥هـ، وترجمته في: الأنساب ٢١/ ١٥، وتاريخ دمشق ٧٤ ٢٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٦١، وسير أعلام النبلاء ٢٦/ ٣٦١، وطبقات السبكي ٣/ ٤٨٨، وشذرات الذهب ٣/ ٨٨، ويعرف بالميانجي.
  - (٢) تقدمت ترجمته في (٤٨٩).
    - (٣) في الأصل «أبو».
- (٤) هو أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني المتوفى سنة 0.0ه، ترجمته في: المنتظم 0.00 هو أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الإسلام 0.00 وسير أعلام النبلاء 0.00 و تاريخ الإسلام 0.00 وسير أعلام النبلاء 0.00 والوافي بالوفيات 0.00 وميزان الاعتدال 0.00 والوافي بالوفيات 0.00 وميزان الاعتدال 0.00 وغاية النهاية 0.00 وشذرات الذهب 0.00
  - (٥) في الأصل: «أبو».
- (٦) في الأصل: «ريغدموني» من غير ألف لام التعريف، وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني المتوفى سنة ١٨٥ه منسوب إلى «ريغدمون» من قرى بخارى، قيدها السمعاني بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وسكون الغين المعجمة وفتح الدال المهملة (وفي معجم البلدان ٣/ ١٦٣ واللباب: الذال المعجمة) وضم الميم (الأنساب ٢/ ٢١٦).
  - (٧) في الأصل: «أبو».
  - (A) في الأصل: «نسفي».
    - (٩) في الأصل: «أبو».
- (١٠) في م: «الخيزاخيزي»، خطأ، والمثبت من خط المؤلف وإن كتب «الخبزاخزي» بالباء الموحدة، فهو سبق قلم، إذ هو منسوب إلى خيزاخز قيدها السمعاني بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الياء، وقيد ياقوت الخاء الثانية بالضم، والباقي مثله (معجم البلدان ٢/ ٢١٤)، =

١٧١١\_ أمالي أبي جَعْفر محمد (١) بن البَخْتري: في الحديث.

١٧١٢\_ أمالي أبي طاهر محمد بن محمد بن مخمّش (٢) الزِّيادي. في الحديث.

١٧١٣ ـ أمالي أبي طاهر المُخَلِّص (٣):

في الحديث.

<sup>=</sup> وهي من قرى بخارى، ومعلوم أنَّ ضبط السمعاني أجود، وبه أخذ صاحب الجواهر المضية. وأبو بكر هذا هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيزاخزي، قال السمعاني: «توفي بعد سنة ثماني عشرة وخمس مئة، فإنه حَدَّث في هذه السنة». وأما ما ذكره ناشرام من أنه توفي سنة ٨١٥ فهو من كيسهما، وقد نقلنا قول السمعاني فيه.

على أنَّ الذي اشتهر بعقد مجلس الإملاء هو جده أبو نصر أحمد بن عبد الله، قال القرشي: «قلد الإمامة في جامع بخارى وعُقد له مجلس الإملاء بها» (الجواهر المضية ١/ ٧٢)، فالله أعلم بصاحب هذه الأمالي منهم، مع أن جميعهم من أهل العلم والفضل.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك أبو جعفر الرزاز المتوفى سنة ٣٣٩هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٤/ ٢٢٢، وإكمال ابن ماكولا ١/ ٤٦١، والأنساب ١٠٨/، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٣٠، وسير أعلام النبلاء 1/ ٥٩٨، والوافي بالوفيات ٤/ ٢٩١، وشذرات الذهب ٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) هكذا بخط المؤلف بالخاء المعجمة وتشديد الميم، وكله غلط محض، فهذا رجل مشهور معروف، وهو محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي، بالحاء المهملة، ترجمه عبد الغافر في السياق، والذهبي في تاريخ الإسلام ٩/١٥٧ وهو بخطه، وذكر عبد الغافر أنه عُرف بالزيادي لأنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد الرحمن من نيسابور. أما السمعاني فذكر في «الزيادي» من الأنساب أن هذه النسبة لبعض أجداده. ونقل السبكي في طبقاته عُ/ ١٩٩ عن أبي عاصم العبادي أنه منسوب إلى بشير بن زياد، ثم قال: «ويشبه أن يكون ما ذكره أبو عاصم تصريحًا وأبو سعد تلويحًا أصح مما ذكره عبد الغافر». وتوفي المذكور سنة ١٤٠٠ه، ووقع في م: ٢٠١ وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي أبو طاهر المخلص، المتوفى سنة ٣٩٣هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٥٥٨، وإكمال ابن ماكولا ٣/ ٣٩٦، والأنساب ٦/ ٢٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٣٢، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٧٨، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠٨، وشذرات الذهب ٤/ ٥٠٠.

١٧١٤\_أمالي أبي عبد الله حُسَين (١) بن هارونَ بن جعفر (٢) الضَّبِّي: المَتوفَّى سنة (٣) ... في الحديث.

٥ ١٧١ مالي أبي عبد الله سلمان (١) بن عبد الله الحُلُوانيِّ:

المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وأربع مئة.

1٧١٦\_ أمالي أبي عُثمان إسماعيلَ<sup>(٥)</sup> بن محمد بن أحمد الأصفهانيِّ الحافظ: في الحديث.

١٧١٧\_ أمالي أبي عَرُوبة الحَرّانيّ (٦).

١٧١٨\_ أمالي أبي العلاء أحمد (٧) بن عبد الله المَعَرِّيِّ:

المتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وأربع مئة، وهو مئةٌ كُرّاسة ولم يُكْمِلْه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٧٢٩، والمنتظم ٧/ ٢٤٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٨٦، وسير أعلام النبلاء ٩٦/١٧، وشذرات الذهب ٤/ ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «محمد» كما أورده الخطيب في تاريخه ٨/ ٧٢٩ وغيره.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٣٩٨هـ، كما في مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في: معجم الأدباء ٣/ ١٣٨١، والوافي بالوفيات ١٥/ ٣١١، وبغية الوعاة ١/ ٥٩٥، وسلم الوصول ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) هو المعروف بابن ملّة، توفي سنة ٩٠٥هـ، ترجمته في: الكامل ١٠/٥١٥، وتاريخ الإسلام ١١/١١، وسير أعلام النبلاء ١٩/٣٨١، وميزان الاعتدال ١/٤٨١. والمستفاد من تاريخ بغداد، ص٩٠، وعيون التواريخ ١٣٤/٢٣.

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن محمد بن موجود الحراني، أبو عروبة المتوفى سنة 71هـ، ترجمته في: بغية الطلب 7/ 7٧٨٠، وتاريخ الإسلام 7/ 7٣٩، وسير أعلام النبلاء 11/ 23، وتوضيح المشتبه 1/ 28، والنجوم الزاهرة 1/ 27، وشذرات الذهب 1/ 29.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٤٤٩).

١٧١٩ أمالي أبي (١) عليِّ الوَخْشي (٢):

· ١٧٢ - أمالي أبي الفَرَج السَّر خَسيِّ (٣) الشّافعيّ:

وهي في الفقه.

١٧٢١ ـ أمالي أبي الفَضْل محمد (١) بن ناصِرِ السَّلامي:

المتوفَّى سنة (٥) . . . وهي في الحديث (٦) .

 $^{(\lambda)}$ القاسم الكَلَاباذي المرا $^{(\lambda)}$  القاسم الكَلَاباذي

(١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن علي بن محمد الوخشي، نسبة إلى وَخْش بلده بنواحي بَلْخ، البلخي الحافظ، أبو علي المتوفى سنة ٤٧١هـ، ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٧/ ٣٩١، وتاريخ دمشق ١/ ٣١٧، ومرآة الزمان ٧/ ١٤٥، وتاريخ الإسلام ١/ ٣٢٦، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٦٥، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٦٣، وقلادة النحر ٣/ ٤٦١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشافعي المعروف بالزاز المتوفى سنة \$49هـ. ترجمته في: المنتظم ٩/ ١٢٥، والأنساب ٦/ ٢١٩، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٥٥٥، وسير أعلام النبلاء ١٠٤/١٥، والوافي بالوفيات ١١/ ١٠٥، وعيون التواريخ ١٠٦/ ١٠، وطبقات السبكي ٥/ ١٠١، وتوضيح المشتبه ٩/ ١٣٢، وقلادة النحر ٣/ ٥٢٩، وسلم الوصول ٢/ ٢٥٠، وشذرات الذهب ٥/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الأنساب ٧/ ٣٢٤، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٣/ ٣٧٤، وإنباه الرواة ٣/ ٢٢٢، ومرآة الزمان ٢٠/ ٤٦٠، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٣، وتاريخ الإسلام ١١/ ٩٩١، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٥، والوافي بالوفيات ٥/ ١٠٤، وتوضيح المشتبه ٥/ ٢٢٦، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٢٢، والمقصد الأرشد ٢/ ٥٢٨، وشذرات الذهب ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٥٠هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «أيضًا»، ولم ترد في نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٨) لا أعرف كلاباذيًا يكنى أبا القاسم سوى علي بن أحمد بن إسماعيل الكلاباذي، شيخ لشيوخ أبي سعد السمعاني، له ذكر في التحبير ٢/ ٢٣٦، ٢٧٤، والأنساب ٥/ ٥٥ و١١/ ١١٢،=

۱۷۲۳\_أمالي أبي القاسم (١) بن بِشْران: وهي في الحديث.

١٧٢٤\_أمالي أبي القاسم عُبيد الله (٢) بن محمد بن إسحاقَ بن حَبابةَ البَزّار (٣): في الحديث أيضًا.

٥ ١٧٢ ـ الأمالي (٤) الأصبَهانيّة:

للمَحامِلي (٥).

١٧٢٦\_ أمالي الإمام أبي يوسُف يَعْقُوب (٦) بن إبراهيم الأنصاري الحَنَفيّ:

- = ومعجم البلدان ٣٤٨/٢ و٣/ ٣٣٦. أو يكون هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري المتوفى سنة ٣٨١ أو ٣٨٤ والمتقدمة ترجمته في الرقم (٥٣١) فيكون المؤلف قد أخطأ في كنيته، وقد نسبه البغدادي في هدية العارفين (٢/ ٥٤) إليه، وأنه هو المسمى «بحر الفوائد». والطريف أنَّ المؤلف حاجي خليفة سيذكره بهذا العنوان منسوبًا لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري، وهو الراجح إن شاء الله، نسأل الله العافية!
- (۱) هو عبد المللك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي، المتوفى سنة ٤٣٠هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ١١/ ١٨٨، والمنتظم ٨/ ١٠٢، ومرآة الزمان ١٨/ ٤٣١، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٧٦، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٥٠، وقلادة النحر ٣/ ٣٧٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٠٧، وشذرات الذهب ٥/ ١٥١.
- (٢) توفي سنة ٣٨٩هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ١٠٨/١٢، وإكمال ابن ماكولا ٢/ ١٤٠، ٢ ٢ ٢٥، ٢ ٢ ٢٠١ ، و الأنساب ٤/ ٣٣، والمنتظم ٧/ ٢٠٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧٨، وتوضيح المشتبه ٣/ ٤٩، وشذرات الذهب ٤/ ٤٧٨.
  - (٣) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: البزّاز.
    - (٤) في الأصل: «أمالي».
- (٥) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم أبو الحسن الضبي المعروف بابن المحاملي، المتوفى سنة ١٥هـ، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢/ ٢٥، ووفيات الأعيان ١/ ٧٤، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٨٧، وطبقات السبكي ٤/ ٤٨، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٢، وسلم الوصول ١/ ٢٠١، وشذرات الذهب ٥/ ٧٧.
  - (٦) تقدمت ترجمته في (٤٥١).

المتوفَّى سنةَ ثلاث وثمانين ومئة (١)، وهي في الفِقْه، يقال: أكثر من ثلاث مئة مجلد.

١٧٢٧\_ أمالي بكيع هَمَذاني (٢):

١٧٢٨ ـ أمالي ثَعْلَب في النَّحو:

هو أحمد (٣) بن يحيى النَّحْويِّ (٤).

١٧٢٩\_ أمالي جار الله:

العلامة في كل فن هو أبو القاسم محمود (٥) بن عُمر الزمخشريّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وثلاثين وست مئة (٦).

• ١٧٣ ـ أمالي الجَوْهري في الحديث:

هو أبو محمد الحَسَن (٧) بن على الحافظ، المتوفَّى سنة (٨) . . .

١٧٣١ - أمالي الحافظ حَسَن (٩) بن إبراهيم القَنْطَرِي.

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، والمحفوظ في وفاته سنة اثنتين وثمانين ومئة.

<sup>(</sup>٢) هو بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد، أبو الفضل الهمذاني المتوفى سنة ١٩٨هـ، ترجمته في: يتيمة الدهر ٢٥٦/٤، ومعجم الأدباء ١/ ٢٣٤، ووفيات الأعيان ١/ ١٢٧، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٨٠، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٧، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٥٥، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢١٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ٢٩١هـ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٥٣٨هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٣٩٧، والأنساب ٢١/ ٤٠٢، والتقييد، ص٢٣٥، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٦٨، وتوضيح المشتبه ٨/ ٢٤٨، وسلم الوصول ٥/ ٣٢١، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٤٥٤هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) هكذا بخطه، ولعل صوابه: «الحسين»، ذكره أبو سعد السمعاني في شيوخ أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد النسفي المتوفى سنة ٥٠٥هـ كما في تاريخ الإسلام ١١/ ٢٠ وسير أعلام النبلاء ٩١/ ٣٠٨.

١٧٣٢\_ أمالي حَسَن (١) بن زياد:

في الفُروع.

1778\_ أمالي خمس مئة<sup>(٢)</sup>:

للإمام الحافظ أبي سَعْد عبد الكريم (٣) بن محمد السَّمعانيِّ، المتوفَّى سنة اثنتَيْن وستِّين وخمس مئة. [٩٧]

١٧٣٤\_أمالي الزَّجاج في النَّحو:

هو أبو إسحاق إبراهيم (٤) بن محمد (٥) النَّحْويُّ، المتوفَّى سنةَ اثنتي عشرة وثلاث مئة (٦). وهي ثلاث: الكُبرى والوُسطى والصُّغْرى.

١٧٣٥\_ أمالي زَرَنْجري (٧).

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، توفي سنة ٢٠٤هـ، وترجمته في: الجرح والتعديل ٣/ ١٥، وتاريخ الخطيب ٨/ ٢٧٥، والأنساب ١١/ ٢٣٠، وتاريخ الإسلام ٥/ ٤٨، والتعديل ٣ مراة الجنان ٢ / ٢٣، وغاية وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤٣، وميزان الاعتدال ١/ ٤٩١، ومرآة الجنان ٢ / ٢٣، وغاية النهاية ١/ ٢٣، والنجوم الزاهرة ٢/ ١٨٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وقد تكرر عليه من غير أن يدري، فقد تقدم باسم أمالي الخمس مئة برقم (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٦/٣١٦، والأنساب ٦/٢٧٣، ومعجم الأدباء ١/٥١، وإنباه الرواة ١/ ١٩٤، ومرآة الزمان ١٩٨، ووفيات الأعيان ١/ ٤٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٩٨، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٤٧، ومرآة الجنان ١٩٨/، والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٠٨، وبغية الوعاة ١/ ٤١١ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وكذا جاء في بعض المصادر: إبراهيم بن محمد بن السري، وفي بعضها: محمد بن السري.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: ٣١١هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو بكر بن محمد بن علي الزرنجري، أبو الفضل المتوفى سنة ٥١٢هـ، ترجمته في: الأنساب ٦/ ٢٨٨، والتحبير ١/ ١٣٦، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢١٥، والوافي بالوفيات ١/ ٢١٧، والجواهر المضية ١/ ١٧٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢١٦، والطبقات السنية ٢/ ٣٥٣، وسلم الوصول ١/ ٣٨٥، وشذرات الذهب ٦/ ٥٥.

## ١٧٣٦ ـ أمالي الزَّعفراني في الحديث:

هو الإمام أبو عبد الله حَسَن (١) بن أحمد، قال الذهبيُّ (٢): رأيت مُجلدًا من أماليه في سنة سبع وست مئة وسنة تسع وثمانين وخمس مئة (٣).

١٧٣٧\_ أمالي السُّرْخَكي(٤):

## ١٧٣٨ ـ الأمالي (٥) الشارحة على مُفردات الفاتحة:

للإمام أبي القاسم عبد الكريم (٦) بن محمد الرّافعيِّ الشّافعيِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وعشرين وست مئة، وهو ثلاثون مجلسًا أملاها أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلَّم عليها.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الجواهر المضية ١/ ١٨٩، وسلم الوصول ٢/ ١٨، والطبقات السنية ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ذكرها الذهبي في تاريخه ٢١/ ٩٢٢ في ترجمة الحسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي العلامة شيخ الحنفية قاضي خان الأوزجندي الذي ذكره الذهبي في المتوفين على التقريب ٥٨١-٥٩، وليست في الحسن بن أحمد الزعفراني، وأعاد ذلك في سلم الوصول ١٨/٢ نقلًا من تاج التراجم لابن قطلوبغا.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو خطأ، فنص الذهبي أنه رأى «مجلدًا من أماليه في سنة سبع وسنة ثمان وسنة تسع وثمانين وخمس مئة»، أي سنة ٥٨٧ و ٥٨٨ و ٥٨٩، ولا وجود لسنة «ست مئة».

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ، صوابه: «السُّرخكتي» وسرخكت اسم لقريتين من قرى ما وراء النهر، إحداهما بناحية خراز، وهي التي ينسب إليها صاحب الأمالي هذا وهو مجد الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل المتوفى سنة ١٨٥هم، وترجمته في: الأنساب ٧/ ١٢٠، ومعجم البلدان ٣/ ٢٠٠، والجواهر المضية ٢/ ٦٧. وأما السُّرخكي، فهي نسبة إلى سرخك من قرى نيسابور، كما في الأنساب ٧/ ١٢١ وغيره.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أمالي.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٣/ ٧٤٢، وسير أعلام النبلاء ٢٥٢/ ٢٥٢، وفوات الوفيات ٢/ ٢٥٢، والوافي الم ٢٥١، وطبقات السبكي ٨/ ٢٨١، وطبقات الإسنوي ١/ ٥٧١، وتوضيح المشتبه ٤/ ٩٧، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٦٦، وقلادة النحر ٥/ ١١٢، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٦، وشذرات الذهب ٧/ ١٨٩.

١٧٣٩\_ أمالي الإمام الشّافعيّ<sup>(١)</sup>:

في الفقه.

· ١٧٤ - أمالي الإمام شمس الأئمّة (٢) . . . السَّرَخْسِي (٣) الحَنَفيّ :

المتوفَّى سنة(٤)...

١٧٤١\_ أمالي الإمام عبد الحميد (٥):

١٧٤٢\_أمالي صَدْر الإسلام البَزْدوي(٢):

في الفروع.

١٧٤٣\_ أمالي الصَّفْوة من أشعار العَرَب:

لأبي القاسم فَضْل (٧) بن محمد البَصْريّ، المتوفَّى سنةَ أربع وأربعين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) بعدها فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، شمس الأثمة أبو بكر المتوفى في حدود التسعين وأربع مئة. وترجمته في: الجواهر المضية ٢٨/٢، وتاج التراجم، ص٢٣٤، والطبقات السنية ٢/ ٢٠، وسلم الوصول ٣/ ٧٠ وفيه أنه توفي سنة ٤٨٣هـ ولا أدري من أين جاء بهذا التاريخ مع أنه نقل الترجمة من تقي الدين صاحب الطبقات السنية الذي تابع صاحب الجواهر فذكر أنه توفي في حدود سنة ٤٩٠هـ.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته، وتوفي في حدود سنة ٩٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل من غير أن ينسب صاحب هذه الأمالي وهو عبد الحميد بن عبد العزيز المتقدمة ترجمته في (٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، صدر الإسلام المتوفى سنة ٩٣ هـ، ترجمته في: الأنساب ٢/ ٢٠٢، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٢٤٢، وسير أعلام النبلاء ٩١/ ٤٩، والجواهر المضية ٢/ ١١٦، وتاج التراجم، ص٢٧٥، وسلم الوصول ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: معجم الأدباء ٥/ ٢١٨٠، وإنباه الرواة ٣/ ٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٦٦٢، والوافي بالوفيات ٢٤/ ٦٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٤٦.

# ١٧٤٤\_ أمالي ظَهِير الدِّين الوَلْوَالجي (١) الحَنَفيّ: وهي في الفقه.

◄ ـ الأمالي (٢) العراقية في شُرْح الفُصُول الإيلاقية. يأتي، وفي التاريخ أيضًا.

# ٥ ١٧٤ \_ أمالي العَشِيّات:

في الحديث، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد (٣) بن عبد الله المعروف بالحاكم النَّيْسابُوريِّ، المتوفَّى سنة (٤)...

# ١٧٤٦\_ أمالي الإمام فخر الدِّين قاضيخان:

في الفقه، هو حَسَن (٥) بن منصور الأوزجَنْدِيّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وتسعين وخمس مئة.

# ١٧٤٧ ـ أمالي الفَرَبْرِي(١) .

<sup>(</sup>١) هو ظهير الدين إسحاق بن أبي بكر بن أحمد الولوالجي الحنفي، ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٢٩٠ نقلًا من كتاب «الطبقات السنية»، لكن ترجمته سقطت من الطبقات مع أنه أشار إلى وجودها في ٤/ ٣٣٦، وتاج التراجم، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمالي».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٥٦١).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته لعدم حفظه لها حال الكتابة، وهي مشهورة، إذ توفي سنة ٥٠٤هـ.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٠٦١ (بتحقيق شيخنا)، وتاريخ الإسلام ٢٠١/ ٢٢)، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٣١، والجواهر المضية ١/ ٢٠٥، وتاج التراجم، ص١٥١، والطبقات السنية ٣/ ١١٦، وسلم الوصول ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «فربري»، وهو محمد بن يوسف بن مطر الفربري، المتوفى سنة ٣٢٠هـ أشهر رواة صحيح البخاري عنه، ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٧/ ٢٥، والأنساب ١٠/ ١٧٠، والتقييد، ص١٢٥، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٧٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ١٠، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٤٥، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٠، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٣، وشذرات الذهب ٤/ ١٠١.

١٧٤٨\_ أمالي القاضي (١) صدر البَزْدَوي (٢).

٩ ١٧٤ مالي القاضي (٣) فَخْر الأرسابَنْدي (٤).

• ١٧٥ - أمالي القاضي (٥) عبد الجَبّار (٦).

١٧٥١ أمالي القاضي المارِسْتاني.

في الحديث، هو أبو بكر محمد(٧) بن عبد الباقي.

#### ١٧٥٢\_أمالي القالي:

في اللغة، هو الشَّيخ أبو علي إسماعيلُ (٨) بن القاسم اللَّغَويُّ، المتوفَّى سنة ستٍّ وخمسين وثلاث مئة.

# ١٧٥٣\_ أمالي القُضَاعيّ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاضي».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قاضي».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن محمد الأرسابندي، فخر القضاة المتوفى سنة ١٢٥هـ، ترجمته في: الأنساب ١/ ١٦٥، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٢٣٤٦، وتاريخ الإسلام ١١/١٩٠، والجواهر المضية ٢/ ٥٠، وسلم الوصول ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قاضي».

<sup>(</sup>٦) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الأسدآبادي شيخ المعتزلة المتوفى سنة ١٥ه هم، ترجمته في: تاريخ الخطيب ٢١/ ٤١٤، والأنساب ١/ ٢١١، والتدوين ٣/ ١١٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥٤، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٤٤، وطبقات السبكي ٥/ ٩٧، وسلم الوصول ٢/ ٢٤١، وشذرات الذهب ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (١٤٧٠).

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: طبقات النحويين للزبيدي، ص١٨٥، وتاريخ ابن الفرضي ١/ ١٢٠، وإكمال ابن ماكولا ٧/ ١٠٥، وجذوة المقتبس (٣٠٣)، ومعجم الأدباء ٢/ ٧٢٩، وإنباه الرواة ١/ ٢٠٤، ووفيات الأعيان ١/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٩٦، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٥، والوافي بالوفيات ٩/ ١٩٠، وتوضيح المشتبه ٦/ ١٠٩، وبغية الوعاة ١/ ٤٥٣ وغيرها.

في الحديث، هو أبو عبد الله محمد (١) بن سلامةَ الشّافعيُّ، المتوفَّى سنةَ أربع وخمسين وأربع مئة.

الأمالي<sup>(۲)</sup> المَرْضِية في شرح العَلَويّة. يأتي في العين.

١٧٥٤ ـ أمالي المنذري:

في الحديث (٣).

٥ ١٧٥ ـ الأمالي (٤) المُطْلَقة:

للجلال(٥) السُّيُّوطي(٦). وله:

١٧٥٦ - الأمالي على القرآن:

١٧٥٧\_والأمالي على الدُّرّة الفاخرة.

١٧٥٨\_ أمالي مُظْهِر السُّنة.

٩ ٥٧٥ ـ أمالي المَيْمونيّ (٧) . [٩٧ ب]

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٧/ ١١٥، والأنساب ١٠/ ٤٤٧، وتاريخ دمشق ٥٣/ ١٦٧، والوافي ووفيات الأعيان ٤/ ٢١٢، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٥٣، وسير أعلام النبلاء ٢١٨، والوافي بالوفيات ٣/ ١٥٠، ورفع الإصر، ص٥٧٠، وطبقات السبكي ٤/ ١٥٠، ورفع الإصر، ص٥٧٥، وحسن المحاضرة ٢/ ٢٠٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمالي».

<sup>(</sup>٣) هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الإمام المشهور المتوفى سنة ٢٥٦٦هـ. ينظر كتابي: المنذري وكتابه التكملة (النجف ١٩٦٨م)، وتقدمت ترجمته في (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أمالي».

<sup>(</sup>٥) في م: «لجلال الدين»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ميموني»، وهو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي من نجباء أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة ٢٧٤هـ وترجمته في: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٧١، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٤ وفيه موارد كثيرة عنه. ولعل المقصود بالأمالي هي مسائل الميموني التي أملاها عليه الإمام أحمد.

١٧٦٠\_ أمالى نظام المُلك.

في الحديث، هو أبو على الحُسَين(١) بن عليّ بن إسحاق.

١٧٦١\_أمالى النقاش:

في الحديث، هو أبو سعيد (٢).

١٧٦٢\_ أمالي وليِّ الدِّين أبي زُرعةَ أحمد (٣) بن عبد الرَّحيم العراقي: الحافظ، المتوفَّى سنة (٤) . . . وهو في الحديث .

1٧٦٣\_ الإمام (٥) في أدِلَّة الأحكام:

للشَّيخ عزِّ الدِّين عبد العزيز<sup>(٦)</sup> بن عبد السَّلام الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٧)...

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: «الحسن» وهو ابن علي بن إسحاق الملقب بنظام الملك الوزير، المتوفى سنة ٤٨٥هـ، ترجمته في: الأنساب ١٣/ ٣٣١، والتدوين ٢/ ٤١٩، ومرآة الزمان ١٩/ ٤٣٥، وبغية الطلب ٥/ ٢٤٧٨، ووفيات الأعيان ٢/ ١٢٨، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٥٤١، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٩٤، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٢٣، ومرآة الجنان ٣/ ١٠٣، وطبقات السبكي ٤/ ٣٠٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن عمرو النقاش، أبو سعيد المتوفى سنة ١٤٤هـ، ترجمته في: تاريخ الإسلام ٩/ ٢٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠٧، والوافي بالوفيات ١١٩/٤، وقلادة النحر ٣/ ٣٠٠، وسلم الوصول ٣/ ١٩٩، وشذرات الذهب ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٨٥).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر وفاته مع شهرتها لعدم معرفته بها حال الكتابة، وهي سنة ٨٢٦هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إمام»، وعلق المؤلف في حاشية النسخة بقوله: «والإمام يطلق أيضًا على مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: تلخيص مجمع الآداب ١/ الترجمة ٢٨٣، وذيل مرآة الزمان ٢/ ١٧٢، وتاريخ الإسلام ١٢٨ / ٩٣٣، وطبقات السبكي ٨/ ٢٠٩، وذيل التقييد ٢/ ١٢٨، ورفع الإصر، ص٢٣٩، والمنهل الصافي ٧/ ٢٨٦، والنجوم الزاهرة ٧/ ٢١٠، والدارس ١/ ٣١٨، وقلادة النحر ٥/ ٢٥٧، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٢، وشذرات الذهب ٧/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) بيِّض لوفاته، لعدم معرفته بها حال الكتابة، وهي سنة ٦٦٠هـ.

١٧٦٤ - الإمام (١) في تأخر مَن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام.

للشيخ تقيِّ الدين أحمد (٢) بن علي المقريزي، المتوفَّى سنة خمس وأربعين وثمان مئة.

الإمام في شرح الإلمام. سَبق ذكره.

١٧٦٥\_ أمانُ الخائفين (٣).

١٧٦٦ ـ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان:

لأبي القاسم علي (٤) بن موسى بن جَعْفر الطاوسيِّ العَلَويِّ وهو على الثَيْ عشَرَ بابًا في الأدعية والخواصِّ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي استجارت به الأرواح... إلخ. وهو من كتُب الشيعة.

١٧٦٧ ـ الأمانة في أصُول الدِّيانة:

للإمام أبي الحسن علي (٥) بن الحُسَين (٦) المَسْعوديِّ المؤرِّخ، المتوفَّى سنة ستٍّ وأربعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «إمام»، وكذلك الذي بعده. قلنا: ولعل الصواب: «الإلمام»، أخطأ المؤلف في قراءة العنوان، وهو الأنسب، وهكذا غيره ناشرا م، وحَوِّلاه إلى موضعه من الترتيب المعجمى، وهو تصرف غير محمود، كما بيّناه هناك.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره من غير أن ينسبه إلى مؤلفه، وقد ذكره السخاوي في ترجمة مؤلفه أبي بكر بن علي المعروف بابن حجة الحموي المتوفى سنة ٨٣٧هـ، فقال وهو يذكر من تصانيفه: «وأمان الخائفين من أمة سيد المرسلين» (الضوء اللامع ١١/٥٤)، كما نص عليه الشوكاني في البدر الطالع ١/ ١٦٥. وله ترجمة جيدة في إنباء الغمر ٨/ ٣١٠، ووجيز الكلام ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٠٣/١٥ نقلًا من تاريخ الظهير الكازروني.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حسين».

## ١٧٦٨ - إمتاعُ الأسماع والأبصار:

لأبي العبّاس أحمد (١) بن محمد الخطيب القَسْطلّانيّ الشّافعيّ، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وعشرين وتسع مئة.

# ١٧٦٩\_ إمتاعُ الأسماع فيما للنبيِّ عليه السَّلام من الحَفَدة والمَتاع.

للشَّيخ تقيِّ الدِّين أحمد (٢) بن علي المَقْرِيزي المؤرِّخ، المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين وثمان مئة، وهو كتابٌ نَفيسٌ في ستِّ مجلَّدات، حَدَّث به في مكّة.

#### ١٧٧٠ - الإمتاعُ والمؤانسة:

للشَّيخ أبي حَيّان عليِّ (٣) بن محمد التَّوحيديّ، المتوفَّى سنة ثمانين وثلاث مئة.

## ١٧٧١ الإمتاعُ بالأربعينَ المتباينة بشَرْط السَّماع:

للحافظ أبي الفَضْل أحمدَ<sup>(١)</sup> بن عليّ بن حَجَر العَسْقلانيّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وخمسين وثمان مئة.

## ١٧٧٢\_ الإمتاعُ في أحكام السَّماع:

لكمالِ الدِّين أبي الفَضْل جعفر (٥) بن تغلِّب (٦) الأُدفُويِّ الشَّافعيِّ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الكواكب السائرة ١/ ١٢٨، وسلم الوصول ١/ ١٩٧، وشذرات الذهب ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٥٠١).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١١/ ٩٩، وطبقات السبكي ٩/ ٤٠٧، وطبقات الإسنوي ١/ ٢٥٢، والدرر الكامنة ٢/ ٨٤، والنجوم الزاهرة ١/ ٢٣٧، وحسن المحاضرة ١/ ٥٥٦ وسلم الوصول ١/ ١١)، وشذرات الذهب ٨/ ٢٦٣، ومقدمة كتابه: الطالع السعيد.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخط المؤلف، وهو الذي في بعض المصادر، لكن ورد في كثير من المصادر «ثعلب»، وهو الراجح.

المتوفَّى سنة تسع وأربعين وسبع مئة (١)، وهو كتابٌ نفيس لم يصنَّفْ مثلُه، كما شهد له التاجُ السُّبكي في «التَّوشيح».

1۷۷۳\_وقد لخصه الشَّيخ أبو حامد المقدسِيُّ (۲) واقتصر على المقصود منه ورتَّبه كأصلِه على مقدِّمة وبابَيْن، وسمّاه: «تشنيفَ الأسماع»، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي تنزَّه في كماله... إلخ.

• \_ امتحان الأذكياء في شَرْح مُخْتَصر الكافية. يأتي.

## ١٧٧٤\_ امتزاجُ الأرواح:

للحكيم محمد (٣) التَّمِيميِّ.

١٧٧٥ ـ امتضاض السُّهاد في افتراض الجهاد:

مجلَّد، لمجد الدِّين أبي طاهر محمد (١) بن يعقوبَ الفيروز آباديِّ الشِّيرازيِّ، المتوفَّى سنةَ سبِعَ عشْرةَ وثمان مئة. [٩٨]

١٧٧٦\_ الأمثالُ السّائرة:

لأبي عُبيد القاسم (٥) بن سَلّام اللُّغويِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وعشرين ومئتين.

<sup>(</sup>١) هكذا بخطه، وكذا جاء في بعض المصادر، والأصوب منه أنه توفي يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة ٧٤٨هـ.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن المقدسي، أبو حامد المتوفى سنة ٨٩٣هـ ترجمته في: الضوء اللامع ٨/ ٤٨، وهدية العارفين ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن سعيد التميمي، أبو عبد الله الطبيب كان حيًا في سنة ٣٧٠هـ، ترجمته في: أخبار الحكماء، ص٨٥، وعيون الأنباء، ص٥٤٦، والوافي بالوفيات ٢/ ٨١، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٦٩).

١٧٧٧ و شرَحَها أبو عُبيد عبدُ الله بنُ عبد العزيز بن مُصْعَب البكري الأندلسيُّ، الله بنُ عبد العزيز بن مُصْعَب البكري الأندلسيُّ، الوَّلُه: المتوفَّى سنة سبع وثمانين وأربع مئة وسمّاه: «فَصْلَ المقال»، أوَّلُه: الحمدُ لله وليِّ الحَمْد وأهلِه... إلخ. ذكر أنه بَيِّن ما أشكل وذكر ما أهملَه. 1٧٧٨ و شَرَح أيضًا أبو المظفر محمد (١) بن آدم الهَرَويُّ، المتوفَّى سنة أربع عشرة وأربع مئة.

١٧٧٩\_وممن جمع الأمثال أيضًا أبو إسحاق إبراهيم (٢) بن سُفيان الزِّيادي. ١٧٧٨\_ وأبو بكر محمد (٣) بن قاسم بن الأنباري النَّحْويّ، المتوفَّى سنةَ

ثمان وعشرين وثلاث مئة.

١٧٨١ ـ وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنى (٤) اللغويُّ، المِتوفَّى سنةَ عَشْر ومئتين.

١٧٨٢\_وشَرْح أبيات كتاب مَعْمر لعبد الله (٥) بن أحمد الشاماتي، المتوفَّى سنة خمس وسبعين وأربع مئة.

١٧٨٣\_ ومنهم حُسَين (١) بن محمد المعروف بالخالع، المتوفَّى سنةَ ثمانين وثلاث مئة (٧).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١١٢٥).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٢٤٩هـ، وترجمته في: إكمال ابن ماكولا ٢/٢١٤، والأنساب ٦/ ٢٣٥، ومعجم الأدباء ١/٢٠، وإنباه الرواة ١/٢٠١، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٠٧٨، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٥٦، وتوضيح المشتبه ٤/ ٣٢٣، وبغية الوعاة ١/ ٤١٤، وسلم الوصول ٤/ ٤٨١. (٣) تقدمت ترجمته في (٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مثنى». وتقدمت ترجمته في (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٠/ ٣٧٨، وبغية الوعاة ٢/ ٣٢، وسلم الوصول ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن محمد بن جعفر الشاعر المعروف بالخالع رافقي الأصل، توفي سنة ٢٢ هـ، وترجمته في: تاريخ الخطيب ٨/ ٦٧، والأنساب ٥/ ٢٤، والمنتظم ٨/ ٥١، ومعجم الأدباء ٣/ ١٤٦، والدر الثمين، ص٣٢٧، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٧٦، والوافي بالوفيات ١٨/ ٨٥، وبغية الوعاة ١/ ٥٣٨، وسلم الوصول ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وإنما أخذه من قول السيوطي في البغية: كان موجودًا في عشر الثمانين وثلاث مئة وهو خطأ، صوابه: سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. نص عليه الخطيب البغدادي حيث قال: «مات الخالع في يوم الاثنين العاشر من شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» (تاريخه ٨/ ١٨٠).

١٧٨٤\_وأبو هلال الحَسَن (١) بن عبد الله العَسْكري، المتوفَّى سنة خمس وتسعين وثلاث مئة.

١٧٨٥ ويونس (٢) النَّحْويّ، المتوفَّى سنة (٣) . . .

١٧٨٦ وأبو العبّاس أحمد (٤) بن يحيى المعروف بالنَّعلب (٥) المتوفّى سنة (٦) ...

۱۷۸۷\_ومحمد (۷) بن زياد بن الأعرابي، المتوفَّى سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

۱۷۸۸ و أبو جعفر بن محمد (۸) بن حبيب البَغْدادي، المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين ومئتين جمع فيه ما جاء على أفعل.

• \_ وأما المستقصى ومجمع الأمثال فسيأتيان في الميم.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: دمية القصر ۱/ ٥٠٦، ومعجم الأدباء ٩١٨/٢، والدر الثمين، ص٣٣٧، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٣٣، والوافي بالوفيات ١/ ٨٨، وبغية الوعاة ١/ ٥٠٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) هو يونس بن حبيب الضبي البصري النحوي، أبو جعفر المتوفى سنة ١٨٢هـ، ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٣٧، والجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧، والثقات لابن حبان ٩/ ٢٩٤، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٨٥٠، وإنباه الرواة ٤/ ٤٤، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٤٤، وغاية النهاية ٢/ ٢٠٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ١٨٧ هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، بالألف لام.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٢٩١هـ كما هو مشهور.

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/ ٢٠١، والأنساب ١/ ٣٠٧، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٥٣٠، وإنباه الرواة ٣/ ١٢٨، ومرآة الزمان ١/ ٤٤٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٠٦، وتاريخ الإسلام ٥/ ٩١٥، وسير أعلام النبلاء ١/ ٦٨٧، والوافي بالوفيات ٣/ ٧٩، وبغية الوعاة ١/ ١٠٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (١٤١٩).

# عِلْمُ الأمثال

يعني ضُرُوبَها، وسيأتي في الضّاد.

١٧٨٩\_ أمثالُ الصُّوفية:

للشَّيخ الإمام محمد (١) بن محمد بن سُليمان.

١٧٩٠\_أمثالُ القُرآن:

للشَّيخ أبي عبد الرَّحمن محمد (١) بن حُسَين السُّلَمِيِّ النَّيْسابوريِّ، المتوفَّى سنة ستُّ وأربع مئة (٣).

١٧٩١ وللإمام أبي الحَسَن علي (٤) الماوَرْديِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٥) ...

1۷۹۲\_ وللشَّيخ شمس الدِّين محمد (٢) بن أبي بكر ابن قَيَّم الجوزية، المتوفَّى سنة أربع وخمسين وسبع مئة (٧)، أوَّلُه: الحمدُ الله نحمَدُه ونستعينه... إلخ.

١٧٩٣\_ الأمثالُ الصّادرة عن بيوتِ الشّعر:

لأبي عبدالله حمزة (^) بن حُسَين (٩) الأصفهانيّ. وهو مرتَّبٌ على الحروف، أوَّلُه: الحمدُ لله حقَّ حَمْده... إلخ.

<sup>(</sup>١) أظنه هو محمد بن محمد بن سليمان السوسي الروداني المالكي نزيل الحرمين المتوفى بدمشق سنة ٩٤ هـ صاحب كتاب «صلة الخلف» وغيره، وترجمته في: خلاصة الأثر ٤ / ٢٠ ، وهدية العارفين ٢/ ٢٩٨، وأبجد العلوم، ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٤١٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: توفي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) ترك المؤلف تاريخ وفاته فارغًا، لعدم معرفته به حال الكتابة، وهو سنة ٠ ٤٥هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٦٩).

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة إحدى وخمسين وسبع مئة.

 <sup>(</sup>٨) توفي قبل سنة ٣٦٠هـ، وترجمته في: الأنساب ١/٢٨٤، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٢٠،
 وإنباه الرواة ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٩) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: الحسن كما في مصادر ترجمته.

# ١٧٩٤ ـ الأمثلةُ الشَّرْطيّة في تحرير الوثائق الشَّرعيّة:

لكاكلة (١) بن محمود بن محمد، وهي ستةٌ وخمسون مثالًا. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أنزلَ القُرآن كلامًا... إلخ.

# ١٧٩٥ - الأمثلةُ للدُّول المُقبلة في الحساب والنُّجوم:

لعزِّ المُلك محمد (٢) بن عبد الله (٣) المُسَبِّحيّ الحَرِّانيّ، المتوفَّى سنةَ خمس وتسعين وثلاث مئة (٤).

## ١٧٩٦\_ أمثلة عريب اللُّغة:

لعليّ (٥) بن حَسَن المعروف بكُراع النَّمل، المتوفّى سنة سبع وثلاث مئة.

#### ١٧٩٧ ـ الإمداد فيما يتعلَّقُ بالجهاد:

وهو أربعون حديثًا.

#### ١٧٩٨ ـ الأمدُ (٦) الأقصى:

للقاضي الإمام أبي زيد عُبيد الله (٧) بن عمر الدَّبُوسيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثين وأربع مئة (٨) وهو مشتمل على حِكَم ونَصَائح في أحد عَشَر كتابًا.

#### ١٧٩٩ - الأمد على الأبد:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: هدية العارفين ١/ ٨٣٧، ولم يذكر وفاته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ صوابه: «عُبيد الله»، كما هو مشهور في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وهو خطأ ظاهر، فقد توفي المُسَبِّحي في ربيع الآخر سنة ٤٢٠هـ كما هو مشهور، وينظر وفيات الأعيان ٤/ ٣٧٧–٣٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ٤/ ١٦٧٣، وإنباه الرواة ٢/ ٢٤٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أمد».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٨٩١).

<sup>(</sup>٨) لعل الأرجح سنة ٤٣٢، كما تقدم في ترجمته.

لمحمد(١) بن يوسُفَ العامريِّ. [٩٨ب]

• ١٨٠ - الأمرُ المُحْكَم المربوط فيما يلزَمُ أهلَ طريق الله من الشُّرُوط:

للشَّيخ مُحيي الدِّين محمد (٢) بن عليِّ ابن عربي، المتوفَّى سنةَ ثمان وثلاثين وست مئة، وهو رسالةٌ أوَّلُها: الحمدُ لله الذي هدانا... إلخ.

١٨٠١\_ الأملُ القَويم في حلِّ التقويم:

لجمال الدِّينَ محمد (٣) بن محمد الهاشميِّ المكيِّ. أَلَّفه سنةَ أربع وألف ورُتِّبَ على مقدِّمة ومقالتَيْن وخاتَمة، وجَعَلَ اسمَهُ تاريخًا لتأليفه، وهو في عِلْم تقويم الكواكب.

# عِلْم إملاء الخط

وهو عِلْمٌ يُبحَثُ فيه بحسب الآنية والكميّة عن الأحوال العارضيّة لنقوش الخُطوط العربيّة لا من حيثُ حُسنُها بل من حيثُ دِلالتُها على الألفاظ العربيّة بعدَ رعاية حال بسائطِ الحروف. وهذا العلمُ من حيث نَقشُ الحُروف بالآلة من أنواع عِلْم الخطِّ ومن حيث دِلالتُها على الألفاظ من فُروع عِلْم العربيّة. هذا حاصلُ ما ذكره أبو الخير(3) وجعلَهُ من العُلوم التي تتعلَّق بإملاء الحروف المفردة.

• \_ الإملاءُ (٥) على مُشْكل الإحياء. لصاحبه أيضًا. سبق (٦).

<sup>(</sup>۱) توفي سنة ۳۸۱هـ، وهو نيسابوري، وترجمته في: المقابسات، ص ٣٠١، ١٦٥ (ط. السندوبي)، والإمتاع والمؤانسة ٢/ ٣٦، ومسكويه ٦/ ٣١٧، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٣٣ وذكر أنه توفي يوم السابع والعشرين من شوال سنة ٣٨١هـ نقلًا عن الحاكم النيسابوري صاحب «تاريخ نيسابور». وسيأتي هذا العنوان لابن الكماد الأندلسي (٩٠٤٧) وهو عنوان زيج.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٩٨).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إملاء».

<sup>(</sup>٦) في الرقم (٨٩) وسماه: الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة.

#### ١٨٠٢\_ الإملاءُ (١) والاستملاء:

للإمام الحافظ أبي سَعْد عبد الكريم (٢) بن محمد السَّمْعاني، المتوفَّى سنة اثنتَيْن وستِّين وخمس مئة.

#### ١٨٠٣ الإملاء:

للإمام المجتهد محمد (٣) بن إدريسَ الشّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع ومئتين، وهو في نحو أماليه حَجْمًا وقد يُتَوَهَّم أنَّ الإملاء هو الأمالي وليس كذلك.

# ١٨٠٤ أُمنيةُ (٤) الألمعي ومَنِيّةُ المُدّعِي:

للقاضي الأديب أبي الحُسَين أحمد (٥) بن عليّ بن الزُّبير الأسواني، المتوفَّى سنة ثلاث وستِّين وخمس مئة، وهي المقامة الحُصَيْبية (١٦) رَمَى بها غَرَض الفكاهة وأملاها بلسان الدُّعابة على من استوجب الانبساط إليه، وذكر فيها علومًا جمةً ثم شرحَ ما فيها من ألفاظ لُغوية ومسائل علمية فصارَ نُزهة للناظرين.

# ٥ ١٨٠- الأُمنيةُ (٧) في عِلْم الفُروسيّة:

لعزِّ الدِّين محمد (^) بن أبي بكر ابن جَماعة، المتوفَّى سنةَ تسع عشْرةَ وثمان مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إملاء».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٥٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا سَمّاه «أمنية»، والصواب: «مُنْية المدعي»، كما جاء في معجم الأدباء ١/ ٤٠٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٢٠، وبغية الوعاة ١/ ٣٣٧ وغيرها، ومنه نسخة في المكتبة الخالدية، وقد طبع مع مختصره سنة ١٣٢٠هـ.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ١/ ٣٩٩، ووفيات الأعيان ١/ ١٦٠، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٢٩٠، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٢٠، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٧٩، وبغية الوعاة ١/ ٣٣٧، وسلم الوصول ١/ ١٧٤، وشذرات الذهب ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) الضبط من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أمنية».

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في (٩٦٦).

# ١٨٠٦ الأمينية في الفُروع:

لمحمد أمين (١) بن عبيد الله المؤمن آبادي البُخاريّ الحَنَفيّ، وهو مُختصر أكثرُه بالفارسية، ألَّفه لأهل بُخارى، وفيه نقولٌ كثيرة عن شَرْح «مختصر الوقاية» للقُوهستاني، أوَّلُه: يا دائمًا للفضل علينا... إلخ.

## ١٨٠٧\_أُمُّ البَرَاهين في العَقَائد:

للشَّيخ الإمام محمد (٢) بن يوسُف بن الحُسَين السَّنُوسيِّ، المتوفَّى سنة (٣)... وهو مختصر مُفيد محتو على جميع عقائد التوحيد، وختم بكلمتي الشهادة، ثم شرح شَرْحًا مفيدًا مختصرًا، أوَّلُه: الحمدُ الله واسع الجود... إلخ.

١٨٠٨ وشَرَح أيضًا محمد (٤) بن عمر بن إبراهيم التِّلِمْسانيُّ، المتوفَّى سنة (٥)... وهو شَرْحٌ بالقول مُخْتَصرٌ. أوَّلُه: الحمدُ لله المُنْفرد بوجوب الوحدانية.

۱۸۰۹ والشَّيخُ شِهابُ الدِّين أبو العبّاس أحمد (٢) بنُ محمد الغَنيمِيّ (٧) الأنصاريّ شرح أيضًا شَرْحًا عظيمًا بالقول وسمّاه: «بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين»، أوَّلُه: الحمدُ لله الواجب الوجود... إلخ. وفَرَغ في ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وألف. [٩٩]

• \_ أُمُّ القرى. اسمُ قصيدة هَمْزيّة. تأتي في القاف.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ١٥٠، ولم يذكر وفاته.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: نيل الابتهاج، ص٦٣٥، وتعريف الخلف ١/١٧٦، وسلم الوصول ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته حال الكتابة، ولم يعد إليه، وتوفي المذكور سنة ١٩٥هـ.

<sup>(</sup>٤) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) ترك تاريخ الوفاة ولم يعد إليه.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ١٠٤٤هـ، ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٢٤١، وخلاصة الأثر ١/ ٣١١، وديوان الإسلام ٣/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٧) قيّد الصفدي هذه النسبة بالحروف في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد المغربي المتوفى سنة ٨٠هـ فقال: «بالغين المعجمة مفتوحة والياء آخر الحروف ساكنة» (الوافي بالوفيات ٥٣٩/١٧).

## ١٨١٠ ـ الإنارة في الزِّيارة:

للحافظ شهاب الدِّين أبي الفَضْل أحمد (١) بن عليّ ابن حَجَر العَسْقلانيّ، المتوفَّى سنة الثنتيْن وخمسين وثمان مئة.

# ١٨١١ إنارةُ الفِكْر بما هو الحقُّ في كيفيّة الذِّكْر:

للشَّيخ الإمام برهان الدِّين إبراهيم (٢) بن عُمر البِقاعي الشَّافعيّ، المتوفَّى سنةَ ٨٨٥، مختصَرٌ. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي يذكر من ذكره... إلخ ذكرَ فيه أنه ألَّفه بدمشق لما رأى اجتماع العوام على شيخ في الجامع يرقصون ويَرْفعون أَلَّفه بدمشق لما رأى اجتماع العوام سنة إحدى وثمانين وثمان مئة.

## ١٨١٢ - الإنافة (٣) في رُتبة الخلافة:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٤) السُّيُوطي، المتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرة وتسع مئة.

## ١٨١٣ ـ إنباءُ (٥) الرُّواة على أبناءِ (٦) النُّحاة:

لجمال الدِّين أبي الحَسَن عليّ (٧) بن يوسُف القِفْطي، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وأربعين وست مئة، وهو تاريخ النحاة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إنافة».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «بن أبي بكر»، وهي من كيس الناشرين لا أصل لها بخط المؤلف. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكره بالهمزة في آخره.

<sup>(</sup>٦) كذلك.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: معجم الأدباء ٥/٢٠٢٢، وتاريخ الإسلام ١٤/٥٥٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٢٣، وفوات الوفيات ٣/١١، وعيون التواريخ ٢٠/٢٦، والنجوم الزاهرة ٦/٣٦١، وبغية الوعاة ٢/٢١، وحسن المحاضرة ١/٥٥٤، وشذرات الذهب ٧/٤٠٨.

١٨١٤\_ومختصَر للحافظ شمس الدِّين محمد(١) بن أحمد الذَّهَبيّ، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وأربعين وسبع مئة.

## ١٨١٥ إنباءُ الاصطفا في حَقِّ آباء المصطفى:

لمحمد (٢) ابن الخطيب قاسم الرُّومي، المتوفَّى سنة سبعين وتسع مئة (٣). هو مختصَرٌ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي فضَّلنا بأفضل الرسل... إلخ. ألَّفه للسُّلطان سُليمان خان في صَفَر سنة ٩٥٦ وكتَب في هامشه تراجَم الرجال كالرَّوضة.

## ١٨١٦ إنباء الغُمر (٤) في أبناء العُمر:

في التاريخ، للحافظ شهاب الدِّين أبي الفَضْل أحمد (٥) بن عليّ ابن حَجَر العَسْقلانيّ، المتوفَّى [سنة] (٢) اثنتَيْن وخمسين وثمان مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله الباقي وكل مَخْلوق يفنى... إلخ ذكر فيه أنه جمع الحوادث التي أدركها منذ ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، وأورد في كل سنة أحوال الدُّول ووَفَياتِ الأعيان مستوعبًا لرواة الحديث، وغالبُ ما نَقَله من تاريخ ناصر الدِّين بن الفُرات، وصارم الدِّين بن دُقماق (٧)، وشِهاب الدِّين ابن حِجي، والمَقْريزيّ، والتَّقِي الفاسيّ، والصَّلاح خليل الأقْفَهْسي، والبدر العَيْني، وأورد ما شاهده أيضًا، قال: وهذا الكتابُ يَحسن من حيث الحوادث أن يكونَ ذَيْلًا على تاريخ الحافظ ابن وهذا الكتابُ يَحسن من حيث الحوادث أن يكونَ ذَيْلًا على تاريخ الحافظ ابن

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٣٧، وسلم الوصول ٣/ ٢٢٣، وشذرات الذهب ١/١٠ . والكواكب السائرة ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة أربعين وتسع مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «رجل غُمر لم يجرب الأمور. قاموس».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين منا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «دقاق» لعله سبق قلم، لذلك أصلحناه.

كثير فإنه انتهى في ذَيْل تاريخه إلى هذه السنة، ومن حيث الوَفَياتُ أن يكونَ ذَيْلًا على وَفَيات ابن رافع، وانتهَى فيه إلى سنة خمسين وثمان مئة.

١٨١٧ والذيل عليه لبرهان الدِّين إبراهيم (١) بن عُمر البِقاعيِّ، المتوفَّى سنة خمس وثمانين وثمان مئة بلغ فيه إلى آخر سنة سبعين وسَمّاه: «إظهار العَصْر»، أوَّلُه: الحمدُ لله يبدي (٢) ويُعيد... إلخ.

١٨١٨ وذيل آخر المسمَّى بأنباء المِصْر في أبناء العَصْر من سنة إحدى وخمسين إلى ست وثمانين.

١٨١٩ الأنباء المُبينة عن فَضْل المدينة (٣):

مختصَرٌ.

• ١٨٢ - الأنْباء المُستطابة في فَضَائل الصَّحابة والقَرَابة:

لأبي القاسم هبة الله (٤) بن عبد الله المعروف بابن سَيّد الكُل القِفْطيِّ، المتوفَّى سنة سبع وتسعين وست مئة. [٩٩ب]

١٨٢١ - الإنباء عن الأنبياء:

لأبي نَصْر زُهير (٥) بن الحَسَن السَّرَخسيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وخمسين وأربع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) في م: «الذي يبدي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا ذكره من غير أن يذكر مؤلفه، وهو لرضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المالكي إمام المقام الشريف المتوفى سنة ٧٢٧ ذكره صاحب مرآة الجنان ٢٠١/٤ وسماه: الأنباء المنبئة عن فضائل المدينة، وما هنا أحسن، وأصح.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الوافي بالوفيات ٢٧/ ٢٨٨، وطبقات السبكي ٨/ ٣٩٠، وبغية الوعاة ٢/ ٣٢٥، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢٠، وسلم الوصول ٣/ ٣٨٨، وشذرات الذهب ٧/ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الأنساب ٥/ ٥٧، وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٤ ١٣٤، والوافي بالوفيات ٢٢٨/١٤، ومرآة الجنان ٥٨/٣، وطبقات السبكي ٢٧٩/٤، وتوضيح المشتبه ٢/ ٢٥٧، وقلادة النحر ٣/ ٤١٣، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٩.

#### ١٨٢٢ - الإنباء عن قبائل الرُّواة:

للحافظ جمال الدِّين يوسُف (١) بن عبد الله بن عبد البر النَّمَريِّ القُرْطُبيِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وستين وأربع مئة.

١٨٢٣ والذيل عليه لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٢) السُّيُوطي، المتوفَّى سنة ٩١١.

١٨٢٤ - الإنباء في شَرْح الصِّفات والأسْماء:

لأبي العبّاس أحمد بن مَعَد الأُقْلِيشيّ<sup>(٣)</sup>، المتوفَّى سنةَ خمسين وخمس مئة. ١٨٢٥ - أنباء نُجباء الأبناء:

للشَّيخ شمس الدِّين محمد (٤) بن محمد بن ظَفَر الصِّقِّلي، المتوفَّى سنةَ خمس وستِّين وخمس مئة. مختصرٌ. أوَّلُه: الحمدُ لله المحمود بأقوال المهتدي، ذكر فيه كلَّ ولدٍ نجيب وأخبارَه.

١٨٢٦ إنباتُ الشَّذَر فِي إثبات القَدَر:

لزين الدِّين سَرِيجا<sup>(ه)</sup> بن محمد المَلَطي ثم المارِدِينيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وثمانين وسبع مئة.

#### ١٨٢٧\_إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۹۱).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «بن أبي بكر»، ولا أصل لها بخط المؤلف. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى أُقْلِيش، بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة، من أعمال شنت برية، وترجمته في: معجم السفر ٢٧، ومعجم البلدان ٢٣٧/، والتكملة لابن الأبار ١/ ١٤١، وتاريخ الإسلام ١١/ ٩٨٢، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٥٨، والوافي بالوفيات ٨/ ١٨٣، وعيون التواريخ ٢١/ ٤٩٠، والعقد الثمين ٣/ ١٨٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الخريدة (القسم الشامي) ٣/ ٤٩، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٦٤٣، وإنباه الرواة ٣/ ٢٠، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٢٢، والوافي بالوفيات ١/ ١٤١، والعقد الثمين ٢/ ٣٤٤، وبغية الوعاة ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (١) السُّيُوطيّ، المتوفَّى سنةَ ٩١١. رسالةٌ ذكر فيها أنَّ البَيْهقيَّ صنف فيه جُزءًا.

#### ١٨٢٨ ـ الإنباه (٢) في الحديث:

لأبي عبد الله محمد (٣) بن سلامةَ القُضاعيّ، المتوفّى سنةَ أربع وخمسين وأربع مئة.

# عِلْم إنباطِ المياه

وهو عِلْم يُتَعرفُ منه كيفيةُ استخراج المياه الكامنة في الأرض وإظهارها. ومنفعتُه ظاهرة (٤)، ونُقِلَ عن بعض العُلماء: لو عَلِمَ عبادُ الله رضاء الله تعالى في إحياء أرضه لم يبق في وجه الأرض موضع خَرَاب. وللكَرْخي فيه كتاب مختصر. وفي خلال كتاب الفلاحة النَّبَطية مُهمات هذا العلم. انتهى ما في «مفتاح السَّعادة» (٥). أورده في فروع الهندسة.

#### ١٨٢٩\_أنبيا نامه:

مَنْظومةٌ للشَّيخ إبراهيم الجَبَسْتَرِي (٢)، المتوفَّى شهيدًا سنة سبعَ عشْرةَ وتسع مئة (٧).

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بن أبي بكر»، ولم يرد في نسخة المؤلف. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إنباه».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ظاهر».

<sup>(</sup>٥) مفتاح السعادة ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) منسوب إلى جبستر، معرب شبستر، قرية من قرى تبريز (سلم الوصول ٢/٣٠٧)، وترجمته في سلم الوصول (١٤٣) ونسبه نقشبنديًا أيضًا.

<sup>(</sup>٧) ذكر في سلم الوصول أنه توفي سنة ٩١٨هـ، وسيذكر عند الكلام على شروح إيساغوجي أنه توفي سنة ٩٢٠هـ، وعند ذكره: التائية في النحو أنه توفي سنة ٩١٧هـ، وهو تناقض ظاهر.

- ١٨٣٠ الانتباه في معالجة الباه.
- \_ انتحاءُ السَّنن واقتفاءُ السُّنن. في شرح سُنن أبي داود. يأتي في السين.

#### ١٨٣١\_ الانتِصارُ (١) لإمام أئمة الأمصار:

مجلَّدان (٢)، لأبي المُظفر يوسُف (٣) بن عبد الله سِبْط ابن الجَوْزي، المتوفَّى سنة أربع وخمسين وست مئة.

#### ١٨٣٢ ـ الانتِصارُ لقُرّاء الأمصار:

لشمس الدِّين محمد (٤) بن الحَسَن المعروف بابن مِقْسَم النَّحُوي، المتوفَّى سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة (٥).

## ١٨٣٣\_ الانتِصارُ لمذهب إمام أئمة الأمصار:

للحافظ تاج الدِّين عبد الخالق (٦) بن أسَد الجَوّال، المتوفَّى سنة ثلاث و ثمانين و خمس مئة (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انتصار»، وكذلك أسماء الكتب السبة التي بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مجلدين».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: ذيل الروضتين، ص١٩٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٤٢، وذيل مرآة الزمان ١/ ٣٩، وتاريخ الإسلام ١/ ٧٦٧، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩٦، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٧١، وفوات الوفيات ٤/ ٣٥، وعيون التواريخ ٢٠ / ١٠٣، ومرآة الجنان ٤/ ١٠٤، والجواهر المضية ٢/ ٢٣٠، والنجوم الزاهرة ٧/ ٣٩، وشذرات الذهب ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة أربع وخمسين وثلاث مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: ذيل تاريخ مدينة السلام ٤/ ١٥٣، ومرآة الزمان ٢١/ ١٥٤، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٩٧، والوافي بالوفيات ١٨/ ٨٨، والجواهر المضية ١/ ٢٩٧، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٨١، وتاج التراجم، ص١٨٢، والدارس ١/ ٤١٤، والطبقات السنية ٤/ ٢٧٤، وسلم الوصول ٢/ ٢٤٥، وشذرات الذهب ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) هكذا ذكر وفاته، وسيعيدها عند ذكر «المرشد» في حرف الميم، وأما عند ذكر معجم شيوخه فقد تركها غُفْلًا لعدم معرفته بها عند الكتابة، وكله وهم انتقل إليه من صاحب =

#### ١٨٣٤ - الانتِصار لما في الأجناس من الأسرار:

للإمام أبي حامدٍ محمد (١) بن محمد الغَزّاليِّ، المتوفَّى سنةَ خمس وخمس مئة. [١٠٠١]

#### ١٨٣٥ - الانتِصار لطريق الأخيار:

للشَّيخ شمس الدِّين محمد (٢) بن عمر الغَمْريِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وأربعين وثمان مئة.

## ١٨٣٦ - الانتِصار في الردِّ على القَدَريّة الأشرار:

لأبي زكريا يحيى بن أبي الخَيْر اليَمَني الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة ٣٠٠٠..

#### ١٨٣٧ ـ الانتِصار بالواحدِ القَهّار:

مقامةٌ لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٤) السُّيُوطي، المتوفَّى سنة ٩١١ رَدَّ فيها رواية رجل من أهل عصره.

الجواهر المضية ١/ ٢٩٨ وتلقفه منه بجهل صاحب معجم المؤلفين ٥/ ١٠٩ وإنما توفي الرجل في المحرم من سنة ٢٥هـ، هكذا نقله جمال الدين ابن الدبيثي من معجم شيوخ تلميذه أبي المواهب الحسن بن هبة الله التغلبي الدمشقي المعروف بابن صَصْرى (ذيل تاريخ مدينة السلام ١٠٣٤)، وكذا ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ٢١/ ٣٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٥، والعبر ٤/ ١٨٨، والمختصر المحتاج ٣/ ٥٥، والصفدي في الوافي ١٨/ ٨٨، وابن تغري بردي في النجوم ٥/ ٢٣١، والتميمي في الطبقات السنية ٤/ ٢٧٥ وغيرهم. وقال الذهبي: ولي بمعجمِه نسخة مليحة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (١٧١).

<sup>(</sup>٣) ترك المؤلف تاريخ الوفاة لعدم الوقوف عليه حال الكتابة، وتوفي المذكور سنة ٥٥٨هـ، كما في تاريخ الإسلام ١٢/ ١٥٥، وقلادة النحر ٢٢٨/٤، وشذرات الذهب ٣٠٩/٦ وغيرها، واسمه يحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى العمراني الشافعي.

<sup>(</sup>٤) «عبد الرحمن» سقط من م. وتقدمت ترجمته في (٢٨).

## ١٨٣٨ ـ الانتِصارُ والتَّرجيح للمذهب(١) الصَّحيح:

لعُمرَ بن محمد (٢) المَوْصلي، المتوفَّى سنة (٣)... عَنَى به مذهَب أبي حنفة رحمه الله.

## ١٨٣٩ - الانتصار للزمَخْشَري من ابن المُنيِّر:

للحافظ عَلَم الدِّين عبد الكريم(١) بن علي العراقيِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وست مئة (٥). وهو غيرُ «الإنصاف» الآتي قريبًا.

#### ٠ ١٨٤ - الانتِصار لأصحاب الحديث:

لأبي المظفَّر منصور بن عبد الجبار السَّمْعاني، المتوفَّى سنة (٢)... وهو مختصرٌ على ثلاثة أبواب: ١ ـ في الحث على السنة والجماعة. ٢ ـ في فضل الحديث. ٣ ـ في شجرة العلم.

و\_الانتصار من ظلكمة أبي تمام. يأتي في الحماسة.

#### ١٨٤١ - الانتِصار على محمد بن جَرير:

للإمام أبي بكر محمد (٧) بن داود الظاهريّ، المتوفّى سنة سبع وسبعين ومئتين (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: لمذهب»، سبق قلم، أصلحناه.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو غلط محض، صوابه: «بدر»، كما تقدم في الرقم (٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) بيّض المؤلف لوفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦٢٢، كما تقدم في الرقم (٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: المقتفي ٤/ ١٨١، وأعيان العصر ٣/ ١٣٨، والوافي بالوفيات ١٩/ ٩٥، ومرآة الجنان ٤/ ١٨٠، وطبقات السبكي ١٠/ ٩٥، والدرر الكامنة ٣/ ٢٠٠، وحسن المحاضرة ١/ ٤٢١، وقلادة النحر ٦/ ٣١، وسلم الوصول ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه. سنة أربع وسبع مئة. كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر تاريخ وفاته، وتوفي المذكور سنة ٤٨٩، كما تقدم في الرقم (١١١٨).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في: تاريخ الخطيب ٣/١٥٨، والأنساب ٩/ ١٣٢، ومعجم الأدباء ٢/٢٥٢، ومرآة الزمان ١٦/ ٣٧١، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٥٩، وتاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢٣، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٠٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٥٨، ومرآة الجنان ٢/ ١٧٠، وذيل التقييد ١/ ١٢٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة سبع وتسعين ومئتين كما في مصادر ترجمته.

#### ١٨٤٢ ـ الانتِصارُ (١) لسيْبُوَيْه:

لابن وَلَّاد أحمدَ (٢) بن محمد النَّحْويِّ المتوفَّى سنةَ اثنتين وثلاث مئة (٣).

#### ١٨٤٣ - الانتِصارُ لثعلب:

لأبي الحُسين أحمد (٤) بن فارس اللغوي، المتوفَّى سنةَ خمس وتسعين وثلاث مئة.

# ١٨٤٤ - الانتِصارُ لحمزةَ فيما نَسَبه إليه ابنُ قُتيبةَ من مُشْكِل القُرآن:

لأبي القاسم عبد الله (٥) بن محمد العُكْبَري، المتوفَّى سنةَ ستَّ عشْرةَ وخمس مئة.

#### ١٨٤٥ - الانتصار:

للقاضي أبي بكر محمد(١) بن الطَّيب الأشعري.

#### ١٨٤٦ - الانتِصار:

لأبي العزّ (٧) ابن كادش.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انتصار»، وكذلك جميع عناوين الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: طبقات النحويين، ص ٢٢، ومعجم الأدباء ١/ ٤٦٠، وإنباه الرواة ١/ ١٣٤، وحسن وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٥٨، والوافي بالوفيات ٨/ ١٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٢٣٤، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣١، وقلادة النحر ٣/ ٩١، وبغية الوعاة ١/ ٣٨٦، وسلم الوصول ١/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٧/ ٤٢٩، وطبقات السبكي ٧/ ١٢٨، وطبقات الإسنوي ٢/ ٢٤١، وسلم الوصول ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٢٧٧).

<sup>(</sup>۷) هو أحمد بن عبيد الله بن محمد السلمي البغدادي العكبري، أبو العز ابن كادش المتوفى سنة ٢٦٥هـ، ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢١/ ٤٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٥٨، وميزان الاعتدال ١/ ١٨، ولسان الميزان ١/ ٢١٨، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٥٠، وقلادة النحر ٤/ ٩٠، وشذرات الذهب ٢/ ١٢٩.

## ١٨٤٧ ـ الانتِصار لحُنين بن إسحاق من عليّ بن رِضُوان:

لأبي الصَّلْت أمية (١) بن عبد العزيز الأندَلسيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثين وخمس مئة (٢).

# ١٨٤٨ ـ الانتِصار لمَذْهب الشّافعيّ:

للقاضي عبدِ الله(٣) بنِ مُحمد بن أبي عَصْرون المَوْصليِّ الشَّافعيّ، المتوفَّى سنة خمسِ وثمانين وخمس مئة، وهو كبيرٌ في أربع مجلَّدات.

#### ١٨٤٩ - الانتِصار:

لأبي السَّعادات هبة الله (٤) بن عليّ ابن الشَّجَريّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وأربعين وخمس مئة.

#### • ١٨٥ - الانتصار لواسطة عَقْد الأمصار:

لصارم الدِّين إبراهيمَ<sup>(ه)</sup> بن محمد بن دُقماق المِصْريِّ، المتوفَّى سنةَ تسعين وسبع مئة<sup>(٢)</sup>، وهو كبير في عَشْر مُجلَّدات.

١٨٥١ لخَّص منه كتابًا وسمَّاه: «الدُّرةَ المُضِيَّة في فضل مصرَ والإسكندريَّة».

#### [۱۰۰۱ب]

# ١٨٥٢ ـ الانتِصاراتُ الإسلاميّة في دَفْع شُبَه النَّصْرانية:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة تسع وعشرين وخمس مئة كما بيّنا في ترجمته سابقًا.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إنباء الغمر ١٦/٦، والمنهل الصافي ١/ ١٣٨، والضوء اللامع ١/ ١٤٥، وحسن المحاضرة ١/ ٥٠، والطبقات السنية ١/ ٢٢٥، وسلم الوصول ١/ ٥٠، وشذرات الذهب ٩/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة تسع وثمان مئة كما في مصادر ترجمته.

للشَّيخ نَجْم الدِّين سُليمان (١) بن عبد القويِّ الطُّوفيِّ الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنةَ عَشْر وسبع مئة (٢)، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أرشدنا إلى الإسلام... إلخ. ذكر فيه أنه رأى كتابًا لبعض النَّصارى طَعَن به في دين الإسلام فصنَّف في ردِّه، وهو في مجلَّد.

# ١٨٥٣ ـ الأنتِصافُ (٣) في مسائل الخِلاف:

لأبي سعيد محمد (٤) بن يحيى النَّيْسابُوريِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وأربعين وخمس مئة.

# ١٨٥٤ ـ الانْتِصافُ (٥) بينَ ابن بَرِّي وابن الخَشّاب في كلامهما على المَقامات:

لموفَّق الدِّين عبد اللطيف<sup>(٦)</sup> بن يوسُف البغداديِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وعشرين وست مئة. قيل: هو الإنصاف.

# ٥ ١٨٥ - الأنْتِصافُ فيمن رَدَّ على أبي بكرِ الأُدْفُويِّ في كتاب الإمالة:

لأبي محمد مكي (٧) بن أبي طالب الْقَيْسيِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وثلاثين وأربع مئة.

• \_ الانتصافُ في شرح الكَشّاف. يأتي في الكاف مع مختصره «الإنصاف».

# ١٨٥٦ - انتضاب المعاني واقتضاب المعاني في المعاني والبيان:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: توفي سنة ست عشرة وسبع مئة كما بيّنا في مصادر ترجمته سابقًا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «انتصاف»، وللمؤلف تعليق في حاشية النسخة نصه: «الانتصاف: استيفاء الحق».

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/٣٢٤، وتاريخ الإسلام ٢١/ ٩٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣١٢، والوافي بالوفيات ٥/ ١٩٠، ومرآة الجنان ٣/ ٢٩٠، وطبقات السبكي ٧/ ٢٥، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٠٥، وسلم الوصول ٣/ ٢٨٥، وشذرات الذهب ٦/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «انتصاف»، وكذلك العناوين الآتية المبتدئة بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (١٠).

للشَّيخ زَيْن الدِّين سَرِيجا(١) بن محمد المَلَطي، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وثمانين وسبع مئة، وهو في جُزءيْن.

١٨٥٧\_ الانتظامُ (٢) في أحوال الإمام:

لمحمد (٣) بن محمد القُدسيّ، المتوفّي سنة ٨٠٨.

١٨٥٨\_ الانتفاءُ (٤) في أخبار المدينة:

لأبي طاهر ابن المُخَلِّص<sup>(٥)</sup>.

٩ ٥ ٨ ١ \_ الانتفاءُ (٦) للمذاهب الثَّلاثة للعلماء (٧):

يعني: مذهب مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ، للحافظ جمال الدِّين يوسُف (٨) بن عبد الله بن عبد البرِّ القُرطبيِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وستين وأربع مئة.

١٨٦٠ الانتفاع بأُهبِ السِّباع:

للإمام الحافظ مُسْلم (٩) بن حَجّاج القُشَيْريّ، المتوفّى سنة إحدى وستّين ومئتين.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «انتظام».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «انتفا».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٧١٣)، وقوله: «ابن المخلص» خطأ، فالمُخَلِّص هو أبو طاهر نفسه، كما تقدم في ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «انتفاء»، بالفاء، والمحفوظ: بالقاف، «الانتقاء».

<sup>(</sup>٧) هكذا بخطه، وهو غريب، والمحفوظ: «الفقهاء».

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته في (۹۱).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: تاريخ الخطيب ١٥/ ١٢١، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٣٧، والأنساب ١٠/ ٤٢٧، وترجمته في: تاريخ دمشق ٥٨/ ٨٥، ومرآة الزمان ١٥/ ٤٤٦، ووفيات الأعيان ٥/ ١٩٤، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٩٩، وتاريخ الإسلام ٦/ ٤٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٥٧ وغيرها.

## ١٨٦١ ـ الانْتِفاع بتَرْتيب الدّارَقُطْنيِّ على الأنواع:

للحافظ أبي الفضل أحمد (١) بن عليّ ابن حَجَرٍ العَسْقلانيّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وخمسين وثمان مئة.

١٨٦٢ ـ الانتقاد (٢) للآياتِ المُعتبَرة في الاجتهاد.

### ١٨٦٣ ـ الانتقاد على الشّافعيِّ:

لأبي بكر أحمدً<sup>(٣)</sup> بن حُسَين البَيْهقيِّ ذَكر فيه أن بعضَ المخالفين انتقَد على الشَّافعيِّ حُروفًا من العربية فأجابَ.

### • \_ انتقاض الاعتراض:

للحافظ أبي الفضل ابن حَجَر (٤) المذكور. يأتي في شرحِه لصحيح البخاري.

## ١٨٦٤ ـ انتهازُ الفُرص في الصَّيد والقَنص:

للشَّيخ تقيِّ الدِّين حمزة (٥) بن عبد الله النَّاشِريِّ، أَلَّفه في سنة ستَّ عشْرةَ وتسع مئة. وهو كتابٌ لم يُسبَقُ إليه. كتَب عليه جماعةٌ من الأئمة بزَبيد.

• \_ إنجازُ<sup>(۱)</sup> الوعد المنتَقى من طبقات [ابن]<sup>(۱)</sup> سعد. يأتي.

#### ١٨٦٥-الإنجيل:

كتابٌ أنزَله اللهُ تعالى على عيسى ابن مريم عليهما السَّلام، وذكر في «المواهب» (^) أنه أُنزل باللُّغة السُّريانيَّة وقُرئ على سبعَ عشْرةَ لغة [١٠١أ]

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «انتقاد»، وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٤٧).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٩٢٦هـ، ترجمته في: الضوء اللامع ٣/ ١٦٤، وشذرات الذهب ١٠/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «نجز بكسر الجيم وبفتحها بمعنى: حضر».

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخل بها المؤلف.

<sup>(</sup>A) لم نقف على هذا النص في «المواهب اللدنية».

وفي البخاريِّ في قصة وَرَقة بن نَوْفل ما يدُلُّ على أنه كان بالعبرانيَّة (١). وعن وَهْب بن منبِّه: أُنزل الإنجيل على عيسى عليه السَّلام لثلاث عشرة ليلةً من رمضان على ما في «الكشّاف» (٢)، وقيل: لثمانِ عشْرة ليلةً خَلَت منه بعدَ الزَّبور بألف عام ومئتي عام. واختُلف في أنه هل نَسَخَ حُكمَ التَّوراة؟ فقيل: إنّ عيسى عليه السَّلام لم يكنْ صاحبَ شريعة، لمّا جاء في الإنجيل حكايةً عنه قال (٣) عليه السَّلام: إنّي ما جئتُ لتبديل شرع موسى عليه السَّلام بل لتكميله. لكنْ في «أنوار التَّنزيل» (١) ما يدُلُّ على أنّ شرعَه ناسخٌ لشرع موسى عليه السَّلام؛ لأنه أتى بما لم يأتِ به موسى عليه السَّلام.

وأولُ الإنجيل باسم الأب والابن... إلخ. والذي بأيديهم إنما هو سيرةُ المسيح، جَمَعها أربعةٌ من أصحابه وهم: مَتَّى ولُوقا ومارقوسُ ويوحَنَّا.

قال صاحبُ «تحفة الأريب في الردِّ على أهل الصَّليب»: وهؤلاءِ الذين أفسَدوا دينَ عيسى وزادوا ونقَصوا وليسوا من الحَواريِّين الذين أثنى اللهُ تعالى عليهم في القرآن.

أما مَتّى فما أدرك عيسى ولا رآه قطُّ إلّا في العام الذي رَفَعه الله إليه، وبعدَ أن رُفِع كتَب مَتّى الإنجيلَ بخطِّه في مدينة الإسكندريّة وأخبرَ فيه بمولد عيسى عليه السَّلام وسيرتِه، وغيرُه لم يَذكرْ ما ذكره.

وأمّا لُوقا فلم يُدركُ عيسى ولا رآه ألبتّة، وإنّما تنصَّر بعدَه على يد بَوْلُص مُعرَّب: باولوسَ الإسرائيليِّ، وهو أيضًا لم يدركُ عيسى بل تنصَّر على يد أنانيا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣).

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمخشري ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) في م: «أنه قال»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) أنوار التنزيل ٢/ ١٨.

وأمّا ماركوس فما رأى عيسى قطُّ وكان تنصَّر بعدَ الرَّفع وتنصَّر على يد بترو الحواريِّ وأخَذ عنه الإنجيل بمدينة رُومةَ وخالفَ أصحابَه الثلاثة في مسائلَ جمّة.

وأمّا يوحنّا فهو ابنُ خالة عيسى عليه السّلام، وزَعَم النّصارى أنّ عيسى عليه السّلامُ حضَر عُرسَ يوحناً وأراه حولَ الماء خمرًا وهذه أولُ معجزة ظهرت له، فلمّا رآه تَرَك زوجته وتبع عيسى عليه السّلامُ في دينِه وسياحتِه. وهو الرّابعُ ممّن كتب الإنجيل، لكنّه كتب (١) بالقلم اليونانيّ في مدينة أفسوس. وهؤلاء الأربعة الذين جَعلوا الإنجيل أربعة وحرّفوها وبدّلوها وكذبوا فيها وأما الذي جاء به عيسى عليه السّلامُ إلا إنجيلٌ واحدٌ لا تَدافُعَ فيه ولا اختلاف. وهؤلاء كذبوا على الله وعلى نبيّه عيسى عليه السّلام ما هو معلومٌ والنّصارى على إنكاره.

فأمّا كذِبُهم فمنه ما قال ماركوسُ في الفصل الأول من إنجيله: أنّ في كتاب إشِعْيا النبيّ عن الله تعالى يقول: إنّي بعثتُ مَلَكي أمام وجهك، يريدُ وجه عيسى، وهذا الكلامُ لا يوجد في كتاب إشِعْيا، وإنما هو في كتب ملخيا النبيّ. ومنه: ما حَكَى مَتّى في الفصل الأول بل الثالث عشر من إنجيله، أنّ عيسى عليه السّلامُ قال: يكونُ جسَدي في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موتي كما لبث يونُسُ في بطن الحوت. وهو من صَرِيح الكذِب؛ لأنّه وافقَ موحابه الثلاثة أنّ عيسى مات في السّاعة السّادسة من يوم الجُمعة [١٠١ب] ودُفن في أول ساعة من ليلة السّبت وقام من بين الموتى في صَبيحة يوم الأحد فبقي في بطن الأرض يومًا واحدًا وليلتينْ. ولا شكَّ في كذِب هؤلاء الذين كتبوا فبقي في بطن الأرض يومًا واحدًا وليلتيْن. ولا شكَّ في كذِب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل في هذه المسألة؛ لأنّ عيسى لم يُخبِرْ عن نفسه ولا أخبر الله عنه في إنجيله بأنه يُقتَلُ ويُدفَن، بل هو كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنهم ما قتكوه

<sup>(</sup>١) في م: «كتبه»، والمثبت من خط المؤلف.

وما صَلَبوه بل رَفَعه الله إليه فلعنة ألله على الكاذبين. ولذلك اختلف النّصارى بعدَه وافترقوا فِرَقًا وعقائدُهم كلّها كذبٌ وكفرٌ وحماقةٌ عظيمة. وفي أناجيلهم من تبكيتهم ما هو مذكورٌ في «تحفة الأريب». وأيضًا، القواعدُ التي لا يرغَبُ عنها منهم إلا القليل وعليها إجماعُ جَمْعهم الغفير، وهي: التّغطيس، والإيمان بالتّثليث، واعتقادُ التحام أقنوم الابن في بطن مريم، والإيمان بالفَطيرة، والإقرار بجميع الذُّنوب للقسيس، وهي خمسُ قواعدَ بُنيت النَّصرانيّة عليها كلُّها كذبٌ وفسادٌ وجَهْل عَصَمَنا الله عنها. وفي «الإنسان الكامل»: لمّا كان أولُ الإنجيل باسم الأب والابن أخذ هذا الكلام قومُه على ظاهره، فظنُوا أنّ الأب والأبّ والأمّ والابن عبارةٌ عن: الرُّوح ومريمَ وعيسى، فحينئذ قالوا: ثالثُ ثلاثة، ولم يعلَموا أنّ المرادَ بالأب هو: اسمُ الله، وبالأم: كُنهُ الذات المعبَّر عنها بماهيّة الحقائق، وبالأبن: الكتابُ وهو الوجودُ المطلَق؛ لأنه فرعٌ ونتيجة عن ماهيّة الكُنْه وإليه الإشارةُ في قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُومُ أُمُّ ٱلْكِتَبُ ﴾ [الرعد: ٣٩].انتهى.

وللأناجيل الأربعة تفاسير، منها:

١٨٦٦\_ تفسير إليا بن مَلْكون الجاثليق.

١٨٦٧\_ أُنسُ الأرواح .

١٨٦٨ ـ الأنسُ الجليل بتاريخ القُدس والخليل:

للقاضي مُجير الدِّين أبي اليُمن عبدِ الرَّحمن (١) العُلَيْميِّ الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وعشرين وتسع مئة (٢). مجلَّد. أوَّلُه: الحمدُ لله المتفضِّل

<sup>(</sup>١) هو القاضي مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري العليمي المقدسي الحنبلي، ترجمته في: سلم الوصول ٢/٣٣، والسحب الوابلة ١/٦، والنعت الأكمل، ص٥٦، ومختصر طبقات الحنابلة، ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) المحفوظ: سنة ٩٢٨هـ. وانظر مقدمة كتابه: الأنس الجليل.

على خلقه. جَمَع فيه خُلاصة تواريخ القدس وأضاف إليه نُبذةً من الحوادث والوَفَيات وكان شروعُه في ذي الحجة سنة تسع مئة وفَرغ بعد أربعة أشهر. 1٨٦٩ أُنسُ الفريد وبُغيةُ المُريد:

للشَّيخ أبي الفَرَج عبد الرَّحمن (١) بن عليّ المعروف بابن الجَوْزيّ الحَنْبلي، المتوفَّى سنة إحدى وتسعين وخمس مئة (٢).

# • ١٨٧ - أُنس اللَّهفان (٣) من كلام عُثمانَ بن عَفّان:

لرَشِيد الدِّين محمد (٤) بن محمد الشَّهير بالوَطُواط الكاتب، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وخمسين وخمس مئة. جَمَع فيه مئة كلمة من كلامه رضي الله عنه وشرحَها بالفارسيَّة.

١٨٧١ وكذا فعل في الجمع من كلام باقي الأربعة رضوانُ الله عليهم أجمعين، وسمَّى هذه «تحفة الصَّديق» و «فَصْلَ الخِطاب» و «مطلوب كلِّ طالب» (٥٠). رأيتُ الجميعَ في مجلد. [٢٠١أ]

## ١٨٧٢ أُنسُ المُريدين وشمسُ المجالس:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف، وهو غلط محض، صوابه: سبع وتسعين وخمس مئة، كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف في حاشية نسخته ما يأتي: «اللهفان: المظلوم المضطر يستغيث».

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٢١).

<sup>(</sup>٥) «فصل الخطاب ومطلوب كل طالب» سيأتيان في موضعهما.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٧٤).

<sup>(</sup>٧) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة وتوفي سنة ٤٨١هـ، كما بيّنا في ترجمته سابقًا.

١٨٧٣ أنسُ المُسافر وجَليسُ الحاضر:

للشَّيخ أبي عبد الله محمد (١) بن عليِّ بن محمد البَغْداديِّ، المتوفَّى سنة (٢)...

١٨٧٤ أنسُ المُسافرين:

للإمام أبي عُبيد (٣) ... الطُّوسيّ.

١٨٧٥ أنسُ المُستأنِس.

١٨٧٦ أنس المنقطعين في الموعظة:

لأبي محمد مُعَافَى (٤) بن إسماعيل الشَّيْبانيِّ المَوْصِليِّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثين وست مئة، ذكر فيه ثلاث مئة حديث محذوف (٥) الأسانيد وثلاث مئة حكامة.

• \_ الأُنسُ(٦) الوَحِيد في خالِص التَّوْحِيد. شرحُ رسالة رَسْلان. يأتي. المُنسُ في فَضَائل القُدس:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن إبراهيم الأديب، شمس الدين أبو عبد الله ابن الكريم البغدادي الكاتب الماسح الحاسب المحدث المتوفى سنة ٦٣٧هـ، ترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٩٤٤، وتاريخ الإسلام ٢٤٨/١٤، وذكر كتابه «أنس المسافر» هذا، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣١٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) لم يعرف المؤلف وفاته لذلك تركها مبيضة، وتوفي سنة ٦٣٧هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، ولعله صخر بن عبيد بن صخر بن محمد الطوسي، أبو عبيد المتوفى سنة ٥٤٤هـ (تاريخ الإسلام ١١/ ٨٥٤)، أو جده صخر بن محمد أبو عبيد الطوسي المتوفى بين ٥١١-٤٦هـ تقريبًا (تاريخ الإسلام ١٠/ ١٢٩)، ولا أعرف طوسيًا يكنى أبا عبيد غيرهما سوى سهل بن أحمد بن محمد الطوسي ثم الأبيوردي الذي ذكره السبكي في طبقاته (٤/ ٣٩٢) نقلًا من «السياق» لعبد الغافر الفارسي، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١١٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، ولو قال: «محذوفة» لكان أجود.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أنس».

للقاضي أمين الدِّين أحمد (١) بن محمد بن الحَسَن الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنة (٢) ... اعتمدَ فيه على كتاب ابن عمِّه «الجامع (٣) المستقصَى» وذكر أنَّه قُرئ عليه سنة ثلاث وست مئة.

# عِلْمُ الأنساب

وهو عِلْمٌ يُتعرَّفُ منه أنسابُ النّاس وقواعدُه الكُلِّية والجُزئيّة. والغرضُ منه: الاحترازُ عن الخطأ في نسب شخص. وهو عِلْمٌ عظيمُ النَّفع جليلُ القَدْر. أشار الكتابُ العظيم في ﴿وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ [الحجرات: ١٣] إلى تفهُّمه. وحَثَّ الرَّسُولُ الكريم في «تعلَّموا أنسابَكم تَصِلوا أرحامَكم» (عَلَى تعلَّمو تعلَّمه. والحتَلط تعلَّم واختلط نسبِه إلى أن كثر أهلُ الإسلام واختلط أنسابُهم بالأعجام، فتعذَّر ضبطُه بالآباء، فانتسَب كلُّ مجهولِ النَّسب إلى بلدِه أو حِرفتِه أو نحو ذلك، حتى غَلَب هذا النوعُ.

وهذا العلمُ من زياداتي على «مفتاح السَّعادة»، والعجَبُ من ذلك الفاضِل كيفَ غَفَلَ عنه معَ أنه علمٌ مشهورٌ طويلُ الذَّيل وقد صنَّفوا فيه كُتُبًا كثيرة.

والذي فَتَح هذا البابَ وضَبَط علمَ الأنساب هو: الإمام النَّسّابة هشامُ بن محمد بن السّائِب الكَلْبيُ، المتوفَّى سنةَ أربع ومئتين، فإنّه صنَّف فيه خمسة

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: التكملة للمنذري ٢/ الترجمة ١٣٠٥، وذيل الروضتين، ص٨٦، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٦، ومرآة الجنان ١٦/٤، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٠، وقلادة النحر ٥/ ٩٢، وسلم الوصول ١/ ٢٠٨، وشذرات الذهب ٧/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٦١٦هدكما في مصادر ترجمته. (٣) في الأصل: «جامع».

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف، أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/٣٤٩، والطبراني في الأوسط (٨٣٠٨)، وابن عدي في الكامل ٢/ ١٦٤ من طريق بشر بن رافع الحارثي النجراني وهو ضعيف \_ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

كتُب: «المنزِل» و «الجَمْهرة» و «الوَجِيز» و «الفَرِيد» و «المُلوكي» ثم اقتفَى أثرَه جماعةٌ أوردنا آثارَهم، منها.

### ١٨٧٨\_أنساب الأشراف:

لأبي الحَسَن أحمد (١) بن يحيى البلاذُريِّ، المتوفَّى سنة (٢)... وهو كتابٌ كبيرٌ كثير الفائدة كتَب منه عشرين مجلَّدًا ولم يُتمَّ.

### ١٨٧٩\_أنساب حِمْيَر وملوكُها:

للإمام عبد الملك (٣) بن هشام صاحب «السِّيرة»، المتوفَّى سنةَ ثلاثَ عشْرةَ ومئتين (٤).

هو: الإمامُ أبو سعد عبدُ الكريم (٥) بن محمد المَرْوَزيُّ الشَّافعيُّ الحافظ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وستِّين وخمس مئة. وهو كتابٌ عظيمٌ في هذا الفن، تمامُه يكونُ في ثماني مجلَّدات لكنه قليلُ الوجود.

١٨٨١\_ ولمّا كان كبيرَ الحجم لخَّصه عزُّ الدِّين أبو الحَسَن عليُّ (٦) بن محمد ابن الأثير (٧) الجَزَريُّ، المتوفَّى سنة ثلاثين وست مئة زاد فيه أشياء

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة وتوفي سنة ٢٧٩هـ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: إنباه الرواة ٢/ ٢١١، ومرآة الزمان ١٤/ ٢٣٠، ووفيات الأعيان ٣/ ١٧٧، وتاريخ الإسلام ٥/ ٣٨٧، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٢٨، والوافي بالوفيات ١٩/ ٢١٤، ومرآة الجنان ٢/ ٨٥، وقلادة النحر ٢/ ٤٢٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة ثمان عشرة ومئتين كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٨٥٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أثير».

واستدرك على ما فاته وسمّاه: «اللّباب»، وهو في ثلاث مجلّدات. وفَرَغ في جُمادى الأولى سنة خمسَ عشْرة وست مئة. وهو أحسَنُ من الأصل على قول ابن خَلّكان (١).

١٨٨٢ - ثم لخَّصه السُّيُوطيُّ (٢) وجرَّده عن المُنتَسِبين وزادَ عليه أشياءَ وسمّاه: «لُبَّ اللَّباب»، أوَّلُه: الحمدُ لله المنزَّه عن الأشباه... إلخ. قال: وقد استقصَيْتُ كثيرًا ممّا فاتهما واستدركتُ منه جميعًا غالبُه من «معجَم البلدان» لياقوت، وهو في مجلَّد صغير الحجم. فَرَغ عنه (٣) في صَفَر سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة.

أقول: قد أوردتُ كتاب «اللُّبِّ»، جميعًا في القسم الثاني من «سُلَّم الوصُول إلى طبقات الفحول» واستدركتُ عليهم كثيرًا من الأنساب ولله الحمد(٤٠).

الشّافعيُّ، المتوفَّى سنة أربع وتسعين وثمان مئة «أنسابَ» السَّمعانيّ الشَّمعانيّ وضمَّ إليه ما عند ابن الأثير<sup>(1)</sup> والرُّشاطيِّ وغيرهما من الزيادات وسمّاه: «الاكتساب».

### ١٨٨٤\_ أنسابُ الشُّعراء:

لأبي جَعْفرٍ محمد (٧) بن حَبِيب البَغْداديِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين ومئتين.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٣) في م: «منه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) سلم الوصول ٤/٥.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٤٠١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أثير».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (١٤١٩).

## ١٨٨٥ أنسابُ قُريش:

لأبي عبد الله الزُّبير (١) بن بَكّار القُرشيِّ، المتوفَّى سنةَ ستِّ وخمسين ومئتين.

١٨٨٦\_ومختصَرُه لأبي فَيْد مُوَرِّج<sup>(٢)</sup> بن عُمر البَصْريِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ أربع وسبعين وثلاث مئة. وفيه:

• \_ التَّبيين، لابن قُدامة. يأتي.

١٨٨٧\_ أنسابُ المحدِّثين:

للحافظ مُحبِّ الدِّين محمد (٣) بن محمود ابن النَّجَّار البغداديِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وأربعين وست مئة.

١٨٨٨\_ وصنَّف فيه أيضًا أبو الفَضْل محمد (٤) بن طاهر المعروفُ بابن القَيْسَرانيِّ المَعْدِسيُّ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «زبير»، وترجمته في: الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٥، والثقات ٨/ ٢٥٧، وتاريخ الخطيب ٩/ ٤٥٦، وترتيب المدارك ٣/ ٣٥٢، والأنساب ٢/ ٢٥٦، وتنظر مقدمة العلامة محمود شاكر لكتابه «نسب قريش».

<sup>(</sup>۲) وهم المؤلف وأخطأ باسم المترجم له فهو مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي، والوهم الثاني في تاريخ الوفاة إذ توفي سنة خمس وتسعين ومئة، وهنا خلط غريب فكيف لمؤرج أن يختصر هذا الكتاب قبل تأليفه لا سيما وأن مؤرجًا توفي قبل الزبير بن بكار بإحدى وستين سنة، ومؤرج هذا له كتاب حذف من نسب قريش فتوهم المؤلف واعتقد بأنه مختصر عن أنساب قريش، وترجمة مؤرج في: تاريخ الخطيب ١٥/ ٣٤٦، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٧٣١، وإنباه الرواة ٣/ ٣٢٧، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٠٤، وتاريخ الإسلام ٤/ ٢١١١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٠٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٩٢٤).

- ١٨٨٩ ثم ذيَّله تلميذُه أبو موسى محمد (١) بن عُمر الأصبهانيّ، المتوفَّى سِنةَ إحدى وثمانين وخمس مئة في جزءٍ ذكر فيه ما أهمله.
- ١٨٩ ـ و «الذَّيل على الذَّيل» المذكورُ: للحافظ محمد (٢) بن محمد بن نُقطة الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنة تسع وعشرين وست مئة. وفيه:
  - \_ البيان والتَّبيين. يأتي.

#### ١٨٩١\_الأنساس:

لأبي محمد الحَسَن (٢) بن علي المعروف بالقاضي المهذَّب، المتوفَّى سنة إحدى وستِّين وخمس مئة، وهو كبيرٌ في نحو عشرين مجلَّدًا.

١٨٩٢ ـ ولابن مهمندار يوسُفَ (٤) بن أبي المعالي، المتوفَّى سنةَ سبع مئة.

١٨٩٣ ولأبي محمد عبد الله (٥) بن محمد المعروف بالسِّيد (١) البَطْلَيَوْسيِّ، المَطْلَيَوْسيِّ، المَطْلَيوْسيِّ، المتوفَّى سنة إحدى وعشرين وخمس مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع المعروف بابن نقطة الحنبلي البغدادي، معين الدين أبو بكر، ترجمته في: التكملة للمنذري ٣/ الترجمة ٢٣٧٤، وتلخيص مجمع الآداب ٦/ الترجمة ٥٣٧٣، وتاريخ الإسلام ١٩٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٤٧، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٦٧، وتوضيح المشتبه ٩/ ٢٤٩، والنجوم الزاهرة ٦/ ٢٧٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: القسم المصري من الخريدة ١/ ١٢٠٤، والروضتين ١/ ١٤٧، ومعجم الأدباء ٢/ ٩٤١، والوافي بالوفيات ١٢/ ١٣١، وحسن المحاضرة ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) هو يوسف ابن سيف الدولة أبي المعالي بن زمّاخ بن بركة التغلبي المصري المعروف بابن مهمندار العرب، ترجمته في: فوات الوفيات ٤/ ٣٤٩، وأعيان العصر ٥/ ٢٣٧، والدرر الكامنة ٦/ ٢٢٧، وسلم الوصول ٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٤٨٠).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه، والمحفوظ: «ابن السِّيْد»، كما هو مشهور في ترجمته.

١٨٩٤ و لأبي محمد قاسم (١) بن أصبغ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنة أربعين وثلاث مئة.

١٨٩٥\_وللفقيه جمال الدِّين محمد (٢) بن علي المُدَهْجِن القُرشيِّ نَسَّابة عصرِه الذي ألَّفه سنة تسع وثمانين وثمان مئة. [١٠٣]

ومن الكتُب المؤلَّفةِ في الأنسابِ المذكورةِ في غير هذا المحلِّ: اقتباسُ الأنوار، وبُغيةُ ذوي الهمم، وتاجُ الأنساب، والجوهرةُ في نسب النبيِّ عَلَيْهُ وأصحابِه العشرة، وديوانُ النَّسَب، وشجرةُ الأنساب، والإكليل، والتعريفُ بالأنساب، وعُجالةُ المبتدي، والقصدُ والأَمّم إلى أنساب العرب والعجم، واللَّباب غيرَ لُباب ابن الأثير، والمُنصِف النَّفيس في نسب بني إدريس، ونهايةُ الأرب(٣).

## ١٨٩٦ - إنسانُ العيون في سيرة الأمينِ المأمون:

للشَّيخ علي (٤) الحَلَبي. وهو في مجلَّديْن ضخمَيْن، أوَّلُه: حمدًا لمَن نَضَّر وجوه أهل الحديث... إلخ. ذكر فيه أن «عيونَ الأثر» لابن سيِّد النَّاس أحسنُ ما أُلِّف فيه، لكنّه أطال بذكر الإسناد وسيرة الشّمس الشّامي، أتى فيها بما هو في «أسماع ذوي الأفهام» كالمعادات، فرأى التلخيصَ لهاتَيْن السِّيرتَيْن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢١٦، وذكر أنه توفي في حدود سنة ٩٥هـ.

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية النسخة تعليق بخط المؤلف نصه: «ومن علماء الأنساب محمد بن إسحاق، وأبو عُبيدة، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وعلي بن كيسان الكوفي، ودِعْبل بن حنظلة. ومن المتأخرين: الهَمْداني صاحب الإكليل، والبلاذري، وأبو الحسن أحمد بن محمد الأشعري، صاحب اللباب وغيرهم ممن ذكروا في هذا المحل».

<sup>(</sup>٤) هو نور الدين أبو الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي القاهري المتوفى سنة ٤٤٠ هـ، ترجمته في: شذرات الذهب ١/ ٨٠، وخلاصة الأثر ٣/ ١٢٢، وديوان الإسلام ٢/ ١٧٣.

معَ الضَّميمة إليهما بإشارة الشَّيخ أبي المواهب محمد البَكْري. ثم إنه ذكر شيئًا من أبيات القصيدة الهَمْزيَّة للبُوصيريِّ وتائيةِ السُّبكي من ديوانِه المُسمَّى بر بُشرى اللَّبيب بذكر الحبيب».

• \_ إنسانُ عين المعاني في التفسير . يأتي في العين .

١٨٩٧ ـ الإنسانُ الكامل في معرفة الأواخر والأوائل:

مجلَّدٌ، للشَّيخ عبد الكريم(١) بن إبراهيم الجِيليِّ الصُّوفيِّ (١)، المتوفَّى سنة... وهو كتابٌ على اصطلاح الصُّوفية مشتملٌ على نيِّف وستِّين بابًا، أوَّلُه: الحمدُ لمَن قامَ بحمدِه اسمُ الله... إلخ.

# عِلْمُ الإنشاء

أي: إنشاءِ النَّثر.

وهو عِلْمٌ يُبحَثُ فيه عن المنثور من حيث إنه بليغٌ وفصيحٌ ومشتملٌ على الآداب المعتبرة عندَهم في العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام. وموضوعُه وغرَضُه وغايتُه ظاهرةٌ مما ذكر.

ومبادئه مأخوذة من تتبُّع الخُطَب والرسائل، بل له استمدادٌ من جميع العُلوم سيَّما الحِكمة العمليّة والعُلومُ الشَّرعية وسِيَرُ الكُمَّل ووصايا العقلاء وغيرُ ذلك من الأمور الغير المتناهية. هذا ما ذكره أبو الخير (٣).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٢٩٤، وديوان الإسلام ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف في سلم الوصول ٢/ ٢٩٤ و٤/ ٣٢٦ أنه عبد الكريم بن إبراهيم بن خليفة بن أحمد بن محمود الكيلاني، ولم يذكر وفاته، ونسبه البغدادي في هدية العارفين ١/ ٦١٠ والزركلي في الأعلام لعبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي القادري، وذكر البغدادي أنه توفي سنة ٨٢٠هـ وأما الزركلي فأرخ وفاته بسنة ٨٣٢هـ وتقدم ذكره في (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) في مفتاح السعادة ١/ ٢٠٤.

ويندرجُ فيه ما أوردَه في عِلْم مبادئ الإنشاء وأدواتِه فلا وَجْهَ لجعلِه علمًا آخرَ. وأمّا ابنُ صدر الدّين فإنّه لم يذكرُ سوى معرفة المحاسِن والمعايب ونُبذةٍ من آداب المُنشِي، وزُبدةُ كلامِه: أنّ للنّشر من حيثُ إنّه نثرٌ محاسنَ ومعايب من آداب المُنشِي أن يُفرِّقَ بينهما فيتحرَّز عن المعايب، ولا بدّ أن يكون يجبُ على المُنشِي أن يُفرِّقَ بينهما فيتحرَّز عن المعايب، ولا بدّ أن يكون أعلى كعبًا في العربية مُحترزًا عن استعمال الألفاظ الغريبة وما يُخِلُّ بفَهْم المراد أو يوجبَ صعوبتَه، وأن يحترزَ من التّكرار، وأن يجعلَ الألفاظ تابعةً للمعاني دون العكس؛ إذ المعاني إذا تُركت على سَجّيتها طَلَبت لأنفُسِها ألفاظً تليقُ بها فيَحسُن اللفظُ والمعنى جميعًا، وأمّا جعلُ الألفاظ متكلّفةً والمعاني تابعةً لها فهو كلباسٍ مليح على منظرٍ قبيح، فيجبُ أن يجتنبَ عما يفعلُه بعضُ من لهم شعَفٌ بإيراد شيءٍ من المحسِّنات اللَّفظية فيصرفونَ العناية إلى المحسِّنات ويجعلونَ الكلامَ كأنه غير مَسُوق (١) لإفادة المعنى، فلا يبالون بخفاءِ الدِّلالات وركاكةِ المعنى.

ومن أعظم ما يليقُ لمن يتعاطى بالإنشاء أن يكتُبَ ما يُراد لا ما يريد كما قيل في الصّاحب والصابي أنّ الصابي يكتُب ما يُراد والصاحبَ يكتُب ما يريد، ولا بدّ أن يلاحظَ في كتاب النّشر حالَ المرسِل والمرسَل إليه، ويعنونَ الكتابَ بما يناسبُ المقام. انتهى.

والكتُب المصنَّفة فيه كثيرةٌ جدًّا، منها هذه: [١٠٣]ب

١٨٩٨\_ أبكارُ الأفكار:

للوطواط(٢). [٤٠١أ]

١٨٩٩\_إنشاء الدوائر:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسوقة».

<sup>(</sup>٢) ترك المؤلف الصفحة فارغة على أمل أن يعود إليها، فلم يعد. والوطواط تقدمت ترجمته في (٢١).

رسالةٌ للشَّيخ مُحيي الدِّين محمد (١) بن عليّ ابن العربي، المتوفَّى سنة ثماني عشرة وستِّ مئة (٢)، أوَّلُها: الحمدُ لله الذي خلق الإنسان على صورته... إلخ.

## ١٩٠٠-إنشابُ الكُثُب في أنساب الكُتُب:

للسُّيُّوطي (٣). ذكر فيه مَرُويّاته.

### ١٩٠١ - إنشادُ الشَّريد من ضَوَالِّ القصيد:

لمحمد (٤) بن أحمد بن محمد العُثمانيّ. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي مَنَّ علينا... إلخ.

## ١٩٠٢ انْشراحُ الصُّدور:

مختصَرٌ لبعض الأدباء. جَمَع فيه من شعر الشَّريف الرَّضي.

## ١٩٠٣ - الإنصاف في الجمع بين (٥) الثَّعْلَبي والكشّاف:

للإمام أبي السَّعادات مبارك (٢) بن محمد ابن الأثير الجَزَريِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ وست مئة. وهو تفسيرٌ كبيرٌ جَمَع فيه بين تفسير الثَّعلبيِّ والزَّمخشريِّ.

### ١٩٠٤ - الإنصافُ بالدَّليل في أوصافِ النِّيل:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ بيّن، فالصواب أنه توفي سنة ثمان وثلاثين وست مئة، وترجمته مشهورة، ولم يُختلف في وفاته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) كتب المؤلف بعد هذا: «الكشف»، ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: معجم الأدباء ٥/ ٢٢٦٨، وإكمال الإكمال لابن نقطة ١/ ١٢٣، وإنباه الرواة ٣/ ٧٥٧، وتكملة المنذري ٢/ الترجمة ١١٢٩، ووفيات الأعيان ٤/ ١٤١، وتلخيص مجمع الآداب ٤/ الترجمة ٤٣٠، وتاريخ الإسلام ١٣٠/ ١٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٨٨، وطبقات السبكي ٨/ ٣٦٦، والنجوم الزاهرة ٦/ ١٩٨، وغيرها.

للشَّيخ تاج الدِّين عليّ (١) بن محمد بن الدُّرَيْهِم المَوْصِليّ، المتوفَّى سنةَ ثنتَيْن وستِّين وسبع مئة.

### ٥ • ٩ - الإنصافُ (٢) في تمييز الأوقاف:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٣) الشُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنةَ إحدى عشْرةَ وتسع مئة.

### ١٩٠٦ الإنصاف في مسائل الخِلاف:

للإمام أبي سَعد محمد (٤) بن يحيى النَّيْسابُوريِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى سنةَ ثمان وأربعين وخمس مئة.

#### ١٩٠٧\_ الإنصافُ في مسائل الخِلاف:

للشَّيخ أبي الفَرَج عبد الرَّحمن (٥) بن عليّ ابن الجَوْزِيّ الحَنبليِّ، المتوفَّى سنة إحدى وتسعين وخمس مئة (٦).

١٩٠٨ ذَكرَ أَنَّه لم يرَ تعليقةً في الخِلاف غيرَ تعليقةِ القاضي أبي يعلَى. فصنَّف.

### ١٩٠٩ - الإنصافُ في مسائل الخِلاف بين البَصْريِّين والكُوفيِّين :

للشَّيخ كمال الدِّين أبي البَركات عبد الرَّحمن (٧) بن محمد الأنباريِّ النَّحْويِّ، المتوفَّى سنةَ سبع وسبعين وخمس مئة.

#### ١٩١٠ الإنْصافُ فيما بينَ العُلماء من الاختلاف:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إنصاف»، وكذا في جميع الكتب الآتية المبتدئة بهذه اللفظة سوى «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف»، فقد كتبه على الوجه.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٢٤).

<sup>(</sup>٦) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: توفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٨٨٠).

للحافظ أبي عَمْرو يوسُف (١) بن عبد الله بن عبد البَرِّ النَّمَريِّ القُرطبيِّ، المتوفَّى سنة ثلاث وستِّين وأربع مئة. هو مختصَرُّ. أوَّلُه: الحمدُ لله ربِّ العالمين الذي جعل العلم نورًا للمهتدين... إلخ. ذكر فيه اختلاف العُلماء في قراءة البَسْملة في الصلاة وفي كونِها آيةً من القرآن ومن الفاتحة.

## ١٩١١- الإنصافُ في تفضيل العُمرة على الطَّواف:

للشَّيخ زَيْن الدِّين عبد الرَّحمن (٢) بن عِليِّ الفارسكوريّ.

#### ١٩١٢ - الإنصافُ والاتِّصاف:

للشَّيخ الرَّئيس أبي عليّ الحُسَين (٢) بن عبد الله بن سِينا، المتوفَّى سنةَ ثمانٍ وعشرين وأربع مئة.

## ١٩١٣ - إنْعاشُ الرُّوح بمآثِر نَصُوح :

للبُرهان إبراهيم (٤) بن أحمد المعروف بابن المُلّا الحَلَبيّ. رسالةٌ في وقائع نَصُوح باشا واليًا على حلبَ مع عَسْكر الشّام، ألَّفها سنة عشرين وألف، وسَلَك فيها طريقة الإنشاء والسَّجع.

### ١٩١٤ إنْعامُ الخالق بزيارة خير الخلائق:

للشِّهاب أحمد (٥) بن محمد بن عبد السَّلام الشَّافعيِّ الذي وُلد سنة سبع وأربعينَ وثمان مئة. رسالةٌ ذكر فيه أنه لخَّصها من «شفاءِ السَّقام» للسُّبكي وزاد عليه. [٢٠١٠]

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩١).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٨٠٨هـ، ترجمته في: إنباء الغمر ٢/ ٣٣٨، والمنهل الصافي ٧/ ١٩٤، والضوء اللامع ٤/ ٩٦، وسلم الوصول ٢/ ٢٥٦، وشذرات الذهب ٩/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٩٤).

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ١٠٣٠هـ، ترجمته في: سلم الوصول ١/ ٢٣، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص١١١، وخلاصة الأثر ١/ ١١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٣٢).

٥ ١٩١\_ الأنفاسُ الرُّوحانية (١).

١٩١٦ أنفَسُ الأخبار في التّاريخ:

فارسيُّ، مجلَّد، للسيِّد شرف الدِّين (٢) الحُسينيِّ التَّبريزيِّ اللَّالُوي الشَّهير بمير شَرَف، أَلَفه سنة ستَّ وعشرين وألف، وجَعَل اسمَه تاريخًا لتأليفه، ورُتِّب على: مقدِّمة وثمانية أبواب: ١ - في أول الخَلْق. ٢ - في ملوك الفُرس. ٣ - في السِّير. ٤ - في الخلفاء. ٥ - في الملوك المُعاصرينَ لبني العبّاس. ٦ - في ملوك المَعُول. ٧ - في الأمير تَيْمور. ٨ - في آل عُثمان. وانتهى فيه إلى جُلُوس السُّلطان مُراد خان سنة الأمير تَيْمور. ٥ م تقاعدًا عن القضاء بمحميّة أسكُدار سنة خمسين وألف.

#### ١٩١٧ أنفعُ الوسائل إلى تحرير المسائل:

في الفُروع، للقاضي بُرهان الدِّين إبراهيم (٣) بن عليِّ الطَّرَسُوسيِّ الحَنَفيِّ، المتوفَّى سنة ثمان وخمسين وسبع مئة. وهو مختصَرُّ نافع. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي نوَّر قلوبَ العُلماء... إلخ. جَمَع فيه المسائلَ المهمة ورتَّبها على ترتيب كتُب الفقه. ١٩١٨ ـ ثم لخَصه محمدُ (٤) بن محمد الزُّهريُّ الحَنَفيُّ وسمّاه: «كفاية السّائل من أنفع الوسائل»، وربَّما زاد عليه أشياءَ بقُلْتُ، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أوضح دلائلَ الهداية... إلخ.

<sup>(</sup>١) ذكر أن شمس الدين محمد بن عبد الملك الديلمي الصوفي المتوفى سنة ٥٨٩هـ له «شرح الأنفاس الصوفية للجنيد وابن عطاء الله السكندري»، منه نسخة في الأزهر (ينظر: الأعلام للزركلي ٦٦٠/٢٥).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: سلم الوصول ٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) لم نقف على ترجمته، ومن الكتاب نسخة في المكتبة العبدلية بجامع الزيتونة بتونس برقم (٢١٣ و٢٣٨)، وأخرى في المكتبة الأزهرية، وثالثة في مركز الملك فيصل برقم (٧١٤) وفيها اسمه: محمد بن أبي بكر بن محمد الزهري، وله نسخ أخرى في تركيا، وذكر في معجم تاريخ التراث أنه توفي بعد سنة ٩٠٣هـ (٥/ ٣١٤٣).

### ١٩١٩ - إنقاذُ الهَالِكين:

للفاضل محمد (١) بن بير عليّ الشَّهير ببركلي الحَنفيّ، المتوفَّى سنة إحدى وثمانين وتسع مئة، وهو رسالةٌ على مقدِّمة وأربع مقالات في عدم جَواز وَضْع الأجزاء بالأُجرة ووَقْف النقود، فَرَغ عنها في ذي الحجة سنة سبع وستين وتسع مئة، أوَّلُه: الحمدُ لله الذي أنزل على عبده الكتاب... إلخ.

• \_ انقضاضُ البازي في انفضاض الرّازيّ. في «ردّ السرّ المكتوم». يأتي.

١٩٢٠ أنموذَجُ الزَّمان في شُعراءِ الأعيان (٢):

لأبي الفُتوح عبد السَّلام (٣) بن يوسُف الدِّمشقي، المتوفَّى سنة (٤)... المُتوفَّى سنة (٤)... أُنموذَجُ الزَّمان في شُعراءِ القَيْروان (٥):

لأبي عليّ حَسَن (٦) الأزْديِّ المَهْدَويِّ.

١٩٢٢ أَنموذَجُ الطِّب:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (١١٥٠).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «النموذج بفتح النون مثال الشيء والأنموذج لحن (قاموس)».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: القسم العراقي من الخريدة ٣/ ٣٠٨، وتاريخ ابن الدبيثي ٤/ ١١٢، وتاريخ الإسلام ١١٢/٢، وفوات الوفيات ٢/ ٣٢٦، والوافي بالوفيات ٥٣٨/١٨، والنجوم الزاهرة ٦/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته لعدم معرفته بها حال الكتابة، وتوفي سنة ٥٨٢هـ كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قيروان».

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن رشيق القيرواني مولى الأزد، أبو علي المتوفى سنة ٦٣هـ، ترجمته في: الذخيرة ٤/ ٥٩٠، ومعجم الأدباء ٢/ ٨٦١، وإنباه الرواة ١/ ٣٣٣، ووفيات الأعيان ٢/ ٨٥، وتاريخ الإسلام ١٠/ ١٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٢٤، والوافي بالوفيات ١١/ ١١، وبغية الوعاة ١/ ٤٠٥ وغيرها.

تركي، للسيِّد محمد (١) رئيس الأطباء، المتوفَّى سنة تسع وأربعين وألف، ألَّفه للوزير رَجَب باشا مشتملًا على قسمَي: العِلمي والعَملي والأمراض والعلاج والأقرباذين، ورُتِّب على مقدِّمة وستة تعاليمَ وخاتَمة. وفَرَغ في رمضان سنة أربع وثلاثين وألف.

١٩٢٣ \_ أُنموذَجُ العُلوم لذوي البَصَائِر والفُهوم:

لشمس الدِّين محمد (٢) بن إبراهيم الحَلَبيِّ الشَّهير بابن الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وتسع مئة.

## ١٩٢٤ \_ أُنموذَجُ العُلوم:

للعلامة جَلال الدِّين محمد (٣) بن أسعد الصِّدِّيقيّ الدَّوانيّ، المتوفَّى سنةَ سبع وتسع مئة. وهو مختصَرٌ جَمَعه للسُّلطان محمود، أوَّلُه: الحمدُ لله المحمود في كلِّ فعاله... إلخ. [١٠٥]

١٩٢٥ أنموذَجُ العُلوم في مئةِ مسألة من مئة فنون(١):

للمَوْلى شمس الدِّين محمد (٥) بن حمزة الفَنَاريِّ، المتوفَّى سنة أربع وثلاثين وثمان مئة.

قال صاحبُ «الشقائق»(٦): سمعتُ من بعض أحفاده أنّ الرّسالةَ التي من مئة فنون(٧) إنما هي لابنه محمد شاه. قال: ورأيتُ للفَنَاريِّ عشرين قطعةً

<sup>(</sup>١) هو محمد الحسيني أمير جلبي الحكيم الشهير بأمير جلبي الأدرنوي، ترجمته في: هدية العارفين ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته فی (۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخط المؤلف، وغيرها ناشرام إلى: «فن».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٧٨٦).

<sup>(</sup>٦) الشقائق النعمانية، ص١٧.

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف، وغيرها ناشرام إلى: «فن».

كلُّ منها في فنَّ وعَبَّر [عن](١) أسماءِ تلكَ الفُنون بطريق الألغاز امتحانًا لفُضَلاء عصرِه ولم يَقدِروا على تعيين فنونها فضلًا عن حلِّ مسائلها. على أنه قال في خُطبته: وذلك عُجالةُ يوم.

1977 - وشرح هذه الرسالة: ابنه محمد (٢) شاه، وعيَّن أسامي الفنون وبيَّن المناسبة فيما ذكره من الإلغازات وحلِّ مشكلات مسائلها، ونَظَم عَقِيبَ كلِّ قطعة منها قطعة أخرى، قال في بعضها: قلتُ مؤكِّدًا وفي بعضها: قلتُ مُجيبًا، وأتى بأحسن الأجوبة، وذكر أنَّ والدَه لمّا سافَر إلى قَرَامانَ كتَبها اختبارًا لعلمائها؛ لأنهم كانوا يجحَدون فضلَه. وفَرَغ سنة أربع وعشرين وثمان مئة. انتهى.

• وله رسالةٌ في عدّة مسائلَ من الفنون العقلية سمّاها: «عَوِيصات الأفكار» (٣). أنموذَجُ الفنون:

للمَوْلى محمد (٤) بن عليِّ الشَّهير بسباهي زادَه، المتوفَّى سنةَ سبع وتسعين وتسعين وتسعين وتسعين وتسعين وتسعين وأورَد فيه مسائلَ من التَّفْسير والحديث والكلام والأصُول والفِقْه والبيان والطِّبِّ. أوَّلُه: ﴿الرَّحْمَنُ ثَلَ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٢].

## ١٩٢٨ - أَنموذَجُ الفنون:

للعلّامة حَبِيب الله<sup>(٥)</sup> الشَّهير بمِيرزا جان الشِّيرازيِّ، المتوفَّى سنةَ أربعين وتسع مئة. أوَّلُه: جَلَّ وعلا مَن تحيَّر عقولُ العارفين في كُنه جمالِه... إلخ. وهو رسالةٌ مشتملةٌ على مباحثَ يسيرةٍ من الفنون.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة منا.

<sup>(</sup>٢) هو محمد شاه بن محمد بن حمزة الفناري، المتوفى سنة ٨٣٩هـ والمتقدمة ترجمته في (٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) ستأتي في موضعها من الترتيب المعجمي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سلم الوصول ٥/٨.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (١٠٠٨).

١٩٢٩ أنموذَجُ القتال (١) في نقل العَوَال (٢).

أنموذَجُ الكشّاف. تعليقةٌ عليه. يأتي.

١٩٣٠ أنموذَجُ اللَّبيب في خصائص الحَبيب:

لجلال الدِّين عبد الرَّحمن (٣) بن أبي بكر السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنة إحدى عشْرة وتسع مئة. مختصَرِّ. أوَّلُه: الحمدُ لله [الذي](٤) أتقن بحِكمته كلَّ شيء... إلخ. ذكر فيه أنه لخَصه من كتابِه «الكبير في الخصائص»، وجَعله على بابَيْن، الأول: في التي اختصَّ بها عليه السَّلام عن جميع الأنبياء، والثاني: في التي اختصَّ بها عليه السَّلام عن جميع الأنبياء، والثاني: في التي اختصَّ بها عن أمَّته.

## ١٩٣١ - أُنموذَجُ في النَّحو:

للعلّامة جار الله أبي (٥) القاسم محمود (٢) بن عُمر الزَّمخشَريِّ، المتوفَّى سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة، اقتضبه من «المفصَّل» وجَعَله مقدِّمةً نافعةً للمبتدئ كـ «الكافية».

<sup>(</sup>١) في م: «العمال»، محرف.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف هذا العنوان مهملًا من غير نقط ولم يذكر مؤلفه، وقال البغدادي في إيضاح المكنون: «أنموذج القتال في نقل العوال، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي بكر محمد بن عبد الواحد التلمساني الأديب المعروف بابن أبي حجلة المتوفى سنة ست وسبعين وسبع مئة، أوله: الحمد لله الذي جعل أمر المخذوم كالتاج على الرأس وجعل الشطرنج مما يُشْغَل بحضوره عن غيبة الناس» (٣/ ١٣٦)، وقال في هدية العارفين ألمانيا وإنكلترا، ومصر، ودمشق وغيرها.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة منا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٧٨٣).

١٩٣٢ م فشرحه الفاضل الشَّهير بزَيْن العَرب(١).

١٩٣٣ - وجمالُ الدِّين محمد (٢) بن عبد الغني الأردَبيليُّ، المتوفَّى سنة... أوَّلُه: الحمدُ لله الذي جعل العربيّة مصباحًا للبيان... إلخ. وهو شرحٌ بقوله، ألَّفه لعلاء الدِّين أحمدُ بن عماد الكاشى.

١٩٣٤ - وصدرُ الأفاضل القاسم (٣) بن الحُسين الخُوارِزميُّ الذي وُلد سنة خمس وخمسين وخمس مئة.

• \_ وجعل تلميذُ المصنّف ضياءُ الدّين المكيُّ كتابًا كالشّرح وسمّاه: «الكفاية»، وسيأتي (٤).

## ١٩٣٥ - الأُنموذَجُ (٥) في النَّحو:

<sup>(</sup>۱) هو زين الدين أبو المفاخر علي بن عبيد الله بن أحمد، ترجمته في: الدرر الكامنة \$/ ٩٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٧٠، وهدية العارفين ١/ ٧٢٠ ذكر فيه أنه انتهى من تأليف شرح المصابيح سنة ٧٥١، وذكر الزركلي في الأعلام ٤/ ٣١٠ أنه توفي سنة ٧٥٨ ولا ندري من أين استقى ذلك.

<sup>(</sup>۲) ذكر الزركلي أنّه توفي سنة ٦٣٧هـ ونسب إليه هذا الكتاب وهو مطبوع (الأعلام ٦/ ٢١١) ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة. أما البغدادي فنسبه مرة إلى جمال الدين محمد ابن شمس الدين عبد الغني الأردبيلي المتوفى سنة ٨٨٦هـ (هدية العارفين ٢/ ٢١٣)، ثم نسبه إلى نادري الرومي محمد جمال الدين ابن شمس الدين عبد الغني الأردبيلي ثم الرومي المعروف بغني زادة المتوفى سنة ٣٠١هـ (هدية العارفين ٢/ ٢٧٥)، وهذا الأخير مترجم في خلاصة الأثر للمحبي ٤/٩ ولم ينسبه إردبيليًا ولا نسب هذا الكتاب إليه، ولا نعرف مصادر هذه المعلومات، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٦١٧هـ، ترجمته في: معجم الأدباء ٥/ ٢١٩١، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٥١٣، و والوافي بالوفيات ٢٤/ ١١٩، والجواهر المضية ١/ ٤١٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٥٢، وسلم الوصول ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو كتاب: «الكفاية في علم الإعراب» لضياء الدين المكى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنموذج». وكذا في الذي يليه.

لأبي الفَضْل أحمد (١) بن محمد المَيْداني، المتوفَّى سنةَ ثمانِ عشْرةَ وخمس مئة. [١٠٥ ب] الأُنموذَجُ في اللُّغة (٢):

لأبي عليِّ الحَسَن (٣) بن رَشِيق القَيْروانيِّ، المتوفَّى سنةَ ستُّ وخمسين وأربع مئة (١).

## ١٩٣٧ م أنواء الغَيث في أسماء اللَّيث:

لمجد الدِّين محمد (٥) بن يعقوبَ الفِيْروزآبادي، المتوفَّى سنةَ سبعَ عشْرةَ و ثمان مئة.

# ١٩٣٨ - أنوارُ الآثار في فَضْل النبيِّ المُختار:

للحافظ شِهاب الدِّين أحمد (٦) بن مَعدِّ الأُقْلِيشيِّ التُّجِيبيِّ، المتوفَّى سنةَ خمسين وخمس مئة.

#### ١٩٣٩ \_ أنوارُ الأحداق:

فارسيٌّ للشَّيخ عليٌ (٧) بن محمد الشَّهير بمصنِّفك، المتوفَّى سنةَ خمس وسبعين وثمان مئة. ألَّفه للوزير محمود باشا.

### • \_ أنوارُ الأفكار في شَرْح المنار. يأتي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: الأنساب ۱۲/ ۵۲۱، ومعجم الأدباء ۲/ ۵۱۱، وإنباه الرواة ۱۰٦/۱، ووفيات الأعيان ١/ ١٤٨، وتاريخ الإسلام ١١/ ٢٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٨٩، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٢٦، وتوضيح المشتبه ٨/ ٣١٤، وبغية الوعاة ١/ ٣٥٦، وسلم الوصول ١/ ١٩٨.

 <sup>(</sup>۲) هكذا سَمّاه، وهو خطأ، فالأنموذج في الشعراء، وليس في اللغة، وقد ذكره على الوجه عند الكلام على طبقات الشعراء، وهو في شعراء القيروان (١٩٢١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٩٢١).

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة ثلاث وستين وأربع مئة.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في (٩٧).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (١٨٢٥).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٣٨٧).

١٩٤٠ - الأنوارُ الباهرات في القراءات.

## ١٩٤١ ـ أنوارُ البُروق في أنواءِ (١) الفُروق:

للشَّيخ شِهاب الدِّين أحمد (٢) بن إدريسَ القَرافيِّ المالكيِّ، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْن وثمانين وست مئة (٣)، وهو مجلَّدٌ كبير. أوَّلُه: الحمدُ لله فالق الإصباح. جَمَع فيه خمسَ مئة وأربعين قاعدةً من القواعد الفقهية.

- الأنوارُ (٤) البوارق في ترتيب شَرْح المَشارق. يأتي.
- الأنوارُ البَهِجة في شَرْح المُنفَرِجة. يأتي في القاف(٥).
- الأنوارُ البَهِيّة في شَرْح الفَرَائض الأشنهيّة. وفي شَرْح الفرائض الرَّجبيّة أيضًا. يأتى.

## ١٩٤٢ \_ أنوارُ التَّنزيل وأسرارُ التَّأويل:

في التَّفسير. للقاضي الإمام العلّامة ناصر الدِّين أبي (٦) سعيد عبد الله (٧) بن عُمر البَيْضاويِّ الشَّافعيِّ، المتوفَّى بتِبريزَ سنة خمس وثمانين وست مئة. وقيل: سنة ٦٩٢ (٨).

<sup>(</sup>١) في م: «أنواع»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٨٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: أربع وثمانين وست مئة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنوار»، وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>٥) في «القصيدة المنفرجة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>۷) هو الإمام العلامة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، ترجمته في: السلوك ٢/ ٣٣٦، والوافي بالوفيات ١٧/ ٣٧٩، ومرآة الجنان ٤/ ١٦٥، وطبقات السبكي ٨/ ١٥٧، والبداية والنهاية ١/ ٢٠٦، والعقد المذهب، ص ١٧٧، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ١٧٢، والمنهل الصافي ٧/ ١١، وبغية الوعاة ٢/ ٥٠، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٢٤٨، وقلادة النحر ٥/ ٤٤٢، وسلم الوصول ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٨) اختلف في سنة وفاة البيضاوي فقد ذكر الصفدي وابن كثير وابن تغري بردي والسيوطي والداوودي بأنه توفي سنة ٦٨٥هـ، وذكر صاحب السلوك في طبقات العلماء والملوك، والسبكي وابن الملقن والإسنوي بأنه توفي سنة ٦٩٦هـ، وذكر اليافعي بأنه توفي سنة ٦٩٢هـ.

ذَكر التائج السُّبكيُّ في «الطبقات الكبرى»(١) أنَّ البيضاويَّ لما صُرِفَ عن قضاء شِيرازَ رحَل إلى تِبريز، وصادف دخولُه إليها مجلسَ درس لبعض الفُضلاء، فجلسَ في أخرياتِ القوم بحيث لم يعلَمْ به أحد، فذكر المدرِّسُ نُكتةً زعَم أن أحدًا من الحاضرين لا يقدِرُ على جوابها، وطلَب من القوم حَلَّها والجوابَ عنها، فإنْ لم يَقدِروا فالحلُّ فقط، فإنْ لم يَقدِروا فإعادتُها، فشرَع البَيْضاويُّ في الجواب فقال: لا أسمعُ حتى أعلمَ أنك فهمت، فخيَّره بين إعادتها بلفظِها أو معناها فبُهِت المدرِّس، فقال: أعِدْها بلفظِها فأعادها ثم حَلَّها وبيَّن أنّ بلفظِها أو معناها فبُهِت المدرِّس، فقال: أعِدْها بلفظِها فأعادها ثم حَلَّها وبيَّن أنّ على ترتيبه إياها خللًا، ثم أجاب عنها وقابَلَها في الحال بمثلها، ودعا المدرِّسَ إلى حانبِه على فتعذَّر عليه ذلك، وكان الوزيرُ حاضرًا فأقامه من مجلسِه وأدناه إلى جانبِه وسأله: من أنت؟ فأخبرَه أنه البَيْضاويُّ وأنه جاء في طلب القضاء بشِيرازَ، فأكرمه وخَلَع عليه في يومِه وردَّه. انتهى.

وقيل: إنه طال مدة ملازمته فاستشفع من الشَّيخ محمد بن محمد الكحتائيّ، فلمّا أتاه على عادته قال: إنّ هذا الرَّجُلَ عالمٌ فاضل يريدُ الاشتراكَ معَ الأمير في السَّعير، يعني: أنه يطلُب منكم مقدارَ [٢٠١أ] سجّادةٍ في النار، وهي مجلسُ الحُكم، فتأثَّر الإمامُ البَيْضاويُّ من كلامه وترك المناصبَ الدُّنيويّة ولازَم الشَّيخَ إلى أن مات. وصنَّف التَّفسيرَ بإشارةِ شيخِه. ولمّا مات دُفن عند قبره.

وتفسيرُه هذا كتابٌ عظيمُ الشأن غنيٌّ عن البيان، لخَص فيه من «الكشّاف» ما يتعلَّقُ بالإعراب والمعاني والبيان، ومن «التفسير الكبير» ما يتعلَّق بالحِكمة والكلام، ومن «تفسير الراغب» ما يتعلَّقُ بالاشتقاق وغوامِض الحقائق ولطائفِ الإشارات، وضمَّ إليه ما وَرَى زنادُ فكرِه من الوجوه المعقولة

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي ٨/ ١٥٧ -١٥٨ .

والتصرُّفات المقبولة فجَلَّى رَيْنَ الشك عن السَّريرة، وزاد في العلم بَسْطةً وبَصِيرة، كما قال مَوْلانا المُنْشِى:

أولو الألباب لم يأتوا بكشف قناع ما يُتلى ولكن كسان للقاضى يسدّ بيضاء لا تُبلَى

ولكونه متبحِّرًا جالَ في ميدان فُرْسان الكَلام فأظهرَ مهارتَه في العُلوم حسبَما يليقُ بالمقام، كشَف القناعَ تارةً عن وجوه محاسِن الإشارة ومُلَح الاستعارة، وهَتك الأستار أخرى عن أسرار المَعْقولات بيد الحِكْمة ولسانِها وتَرجُمانِ الناطقة وبنانِها، فحلَّ ما أشكلَ على الأنام وذَلَّل لهم صعبَ المرام، وأورَد في المباحث الدَّقيقة ما يؤمنُ به عن الشُّبَه المُضِلَّة، وأوضحَ له مناهجَ الأدِلَّة، والذي ذكره من وجوه التفسير ثانيًا أو ثالثًا أو رابعًا بلفظ «قيل» فهو ضعيفٌ ضعفَ المرجوح أو ضعفَ المردود. وأمّا الوجهُ الذي تفرَّد فيه وظنَّ بعضُهم أنه مما لا ينبغي أن يكونَ من الوجوه التفسيريّة السَّنيّة، كقوله: وحَمُل الملائكة العرشَ وحفيفُهم حولَه مجازٌّ عن حفظِهم وتدبيرهم له، ونحوه، فهو ظنُّ مَن لعلَّه يَقصُر فهمُه عن تصوُّر مبانيه ولا يَبلُغ علمُه إلى الإحاطة بما فيه، فمن اعترض بمثلِه على كلامِه كأنه ينصِبُ الحِبالةَ للعَنْقاء ويرومُ أن يقنُّصَ نَسْرَ السَّماء؛ لأنه مالكُ زمام العُلوم الدِّينية والفنون اليقينيّة على مذهب أهل السُّنة والجماعة، وقد اعترفوا له قاطبةً بالفضل المطلَق وسَلَّموا إليه قَصَبَ السَّبق، فكان تفسيرُه يحتوي فنونًا من العلم وَعِرةَ المسالك وأنواعًا من القواعد مختلفة الطرائق، وقلَّ من بَرَز في فنِّ إلا وصدَّه عن سواه وشَغَله، والمرءُ عدقٌ ما جَهِله فلا يَصِلُ إلى مَرامِه إلا من نَظَر إليه بعين فكرِه وأعمى عينَ هواه واستعبَد نفسَه في طاعةِ مَولاهُ حتى يَسْلَمَ من الغَلَطِ والزَّلَل، ويَقتَدِر على ردِّ السَّفْسَطة والجَدَل. وأمَّا أكثرُ الأحاديثِ التي أورَدَها في أواخِرِ [١٠٦ب] السُّور فإنَّه لكونِه ممَّن صَفَتْ مِرآةُ قَلبِه وتعرَّضَ لنَفَحاتِ ربَّه تَسَامح فيه وأعرَضَ عن أسبابِ التَّجريحِ والتَّعديلِ، ونَحا نحوَ التَّرغيبِ والتَّأويلِ عالمًا بأنها ممّا فاه صاحبُه بزُورٍ، ووَلَّى (١) بغُرور، واللهُ عليمٌ بذاتِ الصُّدور.

ثم إنَّ هذا الكتابَ رُزِقَ من عندِ الله بحُسنِ القَبولِ عندَ جُمهورِ الأفاضِلِ والفُحولِ، فعكَفُوا عليه بالدَّرسِ والتَّحشيةِ، فمنهم مَن علَّقَ تَعليقةً على سُورةٍ منه، ومنهم من حَشّى تحشيةً تامّةً، ومنهم مَن كتَبَ على بعضِ مَواضعَ منه. أما الحاشيةُ التَّامّةُ عليه فكثيرةٌ، منها:

١٩٤٣ - حاشية العالِم الفاضِلِ مُحيي الدِّين محمد (٢) ابنِ الشَّيخ مُصلِح الدِّين مُصطفى القوجويّ، المتوفَّى سنة إحدى وخمسينَ وتسع مئة (٣).

وهي أعظمُ الحواشي فائدةً، وأكثرُها نفعًا، وأسهلُها عِبارةً، كتبها أولًا على سَبيلِ الإيضاحِ والبيانِ للمُبتدئ في ثماني مُجلَّداتٍ، ثم استأنفَها ثانيًا بنوع تصرُّفٍ فيه، وزيادةٍ عليه، فانتَشَر هاتانِ النُّسختانِ، وتلاعبَ بهما أيدي النُّساخ، حتى كادَ أن لا يفرَّقَ بينهما.

١٩٤٤\_ ولبعضِ الفُضول منتخبُ تلك الحاشيةِ، ولا يخفى أنها من أعزِّ الحواشي وأكثرِها قيمةً واعتبارًا، وذلك لبَرَكةِ زُهدِه وصَلاحِه.

١٩٤٥\_وحاشية العالِم مُصلح الدِّين مصطفى (١) بن إبراهيم، المشهور بابن التَّمجيد، معلِّم السُّلطان محمد خان الفاتح.

<sup>(</sup>١) في م: «بزور ودلي»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٥٥، ٢، والكواكب السائرة ٢/٥٨، وشذرات الذهب ٤٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: سنة خمسين وتسع مئة.

<sup>(</sup>٤) توفي بعد سنة ٨٤٢هـ، ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٦٢، وسلم الوصول ٣/ ٣٣٣، وهدية العارفين ٢/ ٤٣٣.

وهي مفيدة جامعة أيضًا، لخصها من حواشي «الكشّاف» في ثلاث مجلّدات. العقم مفيدة ألفاضل القاضي زكريّا(١) بن مجمدِ الأنصاريِّ المصريّ(٢)، المتوفَّى سنة عَشْرِ وتسع مئة (٣).

وهي في مجلدٍ، سمّاهُ (٤): «فتح الجليل ببيانِ خفيِّ أنوارِ التَّنزيل». أوَّلُه (٥): الحمدُ لله الذي أنزَلَ على عبدِه الكتابَ... إلخ، نبَّه فيه (١) على الأحاديثِ الموضوعةِ التي في أواخِر السُّور.

١٩٤٧ ـ وحاشيةُ الشَّيخ جلالِ الدِّينِ عبدِ الرَّحمنِ (٧) بنِ أبي بكرٍ السُّيُوطيِّ، المَتوفَّى سنةَ إحدى عَشْرةَ وتسع مئة.

وهي في مجلَّدٍ أيضًا، سمّاهُ: «نواهِد الأبكار وشَوارِد الأفكار».

٩٤٨ - وحاشية الفاضل أبي ( ١ الفَضْل ( ٩ القُرَشيِّ الصِّدِّيقيِّ ، الخطيبِ المشهورِ بالكازرُونيِّ ، المتوفَّى في حدودِ سنةِ أربعينَ وتسع مئة .

وهي حاشيةٌ لطيفةٌ في مجلدٍ، أورَدَ فيها من الدَّقائقِ والحقائقِ ما لا يُحصَى. أوَّلُه (١٠٠): الحمدُ لله الذي أنزَلَ آياتٍ بيِّناتٍ محكمةٍ... إلخ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٤١٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية النسخة تعليق بخط المؤلف نصه: «ذكر الشعراني في المنن أن القاضي زكريا علّقه إملاءً بعد أن كفَّ بصره، لما قرأ عليه قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال الدين». انتهى.

<sup>(</sup>٣) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: ست وعشرين وتسع مئة كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) في م: «سماها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في م: «فيه»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في (٧١١).

<sup>(</sup>١٠) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

٩٤٩ \_وحاشيةُ شمسِ الدِّين محمدِ (١) بنِ يوسُفَ الكِرْمانيِّ، المتوفَّى سنةَ سنةَ سنةَ سنةَ سنةَ سنةَ سنةَ سنة وثمانين وسبع مئة.

في مجلدٍ أيضًا أوَّلُه (٢): الحمدُ للهِ الذي وفَّقنا للخَوض... إلخ.

• ١٩٥٠ و حاشية العالِم الفاضلِ محمدِ<sup>(٣)</sup> بن جمالِ الدِّينِ بن رَمَضانَ الشَّرُوانيّ.

في مجلَّدينِ، أوَّلُه (٤): قال الفقيرُ بعدَ حَمْدِ اللهِ العليمِ العلَّام . . . إلخ.

١٩٥١ ـ وحاشيةُ الفاضلِ صِبْغة الله (٥).

وهي كُبري وصُغرى، جمْعٌ من ثماني عَشْرةَ حاشية.

١٩٥٢ ـ وحاشية الشَّيخ الفاضل جمال الدِّين إسحاقَ (١) القَرَامانيِّ، المتوفَّى سنة ثلاثٍ وثلاثينَ وتسع مئة.

وهي حاشيةٌ مفيدةٌ جامعة.

١٩٥٣ موحاشيةُ العالِم المشهورِ بروشني الآيدِيني (٧).

١٩٥٤\_وحاشيةُ الشَّيخِ محمودِ<sup>(٨)</sup> بنِ الحُسين الأَفْضَليِّ الحاذِقيّ، الشَّهير بالصَّادقيِّ الكَيلانيّ، المتوفَّى حدود سنة سبعينَ وتسع مئة.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص٤٣٣، وإيضاح المكنون ٣/ ١٤٠، ولم يذكرا وفاته.

<sup>(</sup>٤) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) هو صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي الشريف الحسيني النقشبندي، المتوفى سنة ١٠١٥هـ، ترجمته في: خلاصة الأثر ٢/ ٢٤٣، وديوان الإسلام ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٢٢، والكواكب السائرة ١/ ١٧٤، وسلم الوصول ١/ ٢٩٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٧١.

 <sup>(</sup>٧) هو الشيخ العارف بالله دده عمر الآيديني بروشني المتوفى سنة اثنتين وتسعين وثمان مئة،
 ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٠١٦، وسلم الوصول ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص٩١، وهدية العارفين ٢/ ٤١٣.

وهي من سورة الأعرافِ إلى آخِرِ القرآن. سمّاه (١): «هِداية الرُّواةِ إلى الفاروقِ المُداوي للعَجْزِ عن تفسيرِ البيضاوي». وفَرَغ من تحريرِه (٢) سنة ثلاثٍ وخمسين وتسع مئة.

١٩٥٥ وحاشية الشَّيخ بابا نِعمة الله (٣) بنِ محمد النَّخْجُوانيِّ، المتوفَّى [١٠٧] في حدودِ سنة تسع مئةٍ.

١٩٥٦ وحاشيةُ العالِم مُصطفى (٤) بن شَعبانَ، الشَّهيرِ بالسُّرورِي، المتوفَّى سنةَ تسع وستِّينَ وتسع مئة.

وهي كُبرًى وصُغرى، أولُ الكبرى: الحمدُ للهِ الذي جَعَلني كشّافَ القُرآنِ... إلخ. ذَكَرَ العاشِقُ في ذيل الشَّقائقِ أنه كانَ يكتبُ كلَّ ما يَخطُر بالبالِ في بادي النَّظر والمُطالعةِ، ولا يَنظرُ إليه بعدَ ذلك.

١٩٥٧ ـ وحاشيةُ المَوْلى الشَّهير بمنا وعوض (٥)، المتوفَّى سنةَ أربع وتسعين وتسعين وتسع مئة. وهي (٦) في نحو ثلاثينَ مجلَّدًا.

١٩٥٨ ـ وحاشيةُ الشَّيْخ أبي بكر (٧) بن أحمدَ ابن الصّائغ الحَنْبليِّ، المتوفَّى سنةَ أربعَ عَشْرة وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) في م: «سمّاها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في م: «تحريرها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٩٢٠هـ على الصحيح، وترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢١٤، وسلم الوصول ٣/ ٣٠٠ وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٦٠، وفيه وفاته ٩٠٢هـ، وعثمانلي مؤلفلري ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٣٤٣، وسلم الوصول ٣/ ٣٣٦، وشذرات الذهب ١٠/ ٥١٩، وهدية العارفين ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا بخط المؤلف، وهو عوض بن عبد الله العلائيوي المنوغادي القاضي بعسكر روم إيلى الفقيه الحنفي، كما في هدية العارفين ١/ ٨٠٤.

<sup>(</sup>٦) في م: «وهو»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: السلوك في طبقات العلماء ٢/٥٦، والعقود اللؤلؤية ١/٣٣٦، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٢٦٣.

وسمّاه: «الحُسام الماضي في إيضاح غريبِ القاضي». شَرَحَ فيه غريبَه وضَمَّ إليه فوائدَ كثيرةً.

وأمّا التَّعليقاتُ والحَواشي الغيرُ التّامّة فكثيرةٌ جدًّا، فنَذكُرُ منها ما وَصَلَ إلينا خبرُه، ونُقدِّم الأشهرَ فالأشهرَ، فمنها:

١٩٥٩ ـ حاشيةُ المَوْلَى المحقَّقِ محمدِ (١) بنِ فَرَامرز، الشَّهير بمُلَّا خسرو، المَّهير بمُلَّا خسرو، المتوفَّى سنة خمس وثمانين وثمان مئة.

وهي من أحسنِ التَّعليقاتِ عليه، بل أرجَحِها. إلى قولِه تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ ﴾ [البقرة: ١٤٢].

• ١٩٦٠ و ذَيلُها إلى تمام سُورةِ البقرة، لمحمدِ (٢) بنِ عبدِ الملكِ البَغداديِّ، أَلَّفه سنةَ اثنتي عَشْرةَ وألف، أوَّلُه: الحمدُ اللهِ هادي المتَّقينَ ... إلخ.

١٩٦١\_وحاشية العالِم الفاضِلِ نورِ الدِّين حمزة (٢) القَرَامانيّ، المتوفَّى سنة إحدى وسبعين وثمان مئة (٤).

وهي على الزَّهْراوَينِ (٥)، سمّاها: «تَقْشير التَّفسير».

١٩٦٢\_وتعليقة سنان الدِّين يوسُفَ (٦) البَرْذَعيّ، الشَّهيرِ بعَجَم سِنَان، المُحَشِّي الشَّهيرِ بعَجَم سِنَان، المُحَشِّي الشَّرْح الفَرَائض.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ١٠١٦هـ، ترجمته في: خلاصة الأثر ٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٦٢، وسلم الوصول ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: أوائل المئة التاسعة، كما في الشقائق.

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية الأصل: «الزهراوين: البقرة وآل عمران».

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٩٨٦هـ، وترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١٨٤، وسلم الوصول ٣/ ٤٤١، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٤٣٣، والأعلام ٨/ ٢٣٣.

كتبَهَا إلى قولِه تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]. وهي كالخُسروية حجمًا، عبَّر فيها عن مُلَّا حمزة بالأُستاذ الأوسط، وعن مُلَّا خسرو بالأستاذ الأخير. أوَّلُه: الحمدُ لله الذي نوَّر قُلوبَنا... إلخ.

١٩٦٣ - وحاشية الفاضِلِ المحقِّقِ عِصام اللِّين إبراهيم (١) بنِ محمدِ بنِ عَرَبْشاه الإِسْفَراييني، المتوفَّى سنة ثلاث وأربعين وتسع مئة.

وهي مشحونةٌ بالتَّصرُّفاتِ اللائقةِ والتَّحقيقاتِ الفائقةِ من أوَّلِ القرآن إلى آخرِ الأعراف، ومن أوَّلِ سُورةِ النَّبأ إلى آخِرِ القرآن، أهداها إلى السُّلطانِ سُليمان خان. أوَّلُه: الحمدُ للهِ عمَّ بإرفادِ إرشادِ الفُرقان... إلخ.

١٩٦٤ ـ وحاشيةُ المَوْلَى العلّامةِ سعدِ اللهِ (٢) بن عيسى، الشَّهير بسَعْدِي أَفَنْدي، المَتوفَّى سنةَ خمس وأربعينَ وتسع مئة. وهي من أولِ سُورةِ هُود إلى آخِر القرآن.

١٩٦٥ - وأما التي وقعت على الأوائل فجَمَعها ولدُه بير محمد (٣) من الهوامِش فألحقَها إلى ما علَّقه، وفيها تَحقيقاتٌ لطيفةٌ ومباحثُ شريفةٌ، لخَّصها من حواشي الكشّاف، وضمَّ إليها ما عندَه من تصرّفاتِه المسلَّمة، فوقعَ اعتمادُ المدرِّسين عليه (١)، ورُجوعُهم عندَ البحثِ والمُذاكرةِ إليه (٥)، وقد علَّقوا عليها رسائلَ لا تُحصَى.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٦٥، والكواكب السائرة ٢/ ٢٣٣، وسلم الوصول ٢/ ٢٨٠، وشذرات الذهب ١٠/ ٣٧٣، وفيه وفاته سنة ٩٥١هـ، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) في م: «عليها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) في م: «إليها»، والمثبت من خط المؤلف.

١٩٦٦ وحاشية الفاضل سِنانِ الدِّين يوسفَ (١) بنِ حُسام، المتوفَّى سنةَ ستِّ وثمانينَ وتسع مئة.

وهي أيضًا حاشيةٌ مقبولةٌ من أولِ الأنعام إلى آخرِ الكهف، وعلَّق على سُورةِ المُلكِ والمَدَّثِّر والقَمَر وألحقها (٢). وأهداها إلى السُّلطان سَلِيم (٣) خان الثاني.

١٩٦٧\_وحاشية المَوْلى محمدِ (٤) بنِ عبدِ الوهّاب، الشَّهير بعَبد الكَريم زادَه، المَتوفَّى سنة خمسٍ وسبعينَ وتسع مئة

وهي من أولِ القرآنِ إلى سُورةِ طه. ولم تنتشر.

١٩٦٨ وتعليقةُ المَوْلي مُصطفى (٥) بنِ محمدٍ، الشَّهيرِ ببستان أَفَندِي، المتوفَّى سنةَ سبع وسبعينَ وتسع مئة.

وهي على سُورةِ الأنعام خاصّةً.

١٩٦٩ و تعليقة المَوْلى محمدِ (١) بن مُصْطفى ابن الحاجّ (٧) حَسَن، المتوفَّى سنة إحدَى عَشْرة و تسع مئة.

وهي أيضًا على سُورةِ الْأنعام.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٤٢٨، وشذرات الذهب ١٠ / ٢٠٤، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>Y) كذا بخط المؤلف، ولعل الصواب: «والحاقة».

<sup>(</sup>٣) في م: «السليم»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٣٨٤، والكواكب السائرة ٣/ ٥٧، وسلم الوصول ٣/ ١٨٤، وشذرات الذهب ١/ ٥٥٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٣٣٧، وشذرات الذهب ١٠/ ٥٦٣، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٩٧، والكواكب السائرة ١/ ٧٢، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «حاج».

• ١٩٧٠ وتعليقةُ العالِم الفاضِلِ مُصلِح الدِّين محمدِ<sup>(١)</sup> اللَّارِي، المتوفَّى سنةَ اللَّارِي، المتوفَّى سنةَ السبح وسبعينَ وتسع مئة (٢).

وهي إلى آخِرِ الزَّهراوَين، مشحونةٌ بالمباحثِ الدَّقيقة.

١٩٧١\_ وتعليقةُ نصر الله الرُّومي (٣).

١٩٧٢ - وتعليقةُ الشَّيخ الأديب غَرْس الدِّين الحَلَبيِّ (١)، الطَّبيب.

١٩٧٣ وتعليقة المحقِّق المُلّا حُسين (٥) الخَلْخاليّ الحُسَيني.

من سُورةِ يس إلى آخرِ القرآن. أوَّلُه (٦): الحمدُ لله الذي توله العُرَفاءُ في كبرياءِ ذاتِه... إلخ.

١٩٧٤ - وتعليقةُ الشَّيخ مُحيي الدِّين محمدِ (٧) الأَسْكليبي، المتوفَّى سنةَ اثنتَيْنِ وعشرينَ وتسع مئة (٨).

١٩٧٥ و تعليقةُ مُحيي الدِّين محمدِ<sup>(٩)</sup> بنِ القاسم، الشَّهيرِ بالأَخَوين، المتوفَّى سنةَ أربع وتسع مئة (١١).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: تسع وسبعين وتسع مئة كما تقدم في ترجمته سابقًا.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٩٧٦هـ. ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٣٧١، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو غرس الدين حليل بن أحمد بن إبراهيم الحلبي الطبيب المشهور بابن النقيب المتوفى سنة ٩٧١هـ، ترجمته في: در الحبب ١/ ٥٩٠، والكواكب السائرة ٣/ ١٣٣، وسلم الوصول ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ١٠١٤هـ، ترجمته في: سلم الوصول ٢/ ٥٩ وفيه وفاته سنة ٣٠٠١هـ، وخلاصة الأثر ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>۷) هو محيي الدين محمد بن مصطفى بن العماد الأسكليبي الشهير بياوصي المتوفى سنة ٩٢٠هـ ببلده أسكليب، ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٢٠٦، وسلم الوصول ٣/ ٢٦٩، وشذرات الذهب ١٠/ ٥٨٩ وفيه أنه توفي سنة ٩٨٣هـ وهذا غريب!

<sup>(</sup>٨) هكذا بخطه وهو خطأ، صوابه: سنة عشرين وتسع مئة كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص١١٦، وسلم الوصول ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>١٠) هكذا بخط المؤلف وكذا في سلم الوصول، بينما ذكر صاحب الشقائق بأنه توفي أواخر المئة التاسعة.

وهي على الزَّهراوَين.

١٩٧٦ و تعليقة السَّيِّد أحمد (١) بن عبد الله القُرَيْمي (٢)، المتوفَّى سنة خمسينَ وثمانِ مئة.

وهي إلى قريب من تمامِه.

١٩٧٧ وتعليقة الفاضِلِ محمدِ<sup>(٣)</sup> ابنِ كمالِ الدِّين التَّاشْكَنْدي، على سُورةِ الأَنعام، أهداها إلى السُّلطان سَليم خان.

١٩٧٨ و تعليقة المَوْلى زكريّان بن بيرام الأنْقَرَوِي، المتوفَّى سنة إحدى وألف. وهي على سُورةِ الأعراف.

١٩٧٩ ـ وتعليقةُ المَوْلى محمدِ (٥) بنِ عبدِ الغنيِّ، المتوفَّى سنةَ ستٍّ وثلاثينَ وألف. إلى نصفِ البقرة، في نحو خَمسينَ جُزءًا.

• ١٩٨٠ و تعليقة الفاضِلِ محمدِ أمين (٦) ، الشَّهيرِ بابنِ صَدْر الدِّين الشَّرُوانيِّ ، السَّعوفِ السِّرُوانيِّ ، المتوفَّى سنة عِشرينَ وألف (٧) .

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الشقائق النعمانية، ص٠٥، وسلم الوصول ١/١٦١، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٤٣٤.

 <sup>(</sup>٢) هكذا بخط المؤلف وفي الشقائق النعمانية: «الفريمي» \_ بالفاء \_ وهي نسبة إلى فريم موضع في جبال الديلم (معجم البلدان ٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سلم الوصول ٣/ ٢٩٥، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٤٠٣ وفيه: أحمد بن محمد التاشكندي الشهير بالكاملي وتوفي أواخر المئة التاسعة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الطبقات السنية، ص٢٨٤، والكواكب السائرة ٣/ ١٣٧، وسلم الوصول ٢/ ١١٢، وخلاصة الأثر ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الغني بن ميربادشاه المعروف بغنى زاده قاضي العساكر، ترجمته في: خلاصة الأثر ٤/ ٩، وهدية العارفين ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: خلاصة الأثر ٣/ ٤٧٥ ، وهو صاحب الكتاب المشهور «الفوائد الخاقانية».

<sup>(</sup>٧) هكذا بخط المؤلف وهو خطأ، صوابه: سنة ست وثلاثين وألف كما في خلاصة الأثر.

وهي إلى قولِه تعالى: ﴿الْمَ ﴿ نَكُ الْكَ الْكَ عَبُ لَا رَبَ فِيهُ هُدُى يَشْفَقِينَ ﴾ [البقرة: ١-٢]، أورَدَ عبارة البيضاوي تمامًا بقوله، وبَدأ بما بَدأ به الصَّفَديُّ في «شَرْح لاميّةِ العَجَم»، وهو قوله: الحمدُ الذي شَرَح صَدْرَ مَن تأدَّب... إلخ. ١٩٨١ وتعليقةُ المَوْلى هِدايةِ (١) الله العَلائيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وثلاثينَ وألفٍ. ١٩٨٧ وتعليقةُ الفاضِلِ محمدٍ الشَّرانشي (٢).

وهي على جُزءِ النَّبأ.

١٩٨٣ـوتعليقةُ الفاضِلِ محمدِ أمين (٣)، الشَّهيرِ بأميرِ بادشاه البُخاريِّ الشَّهيرِ المُعلِيِّ البُخاريِّ الحُسينيِّ، نَزيلِ مكَّةَ، المتوفَّى سنة (١٤)...

وهي إلى سُورةِ الأنعام.

١٩٨٤ - وتعليقةُ محمدِ (٥) بنِ موسى البُسْنَويِّ، المتوفَّى سنةَ ستَّ وأربعينَ وألف (١). وهي إلى آخرِ سُورةِ الأنعام، كتَبها على طريقِ الإيجاز، بل على سَبيلِ التَّعْميةِ والإلغاز. أوَّلُه (٧): الحمدُ لله الذي فَضَّلَ بفَضْلِه العالمينَ على الجاهِلِين... إلخ.

<sup>(</sup>١) هو الشيخ هداية الله بن محمد الرومي الحنفي المشهور بابن العلائي، ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص٤١٣، وهدية العارفين ٢/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى شرانش من قرى زاخو، وهو محمد بن علي، ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص ٤١٠، وسلم الوصول ٥٨/٥، وذكر الأدنوي أنه توفي سنة ١٠١٠هـ، وسيأتي في الرقم (٨٤٢١) أنه فرغ من كتابة تعليقة على شرح السيد الشريف الجرجاني سنة ١٠١٦هـ، مما يدل على أنه كان حيًّا في تلك السنة.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف وفاته لعدم معرفته بها، وتوفي بعد سنة ٩٧٢هـ، كما تقدم في ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) هو المعروف بغلامك، ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص٤١٤، وسلم الوصول
 ٣/ ٢٧٧، وخلاصة الأثر ٤/ ٣٠٢، والجوهر الأسنى، ص١١٦، وهدية العارفين ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكر وفاته هنا، وذكر في سلم الوصول ٣/ ٢٧٧ أنه توفي سنة ١٠٤٩هـ، وذكر الأدنوي وفاته سنة ١٠٣٢هـ وفي كل ذلك نظر، فالصحيح في وفاته كما ذكر المحبي: سنة ١٠٤٥هـ.

<sup>(</sup>٧) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

١٩٨٥ ـ وتعليقة الفاضِلِ المَشْهورِ بالعَلَائيِّ (١) ، ابنِ مُحبِّي الشِّيرازيِّ الشَّريف. وهي على الزَّهراوين. أَوَّلُه (٢): الحمدُ للهِ الذي أَنزَلَ على عبدِه الكتابَ... إلخ. فَرَغَ عنها في رَجَب سنة خمسٍ وأربعينَ وتسع مئةٍ، وسمّاها: «مِصباح التَّعديلِ في كشفِ أنوارِ التَّنزيل».

١٩٨٦ ـ وتعليقةُ المَوْلَى أحمد (٣) بنِ رَوحِ الله الأنصارِيِّ، المتوفَّى سنةَ تسع وألف. وهي إلى آخرِ الأعراف.

١٩٨٧ - وتعليقة محمد (٤) بن إبراهيم ابن الحنبليّ الحَلبيّ، المتوفَّى سنة إحدى وسَبعينَ وتسع مئة.

١٩٨٨ ـ وصنَّفَ الشَّيخُ الإمامُ محمدُ (٥) بنُ يوسُفَ الشَّاميُّ مختصرًا سمَّاه: «الإتحاف بتمييزِ ما تَبِع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكَشَّاف». أوَّلُه: الحمدُ للهِ الهادي للصَّواب... إلخ.

١٩٨٩ ـ والشَّيخُ عبدُ الرؤوفِ (٦) المُنَاويُّ خرَّجَ أحاديثَه في كتاب، أوَّلُه: اللهَ أحمَدُ أَنْ جَعَلني مِن خُدَّامِ أهلِ الكِتاب. وسمَّاه: «الفَتح السَّماوي بتخريج أحاديثِ البَيْضاويّ». وممَّن علق عليه:

 <sup>(</sup>١) هو علاء الدين علي ابن محيي الدين محمد العلائي الشيرازي الحنفي المتوفى بعد سنة ٩٤٥هـ، ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٧٧، وهدية العارفين ١/٤٤١. وقد نسبه الزركلي إليه في الأعلام ٥/١١، لكنه أخطأ حين نسبه إلى أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى سنة ٩٨٩هـ (الأعلام ١/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) في م: «أولها»، والمثبت من خط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن روح الله بن ناصر الدين بن غياث الدين الجابري الأنصاري من ذرية جابر بن عبد الله الأنصاري قاضي العسكر بولاية أناطولي، ترجمته في: الطبقات السنية ١/ ٣٥١ وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٤٠٠، وخلاصة الأثر ١/ ١٨٩، وسلم الوصول ١/ ١٤٧، وهدية العارفين ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي المتوفى سنة ٩٤٢هـ، ترجمته في: الكواكب السائرة ٢/ ٣٤٦، وشذرات الذهب ١/ ٣٥٢، وهدية العارفين ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في (٥٠).

- ١٩٩٠ كمالُ الدِّين محمدُ (١) بنُ محمدٍ بن أبي شَريفٍ القُدْسيّ، المتوفَّى سنةَ ثلاثٍ وتسع مئة (٢).
- ١٩٩١ والشَّيخُ قاسمُ (٣) بنُ قُطْلُوبغا الحَنَفيُّ، المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وثمان مئة. كَتَبَ إلى قولِه تعالى: ﴿فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨].
- ١٩٩٢ والعلّامةُ السَّيِّدُ الشَّريفُ عليُّ (١) بنُ محمدٍ الجُرْجاني، المتوفَّى سنةَ ستَّ عَشْرةَ وثمان مئة. ذكرَهُ السَّخاويُّ نقلًا عن سِبْطه (٥).
- ۱۹۹۳ ومن التَّعليقاتِ عليه مع الكشّافِ وتفسيرِ أبي السُّعود: تعليقةُ الشَّيخ رَضِيِّ الدِّين محمدِ<sup>(۱)</sup> بنِ يوسف، الشَّهيرِ بابنِ أبي اللَّطيفِ<sup>(۷)</sup> القُدْسيِّ، وهي في مجلَّدٍ ضَخم، أوَّلُه: الحمدُ اللهِ الذي أنزَلَ على عبدِهِ الكتابَ... إلخ، علَّقها في درسِه عند الصَّخرةِ إلى آخرِ الأنعام، فبيَّضها وأرسَلَها إلى المولى أسعدِ المُفتى.
- ١٩٩٤ ومختصَرُ تفسيرِ البَيْضاويّ، لمحمدِ (^) بن محمدِ بن عبد الرَّحمن، المعروفِ بإمام الكاملِيّة الشَّافعيِّ القاهِريِّ، المتوفَّى سنةَ أربعٍ وسبعينَ وثمان مئة. [١٠٨]

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٣٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا بخطه، وهو خطأ صوابه: سنة ست وتسع مئة، كما تقدم في (٣٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (٦٦).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٧٧).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ١٠٢٨هـ، و تقدمت ترجمته في (٦٨٠).

<sup>(</sup>٧) في م: «اللطف»، وهو الصواب كما بينا في ترجمته (٦٨٠)، والمثبت من خط المؤلف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في: الضوء اللامع ٩/ ٣٩، ونظم العقيان، ص١٦٣، وطبقات المفسرين للأدنوي، ص٣٩٩، وسلم الوصول ٣/ ٢٤٤، وديوان الإسلام ١/ ١٨١، والبدر الطالع ٢/ ٢٤٤، وإيضاح المكنون ٣/ ١٣٨.

أنوارُ الحَلَك. حاشيةُ شرحِ المَنار، لابنِ المَلك، يأتي.
 ١٩٩٥ أنوارُ الحَلَك في إمكان رُؤيةِ النَّبيِّ والمَلَك:

رسالةٌ للشَّيخ جلالِ الدِّين عبدِ الرَّحمن (١) بن أبي بكرِ السُّيُوطيِّ، المتوفَّى سنة إحدَى عَشْرة وتسع مئة.

## ١٩٩٦ أنوارُ الدُّرَر في إيضاح الحَجَر:

من علم الكاف، للشَّيخ أَيْدَمُرَ (٢) بنِ عليِّ الجَلْدَكيِّ. أُوَّلُه: الحمدُ اللهِ المُقدَّسِ عن التَّركيب... إلخ. وهو على عَشَرةِ أبوابِ ووَصيَّةٍ وخاتمة.

• \_ أنوارُ الرَّبيع. مختصر رَبيع الأبرار، يأتي.

١٩٩٧ - أنوارُ السَّعادةِ في شرح كلِمتَي الشَّهادة:

للشَّيخ محيي الدِّين محمدِ<sup>(٣)</sup> بنِ سُليمانَ الكافِيجي، المتوفَّى سنةَ تسعِ وسبعينَ وثمان مئة.

• \_ الأنوارُ السّاطعاتُ في شرح الآياتِ البيِّنات. يأتي.

١٩٩٨ - الأنوارُ السَّنِيةُ في أجوبةِ الأسئلةِ اليَمنية:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٢٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره المؤلف في مواضع متعددة من الكتاب، وكذا في سلم الوصول ١/ ٣٥٧ قال: 
«أيدمر بن علي بن أيدمر الجلدكي»، وقد اختلف في اسمه كثيرًا استنادًا إلى ما ورد في المخطوطات العائدة له، ففي بعضها: «علي بن أيدمر»، و«علي بن محمد بن أيدمر»، و «أيدمر بن عبد الله»، وأخذنا بما ذكر المؤلف وله فيه سلف. وذكر المؤلف أنّه ألف كتابه «السر المصون» بالقاهرة سنة ٤٤٧هـ مما يشير إلى أنه كان حيًا في تلك السنة، وأرخه الزركلي بعد سنة ٤٤٧هـ بناء على ما جاء في تأليفه لإحدى المخطوطات (الأعلام ٥/٤)، أما صاحب هدية العارفين (١/ ٧٢٣) فذكر أنه توفي سنة ٢٦٧هـ وقيل سنة ٣٤٧هـ، ولا ندري من أين استقى هذه التواريخ.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في (١٣١٠).

للشَّيخ نورِ الدِّين عليّ بن محمد (١) السَّمْهُوديِّ الشَّافعيّ. وهي ثمانيةُ أسئلةٍ وَرَدَتْ مِنَ الشَّيخ أبي عبدِ الله محمدِ بن أحمدَ بن مُجيرٍ اليَمَنيِّ، سنةَ سَبْع وتسع مئة، فأجابَ، أوَّلُه: أما بعدُ حمدًا لله على آلائِهِ... إلخ.

أنوارُ سُهَيلَى في ترجمة كليله. يأتي في الكاف.

أنوارُ العاشِقِينَ في ترجمةِ مغارِبِ الزَّمان. يأتي في الميم.

١٩٩٩ - أنوار عُلوِّ الأجرام في الكَشْفِ عن أسرارِ الأهرام:

للشَّريف جمَالِ الدِّين أبي جعفرٍ محمدِ<sup>(۱)</sup> بنِ عبدِ العزيز الإدريسيِّ. مختصَرُّ، أوَّلُه: الحمدُ للهِ الذي جَعَلَ ما أبقاهُ... إلخ. ذَكَرَ أنَّه ألَّفه للمَلِكِ الكامل محمدِ بنِ خليل<sup>(۱)</sup> سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ وست مئة.

## ٠٠٠٠ كـ الأنوارُ القُدسيّة في مَعرفةِ آدابِ العُبوديّة:

للشَّيخ عبدِ الوهّاب (١) بنِ أحمدُ الشَّعرانيِّ، المتوفَّى سنةَ ستِّينَ وتسع مئة (٥). رُتِّبَ على مقدمةٍ وثلاثةِ أبوابٍ وخاتمةٍ، أوَّلُه: الحمدُ اللهِ ربِّ العالَمين...إلخ.

<sup>(</sup>۱) هكذا سماه، وهو خطأ، صوابه: «علي بن عبد الله»، وهو نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي المعروف بالسمهودي مؤرخ المدينة النبوية المتوفى سنة ٩١١هـ، وترجمته في: الضوء اللامع ٥/ ٢٤٥، وسلم الوصول ٢/ ٣٦٨، و٥/ ٣٤، وشذرات الذهب ١/ ٣٢، وديوان الإسلام ٣/ ١٠١، والبدر الطالع ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) توفي في سحر الحادي والعشرين من صفر سنة ٦٤٩هـ، وترجمته في: صلة التكملة للحسيني ١٨ ٢٣٨، وتاريخ الإسلام ٢٦٦/١٤، والطالع السعيد، ص٥٣٤، والمقفى للمقريزي ٢/ ٨٤، وحسن المحاضرة ١/ ٥٥٤، ويكنى أبا جعفر وأبا عبد الله، وله ذكر في معجم الأدباء لياقوت حيث كان على صلة به، تنظر الصفحات ٢٠١، ٢٠١، ٤٠٣، ٢٠١، ٩٤٦، ١٦١١، ١٦١٢، ووقعت وفاته في لسان الميزان ٥/ ٢٦٢: سنة ٤٤٤هـ وهو خطأ ظاهر.

 <sup>(</sup>٣) هكذا بخطه، وهو غلط جد ظاهر، فالملك الكامل هو محمد ابن الملك العادل ابي بكر محمد بن أيوب بن شاذي صاحب مصر المتوفى سنة ٦٣٥هـ، وترجمته في: تكملة المنذري ٣/ الترجمة ٢٨٢٢ والتعليق عليها.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في (٨٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة، كما بينا في ترجمته.



#### **AL-FURQÃN**

#### ISLAMIC HERITAGE FOUNDATION

Centre for the Study of Islamic Manuscripts

22A Old Court Place

London W8 4PL, UK

Tel: +44 (0) 203 130 1530

Fax: +44 (0) 207 937 2540

Email: info@al-furqan.com Url: www.al-furqan.com

First Edition: 2021 CE / 1443 A.H.

**ISBN**: Set number: 978-1-78814-528-2 Volume number: 978-1-78814-518-3



ALL RIGHTS RESERVED

No part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilised in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers.

All opinions expressed in this book do not necessarily reflect the views of the Foundation

Printed in Beirut, Lebanon

**Edited Text Series** 



# KASHF AL-ZUNŪN 'AN ASĀMĪ AL-KUTUB WA AL-FUNŪN

(THE REMOVAL OF DOUBT FROM THE NAMES OF BOOKS AND THE SCIENCES)

By Muṣṭafa ibn ʿAbd Allāh, known as Kātip Çelebī and Ḥājjī Khalīfa (1017-1067AH/ 1609-1657CE)

Critical edition by:

EKMELEDDIN İHSANOĞLU BASHAR AWAD MAROUF

With the participation of:

MAHMOUD BASHAR ALOBAYDI MEHRAN MAHMOUD AL-ZOU'BI

VOLUME 1 (1-2000)



Al-Furqān Islamic Heritage Foundation Centre for the Study of Islamic Manuscripts





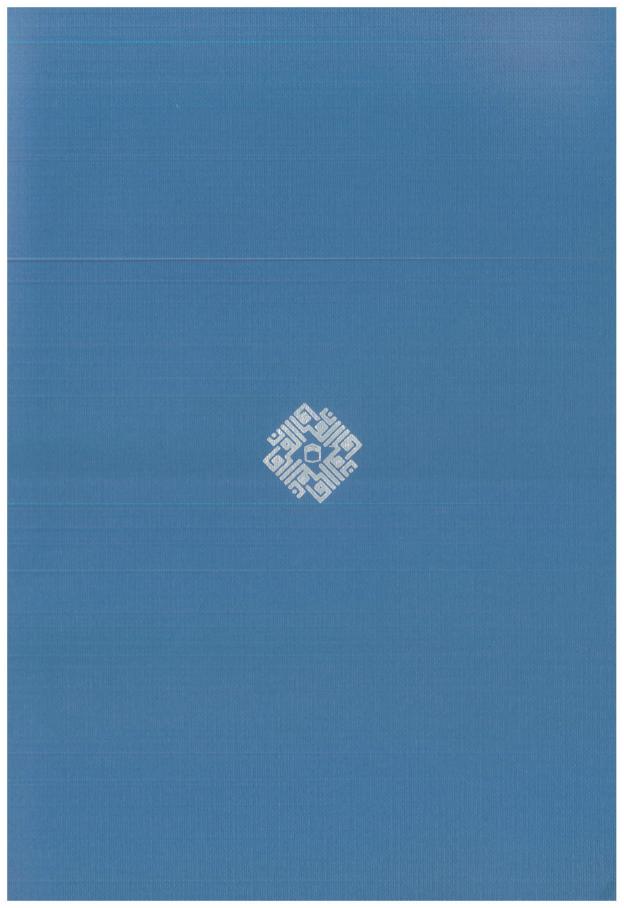

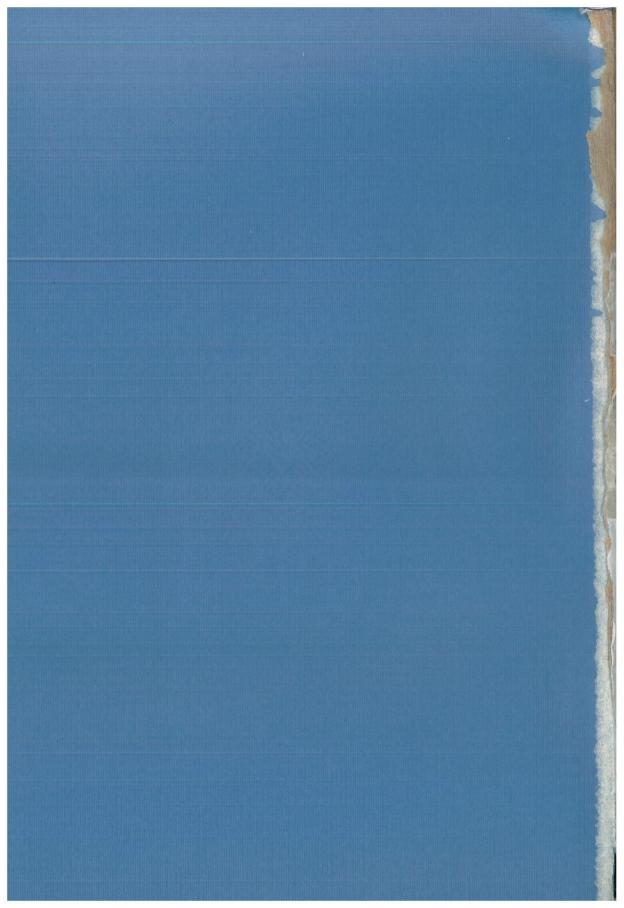



### AL-FURQAN ISLAMIC HERITAGE FOUNDATION Centre for the Study of Islamic Manuscripts

## KASHF AL-ZUNŪN 'AN ASĀMĪ AL-KUTUB WA AL-FUNŪN

(THE REMOVAL OF DOUBT FROM THE NAMES OF BOOKS AND THE SCIENCES)

By Mustafa ibn 'Abd Allāh, known as Kātip Çelebī and Ḥājjī Khalīfa (1017-1067AH/ 1609-1657CE)



Volume 1 (1-2001)

Critical edition by:

EKMELEDDIN İHSANOĞLU BASHAR AWAD MAROUF